

للإمار[كولامة عُدَة الْمُؤرّخِينَ أَيُوالْحَسَنَ عَلَى بْنَا عُيلَ الْكُرَمُ مُحِكَة الْمُؤرّخِينَ أَيُوالْحَسَنَ عَلَى بْنَا عُمِدُ الْمُؤرّخِينَ الْمُحَرّدُونِ الْمُؤرّدُينَ الْمُؤرّدُيلُلُقَّ بُعِلِلدّينَ الْمُؤرّدُيلُلُقَّ بُعِلِلدّينَ الْمُؤرّدُيلُلُقَّ بُعِلِلدّينَ الْمُؤرّدُيلُلُلُقَّ بُعِلِلدّينَ الْمُؤرّدُيلُلُونَ مُنْ الْمُؤرّدُيلُلُونَ مُنْ اللّهُ وَقُلْسَنَةً " ١٣٠ "هُ اللّهُ وَقُلْسَنَةً " ١٣٠ "هُ اللّهُ وَقُلْسَنَةً " ١٣٠ " هُ اللّهُ وَقُلْسَنَةً " ١٣٠ " هُ اللّهُ وَقُلْسَنَةً اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

من سَنة ٣٨٩ لعَاية سَنَة ٤٨٨ للهجرَة

داجعَه وَصِحْعَه الدّكتورمحِرّ بوسفٌ الدقاقِر

الجُكَدّالتّامِن

منشورات

لنَشْركتب السُنْة وَالْجَمَاعة

بكيرُوت - لبُسكَان

سننورات محت وتعليث بينون



جميع حقـــوق اللكيـــة الأدبيــــة والفنيـــة محفوظـــــة لــــــدار الكتــــــب العلميــــة بيــروت - لبنــان. ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخـــاله على الكمبيوتـــر أو برمجتـــه على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشـــر خطياً

#### **Exclusive rights by**

#### Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beirut - Lebanon

No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

# Droits exclusifs à Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beyrouth Liban

Il est interdit à toute personne individuelle ou morale d'éditer, de traduire, de photocopier, d'enregistre sur cassette, disquette, C.D, ordinateur toute production écrite, entière ou partielle, sans l'autorisation signée de l'éditeur.

الطبعة الرابعة ٢٠٠٣م-١٤٧٤ هـ

## دارالكنب العلمية

سيكيرُوت - لبشسينَان

رمل الظريف - شارع البحتري - بناية ملكارت الإدارة العامة: عرمون - القبة - مبنى دار الكتب العلمية هاتف وفاكس: ١٩٠١/١١/١٢/١٣ ( ٩٩٦١-) صندوق بريد: ٩٤٢٤ - ١١ بيروت - لبنان

#### Dar Al-Kotob Al-ilmiyah

Beirut - Lebanon

Raml Al-Zarif, Bohtory Str., Melkart Bldg. 1st Floor **Head office** 

Aramoun - Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Bldg. Tel & Fax: (+961 5) 804810 / 11 / 12 / 13 P.O.Box: 11-9424 Beirut - Lebanon

#### Dar Al-Kutub Al-ilmiyah

Beyrouth - Liban

Raml Al-Zarif, Rue Bohtory, Imm. Melkart, 1er Étage

#### Administration général

Aramoun - Imm. Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Tel & Fax: (+961 5) 804810 / 11 / 12 / 13 P.P: 11-9424 Beyrouth - Liban



http://www.al-ilmiyah.com/

e-mail: sales@al-limiyah.com info@al-limiyah.com baydoun@al-limiyah.com

سنة ٣٨٩ ..... ٢٨٩ .....

# ثم دخلت سنة تسع وثمانين وثلاثمائة ذكر القبض على الأمير منصور ابن نوح وملك أخيه عبد الملك

في هذه السنة قُبِضَ على الأمير منصور بن نوح بن منصور السّاماني صاحب بُخارى وما وراء النهر ، وملك أخوه عبد الملك ، وسبب قبضه ما ذكرناه من قصد محمود بنسبكتكين بكتوزون بخراسان وعوده عن نيسابور إلى مرو الروذ ، فلما نزلها سار بكتوزون إلى الأمير منصور ـ وهو بسرخس ـ فاجتمع به فلم ير من إكرامه وبره ما كان يؤمله ، فشكا ذلك إلى فائق فقابله فائق بأضعاف شكواه ، فاتفقا على خلعه من الملك وإقامة أخيه مقامه ، وأجابهما إلى ذلك جماعة من أعيان العسكر . فاستحضره بكتوزون بعلة الاجتماع لتدبير ماهم بصدده من أمر محمود ـ فلما اجتمعوا به قبضوا عليه وأمر بكتوزون من سمله ، فأعماه ولم يراقب الله ولا إحسان مواليه وأقاموا أخاه عبد الملك مقامه في الملك ـ وهو صبي صغير ـ وكانت مدة ولاية منصور سنة وسبعة أشهر . وماج الناس بعضهم في بعض . وأرسل محمود إلى فائق ، وبكتوزون يلومهما ويقبع فعلهما ، وقويت نفسه على لقائهما وطمع في الاستقلال بالملك فسار عنهما عازماً على فعلهما ، وقويت نفسه على لقائهما وطمع في الاستقلال بالملك فسار عنهما عازماً على القتال .

### ذكر استيلاء يمين الدولة محمود بن سبكتكين على خراسان

لما قبض الأمير منصور سار محمود نحو فائق ، وبكتوزون ، ومعهما عبد الملك بن نوح ، فلما سمعوا بمسيره ساروا إليه ، فالتقوا بمرو آخر جُمادى الأولى واقتتلوا أشد قتال رآه الناس إلى الليل فانهزم بكتوزون ، وفائق ومن معهما . فأما عبد الملك ، وفائق فإنهما لحقا ببُخارى . وقصد بكتوزون نيسابور ، وقصد أبو

٧٨١ سنة ٢٨٩

القاسم بن سيمجور<sup>(۱)</sup> قهستان . فرأى محمود أن يقصد بكتوزون ، وأبا القاسم ويعجلهما عن الاجتماع والإحتشاد ، فسار إلى طوس فهرب منه بكتوزون إلى نواحي جرجان ، فارسل محمود خلفه أكبر قواده وأمرائه ـ وهو أرسلان الجاذب ـ في عكسر جرار فاتبعه حتى ألحقه بجرجان ، وعاد فاستخلفه محمود على طوس ، وسار إلى هراة ، فلما علم بكتوزون بمسير محمود عن نيسابور عاد إليها فملكها ، فقصده محمود فأجفل من بين يديه إجفال الظليم ، واجتاز بمرو فنهبها وسار عنها إلى بُخارى . واستقر ملك محمود بخراسان ، فأزال عنها اسم السَّامانية وخطب فيها للقادر بالله ، وكان إلى هذا الوقت لا يخطب له فيها إنما كان يخطب للطائع لله ، واستقل بملكها منفرداً ، وتلك سنة الله تعالى يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء .

وولى محمود قيادة جيوش خراسان أخاه نصراً وجعله بنيسابور على ما كان يليه آل سيمجور للسامانية. وسار هو إلى بلخ مستقر والده فاتخذها دار ملك ، واتفق أصحاب الأطراف بخراسان على طاعته كآل فريغون أصحاب الجوزجان ـ ونحن نذكرهم إن شاء الله تعالى ـ وكالشار الشاه صاحب غرشتان (٢) ، ونحن نذكر ههنا أخبار هذا الشار ، فاعلم أن هذا اللقب ـ وهو الشار ـ لقب كل من يملك بلاد غرشتان ككسرى للفرس ، وقيصر للروم ، والنجاشي للحبشة ، وكان الشار أبو نصر قد اعتزل الملك وسلمه إلى ولده الشاه ـ وفيه لوثة وهوج ـ واشتغل والده أبو نصر بالعلوم ومجالسة العلماء ، ولما عصا أبو علي بن سيمجور على الأمير نوح أرسل إلى غرشتان من حصرها ، وأجلى عنها الشاه الشار ، ووالده أبا نصر ، فقصدا حصناً منيعاً في آخر ولايتهما فتحصنا به إلى أن جاء سبكتكين إلى نصرة الأمير نوح ، فنزلا إليه وأعاناه على أبي علي ، وعادا إلى ملكهما ، فلما ملك الآن يمين الدولة محمود خراسان أطاعاه وخطبا له ، ثم إن يمين الدولة بعد هذا أراد الغزوة إلى الهند ، فجمع لها وتجهز وكتب إلى الشاه الشار يستدعيه ليشهذ معه غزوته ، فامتنع وعصى .

<sup>(</sup>١) في بعض الكتب ابن سمجور .

<sup>(</sup>٢) بفتح الغين المعجمة وسكون الراء المهملة وشين معجمة مكسورة وسين مهملة وتاء مثناة من فوق وآخره نون ، يراد به النسبة الى غرش معناه موضع الغرش . ويقال : غرشتان بفتح أوله وكسر ثانيه ، وهي : ولاية برأسها ليس لها سلطان ولا لسلطان عليها سبيل ، هراة في غربيها والغور في شرقيها ومرو الروذ عن شماليها وغزنة عن جنوبيها معجم البلدان ١٩٣/٤ .

فلما فرغ من غزوته سيَّر إليه الجيوش ليملكوا بلاده ، فلما دخلوا البلاد طلب والله أبو نصر الأمان ، فأجيب إلى ذلك ، وحمل إلى يمين الدولة ، فأكرمه واعتذر أبو نصر بعقوق ولده وخلافه عليه ، فأمره بالمقام بهراة متوسعاً عليه إلى أن مات سنة اثنتين وأربعمائة . وأما ولده الشاه ، فإنه قصد ذلك الحصن الذي احتمى به على أبي علي فأقام به ومعه أمواله وأصحابه ، فحصره عسكر يمين الدولة في حصنه وتسلّق العسكر المجانيق ، والحوا عليه بالقتال ليلاً ونهاراً ، فانهدمت أسوار حصنه وتسلّق العسكر إليه ، فلما أيقن بالعطب طلب الأمان والعسكر يقاتله ، فلم يزل كذلك حتى أُخِذَ أسيراً وحُمِلَ إلى يمين الدولة ، فضُرب تأديباً له ، ثم أودع السجن إلى أن مات وكان موته قبل موت والده . ورأيت عدة مجلدات من كتاب التهذيب للأزهري في اللغة بخطه ، وعليه ما هذه نسخته يقول : محمد بن أحمد بن الأزهري قرأ على الشار أبو نصر هذا الجزء من أوله إلى آخره ، وكتبه بيده صح ، فهذا يدل على إشتغاله وعلمه بالعربية فإن من من أوله إلى آخره ، وكتبه بيده صح ، فهذا يدل على إشتغاله وعلمه بالعربية فإن من يصحب مثل الأزهري ويقرأ كتابه التهذيب يكون فاضلاً .

### ذكر انقراض دولة السامانية وملك الترك وما وراء النهر

في هذه السنة انقرضت دولة آل سامان على يد محمود بن سبكتكين وأيلك الخان التركي \_ واسمه أبو نصر أحمد بن علي ولقبه شمس الدولة \_ فأما محمود فإنه ملك خراسان كما ذكرناه ، وبقي بيد عبد الملك بن نوح ما وراء النهر ، فلما انهزم من محمود قصد بُخارى ، واجتمع بها هو وفائق ، وبكتوزون ، وغيرهما من الأمراء والأكابر فقويت نفوسهم ، وشرعوا في جمع العساكر وعزموا على العود إلى خراسان فاتفق أن مات فائق وكان موته في شعبان من هذه السنة ، فلما مات ضعفت نفوسهم ووهنت قوتهم فإنه كان هو المشار إليه من بينهم ، وكان خصياً من موالي نوح بن نصر . وبلغ خبرهم إلى ايلك الخان فسار في جمع الأتراك إلى بُخارى ، وأظهر لعبد الملك وغيره من الأمراء والقواد ، فلما اجتمعوا قبض عليهم ، وسار حتى دخل بُخارى يوم الثلاثاء عاشر ذي القعدة من هذه السنة ، فلم يدر عبد الملك ما يصنع لقلة عدده فاختفى ، ونزل ايلك الخان دار الإمارة وبثُ الطلب والعيون على عبد الملك حتى ظفر فاختم ، وكان آخر ملوك السامانية وانقضت دولتهم على يده ،

كأن لم تغن بالأمس كدأب الدول قبلها إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ، وحُبِسَ معه أخوه أبو الحرث منصور بن نوح الذي كان في الملك قبله وأخواه أبو إبراهيم إسماعيل ، وأبو يعقوب ابناء نوح وأعمامه أبو زكريا ، وأبو سليمان ، وغيرهم من آل سامان وأفرد كل واحد منهم في حجرة ، وكانت دولتهم قد انتشرت وطبقت كثيراً من الأرض من حدود جلوان إلى بلاد الترك بما وراء النهر ـ وكانت من أحسن الدول سيرة وعدلاً ، وهذا عبد الملك هو عبد الملك بن نوح بن منصور بن نوح بن نصر بن أحمد بن إسماعيل كلهم ملكوا . وكان منهم من ليس مذكوراً في هذا النسب عبد الملك بن نوح بن نوح المذكور . وكان منهم أيضاً عبد الملك في ولايته ولي منصور بن نوح بن منصور أخو عبد الملك هذا الأخير الذي زال الملك في ولايته ولي قبله .

### ذكر ملك بهاء الدولة فارس وخوزستان

في هذه السنة دخل الديلم الذين مع أبي علي بن أستاذ هرمز بالأهواز في طاعة بهاء الدولة ، وكان سبب ذلك ان ابني بختيار لما قتلا صمصام الدولة ، كما تقدم وملكا بلاد فارس ، كتبا إلى أبي علي بن أستاذ هرمز بالخبر ، ويذكران تعويلهما عليه ، واعتضادهما به ، ويأمرانه بأخذ اليمين لهما على من معه من الديلم ، والمقام بمكانه ، والجد بمحاربة بهاء الدولة ، فخافهما أبو علي لما كان أسلفه إليهما من قبل أخويهما ، وأسرهما فجمع الديلم الذين معه وأخبرهم الحال ، واستشارهم فيما يفعل . فأشاروا بطاعة ابني بختيار ومقاتلة بهاء الدولة ، فلم يوافقهم على ذلك ، ورأى أن يراسل بهاء الدولة ويستميله ويحلفه لهم فقالوا : إنا نخاف الأتراك وقد عرفت ما بيننا وبينهم ، فسكت عنهم وتفرقوا » .

وراسله بهاء الدولة يستميله ويبذل له وللديلم الأمان والإحسان وترددت الرسل . وقال بهاء الدولة : « إن ثأري ، وثأركم عند من قتل أخي فلا عذر لكم في التخلف عن الأخذ بثأره » ، واستمال الديلم ، فأجابوه إلى الدخول في طاعته ، وأنفذوا جماعة من أعيانهم إلى بهاء الدولة ، فحلفوه واستوثقوا منه ، وكتبوا إلى أصحابهم المقيمين بالسوس بصورة الحال ، وركب بهاء الدولة من الغد إلى باب السوس رجاء أن يخرج من فيه إلى طاعته ، فخرجوا إليه في السلاح ، وقاتلوه قتالاً شديداً لم يقاتلوا مثله ،

فضاق صدره ، فقيل له : إن هذه عادة الديلم أن يشتد قتالهم عند الصلح لئلا ينظر بهم أنهم سلَّموا عن عجز أو ضعف ثم كفوا عن القتال وأرسلوا من يحلف لهم ونزلوا إلى خدمته واختلط العسكران وساروا إلى الأهواز . فقرر أبو علي بن إسماعيل أمورها وقسم الإقطاعات بين الأتراك والديلم . ثم ساروا إلى رامهرمز ، فاستولوا عليها وعلى أرجان وغيرها من بلاد خوزستان ، وسار أبو علي بن إسماعيل إلى شيراز ، فنزل بظاهرها فخرج إليه ابنا بختيار في أصحابهما فحاربوه ، فلما اشتدَّت الحرب مال بعض من معهما إليه ، ودخل بعض أصحابه البلد ، ونادوا بشعار بهاء الدولة .

وكان النقيب أبو أحمد الموسوي بشيراز قد وردها رسولاً من بهاء الدولة إلى صمصام الدولة . فلما قتل صمصام الدولة كان بشيراز . فلما سمع النداء بشعار بهاء الدولة ظنَّ أن الفتح قد تم ، فقصد الجامع وكان يوم الجمعة ، وأقام الخطبة لبهاء الدولة . ثم عاد ابنا بختيار واجتمع إليهما أصحابهما ، فخاف النقيب ، فاختفى وحمل في سلة إلى أبي علي بن إسماعيل . ثم إن أصحاب ابني بختيار قصدوا أبا علي ، وأطاعوه فاستولى على شيراز وهرب ابنا بختيار . فأما ابو نصر فإنه لحق ببلاد الديلم ، وأما الثاني وهو أبو القاسم ، فلحق ببدر بن حسنويه ثم قصد البطيحة . ولما ملك أبو علي شيراز ، كتب إلى بهاء الدولة بالفتح فسار إليها ونزلها . فلما استقرَّ بها أمر بنهب قرية الدودمان ، وإحراقها ، وقتل كل من كان بها من أهلهم ، فاستأصلهم ، وأخرج قرية الدودمان ، وإحراقها ، وقتل كل من كان بها من أهلهم ، فاستأصلهم ، وأخرج أخاه صمصام الدولة وجدد أكفانه ، وحمل إلى التربة بشيراز فدُفِنَ بها ، وسيَّر عسكراً مع أبي الفتح أستاذ هرمز إلى كرمان ، فملكها ، وأقام بها نائباً عن ( بهاء الدولة إلى مع أبي الفتح أستاذ هرمز إلى كرمان ، فملكها ، وأقام بها نائباً عن ( بهاء الدولة إلى مع أبي الفتح أستاذ هرمز إلى كرمان ، فملكها ، وأقام بها نائباً عن ( بهاء الدولة إلى مع أبي الفتح أستاذ هرمز إلى كرمان ، فملكها ، وأقام بها نائباً عن ( بهاء الدولة إلى مع أبي الفتح أستاذ هرمز إلى شجاع رحمه الله ).

### ذكر مسير باديس إلى زناتة

في هذه السنة منتصف صفر أمر باديس بن المنصور صاحب أفريقية نائبه محمد بن أبي العرب بالتجهز والاستكثار من العساكر ، والعدد والمسير إلى زناتة . وسبب ذلك أن عمه يطوفت كتب إليه يعلمه أن زيري بن عطية الملقب بالقرطاس ـ وقد تقدم ذكره ـ نزل عليه بتاهرت محارباً . فأمر محمداً بالتجهز إليه ، فسار في عساكر كثيرة حتى وصل إلى أشير ـ وبها حمّاد بن يوسف عم باديس كان قد أقطعه إياها باديس ـ فرحل حماد معه ، فوصل إلى تاهرت واجتمعا بيطوفت ، وبينهم وبين زيري بن عطية فرحل حماد معه ، فوصل إلى تاهرت واجتمعا بيطوفت ، وبينهم وبين زيري بن عطية

٨ ...... ٨

مرحلتان . فزحفوا إليه فكانت بينهما حروب عظيمة . وكان أكثر عسكر حمّاد يكرهونه لقلّة عطائه . فلما اشتد القتال انهزموا ، فتبعهم جميع العسكر ، فأراد محمد بن أبي العرب أن يرد الناس ، فلم يقدر على ذلك وتمت الهزيمة . وملك زيري بن عطية مالهم وعددهم ، ورجعت العساكر ، إلى أشير .

وبلغ خبر الهزيمة إلى باديس فرحل . فلما قارب طبنة بعث في طلب فلفل بن سعيد فخاف فأرسل يعتذر إليه وطلب عهداً بإقطاع مدينة طبنة ، فكتب له وسار باديس . فلما أبعد قصد فلفل مدينة طبنة ، وغلب على ما حولها . وقصد باغاية فحصرها وباديس سائر إلى أشير .

فلما سمع زيري بن عطية بأنه قد قَرُبَ منه رحل إلى تاهرت فقصده باديس فسار زيري إلى العرب. فلما سمع باديس برحيله استعمل عمه يطوفت على أشير وأعطاه أموالاً وعدداً ، وعاد إلى أشير فبلغه ما فعل فلفل بن سعيد ، فأرسل إليه العساكر وبقي يطوفت على أشير وأعطاه أموالاً وعدداً ، وعاد إلى أشير فبلغه ما فعل فلفل بن سعيد ، فأرسل إليه العساكر وبقي يطوفت ومعه أعمامه وأولاد أعمامه فلما أبعد عنهم باديس عصوا وخالفوا عليه منهم ماكسن ، وزاوي ، وغيرهما. وقبضوا على يطوفت وأحذوا جميع ما معه من المال ، فهرب من أيديهم وعاد إلى باديس .

وأما فلفل بن سعيد فإنه لما وصل إليه العسكر المُسَيَّرُ إلى قتاله لقيهم وقاتلهم وهزمهم وقتل فيهم ، وسار يطلب القيروان ، فسار عند ذلك باديس إلى باغاية ، فلقيه أهلها فعرفوه ما قاسوه من قتال فلفل ، وأنه حصرهم خمسة وأربعين يوماً ، فشكرهم ووعدهم الإحسان ، وسار يطلب فلفلاً فوصل إلى مرمجنة ، وسار فلفل إليه في جمع كثير من البربر ، وزناتة ، ومعه كل من في نفسه حقد على باديس ، وأهل بيته فالتقوا بوادي أغلان . وكان بينهم حرب عظيمة لم يسمع بمثلها وطال القتال بينهم ، وصبر الفريقان ، ثم أنزل الله نصره على باديس وصنهاجة ، وانهزم البربر وزناتة هزيمة قبيحة ، وانهزم فلفل فأبعد في الهزيمة وقتل من زويلة تسعة آلاف قتيل سوى من قتل من البربر ، وعاد باديس إلى قصره ، وفرح أهل القيروان لأنهم خافوا أن يأتيهم فلفل . ثم إن عمومة باديس اتصلوا بفلفل وصاروا معه على باديس . فلما سَمِعَ باديس بذلك سار إليهم . فلما وصل قصر الأفريقي وصله أن عمومته فارقوا فلفلاً ، ولم يبق معه سوى ماكسن بن زيرى ، وذلك أول سنة تسعين وثلاثمائة .

### ذكر ملك الحاكم طرابلس الغرب وعودها إلى باديس

كان لباديس نائب بطرابلس الغرب فكاتب الحاكم بأمر الله بمصر ، وطلب أن يسلّم إليه طرابلس ، ويلتحق به ، فأرسل إليه الحاكم يأنس الصقلي ، وكان خصيصاً بالحاكم وهو المتولي لبلاد برقة ، فوصل يأنس وتسلّم طرابلس وأقام بها وذلك سنة تسعين ، فأرسل باديس إلى يأنس يسأله عن سبب وصوله إلى طرابلس ، وقال له : إن كان الحاكم استعملك عليها ، فارسل العهد لاقف عليه فقال يأنس : إنما أرسلني معيناً ونجدة إن احتيج إلي ومثلي لا يطلب منه عهد بولاية لمحلي من دولة الحاكم . فسيّر إليه جيشاً فلقيهم يأنس خارج طرابلس ، فقتل في المعركة وانهزم أصحابه ، ودخلوا طرابلس فتحصنوا بها ، وكان قد قتل منهم في المعركة كثير ، ونزل عليهم الجيش وحصرهم ، وأرسلوا الى الحاكم يستمدونه فجه خ جيشاً عليهم يحيى بن علي الأندلسي ، وسيّرهم إلى طرابلس ، وأطلق لهم مالاً على برقة ، فلم يجد يحيى فيها الأندلسي ، وسيّرهم إلى طرابلس ، وأطلق لهم مالاً على برقة ، فلم يجد يحيى فيها مالاً فاختلت حاله . فسار إلى فلفل ـ وكان قد دخل إلى طرابلس واستولى عليها ـ فأقام معه فيها ، واستوطنها من ذلك الوقت ، وسنذكر باقي خبرهم سنة ثلاث وتسعين .

وفي سنة إحدى وتسعين سار ماكسن بن زيري عم أبي باديس إلى أشير ، وبها ابن اخيه حماد بن يوسف بلكين ، فكان بينهما حرب شديدة قُتِلَ فيها ماكسن وأولاده محسن ، وباديس ، وحباسة . وتوفي زيري بن عطية بعد قتل ماكسن بتسعة أيام .

### ذكر عدة حوادث

في هذه السنة عاشر ربيع الأول انقض كوكب عظيم ضحوة نهار.

وفيها عمل أهل باب البصرة يوم السادس والعشرين من ذي الحجة زينة عظيمة ، وفرحاً كثيراً ، وكذلك عملوا ثامن عشر المحرم مثل ما يعمل الشيعة في عاشوراء . وسبب ذلك أن الشيعة بالكرخ كانوا ينصبون القباب ، وتعلق الثياب للزينة اليوم الثامن عشر من ذي الحجة ، وهو يوم الغدير . وكانوا يعملون يوم عاشوراء من المأتم والنوح ، وإظهار الحزن ما هو مشهور . فعمل أهل باب البصرة في مقابل ذلك بعد يوم الغدير بثمانية أيام مثلهم وقالوا : هو يوم دخل النبي على وأبو بكر رضي الله عنه الغار(١) .

<sup>(</sup>١) قال العلامة ابن كثير : وهذا أيضاً جهل من هؤلاء فإن هذا إنما كان في اوائل ربيع الأول من أول سني =

وعملوا بعد عاشوراء بثمانية أيام مثل ما يعملون يوم عاشوراء وقالوا: هو يوم قتل مصعب بن الزبير .

وتوفي هذه السنة أحمد بن محمد بن عيسى أبو محمد (۱) السرخسي المقري الفقيه الشافعي ـ وهو من أصحاب أبي إسحاق المروزي ـ وله رواية للحديث أيضاً. وكان شيخ خراسان في زمانه . وقرأ القرآن على ابن مجاهد والأدب على ابن الأنباري ، ومات وله ست وتسعون سنة ، وعبدالله بن محمد بن إسحاق بن سليمان أبو القاسم البزاز المعروف بابن حبابة ، وكان شيخ الحنابلة في زمانه (۲).

<sup>=</sup> الهجرة فإنهما أقاما في الغار ثلاثاً وحين خرجا منه قصدا المدينة فدخلاها بعد ثمانية ايام أو نحوها . وكان دخولهما المدينة في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول وهذا أمر معلوم مقرر محرر، البداية والنهاية - ٣٤٧/١١ .

<sup>(</sup>۱) وقع هنا «احمد بن محمد بن عيسى أبو محمد» وفي البداية والنهاية «زاهد بن عبدالله بن احمد بن محمد بن عيسى » وفي النجوم الزاهرة « زاهر بن احمد بن محمد بن عيسى أبو علي » وفي طبقات الشافعي لتاج الدين السبكي « زاهر بن احمد بن محمد بن عيسى أبو علي » والصحيح زاهر ، روى عنه اثمة أعلام منهم أبو عثمان الصابوني ، وأبو عثمان سعيد بن محمد البحتري ، وكريمة الكشميهينية المجاورة . وأخذ علم الكلام عن الشيخ أبي الحسن الأشعري . قال الحاكم فيه : الفقيه المحدث شيخ عصره بخراسان توفي يوم الثلاثاء سلخ شهر ربيع الآخر . وكان يقول عند الموت : لعن الله المعتزلة موهوا ومخرقوا .

<sup>(</sup>٢) ولد ببغداد سنة تسع وتسعين وماثتين وروى عن البغوي ، وابي بكر بن ابي داود وطبقتهما . وكان ثقة مأموناً مسنداً . وهو الراوي الجعديات عن البغوي . قال ابن كثير : مات في جمادى الأولى من هذه السنة عن تسعين سنة وصلى عليه الشيخ أبو حامد الأسفرائني شيخ الشافعية دفن في مقابر جامع منصور . البداية والنهاية ٢٤٨/١١ . وقال في شذرات الذهب ١٣٢/٣ : توفى في ربيع الأخر .

سنة ۲۹۰ .....

# ثم دخلت سنة تسعين وثلاثمائة ذكر خروج إسماعيل بن نوح وما جرى له بخراسان

في هذه السنة خرج أبو إبراهيم إسماعيل بن نوح من محبسه . وكان قد حبسه أيلك الخان لمًّا ملك بُخارى مع جماعة من أهله ، وسبب خلاصه أنه كان تأتيه جارية تخدمه ، وتتعرف أحواله ، فلبس ما كان عليها وخرج ، فظنه الموكلون الجارية . فلما خرج استخفى عند عجوز من أهل بُخارى . فلما سكن الطلب عنه سار من بُخارى إلى خوارزم ، وتلقب المنتصر واجتمع إليه بقايا القواد السامانية ، والأجناد ، فكنُّفَ جمعه ، وسيَّر قائداً من أصحابه في عسكر إلى بُخارى ، فبيت من بها من أصحاب ايلك الخان فهزمهم وقتل منهم . وكبس جماعة من أعيانهم مثل جعفر تكين وغيره ، وتبع المنهزمين نحو ايلك الخان إلى حدود سمرقند فلقى هناك عسكراً جراراً جعلهم ايلك الخان يحفظون سمرقند. فانضاف إليهم المنهزمون ولقوا عسكر المنتصر، فانهزم ايضاً عسكر ايلك الخان ، وتبعهم المنتصر ، فغنموا أثقالهم فصَلَّحَتْ أحوالهم بها ، وعادوا إلى بُخارى ، فاستبشر أهلها بعود السامانية . ثم إن ايلك جمع الترك وقصدَ بُخاري فانحاز من بها من السامانية وعبروا النهر إلى آمل الشط فضاقت عليهم فساروا هم والمنتصر نحو أبيورد ، فملكها وجبوا أموالها . وساروا نحو نيسابور ـ وبها منصور بن سبكتكين نائباً عن أخيه محمود ـ فالتقوا قريب نيسابور في ربيع الآخر ، فاقتتلوا فانهزم منصور وأصحابه وقصدوا هراة . وملك المنتصر نيسابور وكثر جمعه . وبلغ يمين الدولة الخبر، فسار مجدًّا نحو نيسابور. فلما قاربها سار عنها المنتصر إلى أسفراين ، فلما أزعجه الطلب سار نحو شمس المعالى قابوس بن وشكمير ملتجئاً إليه ومتكثراً به . فأكرم مورده ، وحمل إليه شيئاً كثيراً . وأشار على المنتصر بقصد الري إذ كانت ليس بها من يذبُّ عنها لاشتغال أصحابها باختلافهم ، ووعده بأن ينجده بعسكر جرار مع أولاده ، فقبل مشورته وسار نحو الرّي ، فنازلها فضعف من بها عن مقاومته إلا أنهم حفظوا البلد منه ، ودسوا إلى أعيان عسكره كأبي القاسم بن سيمجور وغيره ، وبذلوا لهم الأموال ليردوه عنهم ففعلوا ذلك . وصغروا أمر الري عنده وحسنوا له العود إلى خراسان ، فسار نحو الدامغان وعاد عنه عسكر قابوس . ووصل المنتصر إلى نيسابور في آخر شوال سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة فجبى له الأموال بها . فأرسل إليه يمين الدولة جيشاً ، فلقوه فانهزم المنتصر ! وسار نحو أبيورد ، وقصد جرجان فرده شمس المعالي عنها . فقصد سرخس وجبى أموالها وسكنها فسار إليه منصور بن سبكتكين من نيسابور فالتقوا بظاهر سرخس ، واقتتلوا . فانهزم المنتصر وأصحابه ، وأسر أبو القاسم علي بن محمد بن سيمجور ، وجماعة من أعيان عسكره ، وحملوا إلى المنصور . فسيرهم إلى غزنة وذلك في ربيع الأول سنة اثنتين وتسعين .

وسار المنتصر تائهاً حتى وافى الأتراك الغزية ـ ولهم ميل إلى آل سامان ـ فحركتهم الحمية ، واجتمعوا معه وسار بهم نحو ايلك الخان ، وكان ذلك في شوال سنة ثلاث وتسعين ، فلقيهم ايلك بنواحي سمرقند ، فهزموه واستولوا على أمواله وسواده ، وأسروا جماعة من قواده ، وعادوا إلى أوطانهم ، واجتمعوا على إطلاق الأسرى تقرّباً إلى أيلك الخان بذلك . فعلم المنتصر ، فاختار من أصحابه جماعة يثق بهم ، وسار بهم فعبر النهر ، ونزل بآمل الشط ، فلم يقبله مكان ، وكلما قصد مكاناً ردّه أهله خوفاً من معرته ، فعاد وعبر النهر إلى بُخارى وطلب واليها لايلك الخان ، فلقيه واقتتلوا . فانهزم المنتصر إلى دبوسية وجمع بها . ثم عاودهم ، فهزمهم وخرج إليه خلق كثير من فتيان سمرقند ، وصاروا في جملته ، وحمل له أهلها مالاً وغيره والآلات والثياب والدواب وغير ذلك . فلما سمع ايلك الخان بحاله جمع الأتراك ، وسار إليه في قضه وقضيضه ، والتقوا بنواحي سمرقند ، واشتدّت الحرب بينهم فانهزم ايلك الخان ، وكان ذلك في شعبان سنة أربع وتسعين ، وغنموا أمواله ودوابه .

وعاد ايلك الخان إلى بلاد الترك ، فجمع وحشد وعاد إلى المنتصر . فوافق عوده تراجع الغزية الذين كانوا مع المنتصر إلى أوطانهم . وقد زحف جمعه فاقتتلوا بنواحي أسروشنة ، فانهزم المنتصر وأكثر الترك في أصحابه القتل . وسار المنتصر منهزماً حتى عبر النهر ، وسار إلى الجوزجان فنهب أموالها ، وسار يطلب مرو ، فسير يمين الدولة

العساكر ففارق مكانه وسار وهم في أثره حتى أتى بسطام ، فأرسل إليه قابوس عسكراً أزعجه عنها . فلما ضاقت عليه المذاهب عاد إلى ما وراء النهر ، فعبر أصحابه وقد ضجروا وسئموا من السهر والتعب والخوف ففارقه كثير منهم إلى بعض أصحاب ايلك الخان ، فأعلموهم بمكانه فلم يشعر المنتصر إلا وقد أحاطت به الخيل من كل جانب ، فطاردهم ساعة ثم ولاهم الدبر ، وسار فنزل بحلة من العرب في طاعة يمين الدولة ، وكان يمين الدولة قد أوصاهم بطلبه . فلما رأوه أمهلوه حتى أظلم الليل ثم وثبوا عليه ، فأخذوه وقتلوه . وكان ذلك خاتمة أمره . وإنما أوردت حادثة هذه السنة لترد متتابعة فلو تفرقت في السنين لم تعلم على هذه الصورة لقلتها .

### ذكر محاصرة يمين الدولة سجستان

في هذه السنة ساريمين الدولة إلى سجستان وصاحبها خلف بن أحمد فحصره بها . وكان سبب ذلك أن يمين الدولة لما اشتغل بالحروب التي ذكرناها سيَّر خلف بن أحمد ابنه طاهراً إلى قهستان فملكها ، ثم سار منها إلى بوشنج فملكها ـ وكانت هي وهراة لبغراجق عم يمين الدولة \_ فلما فرغ يمين الدولة من تلك الحروب استأذنه عمه في إخراج طاهر بن خلف من ولايته ، فأذِن له في ذلك ، فسار إليه فلقيه طاهر بنواحي بوشنج ، فاقتتلوا فانهزم طاهر ولجَّ بغراجق في طلبه ، فعطف عليه طاهر فقتله ، ونزل إليه وأخذ رأسه ، فلما سمع يمين الدولة بقتل عمه عظم عليه وكبر لديه ، وجمع عساكره ـ وسار نحو خلف بن أحمد فتحصَّن منه خلف بحصن أصبهبذ ـ وهو حصن يناطح النجوم علواً وارتفاعاً \_ فحصره فيه وضيَّق عليه ، فذلّ وخضع وبذل أموالاً جليلة لينفس عن خناقه ، فأجابه يمين الدولة إلى ذلك وأخذ رهنه على المال .

### ذكر قتل ابن بختيار بكرمان واستيلاء بهاء الدولة عليها

في هذه السنة في جُمادى الآخرة قتل الأمير أبو نصر بن بختيار الذي كان قد استولى على بلاد فارس. وسبب قتله أنه لما انهزم من عسكر بهاء الدولة بشيراز سار إلى بلاد الديلم، وكاتب الديلم بفارس، وكرمان من هناك يستميلهم. وكاتبوه واستدعوه. فسار إلى بلاد فارس، واجتمع عليه جمع كثير من الزط، والديلم، والأتراك، وتردَّدُ في تلك النواحي، ثم سار إلى كرمان فلم يقبله الديلم الذين بها،

وكان المقدم عليهم أبو جعفر بن أستاذ هرمز . فجمع وقصد أبا جعفر ، فالتقيا فانهزم أبوجعفر إلى السير جان ، ومضى ابن بختيار إلى جيرفت ، فملكها وملك أكثر كرمان ، فعظم الأمر على بهاء الدولة ، فسيَّر إليه الموفق علي بن إسماعيل في جيش كثير وسار مجدًا حتى أطلّ على جيرفت ، فاستأمن إليه من بها من أصحاب ابن بختيار ودخلها ، فأنكر عليه من معه من القواد سرعة سيره ، وخوفوه عاقبة ذلك فلم يصغ إليهم ، وسأل عن حال ابن بختيار فأخِبر أنه على ثمانية فراسخ من جيرفت ، فاختار ثلاثمائة رجل من شجعان أصحابه ، وسار بهم وترك الباقين مع السواد بجيرفت ، فلما بلغ ذلك المكان لم يجده ، ودل عليه فلم يزل يتبعه من منزل إلى منزل حتى لحقه بدارزين ، فسار ليلًا وقدُّر وصوله إليه عند الصبح فأدركه . فركب ابن بختيار واقتتلوا قتالًا شديداً، وسار الموفق في نفر من غلمانه فأتى ابن بختيار من وراثه ، فانهزم ابن بختيار وأصحابه روضع فيهم السيف، فقتل منهم الخلق الكثير، فغدر بابن بختيار بعض أصحابه وضربه بلت ، فألقاه ، وعاد إلى الموفق ليخبره بقتله ، فأرسل معه من ينظر إليه فرآه وقد قتله غيره ، وحُمِلَ رأسه إلى الموفق ، واكثر الموفق القتل في أصحاب ابن بختيار ، واستولى على بلاد كرمان واستعمل عليها أبا موسى سياهجيل وعاد إلى بهاء الدولة. فخرج بنفسه ولقيه وأكرمه وعظمه ، ثم قبض عليه بعد أيام ، ومن أعجب ما يذكر أن الموفق أخبره منجم ، أنه يقتل ابن بختيار يوم الاثنين . فلما كان قبل الاثنين بخمسة ايام قال للمنجم: قد بقي خمسة أيام وليس لنا علم به ، فقال له المنجم: إن لم تقتله فاقتلني عوضه وإلَّا فأحسن إلي ، فلما كان يـوم الاثنين أدركه ، وقتله وأحسنَ إلى المنجم إحساناً كثيراً .

## ذكر القبض على الموفق أبي علي بن إسماعيل

قد ذكرنا مسيره إلى قتال ابن بختيار وقتله ابن بختيار . فلما عاد أكرمه بهاء الدولة ولقيه بنفسه ، فاستعفى الموفق من الخدمة فلم يعفِه بهاء الدولة . فألح كل واحد منهما فأشار أبو محمد بن مكرم على الموفق بترك ذلك ، فلم يقبل فقبض عليه بهاء الدولة ، واحد أمواله . وكتب إلى وزيره سابور ببغداد بالقبض على أنساب الموفق فعرفهم ذلك سرًّ فاحتالوا لنفوسهم وهربوا ، واستعمل بهاء الدولة أبا محمد بن مكرم على عمان ، ثم ان بهاء الدولة قتل الموفق سنة أربع وتسعين وثلاثمائة .

ينة ، ٢٩ .

### ذكر عدة حوادث

في هذه السنة استعمل بهاء الدولة أبا على الحسن بن أستاذ هرمز على خوزستان ، وكانت قد فسدت أحوالها بولاية أبي جعفر الحجاج لها ومصادرته لأهلها ، فعمرها أبو على ، ولقّبه بهاء الدولة عميد الجيوش ، وحَمَلَ إلى بهاء الدولة منها أموالاً جليلة مع حسن سيرة في أهلها وعدل .

وفيها ظهر في سُجستان معدن الذهب ، فكانوا يحفرون التراب ويخرجون منه الذهب الأحمر . وفيها توفي الشريف أبو الحسن محمد بن عمر العلوي ودُفِنَ بالكرخ وعمره خمس وسبعون سنة ، وهو مشهور بكثرة المال والعقار (١) ، والقاضي أبو الحسن ابن قاضي القضاة أبي محمد بن معروف ، والقاضي أبو الفرج المعافى بن زكريا المعروف بابن طرار الجريري  $(^{7})$  - بفتح الجيم - منسوب إلى محمد بن جرير الطبري لأنه كان يتفقه على مذهبه ، وكان عالماً بفنون العلوم كثير الرواية والتصنيف فيها .

<sup>(</sup>۱) هو ابو الحسن محمد بن عمر بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه الشريف العلوي الرندي الكوفي رئيس العلوية بالعراق . ولد سنة خمس عشرة وثلاثماثة روى عن هناد بن السري الصغير وأبي العباس بن عقدة وغيرهما . وسكن بغداد وكانت له أموال كثيرة وضياع . ودخل عظيم وحشمة وافرة وهمة عالية . وكان مقدماً على الطالبيين في وقته صادره عضد الدولة في زمنه واستحوذ على جمهور امواله وسجنه . وقيل أخذ منه ألف ألف دينار ، ثم اطلقه شرف الدولة بن عضد الدولة لما تملك وعظم شأنه في دولته ، ثم صادره بهاء الدولة بألف ألف دينار ثم سجنه ثم أطلقه واستنابه على بغداد يقال : ان غلاته كانت تساوى في كل سنة بألفي ألف دينار وله جاهة كبيرة جداً ورياسة ماذخة .

 <sup>(</sup>٢) ولد سنة ثلاث وثلاثمائة . وقيل : سنة خمس وثلاثمائة وكان اماماً في النحو واللغة والفقه على مذهب
 محمد بن جرير الطبري ـ والأخبار والاشعار ثبتا ثقة ولي القضاء بباب الطاق.

# ثم دخلت سنة احدى وتسعين وثلاثمائة ذكر قتل المقلد(١) وولاية ابنه قرواش

في هذه السنة قتل حسام الدولة المقلد بن المسيب العقبلي غيلة قتله مماليك له ترك. وكان سبب قتله أن هؤلاء الغلمان كانوا قد هربوا منه فتبعهم، وظفر بهم وقتل منهم، وقطع وأعاد الباقين فخافوه على نفوسهم. فاغتنم بعضهم غفلته. وقتله بالأنبار، وكان قد عظم أمره وراسل وجوه العساكر ببغداد وأراد التغلب على الملك فأتاه الله من حيث لا يشعر. ولما قُتِلَ كان ولده الأكبر قرواش غائباً، وكانت أمواله وخزائنه بالأنبار، فخاف نائبه عبد الله بن إبراهيم بن شهرويه (٢) بادرة الجند، فراسل أبا منصور بن قراد وأزوَّجه ابنتك والسمك على ما خلفه أبوه، وتساعده على عمه الحسن إن قصده وطمع فيه » فأجابه إلى ذلك وحمى الخزائن والبلد. وأرسل عبد الله إلى قرواش يحثه على الوصول، فوصل وقاسمه على المال وأقام قراد عنده، ثم إن الحسن بن المسيب جمع مشايخ عقيل وشكا قرواشا إليهم وما صنع مع قراد فقالوا له: خوفه منك حمله على ذلك، فبذل من نفسه الموافقة له والوقوف عند رضاه، وسفر المشايخ بينهما فاصطلحا، واتفقا على أن يسير الحسن إلى قرواش شبه المحارب، ويخرج هو وقراد لقتاله فإذا لقي بعضهم بعضاً عادوا جميعاً على قراد فاخذوه. فسار الحسن، وخرج قرواش وقراد بعضهم بعضاً عادوا جميعاً على قراد فاخذوه. فسار الحسن، وخرج قرواش وقراد بعضهم بعضاً عادوا جميعاً على قراد فاخذوه. فسار الحسن، وخرج قرواش وقراد بعضهم بعضاً عادوا جميعاً على قراد فاخذوه. فسار الحسن، وخرج قرواش وقراد

<sup>(</sup>۱) المقلد هو أخو أبي الذواد بن المسيب بن رافع حسام الدولة أبو حسان العقيلي صاحب الموصل . كان أخوه أبو الذواد أول من تغلب على الموصل وملكها في سنة ثمانين وثلاثماثة ـ على ما تقدم بيانه ـ وملك حسام الدولة هذا الموصل بعد . وكان حسن التدبير واتسعت مملكته . بعث اليه القادر الخليفة خلع السلطنة واللواء واستخدم هو نحو ثلاثة آلاف من الترك والديلم ودانت له عرب خفاجة وكان اديباً وله شعر حسن رافضي المذهب .

<sup>(</sup>٢) في تاريخ ابن خلدون ۽ ابن شارويه ۽ .

لقتاله. فلما تراءى الجمعان جاء بعض أصحاب قراد إليه فأعلمه الحال فهرب على فرس له، وتبعه قرواش، والحسن فلم يدركاه، وعاد قرواش إلى بيت قراد فأخذ ما فيه من الأموال التي أخذها من قرواش وهي بحالها. وسار قرواش إلى الكوفة فأوقع بخفاجة عندها وقعة عظيمة، فساروا بعدها إلى الشام، فأقاموا هناك حتى أحضرهم أبو جعفر الحجاج(1)، على ما نذكره إن شاء الله.

### ذكر البيعة لولى العهد

في هذه السّنة في ربيع الأول أمر القادر بالله بالبيعة لولده أبي الفضل (٢) بولاية العهد، وأحضر حجاج خراسان وأعلمهم ذلك، ولقبه الغالب بالله، وكان سبب البيعة له أن عبد الله بن عثمان الواثقي من ولد الواثق بالله أمير المؤمنين، كان من أهل نصيبين، فقصد بغداد ثم سار عنها إلى خراسان، وعبر النهر إلى هارون بن ايلك بغراخاقان وصحبه الفقيه أبو الفضل التميمي، وأظهر أنه رسول من الخليفة إلى هارون يأمره بالبيعة لهذا الواثقي فإنه ولي عهد، فأجابه خاقان إلى ذلك وبايع له وخطب له ببلاده، ونفق عليه. فبلغ ذلك القادر بالله فعظم عليه وراسل خاقان في معناه، فلم يصغ إلى رسالته، فلما توفي هارون خاقان وولي بعده أحمد قراخان، كاتبه الخليفة في معناه فأمر بإبعاده فحينئذ بايع الخليفة لولده بولاية العهد. وأما الواثقي فإنه خرج من عند أحمد قراخاقان، فحينئذ بايع الخليفة لولده بولاية العهد. وأما الواثقي فإنه خرج من عند أحمد قراخاقان، بلاد الترك، فلم يتم له ما أراده وراسل الخليفة الملوك يطلبه فضاقت عليه الأرض، وسار إلى خوارزم، وأقام بها ثم فإرقها فأخذه يمين الدولة محمود بن سبكتكين فحسه في قلعة إلى أن توفي بها.

### ذكر استيلاء طاهر بن خلف على كرمان وعوده عنها

في هذه السنة سار طاهر بن خلف بن أحمد صاحب سجستان إلى كرمان طالباً ملكها. وكان سبب مسيره إليها أنه كان قد خرج عن طاعة أبيه وجرى بينهما حروب، كان الظفر فيها لأبيه. ففارق سجستان وسار إلى كرمان وبها عسكر بهاء الدولة ـ وهي له على ما ذكرناه فاجتمع من بها من العساكر إلى المقدم عليهم، ومتولي أمر البلد ـ وهو أبو

<sup>(</sup>١) ابو جعفر الحجاج بن هُرْمُز .

<sup>(</sup>٢) كان عِمره ثماني سنين وشهوراً . البداية والنهاية ٢٥١/١١ .

موسى سياهجيل ـ فقالوا له: إن هذا الرجل قد وصل ـ وهو ضعيف ـ والرأى أن تبادره قبل أن يقوى أمره، ويَكثَّر جمعه، فلم يفعل واستهان به، فكُثُرَ جمع طاهر وصعد إلى الجبال، وبها قوم من العصاة على السلطان فاحتمى بهم وقوي، فنزل إلى جيرفت فملكها وملك غيرها، وقوى طمعه في الباقي فقصده أبو موسى، والديلم فهزمهم، وأخذ بعض ما بقى بأيديهم، فكاتبوا بهاء الدولة فسيَّر إليهم جيشاً عليهم أبو جعفر بن أستاذ هرمز، فسار إلى كرمان وقصد بم وبها طاهر، فجـرى بين طلائـع العسكرين حرب، وعاد طاهر إلى سُجستان وفارق كرمان. فلما بلغ سجستان أطلق المأسورين، ودعاهم إلى قتال أبيه معه، وحلف لهم أنهم إذا نصروه وقاتلوا معه أطلقهم ففعلوا ذلك. وقاتل أباه، فهزمه. وملك طاهر البلاد ودخل أبوه إلى حصن له منيع فاحتمى به. وأحبُّ الناسُ طاهراً لحسن سيرته وسوءِ سيرةِ والدِهِ، وأطلق طاهر الديلم . ثم إن أباه راسل أصحابه ليفسدهم عليه، فلم يفعلوا فعدل إلى مخادعته، وراسله يظهر له الندم على ما كان منه، ويستميله بأنه ليس له ولد غيره، وأنه يخاف أن يموت فيملك بلاده غير ولده، ثم استدعاه إليه جريدة ليجتمع به ويعرفه أحواله فتواعدا تحت قلعة خلف. فأتاه ابنه جريدة، ونزل هو إليه كذلك. وكان قد كمن بالقرب منه كميناً، فلما لقيه اعتنقه وبكي خلف، وصاح في بكائه فخرج الكمين وأسروا طاهر فقتله أبوه بيده وغسله ودفنه ولم يكن له ولد غيره. فلما قُتِلَ طمع الناس في خلف لأنهم كانوا يخافون ابنه لشهامته. وقصده حينئذ محمود بن سبكتكين فملك بلاده على ما نذكره، وأما العتبي، فذكر في سبب فتحها غير هذا وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى .

### ذكر عدة حوادث

في هذه السّنة ثار الأتراك ببغداد بنائب السلطان \_ وهو أبو نصر سابور \_ فهرب منهم ووقعت الفتنة بين الأتراك والعامة من أهل الكرخ، وقتل بينهم قتلى كثيرة. ثم إن أهل السّنة من أهل بغداد ساعدوا الأتراك على أهل الكرخ، فضعفوا عن الجميع فسعى الأشراف في إصلاح الحال فسكنت الفتنة. وفيها وُلِدَ الأمير أبو جعفر عبد الله بن القادر وهو القائم بأمر الله (١). وفيها في ربيع الأول توفي أبو القاسم عيسى بن علي بن عيسى

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ١١/١١ ولد في يوم الخميس الثامن عشر من ذي القعدة وهذا هو الذي صارت اليه الخلافة».

وكان فاضلاً عالماً بعلوم الإسلام، وبالمنطق وكان يجلس للتحديث وروى الناس عنه (۱). وفيها توفي القاضي أبو الحسن الجزري، وكان على مذهب داود الظاهري، وكان يصحب عضد الدولة قديماً (۲). وفيها توفي ابو عبد الله الحسين (۲) بن الحجاج الشاعر، بطريق النيل (٤) وحُمِلَ إلى بغداد وديوانه مشهور. وفيها توفي بكران بن أبي الفوارس خال الملك جلال الدولة بواسط. وفيها توفي جعفر بن الفضل بن جعفر بن محمد بن الفرات المعروف بابن حنزابة الوزير (٤) ومولده سنة ثمان وثلاثمائة، وكان سار إلى مصر فولي وزارة كافور وروى حديثاً كثيراً.

ربُّ ميتٍ قسد صار بسالعلم حيساً ومبقَّى قسد مسات جهسلاً وغيّساً فساقتنسوا العلم كي تنسالسوا خلوداً لا تعسدوا الحياة في الجهسل شيّاً توفي في أول ربيع الأول ودفن في داره ببغداد البداية والنهاية ١١ / ٣٥٢ .

(٢) هو عبد العزيز بن احمد أبو الحسن الجزري القاضي بالحر وحريم دار الخلافة وغير ذلك من الجهات.
 وكان فقيها امام اهل الظاهر في زمنه اخذ عن القاضي بشر بن الحسين وقدم من شيراز في صحبة الملك عضد الدولة فاشتغل عليه فقهاء بغداد وكان لطيفاً.

قال ابو عبدالله الصيمري : ما رأيت فقيهاً انظر منه ومن ابي حامد الاسفرائني الشافعي . البداية والنهاية المرارك ٢٥٢/١١ .

- (٣) الحسين بن أحمد بن الحجاج ابو عبدالله الشاعر الماجن كان من اولاد العمال والكتاب ببغداد ومن كبار شعراء الشيعة وولي هو حسبة بغداد في ايام عز الدولة بختيار بن بويه فاستخلف عليها نواباً ستة وتشاغل هو بالشعر. ويقال: انه في الشعر في درجة امرىء القيس وأنه لم يكن بينهما مثلهما لأن كل واحد منهما مخترع طريقة. وكان يضرب به المثل في السخف والمداعبة والاهاجي. البداية والنهاية ١١/١٥، شذرات الذهب ١٣٦/٣.
- (٤) « النيل » التي مات بها على وزن نهر النيل بلدة على الفرات بين بغداد والكوفة خرج منهما جماعة من العلماء وغيرهم والاصلى فيه نهر حفره الحجاج بن يوسف في هذا المكان ومخرجه من الفرات وسماه باسم نيل مصر وعليه قرى كثيرة .
- (٥) كان وزير بني الاخشيد بمصر مدة امارة كافور ثم استقل كافور بملك مصر واستمر على وزارته . ولما توفي كافور استقل بالوزارة وتدبير المملكة لاحمد بن علي بن الاخشيد بالديار المصرية والشامية . و (حنزابة) بكسر الحاء المهملة وسكون النون وفتح الزاي وبعد الألف باء موحدة مفتوحة ثم هاء ساكنة وهي أم ابيه الفضل بن جعفر. والحنزابة في اللغة المرأة القصيرة الغليظة ذكره القاضي ابن

خلكان.

<sup>(</sup>١) هو ابو القاسم عيسى ابن الوزير علي بن عيسى بن داود بن الجراح البغادادي الكاتب وكان ابوه من كبار الوزراء وكتب هو للطائع ايضاً وسمع الحديث الكثير . وكان صحيح السماع كثير العلوم . روى عن البغوي وطبقته . وكان عارفاً بالمنطق وعلم الأوائل فاتهموه بشيء من مذهب الفلاسفة لذلك . ومن جيد شعره قوله :

# ثم دخلت سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة ذكر وقعة ليمين الدولة بالهند

في هذه السّنة أوقع يمين الدولة محمود بن سبكتكين بجيبال ملك الهند وقعة عظيمة، وسبب ذلك أنه لما اشتغل بأمر خراسان وملكها وفرغ منها ومن قتال خلف بن أحمد وخلا وجهه من ذلك أحبً أن يغزو الهند غزوة تكون كفارة لما كان منه من قتال المسلمين. فثنى عنانه نحو تلك البلاد فنزل على مدينة بُرشور فأتاه عدو الله جيبال ملك الهند في عساكر كثيرة. فاختار يمين الدولة من عساكره والمطوعة خمسة عشر ألفاً وسار نحوه، فالتقوا في المحرم من هذه السّنة. فاقتتلوا وصبر الفريقان، فلما انتصف النهار انهزم الهند، وقتل فيهم مقتلة عظيمة، وأسر جيبال ومعه جماعة كثيرة من أهله وعشيرته وغنم المسلمون منهم أموالاً جليلة وجواهر نفيسة. وأخذ من عنق عدو الله جيبال قلادة من الجوهر العديم النظير قومت بمائتي ألف دينار(۱) وأصيب أمثالها في أعناق مقدمي الأسرى، وغنموا خمسمائة ألف رأس من العبيد وفتح من بلاد أمثالها في أعناق مقدمي الأسرى، وغنموا خمسمائة ألف رأس من العبيد وفتح من بلاد أمثالها في أعناق مقدمي الأسرى، وغنموا خمسمائة الف رأس من العبيد وفتح من بلاد أمثالها في أعناق مقدمي الأسرى، وغنموا خمسمائة الف رأس من العبيد وفتح من بلاد أمثالها بعدة الما فرره عليه فأدى المال(۲)، ومن عادة الهند أنهم من حصل منهم في الدي المسلمين أسيراً لم ينعقد له بعدها رياسة فلما رأى جيبال حاله بعد خلاصه حلق أبدي المسلمين أسيراً لم ينعقد له بعدها رياسة فلما رأى جيبال حاله بعد خلاصه حلق رأسه، ثم ألقي نفسه في النار فاحترق بنار الدنيا قبل نار الآخرة .

<sup>(</sup>١) في البداية والنهاية ٢٥٢/١١ و قيمتها ثمانون ألف دينار ، وفي النجوم الزاهرة و فنصر الله ابن سبكتكين وقتل من الكفار خمسة آلاف ومن الفيلة خمسة عشر فيلًا » .

<sup>(</sup>٢) في العتبي « فواقفه \_ اي صالحه \_ على خمسين رأساً من خفاف الأفيال وارتهن ابناً وحافداً له على الوفاء بها على الكمال وعاد الكافر وراءه حتى استقر مكانه كاتب ابنه الدبال ».

# ذكر غزوة أخرى إلى الهند أيضاً

فلما فرغ يمين الدولة من أمر جيبال رأى أن يغزو غزوة اخرى ، فسار نحوويهند، فأقام عليها محاصراً لها حتى فتحها قهراً . وبلغه أن جماعة من الهند قد اجتمعوا بشعاب تلك الجبال عازمين على الفساد والعناد فسيَّر إليهم طائفة من عسكره ، فأوقعوا بهم وأكثروا القتل فيهم ، ولم ينجُ منهم إلاّ الشريد الفريد، وعاد إلى غزنة سالماً ظافراً .

### ذكر الحرب بين قرواش وعسكر بهاء الدولة

في هذه السّنة سيَّر قرواش بن المقلد جمعاً من عقيل إلى المدائن فحصروها، فسيَّر إليهم أبو جعفر نائب بهاء الدولة جيشاً فأزالوهم عنها. فاجتمعت عقيل، وأبو الحسن مزيد في بني أسد وقويت شوكتهم، فخرج الحجاج إليهم واستنجد خفاجة وأحضرهم من الشام، فاجتمعوا معه واقتتلوا بنواحي باكرم في رمضان، فانهزمت الديلم والأتراك وأُسِر منهم خلق كثير واستبيَّعَ عسكرهم. فجمع أبو جعفر من عنده من العسكر وخرج إلى بني عقيل وابن مزيد فالتقوا بنواحي الكوفة واشتد القتال بينهم فانهزمت عقيل، وابن مزيد وقتل من أصحابهم خلق كثير وأسِر مثلهم، وسار إلى حلل ابن مزيد فأوقع بمن فيها، فانهزموا أيضاً فنهبت الحلل والبيوت والأموال ورأوا فيها من العين والمصاغ والثياب ما لا يقدر قدره، ولما سار أبو جعفر عن بغداد اختلت الأحوال بها وعاد أمر العيارين ظهر، واشتد الفساد وقبتلت النفوس، ونُهبت الأموال وأحرقت المساكن. فبلغ ذلك بهاء الدولة فسيَّر إلى العراق لحفظه أبا علي بن أبي جعفر المعروف بأستاذ هرمز، ولقبه عميد الجيوش. وأرسل إلى أبي جعفر الحجاج وطيَّب المعروف بأستاذ هرمز، ولقبه عميد الجيوش. وأرسل إلى أبي جعفر الحجاج وطيَّب الناس. وفيها توفي محمد بن محمد بن جعفر أبو بكر (١) الفقيه الشافعي المعروف بابن الناس. وفيها توفي محمد بن محمد بن جعفر أبو بكر (١) الفقيه الشافعي المعروف بابن الناس. وفيها توفي محمد بن محمد بن جعفر أبو بكر (١) الفقيه الشافعي المعروف بابن الناس. وفيها توفي محمد بن محمد بن جعفر أبو بكر (١) الفقيه الشافعي المعروف بابن

<sup>(</sup>١)كان معدوداً من الفضلاء توفي ببغداد .

# ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة ذكر ملك يمين الدولة سجستان

في هذه السُّنة ملك يمين الدولة محمود بن سبكتكين سجستان، وانتزعها من يد خلف بن أحمد. قال العتبي: وكان سبب أخذها، أن يمين الدولة لما رحل عن خلف بعد أن صالحه، كما تقدم ذكره سنة تسعين عهد خلف إلى ولده طاهر وسلم إليه مملكته، وانعكف هو على العبادة والعلم، وكان عالماً فاضلًا محبـاً للعلماء. وكـان قصده أن يوهم يمين الدولة أنه ترك الملك وأقبل على طلب الآخرة، ليقطع طمعه عن بلاده. فلما استقرّ في الملك عق أباه وأهمل أمره. فلاطفه أبوه ورفق به. ثم إنه تمارض في حصنه المذكور، واستدعى ولده ليوصى إليه فحضر عنده غير محتاط، ونسى إساءته، فلما صار عنده قبض عليه وسجنه وبقى في السجن إلى أن مات فيه، وأظهر عنه أنه قتل نفسه، ولما سمع عسكر خلف وصاحب جيشه بذلك تغيرت نياتهم في طاعته، وكرهوه وامتنعوا عليه في مدينته . وأظهروا طاعة يمين الدولة وخطبوا له وأرسلوا إليه يطلبون من يتسلّم المدينة ففعل، وملكها واحتوى عليها في هذه السنة، وعزم على قصد خلف وأخذ ما بيده والاستراحة من مكره. فسار إليه ـ وهو في حصن الطاق ـ وله سبعة أسوار محكمة ، يحيط بها خندق عميق عريض لا يخاض إلا من طريق على جسر ، يرفع عند الخوف، فنازله وضايقه فلم يصلْ إليه. فأمر بطمَّ الخندق، ليمكن العبور إليه فقُطعَت الأخشاب وطمَّ بها وبالتراب في يوم واحد مكاناً يعبرون فيه ويقاتلون منه، وزحف الناس ومعهم الفيول، واشتدت الحرب وعظم الأمر. وتقدم أعظم الفيول إلى باب السور، فاقتلعه بنابيه وألقاه وملكه أصحاب يمين الدولة، وتأخَّر أصحاب حلف إلى السور الثاني، فلم يزل أصحاب يمين الدولة يدفعونهم عن سور سور. فلما رأى خلف اشتداد الحرب وأن أسواره تملك عليه، وأن أصحابه قد عجزوا، وأن الفيلة تحطم

الناس، طار قلبه خوفاً وفرقاً. فارسل يطلب الأمان فأجابه يمين الدولة إلى ما طلب وكف عنه. فلما حضر عنده أكرمه، واحترمه وأمره بالمقام في أي البلاد شاء، فاختار أرض الجوزجان. فسير إليها في هيئة حسنة، فأقام بها نحو أربع سنين. ونقل إلى يمين الدولة عنه أنه يراسل ايلك الخان يغريه بقصد يمين الدولة فنقله جردين (١)، واحتاط عليه هناك إلى أن أدركه في رجب سنة تسع وتسعين. فسلم يمين الدولة جميع ما خلفه إلى ولده أبي حفص. وكان خلف مشهوراً بطلب العلم وجمع العلماء. وله كتاب صنفه في تفسير القرآن من أكبر الكتب.

# ذكر الحرب بين عميد الجيوش أبي علي وبين أبي جعفر الحجاج

في هذه السّنة كانت الحرب بين أبي علي بن أبي جعفر أستاذ هرمز، وبين أبي جعفر الحجاج. وسبب ذلك أن أبا جعفر كان نائباً عن بهاء الدولة بالعراق، فجمع وغزا واستناب بعده عميد الجيوش أبا علي. فأقام أبو جعفر بنواحي الكوفة، ولم يستقر بينه وبين أبي علي صلح. وكان أبو جعفر قد جمع جمعاً من الديلم، والأتراك، وخفاجة فجمع أبو علي أيضاً جمعاً كثيراً، وسار إليه والتقوا بنواحي النعمانية، فاقتتلوا قتالاً عظيماً، وأرسل أبو علي بعض عسكره، فأتوا أبا جعفر من ورائه، فانهزم أبو جعفر ومضى منهزماً. فلما أمن أبو علي سار من العراق بعد الهزيمة إلى خوزستان، وبلغ السوس. وأتاه الخبر أن أبا جعفر قد عاد إلى الكوفة، فرجع إلى العراق وجرى بينه وبين أبي جعفر منازعات ومراجعات إلى أن آل الأمر إلى الحرب، فاستنجد كل واحد منهم بني عقيل، وبني خفاجه، وبني أسد. فبينما هم كذلك أرسل بهاء الدولة إلى عميد الجيوش أبي علي يستدعيه، فسار إليه إلى خوزستان لأجل أبي العباس بن واصل صاحب البطيحة.

### ذكر عصيان سجستان وفتحها ثانية

لما ملك يمين الدولة سجستان، عاد عنها واستخلف عليها أميراً كبيراً من أصحابه يعرف بقُنْجِي الحاجب فأحسن السيرة في أهلها. ثم إن طوائف من أهل العيث والفساد، قدموا عليهم رجلًا يجمعهم، وخالفوا على السلطان. فسار إليهم يمين

<sup>(</sup>١) في العتبي و جرديز ، في آخره زاي .

٣٩٣ ...... ٧٤

الدولة، وحصرهم في حصن أرثك(١)، ونشبت الحرب في ذي الحجة من هذه السنة. فظهر عليهم وظفر بهم وملك حصنهم، وأكثر القتل فيهم وانهزم في آثارهم من يطلبهم فأدركوهم، فأكثر وا القتل فيهم حتى خلت سجستان منهم وصفت له واستقرَّ ملكها عليه، فأقطعها أخاه نصراً مضافة إلى نيسابور.

## ذكر وفاة الطائع لله(٢)

في هذه السنة في شوّال منها توفي الطائع لله المخلوع ابن المطيع لله وحضر الأشراف، والقضاة، وغيرهم دار الخلافة للصلاة عليه والتعزية. وصلّى عليه القادر بالله، وكبَّر عليه خمساً. وتكلمت العامة في ذلك فقيل: إن هذا مما يفعل بالخلفاء، وشيَّع جنازته ابن حاجب النعمان ورثاه الشريف الرضى فقال:

ما بعدَ يومِك ما يسلو به السالي ومثل يومِكَ لم يخطرُ على بالي وهي طويلة.

<sup>(</sup>١) بين العتبي عدد جيشه قال: فلما رأى السلطان انتقاض سجستان على خلفائه وأمنائه بادر اليها في عشرة الاف رجل من نخب العسكر ومعه صاحب الجيش ابو المظفر بن ناصر الدين ، والتونتاش الحاجب ، وابو عبدالله محمد بن ابراهيم الطائي وحصر المردة العتاة في حصار ارك ، وأرّك هو بضم الهمزة وراء مهملة ساكنة .

<sup>(</sup>٢) هو الطائع لله أبو بكر عبد الكريم بن المطيع لله الفضل بن المقتدر جعفر بن المعتضد احمد الموقق العباسي نزل له ابوه عن الخلافة لمرض تمادى به \_ وعمره ثلاث واربعون سنة \_ فركب وعليه البردة ومعه الجيش وبين يديه سبكتكين . وخلع من الغد على سبكتكين خلع السلطنة وعقد له اللواء ولقبه نصر الدولة ثم وقع بين عز الدولة وسبكتكين فدعا سبكتكين الاتراك لنفسه فأجابوه وجرى بينه وبين عز الدولة حروب . دخل عليه بهاء الدولة وكان ضيق عليه بسبب المال وقد تقدم فقبل الأرض ووقف ثم أوماً إلى جماعة من اصحابه \_ كان واطأهم على ما يفعلونه به \_ فجذبوا الطائع لله من سريره ولفوه في كساء واخرجوه من الباب المعروف بباب بدر وحملوه الى دار المملكة ملفوفاً على قفا فراش ثم اشهد عليه بخلع نفسه وسملت عيناه وقطع قطعة من احدى اذنيه ، وكان بهاء الدولة قبض عليه في يوم السبت تاسع عشر شعبان سنة احدى وثمانين وثلاثمائة \_ انظر صفحة ١٤٧ من هذا الجزء \_ وفي ليلة الأحد ثالث رجب سنة اثنتين وثمانين وثلاثمائة سلم الطائع لله الى القادر بالله فأنزله حجرة من خاص حجره ووكل به من ثقات خدمه من يقوم بخدمته ويحفظه واحسن ضيافته ومراعاة اموره ، غير انه تقدم بجدع انفه فقطع يسيراً من جانب انفه مع ما كان قطع اولا من اذنه \_ انظر ص ١٥٧ من هذا الجزء \_ وكان مربوعاً أبيض أشقر مجدور الوجه كبير الأنف أبخر الفم شديد القوى في خلقه حدة دفن بالرصافة . البداية والنهاية ١٤ / ٣٥٥ ، شذرات الذهب أبخر الفم شديد القوى في خلقه حدة دفن بالرصافة . البداية والنهاية ١٢ / ٣٥٥ ، شذرات الذهب

### ذكر وفاة المنصور بن أبي عامر

في هذه السّنة توفي أبو عامر محمد بن أبي عامر المعافري الملقب بالمنصور أمير الأندلس، مع المؤيد هشام بن الحاكم، وقد تقدم ذكره عند ذكر المؤيد وكان أصله من الجزيرة الخضراء من بيت مشهور بها وقدم قرطبة طالباً للعلم، وكانت له همة، فتعلق بوالدة المؤيد في حياة أبيه المستنصر. فلما ولي هشام كان صغيراً فتكفل المنصور لوالدته القيام بأمره وإخماد الفتن الثائرة عليه، وإقرار الملك عليه فولته أمره، وكان شهما شجاعاً قوي النفس، حسن التدبير فاستمال العساكر وأحسن إليهم فقوي أمره، وتلقّب بالمنصور. وتابع الغزوات إلى الفرنج وغيرهم وسكنت البلاد معه، فلم يضطرب منها شيء. وكان عالماً محباً للعلماء يكثر مجالستهم، ويناظرهم، وقد أكثر العلماء ذكر مناقبه، وصنفوا لها تصانيف كثيرة. ولما مرض كان متوجهاً إلى الغزو فلم يرجع، ودخل بلاد العدو فنال منهم وعاد \_ وهو مثقل \_ فتوفي بمدينة سالم. وكان قد جمع الغبار الذي وقع على درعه في غزواته شيئاً صالحاً. فأمر أن يجعل في كفنه تبركاً به. وكان حسن الاعتقاد والسيرة عادلاً، كانت أيامه أعياداً لنضارتها وأمن الناس فيها رحمه الله. وله شعر جيد وكانت أمه تميمية . ولما مات ولي بعده ابنه المظفر أبو مروان عبد الملك فجرى مجرى أبيه.

### ذكر محاصرة فلفل مدينة قابس وماكان منه

في هذه السنة سار يحيى بن علي الأندلسي، وفلفل من طرابلس إلى مدينة قابس في عسكر كثير، فحصروها ثم زجعوا إلى طرابلس. ولما رأى يحيى بن علي ما هو عليه من قلة المال، واختلال حاله وسوء مجاورة فلفل وأصحابه له رجع إلى مصر إلى الحاكم بعد أن أخذ فلفل وأصحابه خيولهم وما اختاروه من عددهم بين الشراء والغصب. فأراد الحاكم قتله، ثم عفا عنه.

وأقام فلفل بطرابلس إلى سنة أربعمائة فمرض وتوفي وولي أخوه ورو فأطاعته زناتة، واستقام أمره. فرحل باديس إلى طرابلس لحرب زناتة. فلما بلغهم رحيله فارقوها، وملكها باديس ففرَّ أهلها. وأرسل ورو أخو فلفل إلى باديس يطلب أن يكون هو ومن معه من زناتة في أمانه، ويدخلون في طاعته ويجعلهم عمالاً كسائر عماله فأمَّنهم

وأحسنَ إليهم، وأعطاهم نِفْزاوَة (١٠)، وقسطيلة على أن يرحلوا من أعمال طرابلس ففعلوا ذلك. ثم إن خزرون بن سعيد أخا ورو، جاء إلى باديس ودخل في طاعته، وفارق أخاه فأكرمه باديس وأحسن إليه. ثم إنّ أخاه خالف على باديس، وسار إلى طرابلس فحصرها وسار إليه خزرون لمنعه عن حصارها وكان ذلك سنة ثلاث وأربعمائة.

### ذكر عدة حوادث

في هذه السّنة في رمضان طلع كوكب كبير له ذؤابة. وفي ذي القعدة انقض كوكب كبير أيضاً كضوء القمر عند تمامه وانمحق نوره وبقي جرمه يتموج. وفيها اشتدَّت الفتنة ببغداد وانتشر العيارون والمفسدون، فبعث بهاء الدولة عميد الجيوش أبا علي بن أستاذ هرمز إلى العراق ليدبر أمره، فوصل إلى بغداد فزُينتُ له وقمع المفسدين، ومنع السنية والشيعة من إظهار مذاهبهم؛ ونُفي بعد ذلك ابن المعلم فقيه الإمامية فاستقام الله.

وفيها في ذي الحجة وُلِدَ الأمير أبو علي الحسن بن بهاء الدولة وهو الذي ملك الأمر وتلقّب بمشرف الدولة. وفيها هرب الوزير أبو العباس الضبي وزير مجد الدولة بن فخر الدولة بن بويه من الري إلى بدر بن حسنويه، فأكرمه وقام بالوزارة بعده الخطير أبو علي . وفيها ولَّى الحاكم بأمر الله على دمشق وقيادة العساكر الشامية أبا محمد الأسود واسمه تمضولت \_ فقدم إليها ونزل قصر الإمارة، فأقام والياً عليها سنة وشهرين، ومن أعماله فيها أنه أطاف إنساناً مغربياً وشهره ونادى عليه، هذا جزاء من يحب أبا بكر، وعمر ثم أخرجه عنها (٧). وفيها توفي عثمان بن جنى النحوي مصنف اللمع وغيرها ببغداد،

<sup>(</sup>١) بالكسر ثم السكون وزاي وبعد الألف واو مفتوحة مدينة من اعمال افريقية.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الاسلام للذهبي في حوادث سنة ٣٩٣ امر نائب دمشق تمصولت ـ بالصاد المهملة ـ الاسود الحاكمي بمغربي فطيف به على حمار ونودي عليه : هذا جزاء من يحب ابا بكر وعمر ثم امر به فأخرج الى الرملة فضرب عنقه هناك رضي الله عنه ولا رضي عن قاتله ، وفي القلانسي في حوادث سنة ٣٩٦ وصل القائد طزملت بن بكار البربري لدمشق والياً عليها من قبل الحاكم بأمر الله في يوم الاحد لست بقين من ذي القعدة من السنة . وكان هذا طزملت عبداً لابن وفري والي القيروان فولاه طرابلس الغرب فجار على اهلها وظلمهم وأخذ أموالهم فحصل له منهم مال عظيم فلما انتهى خبر ظلمه الى مولاه طلبه والتمس اشخاصه الى القيروان لكشف الأمر فخافه وانهزم اشفاقاً على نفسه وماله ووصل الى مصر وحمل بعض ما كان معه الى الحاكم فتمكنت حاله عنده وتأثلت منزلته منه وولاه دمشق فاقام والياً عليها الى المحرم سنة ٣٩٤ فصرف عنها بخادم من خدم الحضرة يقال له : القائد مفلح اللحياني اهد .

وله شعر بارز<sup>(۱)</sup>، والقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني بالرَّي وكان إماماً فاضلاً ذا فنون كثيرة<sup>(۲)</sup>، والوليد بن بكر مخلد الأندلسي الفقيه المالكي، وهو محدَّث مشهور<sup>(۳)</sup> وفيها توفي أبو الحسن محمد بن عبد الله السلامي الشاعر البغدادي<sup>(1)</sup>، ومن شعره يصف الدرع وهي هذه الأبيات.

يا رب سابغة حبتني نعمة كافأتُها بالسوءِ غيرُ مفندِ أضحَتْ تصون عن المنايا مهجتي وظللْتُ أبذلها لكل مهندِ

(١) هو الامام ابو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي المشهور ولد قبل الثلاثين والثلاثماثة بالموصل .
 وكان ابوه جني مملوكاً رومياً لسليمان بن فهد بن احمد الازدي الموصلي .

اخذ الأدب عن الشيخ ابي علي الفارسي وفارقه وقعد للاقراء بالموصل وكان من احذق اهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف ولما مات ابو علي تصدر ابن جني مكانه ببغداد . وله مصنفات مفيدة ، منها كتاب الخصائص ـ طبع منه الجزء الأول . وسر الصناعة . والمذكر والمؤنث . والمقصود والمدود . والتمام في شرح الهذليين . والمنهج في اشتقاق اسماء شعراء الحماسة . والمسائل الخاطريات . والمصنف في شرح تصريف ابي عثمان المازني . والتلقين في النحو . وشرح ديوان المتنبي وسماه الصبر الى غير ذلك . توفي يوم الجمعة لليلتين بقيتا من صفر ببغداد . ارخ وفاته ابن خلكان في الوفيات . والسيوطي في بغية الوعاة سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة .

(٢) هو ابو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني قاضي الري سمع الحديث الكثير وترقى في العلوم حتى برع
 في الفقه . والشعر . والنحو . وغير ذلك من العلوم وأقر له الناس بالتفود . البداية والنهاية ١١ ٤ ٣٥ ٤ .

(٣) هو الوليد بن بكر بن مخلد أبو العباس الغمري السرقسطي الحافظ العالم الرحال رحل من اقصى الأندلس الى خراسان في طلب العلم وحدث بكتاب معرفة الرجال الأحمد بن عبدالله العجلي عن علي بن احمد بن الخصيب . وحدث عن الحسن بن رشيق وخلق ، روى عنه الحافظ عبد الغني المصري ، وأبو ذر بن احمد الهروي . وابو الحسن العتيقي وغيرهم ، وكان اماماً عالماً بالفقه . والنحو . والحديث . والادب ، والشعر . ( الغمري ) بالغين المعجمة . واصله عمري بالعين المهملة نقطها حينما دخل افريقية ليسلم من دولة الرفض وقال : اذا رجعت الى الأندلس جعلت النقطة التي على العين ضمة . والسرقسطي بفتحتين وضم القاف وسكون السين المهملة نسبة الى سرقسطة مدينة بالاندلس .

(٤) قال ابو منصور الثعالي في اليتيمة في وصفه ٢/٣٥٥ : من أشهر أهل العراق قولاً بالاطلاق وشهادة بالاستحقاق وعلى ما أجريته من ذكره شاهد عدل من شعره . والذي كتبت من محاسنه نزه العيون ورقى القلوب ومنى النفوس . ومن خبره أنه ولد في كرخ بغداد آخر نهار يوم الجمعة لست خلون من رجب سنة ست وثلاثين وثلاثمائة . ونسبته في بني مخزوم ابن يقطة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ، وامه شاعرة . وقال الشعر وهو ابن عشر سنين .

( السلامي ) بفتح السين المهملة واللام الف المخففة وبعدها ميم . هذه النسبة الى مدينة دار السلام بغداد . وارخ وفاته الثعالبي سنة اربع وتسعين .

وله من أحسن المديح في عضد الدولة:

وكنتُ وعزمي والظلام وصارمي ثلاثة أشباح كما اجتمع النسرُ وبشرت آمالي بملك هو الورى ودار هي الدنيا ويوم هو الدهرُ

وقدم الموصل فاجتمع بالخالديين من الشعراء. منهم أبو الفرج الببغاء(١)، وأبو الحسين التلعفري فامتحنوه، وكان صبياً فبرز عند الامتحان. وفيها توفي محمد بن العباس الخوارزمي الأديب الشاعر، وكان فاضلاً وتوفي بنيسابور. وفيها توفي محمد بن عبد الرحمن بن زكريا أبو طاهر المخلص المحدّث المشهور(١)، وأول سماعه سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة.

<sup>(</sup>١) هو شيخ كبير الرواية سمع البغوي وابن صاعـد وخلقا وعنـه البرقـاني . والأزهري . والخـلال : والتنوخي . وكان ثقة من الصالحين مسند وقته . توفي في رمضان وله ثمان وثمانون سنة .

سنة ۲۹٤

# ثم دخلت سنة اربع وتسعين وثلاثمائة ذكر استيلاء أبي العباس على البطيحة (١)

في هذه السّنة في شعبان غلب أبو العباس بن واصل على البطيحة، وأخرج منها مهذب الدولة، وكان ابتداء حال أبي العباس أنه كان ينوب عن طاهر بن زيرك الحاجب في الجهبذة، وارتفع معه. ثم أشفق منه ففارقه، وسار إلى شيراز، واتصل بخدمة فولاذ وتقدّم عنده، فلما قبض على فولاذ عاد أبو العباس إلى الأهواز بحال سيئة فخدم فيها، ثم أصعِد إلى بغداد، فضاق الأمر عليه، فخرج منها وخدم أبا محمد بن مكرم، ثم انتقل إلى خدمة مهذب الدولة بالبطيحة، فجرّد مَعه عسكراً وسيّره إلى حرب لشكرستان حين استولى على البصرة، ومضى إلى سيراف، وأخذ ما بها لأبي محمد بن مكرم من سفن ومال، وأتى أسافل دجلة فغلب عليها، وخلع طاعة مهذب الدولة فأرسل إليه مهذب الدولة مائة سميرية، فيها مقاتلة، فغرق بعضها وأخذ أبو العباس ما بقي منها، وعدل إلى الإبلة(٢) فهزم أبا سعد بن ماكولا \_ وهو يصحب لشكرستان \_ فانهزم أيضاً لشكرستان من الإبلة(٢) فهزم أبا سعد بن ماكولا \_ وهو يصحب لشكرستان \_ فانهزم أيضاً لشكرستان من وقصد لشكرستان مهذب الدولة فأعاده إلى قتال أبي العباس في جيش، فلقيه ابو العباس وقصد لشكرستان مهذب الدولة فأعاده إلى قتال أبي العباس في جيش، فلقيه ابو العباس وأصعِد إلى البطيحة. وأرسل إلى مهذب الدولة يقول له: قد هزمت جندك ودخلت وأصعِد إلى النفسك.

<sup>(</sup>١) هي بفتح الباء الموحدة وكسر ثانيها جمعها البطائح ، والبطحاء واحد ، وتبطّح السيل اذا اتسع في الأرض ، وبذلك سميت بطائح واسط لان المياه تبطحت فيها اي سالت واتسعت في الأرض . وهي ارض واسعة بين واسط والبصرة وكانت قديماً قرى متصلة وأرضاً عامرة .

<sup>(</sup>٢) بضم أوله وثانيه وتشديد اللام وفتحها بلدة على شاطىء دجلة البصرة العظمى في زاوية الخليج الذي يدخل الى مدينة البصرة وهي اقدم من البصرة .

فسار مهذب الدولة إلى بشامني (١) وصار عند أبي شجاع فارس بن مردان، وابنه صدقة فغدرا به وأخذا أمواله، فاضطرُّ إلى الهرب، وسار إلى واسط، فوصلها على أقبح صورة، فخرج إليه أهلها فلقوه، واصعدَتْ زوجته ابنة الملك بهاء الدولـة إلى بغداد وأصعِدَ مهذب الدولة إليها، فلم يمكن من الوصول إليها. وأما ابن واصل فإنه استولى على أموال مهذب الدولة وبلاده، وكانت عظيمة، ووكل بدار زوجته ابنة بهاء الدولة من يحرسها، ثم جمع كل ما فيها وأرسله إلى أبيها واضطرب عليه أهل البطائح، واختلفوا فسيَّر سبعمائة فارس إلى الجازرة (٢) لإصلاحها، فقاتلهم أهلها فظفروا بالعسكر، وقتلوا فيهم كثيراً. وانتشر الأمر على أبي العباس بن واصل فعاد إلى البصرة خوفاً أن ينتشر الأمر عليه بها، وترك البطائح شاغرة ليس فيها أحد يحفظها. ولما سمع بهاء الدولة بحال أبي العباس ، وقوَّته خافه على البلاد ، فسار من فارس إلى الأهـواز لتلافي أمـره ، وأحصر عنده عميد الجيوش من بغداد وجهز معه عسكراً كثيفاً وسيَّرهم إلى أبي العباس ، فأتى إلى واسط، وعمل ما يحتاج إليه من سفن وغيرها. وسار إلى البطائح وفرِّق جنده في البلاد لتقرير قواعدها . وسمع أبو العباس بمسيره إليه فأصعد إليه من البصرة وأرسل يقول له: ما أحوجك تتكلف الانحدار ، وقد أتيتك فخذ لنفسك . ووصل إلى عميد الجيوش وهو على تلك الحال من تفرق العسكر عنه ، فلقيه فيمن معه بالصليق ، فانهزم عميد الجيوش ووقع من معه بعضهم على بعض ولقي عميد الجيوش شدة إلى أن وصل إلى واسط وذهب ثقله ، وخيامه، وخزائنه. وفأخبره خازنه أنه قد دُفن في الخيمة ثلاثين ألف دينار وخمسين ألف درهم ، فأنفذ أحضرها فقوي بها . ونذكر باقى خبر البطائح سنة خمس وتسعين.

### ذكر عدة حوادث

في هذه السّنة قلَّد بهاء الدولة النقيب أبا أحمد الموسوي والد الشريف الرضي نقابة العلويين بالعراق وقضاء القضاة والحج والمظالم، وكتب عهده بذلك من شيراز ولقَّب الطاهر ذا المناقب فامتنع الخليفة من تقليده قضاء القضاة وامضى ما سواه(٣).

<sup>(</sup>١) لم يذكرها ياقوت في معجمه .

<sup>(</sup>٢) في معجم ياقوت و الجازر ، بدون هاء .

<sup>(</sup>٣) وتفصيل الحادثة كما هي في البداية والنهاية ٢٥٦/١١ ط. دار الكتب العلمية ببيروت.

وفيها خرج الأصيفر المنتفيقي على الحاج، وحصرهم بالبطانية، وعزم على أخذهم. وكان فيهم أبو الحسن الرفاء، وأبو عبدالله الدجاجي، وكانا يقرآن القرآن بأصوات لم يسمع مثلها. فحضرا عند الأصيفر وقرآ القرآن، فترك الحجاج، وعاد وقال لهما: قد تركت لكما ألف ألف دينار.

٣٢ \_\_\_\_\_ ٣٢

# ثم دخلت سنة خمس وتسعين وثلاثمائة ذكر عود مهذب الدولة إلى البطيحة

قد ذركنا إنهزام عميد الجيوش من أبي العباس بن واصل، فلما انهزم أقام بواسط وجمع العساكر عازماً على العود إلى البطائح، وكان أبو العباس قد ترك بها ناتباً له فلم يتمكن من المقام بها، ففارقها إلى صاحبه. فأرسل عميد الجيوش إليها نائباً من أهل البطائح، فعسف الناس وأخذ الأموال ولم يلتفت إلى عميد الجيوش. فأرسل إلى بغداد، وأحضر مهذب الدولة وسيَّر معه العساكر في السفن إلى البطيحة، فلما وصلها لقيه أهل البلاد. وسروا بقدومه وسلموا إليه جميع الولايات، واستقرُّ عليه لبهاء الدولة كل سنة خمسون ألف دينار، ولم يعرض إليه ابن واصل فاشتغل عنه بالتجهيز إلى خوزستان، وحفر نهراً إلى جانب النهر العضدي بين البصرة والأهواز وكثر ماؤه، وكان قد اجتمع عنده جمع كثير من الديلم وأنواع الاجناد. ولما كثر ماله وذخائره، وما استولى عليه من البطيحة فقوي طمعه في الملك، وسار هو وعسكره إلى الأهواز في ذي القعدة، فجهَّزَ إليه بهاء الدولة جيشاً في الماء، فالتقوا بنهر السدرة فاقتتلوا. وخاتلهم أبو العباس وسار إلى الأهواز وتبعه من كان قد لقيه من العسكر. فالتقوا بظاهر الأهواز وانضاف إلى عسكر بهاء الدولة العساكر التي بالأهواز. فاستظهر أبو العباس عليهم، ورحل بهاء الدولة إلى قنطرة أربق عازماً على المسير إلى فارس، ودخل أبو العباس إلى دار المملكة، وأخذ ما فيها من الأمتعة والأثاث المتخلف عن بهاء الدولة إلا أنه لم يمكنه المقام، لأن بهاء الدولة كان قد جهَّز عسكراً ليسير في البحر إلى البصرة، فخاف أبو العباس من ذلك، وراسل بهاء الدولة وصالحه، وزاد في مطاعه، وحلف كل واحد منهما لصاحبه، وعاد إلى البصرة، وحمل معه كل ما ألهده في إل بهاء الدولة، ودور الأكابر، والقواد، والتجار.

سنة ٢٩٥ .....

## ذكر غزوة بَهَاطْيَة(١)

في هذه السّنة غزا يمين الدولة بهاطية من أعمال الهند ـ وهي وراء المولتان ـ وصاحبها يعرف ببحيرا<sup>(۲)</sup> وهي مدينة حصينة عالية السور يحيّط بها خندق عميق ، فامتنع صاحبها بها ، ثم إنه خرج إلى ظاهرها فقاتل المسلمين ثلاثة أيام ثم انهزم في الرابع ، وطلب المدينة ليدخلها هو وأصحابه فسبقهم المسلمون إلى باب البلد ، فملكوه عليه وأخذتهم السيوف من بين أيديهم ومن خلفهم . فقتل المقاتلة وسبيت الذرية وأخِذَت الأموال . وأما بحيرا فإنه لما عاين الهلاك أخذ جماعة من ثقاته ، وسار إلى رؤوس تلك الجبال . فسيَّر إليه يمين الدولة سرية فلم يشعر لهم بحيرا إلا وقد أحاطوا به وحكموا السيوف في أصحابه فلما أيقن بالعطب ، أخذ خنجراً معه فقتل به نفسه . وأقام يمين الدولة ببهاطية حتى أصلح أمرها ، ورتَّب قواعدها ، وعاد عنها إلى غزنة واستخلف بها الدولة ببهاطية حتى أصلح أمرها ، ورتَّب قواعدها ، ولقي في عوده شدَّة شديدة من الأمطار ، وكثرتها وزيادة الأنها ، فغرق منه ومن عسكره شيء عظيم .

### ذكر عدة حوادث

في هذه السنة كان بأفريقية غلاء شديد، بحيث تعطَّلَت المخابز، والحمامات، وهلك الناس وذهبَت الأموال من الأغنياء وكَثُرَ الوباء، فكان يموت كل يوم ما بين خمسمائة إلى سبعمائة.

وفيها وصل قرواش ، وأبو جعفر الحجاج إلى الكوفة فقبضا على أبي علي عمر بن محمد بن عمر العلوي ، وأخذ منه قرواش مائة الف دينار ، وحمله معه إلى الأنبار . وفيها توفي إسحاق بن محمد بن حمدان بن محمد بن نوح أبو إبراهيم المهلبي . وفيها توفي محمد بن علي بن الحسين بن الحسن بن أبي إسماعيل العلوي الهمذاني الفقيه الشافعي رحمه الله تعالى (٣) .

<sup>(</sup>١) بَهَاطْيَة : من قرى بغداد .

 <sup>(</sup>٢) في العتبي و المعروف ببجهرا عباء موحدة مكسورة وبعدها جيم غليظة مشددة ثم هاء مثبتة في الخط
 ساقطة في اللفظ وبعد الراء غير المعجمة الف هكذا ضبطه صدر الافاضل وقال: هومن الأعلام الهندية .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن أبي اسماعيل علي بن الحسين بن الحسن بن القاسم ابي الحسن العلوي. ولد بهمذان ونشأ ببغداد وكتب الحديث عن جعفر الخلدي وغيره. وسمع بنيسابور من الأصم وغيره. ودرس فقه الشافعي على على بن أبي هريرة ثم دخل الشام فصحب الصوفية حتى صار من كبارهم وحج مرات على الوحدة توفي في محرم هذه السنة.

٣٩٦ عند ٣٩٦

# ثم دخلت سنة ست وتسعين وثلثمائة ذكر غزوة المُولْتَان (١)

في هذه السنة غزا السلطان يمين الدولة المولتان . وكان سبب ذلك أن واليها أبا الفتوح نقل عنه خبث اعتقاده ، ونسب إلى الإلحاد ، وأنه قد دعا أهل ولايته إلى ما هو عليه فأجابوه ، فرأى يمين الدولة أن يجاهده ويستنزله عما هو عليه ، فسار نحوه فرأى الأنهار التي في طريقه كثيرة الزيادة عظيمة المدّ ، وخاصة سيحون . فإنه منع جانبه من العبور ، فأرسل إلى أندبال(٢) يطلب إليه أن يأذن له في العبور ببلاده إلى المولتان ، فلم يجبه إلى ذلك ، فابتدأ به قبل المولتان ، وقال : نجمع بين غزوتين لأنه لا غزو إلا التعقيب . فدخل بلاده وجاسها وأكثر القتل فيها والنهب لأموال أهلها ، والإحراق لابنيتها ، ففر أندبال من بين يديه وهو في أثره كالشهاب في أثر الشيطان من مضيق إلى مضيق إلى أن وصل إلى قِشْميْر (٣) . ولما سمع أبو الفتوح بخبر إقباله إليه علم عجزه عن الوقوف بين يديه والعصيان عليه ، فنقل أمواله إلى سرنديب (١) وأخلى المولتان ، فوصل يمين الدولة إليها ونازلها ، فإذا أهلها في ضلالهم يعمهون ، فحصرهم وضيَّق عليهم ، وتابع القتال حتى افتتحها عنوة والزم أهلها عشرين ألف درهم عقوبة عليهم ، وتابع القتال حتى افتتحها عنوة والزم أهلها عشرين ألف درهم عقوبة لعصيانهم .

<sup>(</sup>١) مُولْنَان: بضم أوله وسكون ثانيه واللام يلتقي فيه ساكنان وتاء مثناة من فوق وآخره نون، وأكثر ما يُسمع فيه مُلتان بنير واو، وأكثر ما يكتب كما ههنا: بلد في بلاد الهند على سمت غزنة، قال الإصطخري: وأما المولتان فهي مدينة نحو نصف المنصورة ويسمى فرج بيت الذهب وبها صنم تعظمه الهند وتحج إليه من أقصى بلدانها.

<sup>(</sup>٢) هو عظيم الهند.

<sup>(</sup>٣) قِشْمِير : بالكسر ثم السكون، وكسر الميم وياء مثناة من تحت ساكنة، وراء، مدينة متوسطة لبلاد الهند.

<sup>(</sup>٤) سَرَنْدِيب : بفتح أوله وثانيه وسكون النون ودال مهملة مكسورة وياء مثناة من تحت، ديب بلغة الهند، هو المجزيرة، وسرن : لا أدري ما هو. وهي جزيرة عظيمة في بحر هركند بأقصى بلاد الهند.

### ذكر غزوة كواكير

ثم سار عنها إلى قلعة كواكير ـ وكان صاحبها يعرف ببيدا ـ وكان بها ستمائة صنم فافتتحها وأحرق الأصنام ، فهرب صاحبها إلى قلعته المعروفة بكالنجار ، فسار خلفه إليها ـ وهو حصن كبير يسع خمسمائة ألف إنسان ، وفيه خمسمائة فيل ، وعشرون ألف دابة ، وفي الحصن ما يكفي الجميع مدة ـ فلما قاربها يمين الدولة وبقي بينهما سبعة فراسخ ، رأى من الغياض المانعة من سلوك الطريق ما لا حدّ عليه ، فأمر بقطعها ورأى في الطريق وادياً عظيم العمق بعيد القعر ، أمر أن يطم منه مقدار ما يسع عشرين فارسا فطموه بالجلود المملوءة تراباً ، ووصل إلى القلعة فحصرها ثلاثاً وأربعين يوماً ، وراسله صاحبها في الصلح فلم يجبه ، ثم بلغه عن خراسان إختلاف بسبب قصد ايلك الخان صاحبها في الصلح فلم يجبه ، ثم بلغه عن خراسان إختلاف بسبب قصد ايلك الخان لها ، فصالح ملك الهند على خمسمائة فيل وثلاثة آلاف منافضة . ولبس خلعة يمين الدولة بعد أن استعفى من شدّ المنطقة فإنه اشتدَّ عليه ، فلم يجبه يمين الدولة إلى ذلك . فشدَّ المنطقة وقطع أصبعه الخنصر وأنفذها إلى يمين الدولة توثقه فيما يعتقدونه ، وعاد يمين الدولة إلى خراسان لإصلاح ما اختلف فيها ، وكان عازماً على الوغول في بلاد الهند .

### ذكر عبور عسكر أيلك الخان إلى خراسان

كان يمين الدولة لما استقر له ملك خراسان ، وملك أيلك الخان ما وراء النهر ، قد راسله ، ووافقه وتزوج ابنته ، وانعقدت بينهما مصاهرة ، ومصالحة فلم تزل السعاة حتى أفسدوا ذات بينهما . وكتم أيلك الخان ما في نفسه ، فلما سار يمين الدولة إلى المولتان اغتنم أيلك الخان خلو خراسان فسيَّر سُباشي تكين صاحب جيشه في هذه السنة الى خراسان في معظم جنده وسيَّر أخاه جعفر تكين إلى بلخ في عدة من الأمراء . وكان يمين الدولة قد جعل بهراة أميراً كان من أكابر أمرائه يقال له : ارسلان الجاذب فأمره إذا ظهر عليه ، مخالف أن ينحاز إلى غزنة ، فلما عبر سباشي تكين إلى خراسان سار أرسلان إلى غزنة وملك سباشي هراة وأقام بها وأرسل إلى نيسابور من استولى على دار عليها . واتصلت الأخبار بيمين الدولة ـ وهو بالهند ـ فرجع إلى غزنة لا يلوي على دار ولا يركن إلى قرار . فلما بلغها فرق في عساكره الأموال وقواهم وأصلح ما أراد

إصلاحه واستمد الأتراك الخلجية (۱) فجاءه منهم خلق كثير ، وسار بهم نحو بلخ وبها جعفر تكين أخو أيلك الخان ، فعبر إلى ترمذ ، ونزل يمين الدولة ببلخ وسير العساكر إلى سباشي تكين بهراة ، فلما قاربوه سار نحو مرو ليعبر النهر فلقيه التركمان الغزية ، فقاتلوه فهزمهم وقتل منهم مقتلة عظيمة . ثم سار نحو أبيورد لتعذر العبور عليه فتبعه عسكر يمين الدولة ، كلما رحل نزلوا حتى ساقه الخوف من الطلب إلى جرجان فأخرج عنها . ثم عاد إلى خراسان فعارضه يمين الدولة ، فمنعه عن مقصده وأسر أخو سباشي تكين ، وجماعة من قواده ونجا هو في خف من أصحابه فعبر النهر ، وكان أيلك الخان قد عبر أخاه جعفر تكين إلى بلخ ليلفت يمين الدولة عن طلب سباشي ، فلم يرجع . وجعل دأبه إخراج سباشي من خراسان ، فلما أخرجه عنها عاد إلى بلخ فانهزم من كان بها مع جعفر تكين ، وسلمت خراسان ليمين الدولة .

### ذكر الحرب بين عسكر بهاء الدولة والأكراد

في هذه السنة سيَّر عميد الجيوش عسكراً إلى البندنيجيين ، وجعل المقدم عليهم قائداً كبيراً من الديلم . فلما وصلوا إليها سار إليهم جمع كثير من الأكراد فاقتتلوا فانهزم الدَّيلم وغَنِمَ الأكراد رحلهم ودوابهم ، وجرَّد المقدم عليهم من ثيابه ، فأخذ قميصاً من رجل سوادي ، وعاد راجلًا حافياً ولم يكن مقامهم غير أيام قليلة .

### ذكر عدة حوادث

في هذه السنة قلد الشريف الرضي نقابة الطالبيين بالعراق ولقب بالرضي ذي الحسبين ولقب أخوه المرتضى ذا المجدين، فعل ذلك بهاء الدولة. وفيها توفي أبو أحمد عبد الرحيم بن علي بن المرزبان الأصبهاني قاضي خراسان، وكان إليه أمر البيمارستان ببغداد.

وفيها مستهل شعبان طلع كوكب كبير يشبه الزهرة عن يسرة قبلة العراق له شعاع

<sup>(</sup>١) الخلجية منسوبة إلى الخلج بفتح الخاء المعجمة واللام وتغليظ الجيم وهم صنف من الناس وقعوا في قديم الزمان إلى الأرض التي هي بين الهند ونواحي جستان في ظهر الغور وهم اصحاب نعم على خلق الاتراك وزيهم ولسانهم حكاه المنيني.

سنة ٢٩٦

على الأرض كشعاع القمر وبقي إلى منتصف ذي القعدة وغاب. وفيها توفي أبو سعد إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي<sup>(۱)</sup> الإمام الفقيه الشافعي بجرجان في ربيع الآخر، ومحمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة أبو عبد الله الحافظ الأصبهاني المشهور له التصانيف المعروفة.

<sup>(</sup>١) وقد ورد بغداد غير مرة وآخر وروده كان في حياة أبي الحسن الدارقطني فحدث عن أبيه أبي بكر الاسماعيلي. وابي العباس الأصم النيسابوري وجماعة. حدث عنه محمد بن أحمد بن شعيب الروياني، وأبو محمد الخلال. وعلي بن المحسن التنوخي كان ثقة فاضلاً فقيهاً على مذهب الامام الشافعي، عالما بفنون العلم، والحديث والفقه والعربية. وكان سخياً جواداً مفضلاً على أهل العلم والرياسة بجرجان إلى اليوم في ولده وأهل بيته إمام زمانه مقدماً في الفقه.

سنة ۲۹۷

# ثم دخلت سنة سبع وتسعين وثلاثمائة ذكر هزيمة أيلك الخان

لما أخرج يمين الدولة عساكر أيلك الخان من خراسان ، راسل أيلك الخان قدر خان بن بغراخان ملك الختل (١) لقرابة بينهما ، وذكر له حاله واستعان به ، واستنصره واستنفر الترك من أقاصي بلادها وسار نحو خراسان (٢) واجتمع هو وأيلك الخان فعبر النهر ، وبلغ الخبر يمين الدولة وهو بطخارستان (٣) فسار وسبقهما إلى بلخ واستعد للحرب وجمع الترك الغزية ، والخلج ، والهند ، والأفغانية ، والغزنوية . وخرج عن بلخ فعسكر على فرسخين بمكان فسيح (١) يصلح للحرب ، وتقدم أيلك الخان ، وقدرخان في عساكرهما ، فنزلوا بإزائه واقتتلوا يومهم ذلك إلى الليل ، فلما كان الغد برز بعضهم إلى بعض (٥) واقتتلوا واعتزل يمين الدولة إلى نشز مرتفع ينظر إلى

<sup>(</sup>١) قدرخان هو الذي تورد بخارا واجلى الرضى الساماني عنها وبينه وبين ايلك الخان قرابة نسب واواصر رحم وهب لقارىء قرأ بين يديه مائة الف درهم مراغمة لمحمود بن سبكتكين لأنه وهب لمغن مائة ألف درهم. وكانت وفاته سنة اربع واربعمائة.

<sup>(</sup>٢) في العتبي « وسار في خمسين الفاً أو يزيدون حتى عبر جيحون ».

<sup>(</sup>٣) ويقال لها ﴿ طخيرستان ﴾

<sup>(</sup>٤) في العتبي . « على أربعة فراسخ من البلد يعرف بقنطرة جرخيان » بجيم غليظة وبعدها راء مهملة ساكنة ثم خاء معجمة ثم باء مثناة تحتانية ثم الف ثم نون .

<sup>(</sup>٥) في العتبي « واصبح الناس على ميعاد الحرب فعبى السلطان رجاله صفوفاً كالجبال الراسيات والبحار المزخرات ورتب في القلب أخاه صاحب الجيش نصراً ووالى الجوزجان ابا نصر أحمد بن محمد الفريغوني. وأبا عبد الله محمد بن ابراهيم الطائي في كماة الأكراد والعرب وسائر جماهير الهنود ومساعيد الجنود ورتب في الميمنة حاجبه الكبير أبا سعيد التونتاش وندب للميسرة ارسلان الجاذب وحصن الصفوف بزهاء خمسمائة في فيلته. واقبل ايلك فشحن قلبه بخواص غلمانه واعلام فرسانه وولى قدرخان ميمنته في الاتراك الختن. وشحن بجعفر تكين ميسرته ».

الحرب ، ونزل عن دابته وعفر وجهه على الصعيد تواضعاً لله تعالى ، وسأله النصر والظفر . ثم نزل وحمل في فيلته على قلب أيلك الخان ، فأزاله عن مكانه ووقعت الهزيمة فيهم ، وتبعهم أصحاب يمين الدولة يقتلون ويأسرون ويغنمون إلى أن عبروا بهم النهر ، وأكثر الشعراء تهنئة يمين الدولة بهذا الفتح .

## ذكر غزوه إلى الهند

فلما فرغ يمين الدولة من الترك ، سار نحو الهند للغزاة ، وسبب ذلك أن بعض أولاد ملوك الهند يعرف بنواسه شاه ، كان قد أسلم على يده واستخلفه على بعض ما افتتحه من بلادهم . فلما كان الآن ، بلغه أنه ارتـد عن الإسلام ومالأ أهل الكفر والطغيان ، فسار إليه مجدًا فحين قاربه فر الهندي من بين يديه ، واستعاد يمين الدولة تلك الولاية وأعادها إلى حكم الإسلام ، واستخلف عليها بعض أصحابه ، وعاد إلى غزنة .

# ذكر حصر أبي جعفر الحجاج بغداد

في هذه السنة ، جمع أبو جعفر الحجاج جمعاً كثيراً ، وأمدًه بدر بن حسنويه بجيش كثير ، فسار بالجميع وحصر بغداد ، وسبب ذلك أن أبا جعفر كان نازلاً على قلج حامي طريق خراسان . وكان قلج مبايناً لعميد الجيوش فاجتمعا لذلك ، فتوفي قلج هذه السنة فجعل عميد الجيوش على حماية الطريق أبا الفتح بن عناز ، وكان عدواً لبدر بن حسنويه ، فحقد ذلك بدر ، فاستدعى أبا جعفر الحجاج ، وجمع له جمعاً كثيراً منهم ، الأمير هندي بن سعدي ، وأبو عيسى شاذي بن محمد ، وورام بن محمد ، وغيرهم ، وسيّرهم إلى بغداد . وكان الأمير أبو الحسن علي بن مزيد الأسدي ، قد عاد من عند بهاء الدولة بخوزستان مغضباً فاجتمع معهم فزادت عدّتهم على عشرة آلاف فارس ، وكان عميد الجيوش عند بهاء الدولة لقتال أبي العباس بن واصل ، فسار أبو جعفر ومن اجتمع معه إلى بغداد ، ونزلوا على فرسخ منها ، وأقاموا شهراً . وببغداد جمعٌ من الأتراك ومعهم أبو الفتح بن عناز فحفظوا البلد . فبينما هم كذلك أتاهم خبر انهزام أبي العبّاس وقوة بهاء الدولة ففت ذلك في أعضاد أبي جعفر ومن معه ، فتفرقوا . فعاد ابن مزيد إلى بلده وسار أبو جعفر ، وأبو عيسى إلى حلوان .

وراسل أبو جعفر في إصلاح حاله مع بهاء الدولة ، فأجابه إلى ذلك . فحضر عنده بتستر ، فلم يلتفت إليه لئلا يستوحش عميد الجيوش .

## ذكر قصد بدر ولاية رافع بن مقن

كان أبو الفتح بن عناز التجأ إلى رافع بن محمد بن مقن ونزل عليه حين أخذ بدر بن حسنويه منه حلوان ، وقرميسين ، فأرسل بدر إلى رافع يذكر مودة أبيه وحقوقه عليه ، ويعتب عليه حيث آوى خصمه ، ويطلب إليه أن يبعده ليدوم له على العهد والود القديم . فلم يفعل رافع ذلك ، فأرسل بدر جيشاً إلى أعمال رافع بالجانب الشرقي من دجلة ، فنهبها ، وقصدوا داره بالمطيرة ، فنهبوها وأحرقوها . وساروا إلى قلعة البردان وهي لرافع أيضاً ففتحوها قهراً ، وأحرقوا ما كان بها من الغلات ، وطم بئرها . فسار أبو الفتح إلى عميد الجيوش ببغداد فخلع عليه وأكرمه ووعده نصره .

## ذكر قتل أبي العباس بن واصل

في هذه السنة قُتِلَ أبو العباس بن واصل صاحب البصرة . وقد تقدم ذكر ابتداء حاله وارتفاعه واستيلائه على البطيحة ، وما أخذه من الأموال ، وما هزم من جيوش السلطان وغير ذلك ، مما هو مذكور في مواضعه . فلما عظم أمره ، سار بهاء الدولة من فارس إلى الأهواز ليحفظ خوزستان منه . وكان في البطائح ، مقابل عميد الجيوش ، فلما فرغ منه ، سار إلى الأهواز وبها بهاء الدولة ، فملكها على ما ذكرناه ، وعاد عنها على صلح مع بهاء الدولة إلى البصرة وقد ذكرناه أيضاً . ثم تجدد ما أوجب عوده إلى الأهواز ، فعاد إليها في جيشه ـ وبهاء الدولة مقيم بها ـ فلما قاربها رحل بهاء الدولة عنها لقلة عسكره ، وتفرقهم بعضهم بفارس ، وبعضهم بالعراق وقطع قنطرة أرْبَقُ (١) وبقي النهر يحجز بين الفريقين . فاستولى أبو العباس على الأهواز ، وأتاه مدد من بدر بن حسنويه ثلاثة آلاف فارس ، فقوي بهم وعزم بهاء الدولة على العود إلى فارس فمنعه أصحابه ، فأصلح أبو العباس القنطرة وجرى بين العسكرين قتال شديد دام إلى السحر . ثم عبر أبو العباس على القنطرة بعد أن أصلحها . والتقى العسكران ، واشتلاً السحر . ثم عبر أبو العباس على القنطرة بعد أن أصلحها . والتقى العسكران ، واشتلاً السحر . ثم عبر أبو العباس على القنطرة بعد أن أصلحها . والتقى العسكران ، واشتلاً السحر . ثم عبر أبو العباس على القنطرة بعد أن أصلحها . والتقى العسكران ، واشتلاً السحر . ثم عبر أبو العباس على القنطرة بعد أن أصلحها . والتقى العسكران ، واشتلاً

<sup>(</sup>١) أربق: بالفتح ثم السكون وباء مفتوحة موحدة وقد تضم وقاف ويقال بالكاف بدل القاف: من نواحي رامهرمز من نواحي خوزستان.

القتال فانهزم أبو العباس وقتل من أصحابه كثيرٌ وعاد إلى البصرة مهزوماً منتصف رمضان سنة ست وتسعين وثلاثمائة .

فلما عاد منهزماً جهّز بهاء الدولة إليه العساكر مع وزيره أبي طالب . فسار إليه ، ونزل عليه محاصراً له وجرى بين العسكرين القتال . وضاق الأمر على الوزير وقلً المال عنده ، واستمد بهاء الدولة فلم يمدّه ، ثم إن أبا العباس جمع سفنه وعساكره وأصعِدَ إلى عسكر الوزير ، وهجم عليه فانهزم الوزير وكاد يتم على الهزيمة ، فاستوقفه بعض الديلم وثبته ، وحملوا على أبي العباس ، فانهزم هو وأصحابه ، وأخذ الوزير سفنه فاستأمن إليه كثير من اصحابه . ومضى أبو العباس منهزماً ، وركب مع حسان بن ثمال الخفاجي هارباً إلى الكوفة . ودخل الوزير البصرة وكتب إلى بهاء الدولة بالفتح .

ثم إن أبا العباس سار من الكوفة ، وقطع دجلة ومضى عازماً على اللحاق ببدر بن حسنويه ، فبلغ خانقين وبها جعفر بن العوام في طاعة بدر ، فأنزله وأكرمه ، وأشار عليه بالمسير في وقته ، وحذره الطلب . فاعتل بالتعب وطلب الإستراحة ونام . وبلغ خبره إلى أبي الفتح بن عناز وهو في طاعة بهاء الدولة وكان قريباً منهم ، فسار إليهم بخانقين وهو بها فحصره ، وأخذه وسار به إلى بغداد فسيَّره عميد الجيوش إلى بهاء الدولة . فلقيهم في الطريق قاصد من بهاء الدولة يأمره بقتله . فقُتِلَ وحُمِلَ رأسه إلى بهاء الدولة وطِيْفَ به بخوزستان ، وفارس ، وكان بواسط عاشر صفر .

## ذكر مسير عميد الجيوش إلى حرب بدر وصلحه معه

كان في نفس بهاء الدولة على بدر بن حسنويه حقد لما اعتمده في بلاده لاشتغاله عنه بأبي العباس بن واصل . فلما قُتِلَ أبو العباس أمر بهاء الدولة عميد الجيوش بالمسير إلى بلاده ، وأعطاه مالاً أنفقه في الجند . فجمع عسكراً وسار يريد بلاده ، فنزل جند يسابور ، فأرسل إليه بدر ، إنك لم تقدر على أن تأخذ ما تغلب عليه بنو عقيل من أعمالكم ، وبينهم وبين بغداد فرسخ حتى صالحتهم فكيف تقدر على أخذ بلادي ، وحصوني مني ، ومعي من الأموال ما ليس معك مثلها ، وأنا معك بين أمرين إن حاربتك ، فالحرب سجال ، ولا نعلم لمن العاقبة ، فإن انهزمت أنا لم ينفعك ذلك لأنني أحتمي بقلاعي ومعاقلي ، وأنفق أموالي ، وإذا عجزت فأنا رجل صحراوي صاحب عمد أبعد ثم أقرب ، وإن انهزمت أنت لم تجتمع وتلقى من صاحبك

العسف ، والرأي أن أحمل إليك مالا ترضي به صاحبك ، ونصطلح ، فأجابه إلى ذلك ، وصالحه وأخذ منه ما كان أخرجه على تجهيز الجيش وعاد منه .

# ذكر الحرب بين قرواش وأبي علي بن ثمال الخفاجي

في المحرم ، جرت وقعة بين معتمد الدولة أبي المنيع قرواش بن المقلد العقيلي ، وبين أبي علي بن شمال الخفاجي ، وكان سببها أنقرواش جمع جمعاً كثيراً وسار إلى الكوفة ، وأبو علي غائب عنها ، فدخلها ونزل بها . وعرف أبو علي الخبر ، فسار إليه فالتقوا واقتتلوا ، فانهزم قرواش ، وعاد إلى الأنبار مفلولاً ، وملك أبو علي الكوفة ، وأخذ أصحاب قرواش ، فصادرهم .

## ذكر خروج أبي ركوة على الحاكم بمصر

في هذه السنة ظفر الحاكم بأبي ركوة ، ونحن نذكر ههنا خبره أجمع ، كان أبو ركوة اسمه الوليد ، وإنما كُنِّي أبا ركوة ، لركوة كان يحملها في أسفاره سنة الصوفية ، وهو من ولد هشام بن عبد الملك بن مروان ، ويقرب في النسب من المؤيد هشام بن الحاكم الأموي صاحب الأندلس . وإن المنصور بن أبي عامر لما استولى على المؤيد ، وأخفاه عن الناس ، تتبع أهله ومن يصلح منهم للملك فطلبه فقتل البعض وهرب البعض ، وكان أبو ركوة ممن هرب \_ وعمره حينئذ قد زاد على العشرين سنة \_ وقصد مصر ، وكتب الحديث .

ثم سار إلى مكة واليمن ، وعاد إلى مصر ، ودعا بها الى القائم ، فأجابه بنوقرة وغيرهم ، وسبب استجابتهم أن الحاكم بأمر الله كان قد أسرف في مصر في قتل القواد ، وحبسهم وأخذ أموالهم وسائر القبائل معه في ضنك وضيق ، ويودون خروج الملك عن يده ، وكان الحاكم في الوقت الذي دعا أبو ركوة بني قرة قد آذاهم وحبس منهم جماعة من أعيانهم ، وقتل بعضهم . فلما دعاهم أبو ركوة ، انقادوا له . وكان بين بني قرة وبين زناتة حروب ودماء . فاتفقوا على الصلح ومنع أنفسهم من الحاكم ، فقصد بني قرة وفتح مكتباً يعلم الصبيان الخط ، وتظاهر بالدين والنسك ، وأمهم في صلواتهم ، فشرع في دعوتهم إلى ما يريده فأجابوه وبايعوه ، واتفقوا عليه ، وعرفهم حينئذ نفسه وذكر لهم ، أن عندهم في الكتب ، أنه يملك مصر وغيرها ووعدهم ومناهم يوماً وما يعدهم الشيطان إلا غروراً . فاجتمعت بنو قرة ، وزناتة على بيعته وخاطبوه يوماً وما يعدهم الشيطان إلا غروراً .

بالإمامة \_ وكانوا بنواحي برقة \_ ، فلما سمع الوالي ببرقة خبره ، كتب الى الحاكم ينهيه إليه ، ويستأذنه في قصدهم ، وإصلاحهم فأمره بالكفِّ عنهم واطراحهم . ثم إن أبا ركوة جمعهم ، وسار إلى برقة ، واستقرَّ بينهم أن يكون الثلث من الغنائم له والثلثان لبني قرة ، وزناتة ، فلما قاربها ، خرج إليه واليها فالتقوا ، فانهزم عسكر الحاكم ، وملك أبو ركوة برقة ، وقوى هو ومن معه بما اخذوا من الأموال والسلاح وغيره(١) ونادى بالكفِّ عن الرَّعية والنهب ، وأظهر العدل وأمر بالمعروف . فلما وصل المنهزمون إلى الحاكم عظم عليه الأمر ، واهمته نفسه ، وملكه وعاود الإحسان إلى الناس ، والكفِّ عن أذاهم . وندب عسكراً نحو خمسة آلاف فارس ، وسيَّرهم وقَدِمَ عليهم قائداً يُعرفُ بينال الطويل وسيَّره ، فبلغ ذات الحمام ، وبينها وبين برقة مفازة فيها منزلان لا يلقى السالك الماء إلَّا في آبار عميقة بصعوبة وشدة ، فسيَّر أبو ركوة قائداً في الف فارس وأمرهم بالمسير إلى ينال ومن معه ، ومطاردتهم قبل الوصول الى المنزلين المذكورين ، وأمرهم إذا عادوا أن يغوروا الآبار، ففعلوا ذلك وعادوا . فحينئذ سار أبو ركوة في عساكره ، ولقيهم ، وقد خرجوا من المفازة على ضعف وعطش فقاتلهم فاشتدّ القتال فحَمَلَ ينال على عسكر أبي ركوة ، فقتل منهم خلقاً كثيراً ـ وأبو ركوة واقفٌ لم يحمل هو ولا عسكره \_ فاستأمن اليه جماعة كثيرة من كُتامة لما نالهم من الأذى والقتل من الحاكم ، وأخذوا الأمان لمن بقي من اصحابهم ، ولحقهم الباقون فحمِل حينئذ بهم على عساكر الحاكم، فانهزمت وأُسِرَ ينال وقتل وأُسِرَ أكثر عسكره، وقُتِلَ منهم خلق كثير .

وعاد إلى برقة وقد امتلأت أيديهم من الغنائم ، وانتشر ذكره وعظمت هيبته ، وأقام ببرقة وترددت سراياه إلى الصعيد وأرض مصر . وقام الحاكم من ذلك وقعد وسقط في يده وندم على ما فرط ، وفرح جند مصر وأعيانها ، وعلم الحاكم ذلك فاشتد قلقه وأظهر الاعتذار عن الذي فعله .

وكتب النـاس إلى أبي ركوة يستـدعونـه ، وممن كتب إليه الحسين بن جـوهر

<sup>(</sup>١) في البداية والنهاية ١١ / ٣٦٠ و ودخل برقة في جعفل عظيم فجمع له اهلها نحواً من ماثتي ألف دينار وأخذ رجلاً من اليهود اتهم بشيء من الودائع فاخذ منه ماثتي الف دينار ايضاً ونقشوا الدراهم والدنانير بالقابه وخطب بالناس يوم الجمعة ولعن الحاكم في خطبته ونعماً فعل فالتف على ابي ركوة من الجنود نحو من ستة عشر ألفاً »

المعروف بقائد القواد . فسار حينئذ عن برقة الى الصعيد ، وعلم الحاكم فاشتد خوفه ، وبلغ الأمر به كل مبلغ ، وجمع عساكره واستشارهم وكتب إلى الشام يستدعي العساكر ، فجاءته . وفرق الأموال ، والدواب ، والسلاح وسيرهم ـ وهم إثنا عشر الف رجل بين فارس وراجل سوى العرب ـ واستعمل عليهم الفضل بن عبدالله (١) فلما قاربوا أبا ركوة لقيهم في عساكره ورام مناجزة المصريين ، والفضل يحاجزه ويدافع ويراسل أصحاب أبي ركوة يستميلهم ويبذل لهم الرغائب فأجابه قائد كبير من بني قرة يُعرف بالماضي ، وكان يطالعه بأخبار القوم ، وما هم عازمون فيدبر الفضل أمره على حسب ما يعلمه منه . وضاقت الميرة على العساكر ، فاضطر الفضل الى اللقاء ، فالتقوا واقتتلوا بكوم شريك ، فقتل بين الفريقين قتلى كثيرة ، ورأى الفضل من جمع أبي ركوة ما هاله وخاف المناجزة فعاد الى عسكره .

وراسل بنو قرة العرب الذين في عسكر الحاكم يستدعونهم إليهم ، ويذكرونهم أعمال الحاكم بهم ، فأجابوهم ، واستقرَّ الأمر أن يكون الشام للعرب ، ويصير لأبي ركوة ومن معه مصر ، وتواعدوا ليلة يسير فيها أبو ركوة إلى الفضل ، فإذا وصل إليه ، انهزمت العرب ولا يبقى دون مصر مانع .

فكتب الماضي الى الفضل بذلك ، فلما كان ليلة الميعاد جمع الفضل رؤساء العرب ليفطروا عنده ، وأظهر أنه صائم وطاولهم الحديث ، وتركهم في خيمة واعتزلهم ووصًى أصحابه بالحذر . ورام العرب العود إلى خيامهم فعللهم وطاولهم ، ثم أحضر الطعام ، وأحضرهم فأكلوا وتحدثوا .

وسيَّر الفضل سرية إلى طريق أبي ركوة فلقوا العسكر الوارد من عنده فاقتتلوا ووصـل الخبر إلى العسكـر وارتج . وأراد العـرب الـركـوب ، فمنعهم وأرسـل إلى

<sup>(</sup>١) الذي في البداية والنهاية : ٣٦٠/١١ و ان الفضل بن عبد الله كان في جيش ابي ركوة فارسل اليه الحاكم بمال ليغريه ويستميله إلى جيشه والغدر بابي ركوة وهاك نص عبارته و فلما بلغ الحاكم أمره وما آل إليه حاله بعث بخمسمائة الف دينار وخمسة آلاف ثوب إلى مقدم جيوش ابي ركوة - وهو الفضل بن عبد الله يستميله النه ويثنيه عن ابي ركوة فحين وصلت الأموال اليه رجع عن ابي ركوة وقال له: إنا لا طاقة لنا بالحاكم وما دمت بين اظهرنا فنحن مطلوبون بسببك فاختر لنفسك بلداً تكون فيها فسأل أن يبعثوا معه فارسين يوصلانه الى النوية ع الخ، وما في النجوم الزاهرة يوافق ما هنا من أن الفضل بن عبد الله كان في جيش الحاكم لا في جيش الي ركوة.

أصحابهم من العرب، فأمرهم بالركوب والقتال ولم يكن عندهم علم بما فعل رؤساؤهم . فركبوا واشتدُّ القتال ورأى بنو قرة الأمر على خلاف ما قرروه ، ثم ركب الفضل ، ومعه رؤساء العرب وقد فاتهم ما عزموا عليه ، فباشروا الحرب وغاصوا فيها ، وورد أبو ركوة مدداً لأصحابه . فلما رآه الفضل ردُّ أصحابه وعاد إلى المدافعة ، وجهَّزَ الحاكم عسكراً آخر أربعة آلاف فارس ، وعبروا إلى الجيزة . فسمع أبو ركوة بهم فسار مجدًا في عسكره ليوافقهم (١) عند مصر وضبط الطرق لئلا يسمع الفضل ، ولم يمكن الماضي أن يكتبه فساروا ، وأرسل إليه من الطريق يعرفه الخبر ، وقطع أبو ركوة مسيرة خمس ليال في ليلتين ، وكبسوا عسكر الحاكم بالجيزة وقتلوا نحو ألف فارس ، وخاف أهل مصر ، ولم يبرز الحاكم من قصره . وأمر الحاكم من عنده من العساكر بالعبور الى الجيزة . ورجع أبو ركوة فنزل عند الهرمين ثم انصرف من يومه . وكتب الحاكم الى الفضل كتاباً ظاهراً يقول فيه : إن ابا ركوة انهزم من عساكرنا ليقرأه على القوّاد، وكتب إليه سرًّا يعلمه الحال ، فأظهر الفضل البشارة بانهزام أبي ركوة تسكيناً للناس . ثم سار أبو ركوة الى موضع يعرف بالسبخة كثير الأشجار . وتبعه الفضل ، وكمن أبو ركوة بين الأشجار ، وطارد عسكر الفضل ورجع عسكره القهقري ليستجروا عسكـر الفضل ، ويخرج الكمين عليهم . فلما رأى الكمناء رجوع عسكر أبي ركوة ظنوها الهزيمة لا شك فيها فولوا يتبعونهم . وركبهم أصحاب الفضل ، وعلوهم بالسيوف فقتل منهم ألوف كثيرة ، وانهزم أبوركوة ومعه بنوقرة ، وساروا إلى حللهم . فلما بلغوها ثبطهم الماضي عنه فقالوا له : قد قاتلنا معك ولم يبقَ فينا قتال فخذ لنفسك وانج .

<sup>(</sup>۱) قال في النجوم الزاهرة و فامر الحاكم ان يشهر أبوركوة على جمل ويطاف به وكانت القاهرة قد زينت احسن زينة وكان بها شيخ يقال له: الابزاري اذا خرج خارجي صنع له طرطوراً وعمل فيه الوان الخرق المصبوغة وأخذ قرداً ويجعل في يده درة ويعلمه أن يضرب بها الخارجي من ورائه ويعطى مائة دينار وعشر قطع قماش فلما قطع أبو ركوة الجيزة امر به الحاكم فاركب جملًا بسنامين والبس الطرطور واركب الابزاري خلفه والقردبيده المدرة وهو يضربه والعساكر حوله وبين يديه خمسة عشر فيلا مزينة ودخل القاهرة على هذا الوصف ورؤوس أصحابه بين يديه على الخشب والقصب وجلس الحاكم في منظرة على باب الذهب والترك والديلم عليهم السلاح وبأيديهن اللتوث وتحتهم الخيول بالتجافيف \_ جمع تجفاف \_ بكسر التاء والترك والديلم عليهم السلاح وبأيديهن المتوث وتحتهم الخيول بالتجافيف \_ جمع تجفاف \_ بكسر التاء الحاكم أن يخرج إلى ظاهر القاهرة ويضرب عنقه على تل بازاء مسجد ربدان خارج القاهرة فلما حمل الى هناك انزل فاذا به ميت فقطع رأسه وحمل به الى الحاكم فامر بصلب جسده اه . .

فسار إلى بلد النوبة . فلما بلغ إلى حصن يُعرفُ بحصن الجبل للنوبة ، أظهر أنه رسول من الحاكم إلى ملكهم فقال له صاحب الحصن : الملك عليل ولا بد من استخراج أمره في مسيرك إليه » . وبلغ الفضل الخبر فأرسل إلى صاحب القلعة بالخبر على حقيقته ، فوكل به من يحفظه ، وأرسل إلى الملك بالحال ، وكان ملك النوبة قد توفي وملك ولده فأمر بان يسلم إلى نائب الحاكم . فتسلمه رسول الفضل وسار به فلقيه الفضل وأكرمه ، وأنزله في مضاربه ، وحمله إلى مصر فأشهر بها وطيف به ، وكتب أبو ركوة إلى الحاكم رقعة يقول فيها : « يا مولانا الذنوب عظيمة وأعظم منها عفوك ، والدماء حرام ما لم يحللها سخطك وقد أحسنت وأسات ، وما ظلمت إلا نفسى وسوء عملى أو بقنى » . وأقول :

فررْتُ فلم يغنِ الفرارُ ومن يكنْ ووالله ما كان الفرارُ لحاجية وقد قادني جرمي إليك برمّتي وأجمع كلُّ الناس أنك قاتلي وما هو إلاّ الإنتقام وينتهي

مع الله لم يعجزْهُ في الأرضِ هاربُ سوى فزع الموتِ الذي أنا شاربُ كما خرَّ ميتاً في رحا الموت ساربُ فيارب طنَّ ربَّهُ فيك كاذبُ وأخذُكَ منه واجباً لك واجبُ

ولما طِيْفَ به أَلِبسَ طرطوراً ، وجُعل خلفه قرد يصفعه ، كان معلماً بذلك ، ثم حُمِلَ إلى ظاهر القاهرة ليقتلَ ويُصلَبَ فتوفي قبل وصوله ، فقُطِعَ رأسه وصُلِبَ . وبالغ الحاكم في إكرام الفضل إلى حدِّ أنه عاده في مرضة مرضها دفعتين ، فاستعظم الناس ذلك ، ثم أنه عمل في قتل الفضل لما عوفي فقتله .

## ذكر القبض على مجد الدولة وعوده الى ملكه

في هذه السنة قبضت والدة مجد الدولة بن فخر الدولة بن بويه صاحب الري ، وبلد الجبل عليه . وكان سبب ذلك ان الحكم كان إليها في جميع أعمال ابنها . فلما وَزِرَ له الخطير أبو علي بن علي بن القاسم ، استمال الأمراء ووضعهم عليها ، والشكوى عليها . وخوف ابنها منها فصار كالمحجور عليه . فخرجت من الري إلى القلعة فوضع عليها من يحفظها . فعملت الحيلة حتى هربت إلى بدر بن حسنويه ، واستعانت به في ردها إلى الري . وجاءها ولدها شمس الدولة ، وعساكر همذان ، وسار معها بدر إلى الري ، فحصروها . وجرى بين الفريقين قتال كثير مدة . ثم استظهر وسار معها بدر إلى الري ، فحصروها . وجرى بين الفريقين قتال كثير مدة . ثم استظهر

بدر ، ودخل البلد ، وأسر مجد الدولة فقيدته والدته ، وسجنته بالقلعة ، وأجلست أخاه شمس الدولة في الملك ، وصار الأمر اليها . وعاد بدر إلى بلده وبقي شمس الدولة في الملك نحو سنة . فرأت والدته منه تنكراً وتغيراً وأن أخاه مجد الدولة ألين عريكة . وأسلم جانباً فأعادته إلى الملك . وسار شمس الدولة إلى همذان . وكره بدر هذه الحالة ، إلا أنه اشتغل بولده هلال عن الحركة فيها . وصارت هي تدبر الأمر ، وتسمع رسائل الملوك وتعطي الأجوبة . وأرسل شمس الدولة إلى بدريستمده . فسير إليه جنداً فأخذهم ، وسار بهم إلى قم ، فحصروها فمنعها أهلها . ثم ان العساكر دخلوا طرقاً منها واشتغلوا بالنهب ، فأكب عليهم العامة ، وقتلوا منهم نحو سبعمائة رجل ، وانهزم الباقون إلى معسكرهم ، ثم قبض هلال بن بدر على أبيه ، فتفرق ذلك الجمع كله .

#### ذكر عدة حوادث

في هذه السنة اشتدُّ الغلاء بالعراق ، فضجُّ العامة وشغب الجند وكانت فتنة .

وفيها توفي عبد الصمد الزاهد ، ودُفِنَ عند قبر أحمد ، وكان غاية في الزهد والورع (١). وفيها هب على الحجاج ريح سوداء بالثعلبية أظلمت لها الأرض ، ولم ير الناس بعضهم بعضاً وأصابهم عطش شديد ، ومنعهم ابن الجراح الطائي من المسير ليأخذ منهم مالاً ، فضاق الوقت عليهم فعادوا ولم يحجوا(٢) . وفيها مات علي بن أحمد أبو الحسن الفقيه المالكي المعروف بابن القصاب (٣) .

<sup>(</sup>۱) هو أبو القاسم الدينوري الواعظ الزاهد قرأ القرآن ودرس الفقه على مذهب الشافعي على ابي سعيد الاصطخري وسمع الحديث من أبي بكر النجاد. وروى عنه الازجي والصيمري. وكان ثقة صالحاً يضرب به المثل في مجاهدة النفس واستعمال الصدق المحض والتعفف والتفقه والتقشف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحسن وعظه ووقعه في القلوب. وله حكايات تدل على ورعه وعفته وكرمه وكثرة احسانه عن كان يدق السعد للعطارين بالاجرة ويقتات من ذلك توفي رحمه الله تعالى يوم الثلاثاء لسبع بقين من ذي الحجة ببغداد وصلًى عليه بالجامع المنصوري.

<sup>(</sup>٢) في البداية والنهاية ٢١/ ٣٦٠ (فرجعوا إلى بلادهم فدخلوها في يوم التروية».

<sup>(</sup>٣) هو في الأصول بالباء صوابه ( ابن القصار ) بالراء المهملة كذا في الديباج المذهب وشذرات الذهب وتاريخ بغداد وغيرها تفقه بأبي بكر الأبهري وغيره وبه تفقه أبو ذر الهروي. والقاضي عبد الوهاب. ومحمد بن عمروس. وجماعة ولي قضاء بغداد وكان اصولياً نظاراً، وله كتاب في مسائل الخلاف لا يعرف للمالكيين كتاب في الخلاف اكبر منه. قال ابو ذر الهروي: هو افقه من لقيت من المالكية ·

# ثم دخلت سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة ذكر غزوة بَهِيْم (١) نَغَر

لما فرغ يمين الدولة من الغزوة المتقدمة ، وعاد الى غزنة واستراح هو وعسكره ، استعدَّ لغزوة أخرى فسار في ربيع الآخر من هذه السنة ، فانتهى إلى شاطىء نهر هندمند (۲) فلاقاه هناك أبرهمن (۳) بال بن أندبال في جيوش الهند ، فاقتتلوا مليا في النهار ، وكادت الهند تظفر بالمسلمين . ثم إن الله تعالى نصر عليهم ، فظفر بهم المسلمون فانهزموا على أعقابهم ، وأخذهم المسلمون بالسيف . وتبع يمين الدولة أثر أبرهمن بال حتى بلغ قلعة بهيم نغر وهي على جبل عال وكان الهند قد جعلوها أبرهمن بال حتى بلغ قلعة بهيم نغر وهي على جبل عال وكان الهند قد جعلوها خزانة لصنمهم الأعظم ، فينقلون إليها أنواع الذخائر قرناً بعد قرن ، وأعلاق الجواهر (٤) وهم يعتقدون ذلك ديناً فاجتمع فيها على طول الأزمان مالم يسمع بمثله ، فنازلهم يمين الدولة وحصرهم وقاتلهم . فلما رأى الهنود كثرة جمعهم وحرصهم على فنازلهم يمين الدولة وحصرهم أليهم مرة بعد أخرى خافوا وجبنوا ، وطلبوا الأمان ، وفتحوا باب الحصن ، وملك المسلمون القلعة . وصعد يمين الدولة إليها في خواص أصحابه الحصن ، وملك المسلمون القلعة . وصعد يمين الدولة إليها في خواص أصحابه وثقاته ، فأخذ منها من الجواهر ما لايُحدُّ ومن الدراهم تسعين ألف ألف درهم شاهية (٥)

<sup>(</sup>١) بهيم: بفتح ثم كسر، ونغر بفتح النون والغين، كلاهما في بلاد الهند.

<sup>(</sup>٢) في العتبي و الى شط ويهند ، بعد الواو المكسورة ياء مثناة تحتانية ثم هاء مفتوحة ثم نون ثم دال مهملة : مدينة عظيمة على شط سندرود وهي ما بين يرشو ولوهور .

<sup>(</sup>٣) أبرهمن : بعد الهمزة المفتوحة باء موحدة مفتوحة ثم راء مهملة ثم هاء مفتوحة شم ميم ثم نون وربما يقال بترك الهمزة من أوله وهو العالم في لغة الهند وجمعه البراهمة ويقال لخادم الوثن : برهمن أيضاً، وبال عطف بيان على برهمن.

<sup>(</sup>٤) الأعلاق جمع علق بكسر فسكون وهو النفيس من كل شيء.

<sup>(°)</sup> في العتبي و سبعين الف الف درهم شاهية ».

ومن الأواني الذهبيات والفضيات سبعمائة ألف وأربعمائة منا . وكان فيها بيت مملوء من فضة طوله ثلاثون ذراعاً وعرضه خمسة عشر ذراعاً إلى غير ذلك من الأمتعة ، وعاد إلى غزنة بهذه الغنائم ، ففرش تلك الجواهر في صحن داره ، وكان قد اجتمع عنده رسل الملوك(١) ، فأدخلهم اليه فرأوا ما لم يسمعوا بمثله .

# ذكر حال أبي جعفر بن كاكويه

هو أبو جعفر بن دشمنزيار ، وإنما قيل كاكويه لأنه كان ابن خال والدة مجد الدولة بن فخر الدولة بن بويه ، وكاكويه هو الخال بالفارسية ، وكانت والدة مجد الدولة قد استعملته على أصبهان . فلما فارقت ولدها فسد حاله فقصد الملك بهاء الدولة وأقام عنده مدة . ثم عادت والدة مجد الدولة إلى ابنها بالري ، فهرب ابو جعفر وسار إليها فأعادته إلى اصبهان ، واستقر فيها قدمه وأعظم شأنه . وسيأتي من أخباره ما يعلم به صحة ذلك إن شاء الله تعالى .

#### ذكر عدة حوادث

في هذه السنة في ربيع الأول ، وقع ثلج كثير ببغداد ، وواسط ، والكوفة ، والبطائح الى عبادان ، وكان ببغداد نحو ذراع ، وبقي في الطريق نحو عشرين يوماً .

وفيها وقعت الفتنة ببغداد في رجب. وكان أولها أن بعض الهاشميين من باب البصرة أتى ابن المعلم فقيه الشيعة في مسجده بالكرخ فآذاه، ونال منه ، فثار به اصحاب ابن المعلم واستنفر بعضهم بعضاً وقصدوا أبا حامد الأسفرايني (٢) ، وابن الأكفاني ، فسبوهما وطلبوا الفقهاء ليوقعوا بهم فهربوا. وانتقل أبو حامد الأسفرايني الى دار القطن ، وعظمت الفتنة ، ثم إن السلطان أخذ جماعة وسجنهم فسكنوا . وعاد أبو حامد إلى مسجده وأخرج ابن المعلم من بغداد ، فشفع فيه علي بن مزيد فأعيد. وفيها وقع الغلاء بمصر ، واشتد وعظم الأمر ، وعدمت الأقوات ، ثم تعقبه فأعيد .

<sup>(</sup>١) في العتبي و واجتمعت وفود الاطراف على ادراك ما لم يروا في كتب الاولين اجتماع مثله لاحد من صناديد القروم وملوك العجم والروم. وحضر ذلك المشهد رسل طغان خان ملك الترك أخي أيلك فرأوا ما لم تره العيون ولم يملكه قارون صنع الله الذي امره اذا أراد شيئاً يقول له كن فيكون.

<sup>(</sup>٢) وتفصيل بقية الحادثة كما هو في البداية والنهاية قال: وجرت فتنة عظيمة طويلة، واحضرت الشيعة مصحفاً ذكروا انه مصحف عبد الله بن مسعود، وهو مخالف للمصاحف كلها، فجمع الاشراف والقضاة والفقهاء =

وباء كثير أفنى كثيراً من أهلها . وفيها زلزلت الدينور زلزلة شديدة خرَّبَت المساكن ، وهلك خلق كثير من أهلها الذين دفنوا ستة عشر الفاً سوى من بقي تحت الهدم ، ولم يشاهد (۱) . وفيها أمر الحاكم بأمر الله صاحب مصر بهدم بيعة قمامة ، وهي بالبيت المقدس وتسميها العامة القيامة . وفيها الموضع الذي دُفِنَ فيه المسيح عليه السلام ، فيما يزعمة النصارى ، وإليها يحجون من أقطار الأرض ، وأمر بهدم البيع في جميع مملكته ، فهُدِمَتْ وأمر اليهود ، والنصارى إما ان يسلموا أو يسيروا إلى بلاد الروم ، ويلبسوا الغيار . فاسلم كثير منهم . ثم أمر بعمارة البيع ومن اختار العود الى دينه ، عاد فارتد كثير من النصارى (۱).

وفيها توفي أبو العباس أحمد بن إبراهيم الضبي وزير مجد الدولة ببروجرد .

ني يوم جمعة لليلة بقيت من رجب، وعرض المصحف عليهم فأشار الشيخ أبو حامد الاسفراييني والفقهاء بتحريقه؛ ففعل ذلك بمحضر منهم، فغضب الشيعة من ذلك غضباً شديداً، وجعلوا يدعون ليلة النصف من شعبان على من فعل ذلك ويسبونه، وقصد جماعة من احداثهم دار الشيخ أبي حامدليؤذوه فانتقل منها إلى دار القطن، وصاحوا يا حاكم يا منصور، وبلغ ذلك الخليفة فغضب وبعث أعوانه لنصرة أهل السنة، فحرقت دور كثيرة من دور الشيعة، وجرت خطوب شديدة، وبعث عميد الحيوش إلى بغداد لينفي عنها ابن المعلم فقيه الشيعة، فأخرج منها ثم شفع فيه ومنعت القصاص من التعرض للذكر والسؤال باسم الشيخين وعلى رضي الله عنهم، وعاد الشيخ أبو حامد الى داره على عادته ٢٦٢/١١.

<sup>(</sup>١) في النجوم الزاهرة و وخرج من سلم الى الصحراء وبنوا لهم أكواخاً من القصب وذهب من الأموال ما لا يعد ولا يحصى.

<sup>(</sup>٢) وتفصيل الكلام كما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية ٢٦٢/١١ وفيها أمر الحاكم بتخريب قمامة وهي كنيسة النصارى ببيت المقدس، وأباح للعامة ما فيها من الأموال والأمتعة وغير ذلك، وكان سبب ذلك البهتان الذي يتعاطاه النصارى في يوم الفصح من النار التي يحتالون بها، وهي التي يوهمون جهلتهم أنها نزلت من السماء، وانما هي مصنوعة بدهن البلسان في خيوط الابريسم؛ والرقاع المدهونة بالكبريت وغيره بالصنعة اللطيفة التي تروح على الطغام منهم والعوام، وهم الى الآن يستعملونها في ذلك المكان بعينه. وكذلك هدم في هذه السنة عدة كنائس ببلاد مصر، ونودي في النصارى: من أحب الدخول في دين الاسلام دخل ومن لا يدخل فليرجع إلى بلاد الروم آمناً؛ ومن أقام منهم على دينه فليلتزم بما شرط عليهم من الشروط التي زادها الحاكم على العمرية، من تعليق الصلبان على صدورهم، وأن يكون الصلب من خشب زنته أربعة أرطال، وعلى اليهود تعليق رأس العجل زنته ستة أرطال وفي الحمام يكون في عنق الواحد منهم قربة زنة خمسة ارطال بأجراس، وان لا يركبوا خيلاً. ثم بعد هذا كله أمر باعادة بناء الكنائس يعرف باطنه، قبحه الله اهد. وذكره القلانسي بأوسع من هذا.

وكان سبب مجيئه إليها أن أم مجد الدولة بن بويه اتهمته أنه سمَّ أخاه فمات . فلما توفي أخوه طلبت منه مائتي دينار ، لتنفقها في مأتمه فلم يعطها ، فأخرجته فقصد بروجرد وهي من أعمال بدر بن حسنويه \_ فبذل بعد ذلك مائتي الف دينار ليعود الى عمله ، فلم يقبل منه . فأقام بها إلى أن توفي وأوصى أن يدفن بمشهد الحسين عليه السلام ، فقيل للشريف أبي أحمد والد الشريف الرضي أن يبيعه بخمسمائة دينار موضع قبره فقال : من يريد جوار جدي لا يباع . وأمر أن يعمل له قبر وسيّر معه من أصحابه خمسين رجلاً فدفنه بالمشهد. وتوفي بعده بيسير ابنه أبو القاسم سعد ، أبو عبدالله الجرجاني الحنفي بعد أن فُلِجَ (۱) ، وأبو الفرج عبد الواحد بن نصر المعروف بالبغا الشاعر وديوانه مشهور (۲) ، والقاضي أبو عبدالله الضبي بالبصرة (۲) ، والبديع أبو الفضل أحمد بن الحسين الهمذاني صاحب المقامات المشهورة وله شعر حسن وقرأ الأدب على أبي الحسين بن فارس مصنف المجمل (٤) ، وتوفي أبو بكر أحمد بن علي بن لال الفقيه الحسين بن فارس مصنف المجمل (٤) ، وتوفي أبو بكر أحمد بن علي بن لال الفقيه

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن يحيى بن مهدي أبو عبد الله الجرجاني الفقيه احد الاعلام. وكان من العلماء الزهاد العباد المناظرين لابي بكر الرازي تفقه على ابي بكر الرازي. وتفقه عليه أبو الحسين القدوري. وأحمد بن محمد الناطفي. قال ابن النجار: حدث عن عبد الله بن اسحاق بن يعقوب البصري. وابي أحمد الغطريفي. روى عنه أبو سعد اسماعيل بن علي السمان الرازي في معجم شيوخه. وأبو نصر الشيرازي في فوائده وذكرانهما كتبا عنه ببغداد. وذكره الخطيب في التاريخ ولم يذكر له رواية. وكان يدرس بالمسجد الذي بقطيعة الربيع مات في يوم اربعاء لعشر بقين من رجب ودفن إلى جانب قبر أبي حنيفة.

<sup>(</sup>٢) هو أبو الفرج عبد الواحد بن نصر بن محمد المخزومي اصله من أهل نصيبين وكان في عنفوان امره وريعان شبابه متصلاً بسيف الدولة مقيماً في جملته ثم تنقلت به بعد وفاة صاحبه الاحوال في وروده الموصل وبغداد ومنادمته بهما الملوك والرؤساء واخفاقه مرة وانجاحه أخرى، قال الأمير أبو الفضل عبد الله بن أحمد الميكالي \_ يورده من ذكر التقائه معه عند صدره من الحج ودخوله بغداد في سنة تسعين وثلاثمائة: رأيته بها شيخاً عالى السن متطاول الأمد نظيف اللبسة بهي الركبة مليح المثغة ظريف الجملة قد أخذت الأيام من جسمه وقوته ولم تأخذ من ظرفه وأدبه.

<sup>(</sup>الببغاء): بفتح الباء الأولى الموحدة وتشديد الباء الشانية وفتح الغين المعجمة وبعدها ألف وهمو لقب ـ وإنما لقب به لحسن فصاحته : وقيل: للثغة كانت في لسانه، قال القاضي ابن خلكان : ووجد بخط أبى الفتح بن جنى النحوى 1 الففغاء، بفاءين.

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبد الله الحسين بن هرون البغدادي ولي قضاء مدينة المنصور. وقضاء الكوفة. واملى الكثير عن المحاملي. وابن عقدة وطبقتهما. قال الدارقطني: وهو غاية في الفضل والدين عالم بالأقضية عالم بصناعة المحاضر والترسل موفق في أحواله كلها رحمه الله.

<sup>(</sup>٤) هو أبو الفضل أحمد بن الحسين بن يحيى بن سعيد الهمذاني الاديب المعروف ببديع الزمان صاحب =

الشافعي الهمذاني بنواحي عكا بالشام ، كان انتقل إلى هناك (١) .

<sup>=</sup> الرسائل الفائقة والمقامات الرائقة - وطبعا غير مرة - وقد طار صيته في الاقطار وسار حبر فضله في جميع الأمصار.

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن الفرج بن لال أبو بكر الهمذاني. ولد سنة سبع أو ثمان وثلاثماثة وروى عن أبيه، والقاسم بن أبي صالح، واسماعيل الصفار، وعبد الباقي بن قانع، وأبي سعيد بن الاعرابي وخلق. روى عنه جعفر بن محمد الابهري، وحميد بن المأمون، وأبو مسعود أحمد بن محمد البجلي الرازي وخلق من أهل همذان.

# ثم دخلت سنة تسع وتسعين وثلاثمائة ذكر ابتداء حال صالح بن مرداس

لما قتل عيسى بن خلاط أبا علي بن ثمال بالرحبة ، وملكها أقام فيها مدة ثم قصده بدران بن المقلد العقيلي ، فأخذ الرحبة منه وبقيت لبدران . فأمر الحاكم بامر الله نائبه بدمشق لؤلؤاً البشاري بالمسير إليها ، فقصد الرقة أولاً وملكها ، ثم سار إلى الرحبة وملكها ثم عاد إلى دمشق ، وكان بالرحبة رجل من أهلها يُعرفُ بابن محكان فملك البلد . واحتاج إلى من يجعله ظهره ويستعين به على من يطمع فيه ، فكاتب صالح بن مرداس الكلابي ، فقدم عليه ، وأقام عنده مدة . ثم إن صالحاً تغير عن ذلك فسار إلى ابن محكان ، وقاتله على البلد ، وقطع الأشجار ثم تصالحا وتزوج ابنة ابن محكان . ودخل صالح البلد إلا أنه كان أكثر مقامه بالحلة . ثم إن ابن محكان راسل أهل عانة ، فأطاعوه ، ونقل أهله وماله إليهم ، وأخذ رهائنهم . ثم خرجوا عن طاعته وأخذوا ماله واستعادوا رهائنهم ، وردوا أولاده . فاجتمع ابن محكان ، وصالح على قصد عانة فسارا إليها . فوضع صالح على ابن محكان من يقتله فقت ل غيلة ، وسار صالح إلى الرحبة فملكها ، وأخذ أموال ابن محكان وأحسن إلى الرعية ، واستمرً على خلك إلا أن الدعوة للمصريين .

#### ذكر عدة حوادث

في هذه السنة قُتِلَ أبو علي بن ثمال الخفاجي . وكان الحاكم بأمر الله صاحب مصر قد ولاه الرحبة، فسار إليها، فخرج إليه عيسى بن خلاط العقيلي، فقتله وملك الرحبة ثم ملكها بعده غيره، فصار أمرها إلى صالح بن مرداس الكلابي صاحب حلب. وفيها صرف أبو عمر بن عبد الواحد الهاشمي عن قضاء البصرة ، وكان قد علا

إسناده في رواية السنن لأبي داود السجستاني ومن طريقه سمعناه ، وولي القضاء بعده · أبو الحسن بن أبي الشوارب فقال العصفري الشاعر :

عندي حديثُ ظريفٌ بمثلِهِ يتغنَّى من قاضيين يعزى هذا وهذا يهنا فذا يقول إكرهونا وذا يقول استرحنا ويكذبان ونهذي فمن يصدقُ من

وفيها توفي أبو داود بن سيامرد بن باجعفر ، ودُفِنَ عند قبر الذوربنهر المعلى وقبته مِشهورة (١) ، وأبو محمد النامي الفقيه الشافعي (٢) وهو القائل :

ياذا الذي قاسمني في البلا فاختار أن يسكنه أولا ما وطنت نفسي ولكنّها تسري إليكم منزلاً منزلا

<sup>(</sup>۱) لم أعثر على ترجمته.

 <sup>(</sup>٢) لم أعثر على ترجمته إلا في اليتيمة قال: هو للعلم مجمع وللادب مفزع واليه الرحلة اليوم ببغداد في تدريس
 كتب الشافعي رحمه الله مع الشيخ أبي حامد الاسفرائيني ايده الله. وله لسان يستوفي أقسام الفصاحة.
 ويجمع بين العذوبة. وحسن العبارة والبراعة. وشعر يشرف بصاحبه.

سنة ٠٠٠ إ

# ثم دخلت سنة اربعمائة ذكر وقعة نارين(١) بالهند

في هذه السنة تجهَّز يمين الدولة إلى الهند عازماً على غزوها ، فسار إليها واخترقها ، واستباحها ونكس أصنامها . فلما رأى ملك الهند انه لا قوة له به ، راسله في الصلح والهدنة على مال يؤديه وخمسين فيلًا وان يكون له في خدمته الفا فارس لا يزالون ، فقبض منه ما بذله ، وعاد عنه إلى غزنة (٢) .

## ذكر الخلف بين بدر بن حسنويه وابنه هلال

في هذه السّنة كانت حرب بين بدر بن حسنويه الكردي ، وبين ابنه هلال . وكان سبب الوحشة بينهما أن أم هلال كانت من الشاذنجان ، فاعتزلها أبوه عند ولادته ، فنشأ هلال مبعداً منه لا يميل إليه . وكانت نعمة بدر لابنه الآخر أبي عيسى ، فلما كان في بعض الأيام خرج هلال مع أبيه متصيداً ، فرأيا سبعاً ، وكان بدر إذا رأى سبعاً قتله بيده . فتقدّم هلال إلى الأسد بغير إذن أبيه ، فقتله فاغتاظ أبوه وقال : كأنك قد فتحت فتحاً ، وأي فرق بين السبع والكلب ؟ ورأى إبعاده عنه لشدته فأقطعه الصامغان ، وسهل ذلك على هلال لينفرد بنفسه عن أبيه . فأول ما فعله أنه أساء مجاورة ابن الماضي صاحب شهرزور ، وكان موافقاً لأبيه بدر ، فنهى بدر ابنه هلالاً عن معارضته ،

<sup>(</sup>١) قال صدر الأفاضل : هي بلفظ نار التي هي واحدة النيران وبعدها ألف ثم ياء مثناة تحتانية ثم نون من ديار الهند.

<sup>(</sup>٢) ظاهر كلام العتبي في تاريخه ان يمين الدولة أوقع بعظيم العلوج وغنم من الخيول والأموال والأفيال شيئاً كثيراً ثم رجع إلى غزنة ولما رأى ملك الهند ما صبه الله عليه وعلى أهل مملكته من وسط العذاب بوقائع السلطان يمين الدولة فيهم ونكايته في قاصيهم ودانيهم وايقن أنه لا قبل له بثقل وطأته وخشونة جانبه ارسل إليه. اعيان اقاربه يلتمس منه هدنة ويقدم له ما ذكره المؤلف تنبه لذلك .

فلم يسمع قوله ، وأرسل إلى ابن الماضي يتهدده ، فأعاد بدر مراسلة ابنه في معناه وتهدده إن تعرض لشيء هو له . فكان جواب نهيه أنه جمع عسكر ، وحصر شهرزور ، ففتحها وقتل ابن الماضي ، وأهله ، وأخذ أموالهم . فورد على بدر من ذلك ما ازعجه ، وأقلقه وأظهر السخط على هلال . وشرع هلال يفسد جند أبيه ويستميلهم ويبذل لهم . فكثر أصحاب هلال لإحسانه إليهم وبذله المال لهم ، وأعرض الناس عن بدر لإمساكه المال . فسار كل واحد منهما إلى صاحبه ، فالتقيا على باب الدينور .

فلما تراءى الجمعان إنحازت الأكراد إلى هلال ، فأخِذَ بدر أسيراً وحُمِلَ إلى ابنه ، فاشير على هلال بقتله وقالوا: لا يجوز أن تستبقيه بعدما أوحشته فقال: ما بلغ من عقوقي له أن أقتله. وحضر عند أبيه وقال له: أنت الأمير، وأنا مدبر جيشك، فخادعه أبوه بأن قال له: لا يسمعن هذا منك أحد فيكون هلاكنا جميعاً ، وهذه القلعة لك والعلامة في تسليمها كذا وكذا واحفظ الممال الذي بها ، فإنك الأمير مادام الناس يظنون بقاءك . وأريد أن تفرد لي قلعة أتفرغ فيها للعبادة . ففعل ذلك وأعطاه جملة من المال .

فلما استقرَّ بدر بالقلعة عمَّرها وحصَّنها ، وراسل أبا الفتج بن عناز ، وأبا عيسى شاذي بن محمد ـ وهو باساد أباذ ـ يقول لكل واحد منهما ليقصد أعمال هلال ويشعثها . فسار أبو الفتح إلى قرميسين ، فملكها ، وسار أبو عيسى إلى سابورخواست فنهب حلل هلال . ومضى إلى نهاوند وبها أبو بكر بن رافع ، فاتبعه هلال إليها ووضع السيف في الديلم ، فقتل منهم أربعمائة نفس منهم تسعون أميراً . وأسلم ابن رافع أبا عيسى إلى هلال فعفا عنه . ولم يؤاخذه على فعله وأخذه معه . وأرسل بدر إلى الملك بهاء الدولة يستنجده ، فجهًز فخر الملك أبا غالب في جيش وسيَّره إلى بدر ، فسار حتى وصل إلى سابور خواست ، فقال هلال لأبي عيسى شاذي : قد جاءت عساكر بهاء الدولة فما الرأي؟ قال : الرأي أن تتوقف عن لقائهم وتبذل لبهاء الدولة الطاعة ، وترضيه بالمال فإن لم يجيبوك فضيق عليهم ، وانصرف بين أيديهم فإنهم لا يستطيعون المطاولة . ولا تظن هذا العسكر كمن لقيته بباب نهاوند فإن أولئك ذللهم أبوك على ممر السنين فقال : « غششتني ولم تنصحني وأردت بالمطاولة أن يقوى أبي وأضعف أنا السنين فقال : « غششتني ولم تنصحني وأردت بالمطاولة أن يقوى أبي وأضعف أنا وقتله » . وسار ليكبس العسكر ليلاً فلما وصل إليهم وقع الصوت ، فركب فخر الملك

سئة ٤٠٠

في العساكر ، وجعل عند أثقالهم من يحميها ، وتقدَّم إلى قتال هلال ، فلما رأى هلال صعوبة الأمر ندِم ، وعلم أن أبا عيسى بن شاذي نصحه ، فندم على قتله . ثم أرسل إلى فخر الملك يقول له : « إنني ما جئت لقتال وحرب ، إنما جئت لأكون قريباً منك وأنزل على حكمك فترد العسكر عن الحرب فإنني أدخل في الطاعة » ، فمال فخر الملك إلى هذا القول ، وأرسل الرسول إلى بدر ليخبره بما جاء به . فلما رأى بدر الرسول سبّه وطردة ، وارسل إلى فخر الملك يقول له : « إن هذا مكرَّ من هلال لما رأى ضعفه والرأي أن لا تنفس خناقه » ، فلما سَمِعَ فخر الملك الجواب ، قويت نفسه وكان يتهم بدراً بالميل إلى ابنه - وتقدَّم إلى الجيش بالحرب ، فقاتلوا . فلم يكن بأسرع من أن أتي بهلال أسيراً . فقبّل الأرض ، وطلب أن لا يسلمه إلى أبيه ، فأجابه إلى ذلك ، وطلب علامته بتسليم القلعة ، فأعطاهم العلامة فامتنعت أمه ومن بالقلعة من وطلب علامته بتسليم القلعة ، فأعطاهم العلامة فامتنعت أمه ومن بالقلعة من وسلّمها إلى بدر . وأخذ ما فيها من الأموال وغيرها ، وكانت عظيمة ، قيل : كان بها أربعون الف بدرة دراهم وأربعماثة بدرة ذهباً ، سوى الجواهر النفيسة ، والثياب ، والسلاح ، وغير ذلك . وأكثر الشعراء من ذكر هذا ، فممن قال مهيار (۱) :

فظنُّوكَ تعبأ بحملِ العراق كأنْ لم يروكَ حملْتَ الجبالا ولولم تكنْ في العلو السماءُ لما كان غنمك منها هلالا سريت إليه فكنت السرار له ولبدر أبيه كمالا (وهي كثيرة)

## ذكر عود المؤيد إلى إمارة الأندلس وما كان منه

قد ذكرنا سبب خلعه وحبسه ، فلما كان هذه السنة أعيد إلى خلافته ، واسمه هشام بن الحاكم بن عبد الرحمن الناصر ، وكان عوده تاسع ذي الحجة . وكان الحكم في دولته هذه إلى واضح العامري ، وأدخل أهل قرطبة إليه فوعدهم ومنّاهم . وكتب إلى البربر الذين مع سُليمان بن الحاكم بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر ، ودعاهم إلى طاعته والوفاء ببيعته ، فلم يجيبوه إلى ذلك . فأمر أجناده وأهل قرطبة بالحذر والاحتياط ، فأحبّه الناس . ثم نقِلَ إليه ، أن نفراً من الأمويين بقرطبة قد كاتبوا سُليمان

وواعدوه ليكون بقرطبة في السابع والعشرين من ذي الحجة ، ليسلموا إليه البلد . فأخذهم وحبسهم .

فلما كان الميعاد قَدِمَ البربر إلى قرطبة . فركب الجند وأهل قرطبة ، وخرجوا اليهم مع المؤيد ، فعاد البربر وتبعهم عساكره فلم يلحقوهم ، وترددت الرسل بينهم فلم يتفقوا على شيء . ثم ان سليمان والبربر راسلوا ملك الفرنج يستمدونه ، وبذلوا له تسليم حصون ، كان المنصور بن أبي عامر قد فتحها منهم . فأرسل ملك الفرنج إلى المؤيد يعرِّفُهُ الحال ، ويطلب منه تسليم هذه الحصون لئلا يمد سليمان بالعساكر . فاستشار أهل قرطبة في ذلك ، فاشاروا بتسليمها إليه خوفاً من أن ينجدوا سُليمان . واستقرَّ الصلح في المحرم سنة إحدى وأربعمائة .

فلما أيس البربر من إنجاد الفرنج رحلوا ، فنزلوا قريباً من قرطبة في صفر سنة إحدى وأربعمائة ، وجعلت خيلهم تغير يميناً وشمالاً وخرَّبوا البلاد . وعمل المؤيد ، وواضح العامري سوراً وخندقاً على قرطبة أمام السور الكبير ، ثم نازل سليمان قرطبة خمسة وأربعين يوماً ، فلم يملكها . فانتقل إلى الزهراء وحصرها وقاتل من بها ثلاثة أيام .

ثم ان بعض الموكلين بحفظه سلَّمَ إليه الباب الذي هو موكل بحفظه ، فصعد البربر السور ، وقاتلوا من عليه حتى أزالوهم ، وملكوا البلد عنوة ، وقتل أكثر من به من الجند ، وصعد أهله الجبل واجتمع الناس بالجامع فأخذهم البربر ، وذبحوهم حتى النساء ، والصبيان ، وألقوا النار في الجامع ، والقصر ، والديار فاحترق أكثر ذلك ، ونُهبَت الأموال .

ثم إن واضحاً كاتب سليمان يعرّفهُ أنه يريد الانتقال عن قرطبة سراً ويشير عليه بمنازلتها بعد مسيره عنها ، ونما الخبر إلى المؤيد ، فقبض عليه وقتله ، واشتد الأمر بقرطبة ، وعظم الخطب وقلّت الأقوات وكَثُر الموت . وكانت الأقوات عند البربر أقل منها بالبلد ، لأنهم كانوا قد خرّبوا البلاد . وجلا أهل قرطبة ، وقتل المؤيد كل من مال إلى سُليمان ، ثم إن البربر ، وسليمان لازموا الحصار والقتال لأهل قرطبة وضيقوا عليهم . وفي مدة هذا الحصار ظهر بطليطلة عبيدالله بن محمد بن عبد الجبار وبايعه أهلها ، فسير إليهم المؤيد جيشاً ، فحصروهم فعادوا إلى الطاعة وأخذ عبيدالله أسيراً

سنة ٠٠٤.....

وقُتِلَ في شعبان سنة إحدى وأربعمائة . ثم إن أهل قرطبة قاتلوا في بعض الأيام البربر فقتل منهم خلق كثير ، وغرق في النهر مثلهم فرحلوا عنها . وساروا إلى إشبيلية فحصروها . فارسل المؤيد إليها جيشاً فحماها ، ومنع البربر عنها . وراسل سليمان نائب المؤيد بسرقسطة وغيرها ، يدعوهم إليه ، فأجابوه وأطاعوه . فسار البربر وسليمان عن إشبيلية إلى قلعة رباح ، فملكوها ، وغنموا ما فيها ، واتخذوها داراً ، ثم عادوا إلى قرطبة ، فحصروها وقد خرج كثير من أهلها وعساكرها من الجوع ، والخوف ، واشتد القتال عليها ، وملكها سليمان عنوة وقهراً وقتلوا من وجدوا في الطريق ، ونهبوا البلد ، وأحرقوه فلم تحص القتلى لكثرتهم . ونزل البربر في الدُّور التي لم تحرق . فنال أهل قرطبة من ذلك ما لم يسمع بمثله . وأخرج المؤيد من القصر وحُمِلَ إلى سليمان . ودخل سليمان قرطبة ، منتصف شوَّال سنة ثلاث وأربعمائة ، وبويع له بها . ثم إن المؤيد جرى له مع سليمان أقاصيص طويلة ، ثم خرج إلى شرق الأندلس من عنده ، وكان ممن قتل في هذا الحصر أبو الوليد بن الفرضي مظلوماً رحمه الله .

#### ذكر عدة حوادث

في هذه السَّنة أرسل الحاكم بأمر الله من مصر إلى المدينة ، ففتح بيت جعفر الصادق ، وأخرج منه مصحف ، وسيف ، وكساء ، وقعب ، وسرير(١) .

وفيها نقص الماء بدجلة حتى أصلحت ما بين أو انا وقريب بغداد حتى جرت السفن فيها (٢) . وفيها مَرِضَ أبو محمد بن سهلان ، فاشتد مرضه ، فنذر إن عوفيَ بنى سوراً على مشهد أمير المؤمنين على عليه السلام ، فعوفي ، فأمر ببناء سور عليه ، فبني

<sup>(</sup>۱) تفصيل الحادثة هو أن الحاكم بأمر الله ملك مصر أرسل إلى المدينة الى دار جعفر بن محمد الصادق من فتحها وأخذ منها ما كان فيها ـ وهذه الدار لم تكن فتحت بعد موت صاحبها إلى حينئذ وكان الذي فتحها ختكين العضدي الداعي ـ فكان فيها مصحف وسرير وآلات وكان مع المصحف قعب خشب مطوق بحديد ودرقة خيزران وحربة. وحمل معه رسوم الأشراف وعاد إلى مصر بما وجد في الدار وخرج معه من شيوخ العلويين جماعة إلى الديار المصرية فلما وصلوا إلى الحاكم أطلق لهم نفقات قليلة ورد عليهم السرير وأخذ الباقي وقال: أنا أحق به فانصرفوا وهم ذامون له داعون عليه.

<sup>(</sup>٢) في البداية والنهاية ٣٦٥/١١ و في ربيع الآخر منها نقصت دجلة نقصاً كثيراً حتى ظهرت جزائر لم تعرف وامتنع سير السفن في أعاليها من أذنة والراشدية فامر بكري تلك الأماكن ».

في هذه السنة . تـولى بناءه أبـو إسحاق الأرجـاني . وفيها ولـد عدنـان بن الشريف الرضي .

وفيها توفي النقيب أبو أحمد الموسوي ، والد الرضي بعد أن أضرَّ ووقف بعض أملاكه على البر، وصلَّى عليه ابنه الأكبر المرتضى ، ودُفِنَ بداره ، ثم نقل إلى مشهد الحسين عليه السلام . وكان مولده سنة أربع وثلاثمائة (١) . وفيها توفي أيضاً أبو جعفر الحجاج بن هرمز بالأهواز (٢) ، وعمدة الدولة أبو إسحاق بن معز الدولة بن بويه بمصر . وفيها مرض الخليفة القادر بالله ، واشتد مرضه فأرجف عليه ، فجلس للناس وبيده القضيب (٣) فدخل إليه أبو حامد الأسفرايني فقال لابن حاجب النعمان : إسأل أمير المؤمنين أن يقرأ شيئاً من القرآن ليسمع الناس قراءته . فقرأ ﴿ لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ﴾ الأيات الثلاث (١٤) .

<sup>(</sup>۱) هو الحسين بن موسى بن محمد بن ابراهيم بن موسى بن جعفر الصادق الشريف كان سيداً عظيماً مطاعاً كانت هيبته أشد من هيبة الخلفاء خاف منه عضد الدولة فاستصفى أمواله. وكانت منزلته عند بهاء الدولة ارفع المنازل ولقبه بالطاهر، والأوحد، وذي المناقب وكان فيه كل الخصال الحسنة إلا أنه كان رافضياً هو وأولاده على مذهب القوم. ولي نقابة الطالبيين نحواً من خمس مرات يعزل ويعاد وتولى النظر في المظالم والحج بالناس وقد تقدم ذكر ذلك توفي ببغداد وصلى عليه ابنه المرتضى ودفن في داره ثم نقل إلى مشهد الحسين.

<sup>(</sup>٢) كان نائب بهاء الدولة على العراق وكان تليده لقتال الأعراب والأكراد وكان من المقدمين في أيام عضد الدولة وله خبرة تامة بالحروب وحزمة شديدة وشجاعة وافرة وهمة عالية وآراء سديدة. ولما خرج من بغداد كثرت فيها الفتن توفى عن ماثة وخمس سنين.

<sup>(</sup>٣) في البداية والنهاية ٢١/ ٣٦٥ و فجلس للناس يوم جمعة بعد الصلاة وعليه البردة وبيده القضيب ٢.

<sup>(</sup>٤) زاد في البداية والنهاية ٣٦٥/١١ فتباكى الناس ودعوا وانصرفوا .

<sup>(</sup>٥) هو أبو العباس أحمد بن محمد الدارمي المصيصي المعروف بالنامي الشاعر المشهور. قال ابو منصور الثعالي في وصفه: هو شاعر من فحولة شعراء العصر. وخواص شعراء سيف الدولة بن حمدان وكان عنده تلو المتنبى في المنزلة والمرتبة.

وكان فاضلاً أديباً مقدماً في اللغة عارفاً بالأدب. وله أمالي أملاها بحلب. روى فيها عن ابي الحسين علي بن سليمان الاخفش. وابن درستويه. وابي عبد الله الكرماني. وابي بكر الصولي. وابيه محمد المصيصي. وروى عنه ابو القاسم الحسين بن علي بن أبي اسامة الحلبي. وأخوه أبو الحسين احمد. وابو الفرج الببغاء. والقاضي أبو طاهر. وصالح بن جعفر الهاشمي، وله مع المتنبي وقائع ومعارضات في الأناشيد. توفي بحلب وعمره تسعون سنة.

وأبو الفتح علي بن محمد البستي الكاتب الشاعر، صاحب الطريقة المشهورة في التجنيس. فمن شعره:

> لتقتدي فيه بمنهاجي منهاجي العدلُ وقمعُ الهـوى فهــلْ لمنهــاجي مِنْ هــاجـي

يا أيها السائلُ عن مــذهبي

# ثم دخلت سنة إحدى وأربعمائة ذكر غزوة يمين الدولة بلاد الغور<sup>(١)</sup> وغيرها

بلاد الغور تجاور غزنة ، وكان الغور يقطعون الطريق ويخيفون السبيل ، وبلادهم جبال وعرة ، ومضايق غلقة ، وكانوا يحتمون بها ويعتصمون بصعوبة مسلكها . فلما كثر ذلك منهم ، أنف يمين الدولة محمود بن سبكتكين أن يكون مثل أولئك المفسدين جيرانه ، وهم على هذه الحال من الفساد والكفر . فجمع العساكر وسار إليهم ، وعلى مقدمته التونتاش الحاجب صاحب هراة ، وأرسلان الجاذب صاحب طوس ـ وهما أكبر أمرائه ـ فسارا فيمن معهما حتى انتهوا إلى مضيق قد شحن بالمقاتلة ، فتناوشوا الحرب وصبر الفريقان . فسمع يمين الدولة الحال فجد في السير اليهم ، وملك عليهم مسالكهم . فتفرقوا وساروا إلى عظيم الغورية المعروف بابن سوري (٢) فانتهوا إلى مدينته التي تُدعى آهنكران (٣) ، فبرز من المدينة في عشرة آلاف مقاتل ، فقاتلهم المسلمون إلى ان انتصف النهار ، فرأوا أشجع الناس وأقواهم على القتال . فأمر يمين الدولة أن يولوهم الأدبار على سبيل الاستدراج ففعلوا . فلما رأى المسلمون عليهم ووضعوا السيوف فيهم ، فأبادوهم قتلاً وأسراً ، وكان في الأسرى كبيرهم وزعيمهم ابن سوري ، ودخل المسلمون المدينة ، وملكوها وغنموا ما فيها ، كبيرهم وزعيمهم ابن سوري ، ودخل المسلمون المدينة ، وملكوها وغنموا ما فيها ، وتحدوا تلك القلاع والحصون التي لهم جميعاً . فلما عاين ابن سوري ما فعل

<sup>(</sup>١) بضم الغين المعجمة وسكون ثانية وآخره راء وتسمى الجبال.

<sup>(</sup>٢) سوري بسين مهملة مضمومة بعدها واو ساكنة ثم راء مهملة مفتوحة ثم ياء ساكنة.

<sup>(</sup>٣) هي بهمزة ممدودة. في الأصل جمع آهنكر وهو الحداد.

المسلمون بهم شرب سمًا كان معه ، فمات وخسر الدنيا والأخرة ذلك هو الخسران المبين .

74

وأظهر يمين الدولة في تلك الأعمال شعار الإسلام ، وجعل عندهم من يعلمهم شرائعه وعاد ، ثم سار إلى طائفة أخرى من الكفار فقطع عليهم مفازة من رمل ، ولحق عساكره عطش شديد كادوا يهلكون ، فلطف الله سبحانه وتعالى بهم . وأرسل عليهم مطراً سقاهم ، وسهل عليهم السير في الرمل . فوصل إلى الكفار ، وهم جمع عظيم ومعهم ستمائة فيل ، فقاتلهم أشد قتال صبر فيه بعضهم لبعض ثم إن الله نصر المسلمين ، وهزم الكفار وأخذ غنائمهم ، وعاد سالماً مظفراً منصوراً .

## ذكر الحرب بين أيلك الخان وبين أخيه

وفي هذه السنة سار أيلك الخان في جيوش ، قاصداً قتال أخيه طغان خان . فلما بلغ أوزكند سقط من الثلج ما منعهم من سلوك الطرق، فعاد إلى سمرقند ، وكان سبب قصده أن أخاه أرسل إلى يمين الدولة ، يعتذر ويتنصل من قصد أخيه أيلك الخان بلاد خراسان ويقول : إنني ما رضيت ذلك منه ، ويلزم أخاه وحده الذنب ، وتبرأ هو منه . فلما علم أخوه أيلك الخان ، ذلك ساءه وحمله على قصده .

## ذكر الخطبة للمصريين العلويين بالكوفة والموصل

في هذه السنة أيضاً ، خطب قرواش بن المقلد أمير بني عقيل للحاكم بأمر الله العلوي صاحب مصر بأعماله كلها وهي الموصل ، والأنبار ، والمدائن ، والكوفة ، وغيرها . وكان ابتداء الخطبة بالموصل الحمدلله الذي انجلت بنوره غمرات الغضب ، وانهدت بقدرته أركان النصب ، واطلع بنوره شمس الحق من العرب . فأرسل القادر بالله أمير المؤمنين القاضي أبا بكر بن الباقلاني إلى بهاء الدولة ، يعرفه ذلك وأن العلويين والعباسيين ، انتقلوا من الكوفة إلى بغداد ، فأكرم بهاء الدولة القاضي أبا بكر ، وكتب إلى عميد الجيوش يأمره بالمسير إلى حرب قرواش ، وأطلق له مائة ألف بكر ، وكتب إلى عميد الجيوش يأمره بالمسير إلى حرب قرواش ، وأطلق له مائة ألف دينار ينفقها في العسكر ، وخلع على القاضي أبي بكر ، وولاه قضاء عمان والسواحل . وسار عميد الجيوش إلى حرب قرواش ، فأرسل يعتذر ، وقطع خطبة العلويين وأعاد خطبة القادر بالله .

## ذكر الحرب بين بني مزيد ، وبين دبيس

كان أبو الغنائم محمد بن مزيد مقيماً عند بني دبيس في جزيرتهم بنواحي خوزستان ، لمصاهرة بينهم . فقتل أبو الغنائم أحد وجوههم ، ولحق بأخيه أبي الحسن علي بن مزيد ، فتبعوه فلم يدركوه ، وانحدر إليهم سند الدولة أبو الحسن بن مزيد في ألفي فارس ، واستنجد عميد الجيوش فانحدر إليه عجلاً في زبزبة في ثلاثين ديلمياً . وسار ابن مزيد إليهم ، فلقيهم واقتتلوا . فقتل أبو الغنائم ، وانهزم ابو الحسن بن مزيد فوصل الخبر بهزيمته الى عميد الجيوش وهو منحدر . فعاد .

## ذكر وفاة عميد الجيوش(١) وولاية فخر الملك العراق

في هذه السّنة توفي عميد الجيوش أبو علي بن أستاذ هرمز ببغداد . وكانت ولايته ثمان سنين وأربعة أشهر وسبعة عشر يوماً وكان عمره تسعاً وأربعين سنة . وتولى تجهيزه ودفنه الشريف الرضي ، دفنه بمقابر قريش ، ورثاه الرضي وغيره وكان أبوه أبو جعفر أستاذ هرمز من حجاب عضد الدولة . وجعل عضد الدولة عميد الجيوش في خدمة ابنه صمصام الدولة . فلما قُتِلَ اتصل بخدمة بهاء الدولة . فلما استولى الخراب على بغداد وظهر العيارون وانحلت الأمور بها ، أرسله إليها فأصلح الأمور ، وقمع المفسدين وقتلهم (٢) ، فلما مات استعمل بهاء الدولة مكانه بالعراق فخر الملك أبا غالب . فاصعد إلى بغداد ، فلقيه الكتّاب ، والقواد ، وأعيان الناس ، وزينوا له البلاد ، ووصل بغداد في ذي الحجة ، ومدحه مهيار ، وغيره من الشعراء . ومن محاسن أعمال عميد الجيوش أنه حمل إليه مال كثير ، قد خلفه بعض التجار المصريين وقيل له : ليس للميت وارث فقال : « لا يدخل خزانة السلطان ما ليس لها يترك إلى أن يصح خبره » . فلما كان بعد مدة جاء أخ للميت بكتاب من مصر بأنه مستحق للتركة ، فقصد باب عميد الجيوش ليوصل الكتاب ، فرآه يصلي على روشن داره ، فظنّه بعض الحجاب ، فاما علم التاجر أن الذي أخذ الكتاب كان عميد فأوصل الكتاب اليه فقضى حاجته ، فلما علم التاجر أن الذي أخذ الكتاب كان عميد

<sup>(</sup>١) واسمه الحسين.

<sup>(</sup>٢) زاد في البداية والنهاية ٣٦٧/١١ و وأمر بعض غلمانه ان يحمل صينية فيها دراهم مكشوفة من أول بغداد إلى آخرها وان يدخل بها في جميع الازقة فان اعترضه احد فليدفعها إليه وليعرف ذلك المكان فذهب الغلام فلم يعترضه أحد فحمد الله وأثنى عليه.

الجيوش عظم الأمر عنده ، فأظهر ذلك فاستحسنه الناس . ولما وصل التاجر إلى مصر أظهر الدعاء له فضع الناس بالدعاء له والثناء عليه. فبلغه الخبر فسره ذلك(١).

#### ذكر عدة حوادث

في هذه السنَّة اشتدَّ الغلاء بخراسان جميعها ، وعدمَ القوت حتى أكل الناس بعضهم بعضاً . فكان الإنسان يصيح الخبز الخبز ويموت . ثم تبعه وباء عظيم حتى عجز الناس عن دفن الموتى (٢) .

وفيها مات أبو الفتح محمد بن عنّاز بحلوان ، وكانت إمارته عشرين سنة . وقام بعده ابنه ابو الشوك فسيِّرت إليه العساكر من بغداد لقتاله ، ولقيهم أبو الشوك ، وقاتلهم قتالاً شديد ، وانهزم أبو الشوك إلى حلوان ، وأقام بها إلى أن صلح حاله مع الوزير أبي

وأمر السلطان يمين الدولة وأمين الملة بالكتب إلى عماله بصب الاموال على الفقراء والمساكين فاستبقى الله تعالى بها مهجات قوم قد أشرفت على الهلاك وافتكهم من بين حنك الاحتناك فبقيت تلك السنة على حالها من القحط والغلاء إلى أن أدركت غلات سنة اثنتين وأربعمائة فمن الله تعالى بازالة تلك الشدة واطفاء تلك النائرة المتقدة وتدارك عباده بعد استحكام اليأس منهم بالغيوث الهامية والربوع الزاكية النامية ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم.

<sup>(</sup>١) ومن محاسن أعماله أيضاً منع الروافض النياجة في يوم عاشوراء ومايتعاطونه من الفرح في يوم شامن عشر ذي الحجة الذي يقال له: عيد غدير خم. وقد جاء في عدله وهيبته حكايات.

<sup>(</sup>۲) سرد أبو نصر العتبي هذه الحادثة مفصلة في تاريخه فقال: ووقع القحط بنيسابور خصوصاً وفي سائر بلاد خواسان عموماً فهلك بنيسابور وبأطرافها دون غيرها مائة ألف أو يزيدون وكم دفن منهم بأطمارهم لضيق الأكفان بهم وعجز غسلة الاموات عنهم وكان الناس بين غلام وشاب وكهل وشيخ وفتاة وعجوز يتداعون الخبز الخبز ويذوبون على أنفسهم حتى تغور عيونهم وتجب للموت جنوبهم ورعوا نبات الأرض حتى استحكم اليأس عن الزروع وانقطعت الاطماع عن الريوع وضاق بهم الأمر فجعلوا يتتبعون رمام العظام على رؤوس الكناسات تعللاً بها ومهما ذبح قصاب ذبيحة اجتمع عليها الفوج بعد الفوج يتقاسمون نجيعها بالكيزان والخزف تسكيناً لحرة الجوع واجتزاء به عن القوت فلم ينل منه أحد إلا سقط لجنبه وجاد عن كثب بنفسه وعهدي بهم يتتبعون سقاطات حب الشعير عن الأرواث وهيهات ان الشعير لأعيا الأنام فكيف البهائم والأنعام ثم تراقي الأمر إلى أن أكلت الأم ولدها والأخ أخاه والزوج زوجته، وظل بعضهم يختلس بعضاً من شوارع الطريق إلى الخرابات فيطبخ منه ما شاء من الباجات. وحرمت الأسمان على الناس لكثرة ما صهر عليها من لحوم البشر فبيع في الأسواق وقبض على أقوام بلا عدد كانوا يغتالون السابلة فيصهرونهم على عليها من لحوم البشر فبيع في الأسواق وقبض على أقوام بلا عدد كانوا يغتالون السابلة فيصهرونهم وأما عليها الكلاب والسنانير فلم يبق منها إلا العدد اليسير وهاب أوساط الناس وأرباب الحرق أن يخترقوا وقت العشاء محلة نائية عن واسطة البلد الا في عديد وسلاح حديد.

غالب لما قدم العراق . وفيها توفي أبو عبدالله محمد بن مقن بن مقلد بن جعفر بن عمرو بن المهيا العقيلي .

وفي مقلد يجتمع آل المسيب وآل مقن ، وكان عمره مائة وعشر سنين . وكان بخيلًا شديد البخل . وشهد مع القرامطة أخذ الحجر الأسود .

وفيها توفي الأمير أبو نصر أحمد بن أبي الحرث محمد بن فريغون صاحب الجوزجان . وكان صهر يمين الدولة على أخته . وكان هو وأبوه قبله يحبون العلماء ، ويحسنون إليهم . وفيها انقض كوكب كبير لم ير أكبر منه . وفيها زادت دجلة إحدى وعشرين ذراعاً ، وغرق كثير من بغداد والعراق وتفجّرت البثوق . . ولم يحج هذه السنة من العراق أحد . وفيها توفي إبراهيم بن محمد بن عبيد أبو مسعود الدمشقي الحافظ سافر الكثير في طلب الحديث ، وله عناية بصحيحي البُخاري ، ومسلم (١) . وتوفي أيضاً خلف بن محمد بن علي بن حمدون أبو محمد الواسطي . كان فاضلاً (٢) ، وله أطراف الصحيحين أيضاً .

<sup>(</sup>۱) هو ابراهيم بن محمد بن عبيد أبو مسعود الدمشقي الحافظ مصنف اطراف الصحيحين واحد من برز في هذا العلم: سافر الكثير وكتب ببغداد عن اصحاب أبي سعيد الحراني. وبالبصرة والاهواز وواسط وخراسان واصبهان وكان له عناية بالصحيحين روى قليلًا على سبيل المذاكرة وكان صدوقاً ديناً ورعاً فهما مات كهلا فلم ينشر حديثه قال الحافظ الذهبي: قد وقفت له على جزء له في احاديث معللة تنبىء بحفظه ونقده مات في رجب هذه السنة. وقيل سنة أربعمائة.

 <sup>(</sup>٢) رحل إلى البلاد وسمع الكثير ثم عاد إلى بغداد ثم رحل إلى الشام ومصر وكتب الناس عنه بانتخابه. وكانت
له معرفة تامة وحفظ جيد ثم عاد إلى بغداد واشتغل بالتجارة وترك النظر في العلم.

سنة ۲۰۶

# ثم دخلت سنة اثنتين وأربعمائة ذكر ملك يمين الدولة قصدار (١)

في هذه السّنة استولى يمين الدولة على قصدار ، وملكها . وسبب ذلك أن ملكها كان قد صالحه على قطعة يؤديها إليه ، ثم قطعها اغتراراً بحصانة بلدّه ، وكثرة المضايق في الطريق، واحتمى بأيلك الخان . وكان يمينُ الدولة يريدُ قصدَها ، فيتقي ناحية أيلك الخان ، فلما فسد ذات بينهما صمم العزم وقصدها ، وتجهّزَ وأظهر أنه يريد هراة . فسار من غزنة في جُمادى الأولى . فلما استقلَّ على الطريق ، سار نحو قصدار فسبق خبره ، وقطع تلك المضايق والجبل فلم يشعر صاحبها إلاّ وعسكر يمين الدولة قد أحاط به ليلاً ، فطلب الأمان ، فأجابه ، وأخذ منه المال الذي كان قد اجتمع عنده ، وأقرّهُ على ولايته وعاد .

# ذكر أسر صالح بن مرداس وملكه حلب وملك أولاده

في هذه السَّنة كانت وقعة بين أبي نصر بن لؤلؤ صاحب حلب ، وبين صالح بن مرداس ، وكان ابن لؤلؤ من موالي سعد الدولة بن سيف الدولة بن حمدان ، فقوي على ولد سعد الدولة ، وأخذ البلد منه ، وخطب للحاكم صاحب مصر ولقبه الحاكم مرتضى الدولة . ثم فَسُدَ ما بينه وبين الحاكم ، فطمع فيه ابن مرداس ، وبنو كلاب ، وكانوا يطالبونه بالصلات والخلع . ثم إنهم اجتمعوا هذه السنة في خمسمائة فارس ، ودخلوا مدينة حلب ، فأمر ابن لؤلؤ بإغلاق الأبواب والقبض عليهم ، فقبض على مائة وعشرين رجلًا منهم صالح بن مرداس ، وحبسهم وقتل مائتين ، وأطلق من لم يفكر به ، وكان

<sup>(</sup>١) هو بضم القاف وسكون الصاد وبالدال المهملة بعدها الف ثم راء ولاية مشهورة عند غزنة، وصحح ياقوت في معجمه ان قصدار من نواحي السند.

صالح قد تزوج بابنة عم له تُسمَّى جابرة ، وكانت جميلة فوصفت لابن لؤلؤ فخطبها الى ابن أختها ، وكانوا في حبسه ، فذكروا له أن صالحاً قد تزوجها فلم يقبل منهم ، وتزوجها ثم أطلقهم ، وبقي صالح بن مرداس في الحبس فتوصل حتى صعد من السور ، وألقى نفسه من أعلى القلعة إلى تلُّها واختفى في مسيل ماء . ووقع الخُبر بهربه ، فأرسل ابن لؤلؤ الخيل في طلبه ، فعادوا ولم يظفروا به ، فلما سكن عنه الطلب سار بقيده ـ ولبنة حديد في رجليه ـ حتى وصل قرية تعرف بالياسرية ، فرأى أناساً من العرب فعرفوه ، وحملوه إلى أهله بمرج دابق ، فجمع ألفي فارس ، فقصد حلب وحاصرها إثنين وثلاثين يوماً ، فخرج إليه ابن لؤلؤ فقاتله فهزمهم صالح وأسر ابن لؤلؤ ، وقيَّده بقيده الذي كان في رجله ولبنته ، وكان لابن لؤلؤ أخ ، فنجا وحفظ مدينة حلب . ثم ان ابن لؤلؤ بذل لابن مرداس مالاً على أن يطلقه ، فلما استقرَّ الحال بينهما ، أُخذ رهائنه وأطلقه فقالت أم صالح لابنها ، « قد اعطاك الله مالًا كنت تؤمله ، فإن رأيت أن تتم صنيعك بإطلاق الرهائن ، فهو المصلحة فإنه إن اراد الغدر بك لا يمنعه من عندك ، فأطلقهم ». فلما دخل البلد حمل ابن لؤلؤ اليه أكثر مما استقرٌّ. وكان قد تقرر عليه ماثتا الف دينار ومائة ثوب ، وإطلاق كل اسير عنده من بني كلاب . فلما انفصل الحال ، ورحل صالح ، أراد ابن لؤلؤ قبض غلامه فتح \_وكان دزدار القلعة \_ لأنه اتهمه بالممالأة على الهزيمة ، وكان خلاف ظنه . فأطلع على ذلك غلاماً له ـ اسمه سرور ـ وأراد أن يجعله مكان فتح ، فأعلم سرور بعض أصدقائه ، يعرف بابن غانم .

وسبب إعلامه أنه حضر عنده ، وكان يخاف ابن لؤلؤ لكثرة ماله فشكا إلى سرور ذلك . فقال له : سيكون أمر تأمن معه . فسأله فكتمه فلم يزل يخدعه حتى أعلمه الخبر . وكان بين ابن غانم وبين فتح مودة فصعد إليه بالقلعة متنكراً فأعلمه الخبر وأشار عليه بمكاتبة الحاكم ، صاحب مصر . وأمر ابن لؤلؤ أخاه أبا الجيش بالصعود إلى القلعة بحجة افتقاد الخزائن ، فإذا صار فيها قبض على فتح ، وأرسل إلى فتح يعلمه أنه يريد افتقاد الخزائن ، ويأمره بفتح الأبواب فقال فتح : « إنني قد شربت اليوم دواء ، واسأل تأخير الصعود في هذا اليوم ، فإنني لا أثقُ في فتح الأبواب لغيري » . وقال للرسول : « إذا لقيته فاردده » . فلما علم أبن لؤلؤ الحال أرسل والدته إلى فتح . ليعلم سبب ذلك . فلما صعدت اليه أكرمها وأظهر لها الطاعة ، فعادت وأشارت على ابنها بترك محاققته ففعل . وأرسل إليه يطلب جوهراً كان له بالقلعة ، فغاليطه فتح ولم

سنة ٢٠٤

يرسله . فسكت على مضض لعلمه أن المحاققة لا تفيد لحصانة القلعة . وأشارت والدة ابن لؤلؤ عليه بأن يتمارض ، ويُظهر شدَّة المرض ، ويستدعي فتحاً لينزل إليه ليجعله وصياً . فإذا حضر قبضه . ففعل ذلك فلم ينزل فتح واعتذر .

وكاتب الحاكم وأظهر طاعته وخطب له وأظهر العصيان على أستاذه . وأخذ من الحاكم صيدا ، وبيروت وكل ما في حلب من الأموال ، وخرج ابن لؤلؤ من حلب إلى انطاكية وبها الروم ، فأقام عندهم . وكان صالح بن مرداس قد مالأ فتحاً على ذلك . فلما عاد عن حلب استصحب معه والدة ابن لؤلؤ ونساءه ، وتركهن بمنبج ، وتسلّم حلب نواب الحاكم ، وتنقلت بأيديهم حتى صارت بيد إنسان من الحمدانية يُعرفُ بعزيز الملك ، فقدمه الحاكم واصطنعه وولاه حلب . فلما قتل الحاكم وولي الظاهر عصى عليه فوضعت ست الملك أخت الحاكم فراشاً له على قتله فقتله . وكان للمصريين بالشام نائب يعرف بانوشتكين البربري وبيده دمشق، والرملة ، وعسقلان ، وغيرها . فاجتمع حسان أمير بني طي ، وصالح بن مرداس أمير بني كلاب ، وسنان بن عليان ، وتحالفوا واتفقوا على أن يكون من حلب إلى عانة لصالح ، ومن الرملة إلى مصر لحسان ، ودمشق لسنان .

فسار حسان إلى الرملة فحصرها وبها أنوشتكين ، فسار عنها إلى عسقلان ، واستولى عليها حسان ونهبها وقتل أهلها وذلك سنة أربع عشرة وأربعمائة ، أيام الظاهر لإعزاز دين الله خليفة مصر . وقصد صالح حلب وبها إنسان يُعرف بابن ثعبان يتولى أمرها للمصريين ، وبالقلعة خادم يُعرف بموصوف ، فأما أهل البلد فسلموه إلى صالح لإحسانه إليهم ، ولسوء سيرة المصريين معهم . وصعد ابن ثعبان إلى القلعة ، فحصره صالح بالقلعة فغار الماء الذي بها ، فلم يبق لهم ما يشربون ، فسلم الجند القلعة إليه وذلك سنة أربع عشرة . وملك من بعلبك إلى عانة وأقام بحلب ست سنين .

فلما كانت سنة عشرين وأربعمائة جهّز الظاهر صاحب مصر جيشاً ، وسيَّرهم إلى الشام لقتال صالح ، وحسان . وكان مقدم العسكر أنوشتكين البربري . فاجتمع صالح وحسان على قتاله فاقتتلوا بالأقحوانة على الأردن عند طبرية ، فقتل صالح وولده الأصغر ، ونفذ رأسهما إلى مصر ، ونجا ولده أبو كامل نضر بن صالح . فجاء إلى حلب وملكها ، وكان لقبه شبل الدولة ، فلما علمت الروم بأنطاكية الحال ، تجهّزوا

إلى حلب في عالم كثير فخرج أهلها فحاربوهم ، فهزموهم ونهبوا أموالهم ، وعادوا إلى انطاكية . وبقي شبل الدولة مالكاً لحلب إلى سنة تسع وعشرين وأربعمائة . فارسل إليه الدزبري (١) العساكر المصرية وصاحب مصر حينئذ المستنصر بالله فلقيهم عند حماة ، فقتل في شعبان . وملك الدزبري حلب في رمضان سنة تسع وعشرين ، وملك الشام جميعه وعظم أمره وكثر ماله ، وارسل يستدعي الجند الأتراك من البلاد . فبلغ المصريين عنه أنه عازم على العصيان فتقدموا إلى أهل دمشق بالخروج عن طاعته ففعلوا فسار عنها نحو حلب في ربيع الأخر سنة ثلاث وثلاثين ، وتوفي بعد ذلك بشهر واحد .

وكان أبو علوان ثمال بن صالح بن مرداس الملقب بمعز الدولة بالرحبة . فلما بلغه موت الدزبري جاء إلى حلب ، فملكها تسليماً من أهلها وحصر امرأة الدزبري وأصحابه بالقلعة أحد عشر شهراً ، وملكها في صفر سنة أربع وثلاثين . فبقي فيها الى سنة أربعين . فأنفذ المصريون إلى محاربته أبا عبدالله بن ناصر الدولة بن حمدان ، فخرج أهل حلب إلى حربه فهزمهم ، واختنق منهم بالباب جماعة . ثم إنه رحل عن حلب وعاد إلى مصر وأصابهم سيل ذهب بكثير من دوابهم وأثقالهم ، فأنفذ المصريون إلى قتال معز الدولة خادماً يُعرف برفق . فخرج إليه في أهل حلب ، فقاتلوه فانهزم المصريون ، وأسر رفق ، ومات عندهم وكان أسره سنة إحدى وأربعين في ربيع الأول . ثم إن معز الدولة بعد ذلك أرسل الهدايا إلى المصريين ، وأصلح أمره معهم ، ونزل لهم عن حلب ، فأنفذوا إليها أبا علي الحسن بن علي بن ملهم ، ولقبوه مكين الدولة ، فتسلمها من ثمال في ذي القعدة سنة تسع وأربعين .

وسار ثمال إلى مصر في ذي الحجة ، وسار أخوه أبو ذؤابة عطية بن صالح إلى الرحبة ، وأقام ابن ملهم بحلب . فجرى بين بعض السودان وأحداث حلب حرب ، وسمع ابن ملهم أن بعض أهل حلب ، قد كاتب محمود بن شبل الدولة نصر بن صالح يستدعونه ، ليسلموا البلد إليه فقبض على جماعة منهم . وكان منهم رجل يُعرفُ بكامل بن نباتة ، فخاف ، فجلس يبكي . وكان يقول لكل من سأله عن بكائه : « إن أصحابنا الذين أخذوا قد قُتِلُوا وأخاف على الباقين » . فاجتمع أهل البلد واشتدوا ، وراسلوا محموداً وهو منهم على مسير يوم \_ يستدعونه ، وحصروا ابن ملهم ، وجاء

محمود وحصره معهم في جمادى الآخرة سنة إثنتين وخمسين. ووصلت الأخبار إلى مصر ، فسيَّروا ناصر الدولة أبا علي بن ناصر الدولة بن حمدان في عسكر بعد اثنين وثلاثين يوماً من دخول محمود حلب ، فلما قارب البلد خرج محمود عن حلب إلى البرية واختفى الأحداث جميعهم . وكان عطية بن صالح نازلاً بقرب البلد وقد كره فعل محمود ابن اخيه فقبض ابن ملهم على مائة وخمسين من الأحداث ، ونهب وسط البلد وأخذ أموال الناس ، وأما ناصر الدولة فلم يمكن أصحابه من دخول البلد ونهبه . وسار في طلب محمود ، فالتقيا بالغنيدق في رجب. فانهزم أصحاب ابن حمدان ، وثبت هو ، فجُرِج وحُمِلَ إلى محمود أسيراً فأخذه ، وسار إلى حلب ، فملكها وملك القلعة في شعبان سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة .

وأطلق ابن حمدان ، فسار هو وابن ملهم إلى مصر . فجهز المصريون معز الدولة ثمال بن صالح إلى ابن اخيه ، فحصره في حلب في ذي الحجة من السنة . فاستنجد محمود خاله منيع بن شبيب بن وثاب النميري صاحب حرّان ، فجاء إليه ، فلما بلغ ثمالاً مجيئه ، سار عن حلب إلى البرية في المحرم سنة ثلاث وخمسين ، وعاد منيع إلى حران ، فعاد ثمال إلى حلب ، وخرج إليه محمود ابن أخيه فاقتتلوا ، وقاتل محمود قتالاً شديداً . ثم انهزم محمود ، فمضى إلى أخواله بني نُمير بحران ، وتسلم ثمال حلب في ربيع الأول سنة ثلاث وخمسين ، وخرج إلى الروم فغزاهم ، ثم توفي بحلب في ذي القعدة سنة أربع وخمسين .

وكان كريماً حليماً ، وأوصى بحلب لأخيه عطية بن صالح فملكها . ونزل به قوم من التركمان مع ابن خان التركماني فقوي بهم ، فأشار أصحابه بقتلهم ، فأمر أهل البلد بذلك فقتلوا منهم جماعة ونجا الباقون . فقصدوا محموداً بحرّان واجتمعوا معه على حصار حلب فحصرها وملكها في رمضان سنة أربع وخمسين ، وقصد عمه عطية الرقة ، فملكها ولم يزل بها حتى أخذها منه شرف الدولة مسلم بن قريش سنة ثلاث وستين . وسار عطية إلى بلد الروم فمات بالقسطنطينية سنة خمس وستين . وأرسل محمود التركمان ، مع أميرهم ابن خان إلى أرتاح ، فحصرها ، وأخذها من الروم سنة ستين ، وسار محمود إلى طرابلس ، فحصرها وأخذ من أهلها مالاً وعاد . وأرسله محمود في رسالة إلى السلطان ألب أرسلان ، ومات محمود في حلب سنة ثمّان وستين

في ذي الحجة ، ووصى بها بعده لابنه مشيب . فلم ينفذ أصحابه وصيته لصغره ، وسلّموا البلد إلى ولده الأكبر واسمه نصر ، وجدّه لأمه الملك العزيز ابن ملك جلال الدولة بن بويه ، وتزوجها عند دخولهم مصر لما ملك طغرلبك العراق ، وكان نصر يدمن شرب الخمر . فحمله السكر على أن خرج إلى التركمان الذين ملكوا أباه البلد ، وهم بالحاضر يوم الفطر ، فلقوه وقبّلوا الأرض بين يديه . فسبهم وأراد قتلهم ، فرماه أحدهم بنشابة فقتله .

وملك أخوه سابق ـ وهو الذي كان أبوه أوصى لـ ه بحلب ـ فلما صعـ د القلعة استدعى احمد شاه مقدم التركمان ، وخلع عليه وأحسن إليه ، وبقي فيها إلى سنة اثنتين وسبعين . فقصده تتش بن ألب أرسلان ، فحصره بحلب أربعة أشهر ونصفاً ، ثم رحل عنه ، ونازله شرف الدولة فأخذ البلد منه ، على ما نذكره إن شاء الله تعالى . فهذه جميع أخبار بني مرداس أتيت بها متتابعة لئلا تجهل إذا تفرقت .

## ذكر قتل جماعة من خفاجة

لما فتح الملك فخر الدولة دير العاقول أتاه سلطان ، وعلوان ، ورجب أولاد ثمال الخفاجي ، ومعهم أعيان عشائرهم وضمنوا حماية سقي الفرات ، ودفع عقيل عنها . وساروا معه إلى بغداد ، فأكرمهم وخلع عليهم ، وأمرهم بالمسير مع ذي السعادتين الحسن بن منصور إلى الأنبار ، فساروا . فلما صاروا بنواحي الأنبار أفسدوا وعاثوا فقبض ذو السعادتين على نفر منهم ، ثم أطلقهم واستحلفهم على الطاعة والكف عن الأذى . فاشار كاتب نصراني من أهل دقوقا على سلطان بن ثمال بالقبض على ذي السعادتين ، وأن يظهر أن عقيلاً قد أغاروا . فإذا خرج عسكر ذي السعادتين انفرد به ، فأخذه ، فوصل إلى ذي السعادتين الخبر . ثم إن سلطانا أرسل إليه يقول له : إن عقيلاً قد قاربوا الأنبار ، ويطلب منه إنفاذ العسكر . فقال ذو السعادتين : « أنا أركب وآخذ العساكر » . ثم دافعه إلى أن فات وقت السير ، فانتفض على سلطان ما دبره ، فأرسل يقول : « قد أخذت جماعة من عقيل ، ثم ان ذا السعادتين صنع طعاماً كثيراً وحضر عنده سلطان وكاتبه النصراني ، وجماعة من أعيان خفاجة » . فأمر أصحابه بقتل كثير منهم وقبض على سلطان ، وكاتبه وجماعة ونهب بيوتهم وما فيها . وحبس سلطاناً ومن

معه ببغداد حتى شفع فيهم أبو الحسن بن مزيد ، وبذل مالاً عنهم فأطلقوا . وذكر ابن نباتة وغيره هذه الحادثة .

## ذكر القدح في نسب العلويين المصريين

في هذه السنة كتب ببغداد محضر يتضمن القدح في نسب العلويين خلفاء مصر وكتب فيه المرتضى ، وأخه الرضيّ ، وابن البطحاوي العلوي ، وابن الأزرق الموسوي ، والزكي أبو يعلى عمر بن محمد ، ومن القضاة والعلماء ابن الأكفاني ، وابن الخرزي (۱) ، وأبو العباس الأبيوردي ، وأبو حامد الاسفرايني ، والكشفلي (۲) ، والقدوري ، والصيمري ، وأبو عبدالله بن البيضاوي ، وأبو الفضل النسوي ، وأبو عبدالله بن البعمان فقيه الشيعة ، وغيرهم . وقد ذكرنا الاختلاف فيهم عند ابتداء دولتهم سنة ست وتسعين ومائتين .

# ذكر أخذ بني خفاجة الحجاج

في هذه السنة سارت خفاجة إلى واقصة ، ونزحوا ماء البرمكي ، والريان وألقوا فيهما الحنظل . ووصل الحجاج من مكة إلى العقبة ، فلقيهم خفاجة ومنعوهم الماء ثم قاتلوهم . فلم يكن فيهم امتناع ، فاكثروا القتل وأخذوا الأموال ولم يسلم من الحاج إلا اليسير . فبلغ الخبر فخر الملك الوزير ببغداد . فسير العساكر في أثرهم ، وكتب إلى أبي الحسن علي بن مزيد ، يأمره بطلب العرب والأخذ منهم بثأر الحاج والانتقام ، فسار خلفهم فلحقهم وقد قاربوا البصرة ، فأوقع بهم فقتل منهم وأسر جمعاً كثيراً وأخذ من أموال الحاج ما رآه ـ وكان الباقي قد أخذه العرب وتفرقوا . وأرسل الأسرى ، وما استردّه من أمتعة الحاج إلى الوزير ، فَحسنَ موقعه منه .

#### ذكر عدة حوادث

في هذه السُّنة توفي أبو الحسن بن اللبان الفرضي في ربيع الأول<sup>٣)</sup> . وتوفي في

<sup>(</sup>١) في النجوم الزاهرة و والقاضى أبو القاسم الجزري ،

 <sup>(</sup>۲) هو بفتح الكاف وضم الفاء بينهما شين معجمة ساكنة وآخره لام \_ نسبة إلى كشفل من قرى طبرستان وهو الفقيه أبو محمد.

<sup>(</sup>٣) قدم بغداد وحدث بها وروى سنن أبي داود السجستاني عن أبي بكر بن داسة وسمعها منه القاضي أبو =

۷۶ سنة ۲۰۱۲

شهر رمضان عثمان بن عيسى أبو عمرو الباقلاني العابد(١) ، وكان مجاب الدعوة رحمة الله عليه .

<sup>=</sup> الطيب الطبري. ووقع في الأصول و توفي أبو الحسن » وفي تاريخ بغداد. وشذرات الذهب. والنجوم الزاهرة و أبو الحسين » بزيادة ياء مثناة من تحت بعد السين المهملة.

<sup>(</sup>١) كان احد الزهاد الكبار المشهورين ببغداد كانت له نخلات يأكل منها ويعمل بيده في البواري وكان لا يخرج من مسجده إلا من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة لاجل صلاة الجمعة ثم يعود إلى مسجده توفي في رجب منها عن ستة وثمانين سنة.

سة ٢٠٤ .....

# ثم دخلت سنة ثلاث وأربعمائة ذكر قتل قابوس

في هذه السنة قتل شمس المعالي قابوس بن وشكمير ، وكان سبب قتله أنه كان مع كثرة فضائله ، ومناقبه عظيم السياسة ، شديد الأخذ ، قليل العفو ، يقتل على الذنب اليسير . فَضُجَر أصحابه منه ، واستطالوا أيامه واتفقوا على خلعه والقبض عليه ، وكان حينئذ غائباً عن جرجان فخفي عليه الأمر ، فلم يشعر ذات ليلة إلا وقد أحاط العسكر بباب القلعة التي كان بها ، وانتهبوا أمواله ودوابه ، وأرادوا استنزاله من الحصن . فقاتلهم هو ومن معه من خواصه وأصحابه ، فعادوا ولم يظفروا به . ودخلوا جرجان ، واستولوا عليها وعصوا عليه بها ، وبعثوا إلى ابنه منوجهر - وهو بطبرستان - يعرفونه الحال ، ويستدعونه ليولوه أمرهم . فأسرع السير نحوهم خوفاً من خروج الأمر عنه ، فالتقوا واتفقوا على طاعته إن هو خلع أباه . فأجابهم إلى ذلك على كره .

وكان أبوه شمس المعالي قد سار نحو بسطام عند حدوث هذه الفتنة ، لينظر فيما تسفر عنه ، فأخذوا منوجهر معهم عازمين على قصد والده ، وإزعاجه من مكانه فسار معهم مضطراً . فلما وصل إلى أبيه أذن له وحده دون غيره ، فدخل عليه وعنده جمع من أصحابه المحامين عنه . فلما دخل عليه تشاكيا ماهما فيه وعرض عليه منوجهر أن يكون بين يديه في قتال أولئك القوم ، ودفعهم . وإن ذهبت نفسه . فرأى شمس المعالي ضد ذلك ، وسَهِّلَ عليه ، حيث صار الملك إلى ولده ، فسلم إليه خاتم الملك ووصاه بما يفعله . واتفقا على أن ينتقل هو إلى قلعة جناشك(۱) يتفرغ للعبادة إلى أن يأتيه اليقين ، وينفرد منوجهر بتدبير الملك . وسار إلى القلعة المذكورة مع من اختاره لخدمته ، وسار منوجهر إلى جرجان وتولّى الملك وضبطه ، ودارى أولئك الأجناد وهم نافرون خاثفون من شمس المعالي ما دام حياً ، فما زالوا يحتالون ويجيلون الرأي حتى دخلوا إلى

منوجهر ، وخوفوه من أبيه ، مثل ما جرى لهلال بن بدر مع ابيه وقالوا له : « مهما كان والدك في الحياة لا نأمن نحن ولا أنت » ، واستأذنوه في قتله . فلم يرد عليهم جواباً . فمضوا إليه إلى الدار التي هو فيها ، وقد دخل إلى الطهارة متخففاً . فأخذوا ما عنده من كسوة ؛ وكان الزمان شتاء . وكان يستغيث أعطوني ولوجل دابة ، فلم يفعلوا فمات من شدة البرد. وجلس ولده للعزاء، ولقب القادر بالله منوجهر فلك المعالى، ثم إن منوجهر راسل يمين الدولة ، ودخل في طاعته وخطب له على منابر بلاده ، وخطب إليه أن يزوجه بعض بناته ففعل . فقوى جنانه وشرع في التدبير على أولئك الـذين قتلوا أباه ، فأبادهم بالقتل والتشريد . وكان قابوس غزير الأدب ، وافر العلم له رسائل وشعر حسن (١) ؛ وكان عالماً بالنجوم وغيرها من العلوم ، فمن شعره :

> أما ترى البحرَ يطفو فوقَّـهُ جِيَفٌ فان تكن نشبَتْ أيدى الخطوب بنا ففي السماء نجوم غير ذي عـدد

قـلْ للذي بصروف الـدهر عيَّـرنـا ﴿ هَلْ عَانَـدُ الدَّهُـرُ إِلَّا مَنَ لَهُ خَـطُرُ ۗ وتستقــرُّ بـــاقصى قعـــرهِ الــــدررُّ ومسَّنا من تـوالي صـرفهـا ضـررُ وليس يكسف إلا الشمس والقمر

### ذكر موت أيلك الخان وولاية أخيه طغان خان

في هذه السنة توفي أيلك الخان ، وهو يتجهَّزُ للعود إلى خراسان ليأخذ بثأره من يمين الدولة . وكاتب قدرخان ، وطغان خان ليساعداه على ذلك . فلما توفي ولي بعده أخوه طغان ، فراسل يمين الدولة وصالحه . وقال له : « المصلحة للإسلام والمسلمين أن تشتغل أنت بغزو الهند وأشتغل أنا بغزو الترك وأن يترك بعضنا بعضاً ». فوافق ذلك هواه ، فأجابه إليه . وزال الخلاف واشتغلا بغزو الكفار . وكان أيلك الخان خيراً ، عادلًا ، حسن السيرة ، محباً للدين وأهله ؛ معظماً للعلم وأهله ، محسَّناً إليهم.

<sup>(</sup>١) هو الأمير شمس المعالى أبو الحسن قابوس بن أبي طاهر وشمكير بن زيار بن وردان شاه الجيلي أمير جرجان وبلاد الجيل وطبرستان.

#### ذكر وفاة بهاء الدولة(١) وملك سلطان الدولة

في هذه السنة خامس جُمادى الآخرة توفي بهاء الدولة أبو نصر بن عضد الدولة بن بويه ـ وهو الملك حينئذ بالعراق ـ وكان مرضه تتابع الصرع مثل مرض أبيه . وكان موته بأرجان ، وحُمِلَ إلى مشهد أمير المؤمنين عليّ عليه السلام فدُفِنَ عند أبيه عضد الدولة . وكان عمره اثنتين وأربعين سنة وتسعة أشهر ونصفاً . وملكه أربعاً وعشرين سنة . ولما توفي ولي الملك بعده ابنه سلطان الدولة أبو شجاع ، وسار من أرجان إلى شيراز ؛ وولّى أخاه جلالى الدولة أبا طاهر بن بهاء الدولة البصرة ، وأخاه أبا الفوارس كرمان .

## ذكر ولاية سُليمان الأندلس الدولة الثانية

في هذه السنة ملك سليمان بن الحاكم بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر الأموي ، ولقّب المستعين . وهذه غير ولايته منتصف شوال على ما ذكرناه سنة أربعمائة . وبايعه الناس ، وخرج أهل قرطبة إليه يسلمون عليه ، فأنشد متمثلاً :

إذا ما رأوني طالعاً من ثنية يقولون: مَنْ هذا وقد عرفوني يقولون لي أهلًا وسهلًا ومرحبا ولو ظفروا بي ساعة قتلوني

وكان سُليمان أديباً شاعراً بليغاً ، وأريقَ في أيامه دماء كثيرة ، لا تحدُّ . وقد تقدَّم ذكرُ ذلك سنة أربعمائة . وكان البربرهم الحاكمون في دولته لا يقدرُ على خلافهم لأنهم كانوا عامة جنده ، وهم الذين قاموا معه حتى ملكوه . وقد تقدم ذكر ذلك .

#### ذكر عدة حوادث

في هذه السنة خلع سلطان الدولة على أبي الحسن على بن مزيد الأسدي ـ وهو أول من تقدَّم من أهل بيته .

<sup>(</sup>١) بهاء الدولة هذا هو الذي قبض على الخليفة الطائع وخلعه من الخلافة وولى القادر الخلافة عوضه ـ وقد مر ذكر ذلك ـ. وكان ظالماً غشوماً سفاكا للدماء حتى ان خواصه كانوا يهربون من قربه: وكان يحب المصادرات فجمع من الأموال ما لم يجمعه أحد قبله من بني بويه إلا ان كان عمه فخر الدولة وقد تقدم ذكر. وكان بخيلاً جداً مات يوم الاثنين خامس جمادى الآخرة .

وفيها قلد الرضي الموسوي صاحب الديوان المشهور ، نقابة العلويين ببغداد ، وخلع عليه سواد ، وهو أول طالبي خلع عليه السواد . وفيها توفي أبو بكر الخوارزمي ، واسمه محمد بن موسى الفقيه الحنفي (1) ، وأبو الحرث محمد بن محمد بن عمر العلوي نقيب الكوفة (7) . وكان يسير بالحاج عشر سنين ، وأبو عبدالله الحسن بن حامد بن علي بن مروان الفقيه الحنبلي ، وله تصانيف في الفقه (7) . والقاضي أبو بكر محمد بن الطيب المتكلم الأشعري ، وكان مالكي المذهب (3) . رثاه بعضهم فقال :

انظر إلى جبل تمشي الرجال به وانظر إلى القبر ما يحوي من الصلف وانظر إلى حرة الإسلام في الصدف وانظر إلى درة الإسلام في الصدف

<sup>(</sup>١) كان شيخ الحنفية وفقيههم في زمنه. اخذ العلم عن ابي بكر احمد بن علي الرازي. وسمع من أبي بكر الشافعي وغيره. وإليه انتهت رياسة الحنفية ببغداد وكان معظماً عند الملوك. قال القاضي أبو عبد الله الصيمري بعد ما اثنى عليه: وما شاهد الناس مثله في حسن الفتوى والاصابة فيها. وحسن التدريس. وقد دعي إلى ولاية الحكم مراراً فامتنع تورعاً. توفي ليلة الجمعة الثامن عشر من جمادي الأولى ودفن بداره من درب عبده.

 <sup>(</sup>٢) كان شجاعاً جواداً ديناً رئيساً. حج بالناس عشر سنين \_ كما قال المصنف \_ وكان ينفق عليهم من ماله
 ويحمل المنقطعين توفي في جمادى الأخرة.

<sup>(</sup>٣) كان امام الحنبلية في زمانه ومدرسهم ومفتيهم وكان قانعاً يأكل من نسخ الكتب ومقدماً معظماً عند الدولة وغيرهم وله مصنفات عظيمة في علوم مختلفة منها كتاب الجامع في المذهب نحو من أربعمائة جزء. وشرح الخرقي. وشرح أصول الدين. وأصول الفقه. وكان ناظراً أبا حامد الاسفرائيني في وجوب الصيام ليلة الغمام في دار القادر بالله بحيث سمع الخليفة الكلام فخرجت الجائزة السنية له من أمير المؤمنين فردها مع حاجته إلى بعضها فضلاً عن جميعها تعففاً وتنزها.

<sup>(</sup>٤) هو الملقب بسيف السنة ولسان الأمة ورأس المتكلمين صاحب المصنفات العظيمة وهو من أكثر الناس تصنيفاً في علم الكلام يقال: إنه كان لا ينام كل ليلة حتى يكتب عشرين ورقة من مدة طويلة من عمره فانتشرت عنه تصانيف كثيرة: منها التبصرة. ودقائق الحقائق. والتمهيّد في أصول الفقه. وشرح الابانة. وغير ذلك من المجاميع الكبار والصغار، قال الحافظ ابن كثير: ومن احسنها كتابه في الرد على الباطنية الذي سماه ـ كشف الاسرار وهتك الاستار ـ وقد اختلفوا في مذهبه في الفروع فقيل: شافعي . وقيل الذي حكى ذلك عنه أبو ذر الهروي وقيل: كان يكتب على الفتاوى كتبه محمد بن الطيب الحنبلي وهذا غريب جداً. وقد كان في غاية الذكاء والفطنة اهـ وله حكايات كثيرة ووقائع حميدة يقهر الخصم فيها ويجيب على البديهة أجوبة حسنة وكان ورعاً لم يحفظ عنه زلة ولا نقيصة ، وكان باطنه معموراً بالعبادة والديانة والصيانة قال ابن تيمية في حقه :هو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري ليس فيهم مثله لاقبله ولا بعده ، وكان على مذهب السلف الصالح ، توفي يوم السبت لسبع بقين من ذي القعدة ودفن بداره ثم نقل الى مقبرة باب حرب .

وفيها قُتِلَ أبو الوليد بن عبدالله بن محمد المعروف بـابن الفرضي الأنـدلسي بقرطبة ، قتله البربر(١) .

<sup>(</sup>١) وكان فقيها عالماً في جميع فنون العلم ولي قضاء بلنسية وكان حسن البلاغة والخط وكان حافظاً للحديث متقناً لعلومه أديباً بارعاً لم ير مثله في سعة الرواية بقرطبة. قتل يوم فتح قرطبة في داره وواروه من غير غسل ولا كفن ولا صلاة. ومن مؤلفاته تاريخ الاندلس. والمؤتلف والمختلف. ومشتبه النسبة. عاش اثنتين وخمسين سنة.

# ثم دخلت سنة أربع وأربعمائة ذكر فتح يمين الدولة ناردين

في هذه السنة ، سار يمين الدولة إلى الهند في جمع عظيم ، وحشد كبير ، وقصد واسطة البلاد من الهند . فسار شهرين حتى قارب مقصده ، ورتب أصحابه وعساكره . فسمع عظيم الهند به فجمع من عنده من قواده ، وأصحابه ، وبرز إلى جبل هناك صعب المرتقى ضيق المسلك ، فاحتمى به وطاول المسلمين . وكتب إلى الهنود يستدعيهم من كل ناحية . فاجتمع عليه منهم كل من يحملُ سلاحاً . فلما تكاملت عدّتُهُ نزل من الجبل ، وتصاف هو والمسلمون ، واشتد القتال ، وعظم الأمر ، ثم إن الله تعالى منح المسلمين أكتافهم فهزموهم ، وأكثروا القتل فيهم وغنموا ما معهم من مال ، وفيك ، وسلاح ، وغير ذلك . ووجد في بيت بد عظيم (١) حجراً منقوراً دلّت كتابته على أنه مبني منذ أربعين ألف سنة (٢) فعجبَ الناسُ لقلّةِ عقولهم . فلما فرغ من غزوته عاد إلى غزنة ، وأرسل إلى القادر بالله يطلب منه منشوراً وعهداً بخراسان ، وما بيده من الممالك ، فكتب له ذلك ولقّبَ نظام الدين .

### ذكر ما فعله خفاجة دفعة أخرى

في هذه السنة ، جاء سلطان بن ثمال واستشفع بأبي الحسن بن مزيد إلى فخر الملك ، ليرضى عنه ، فأجابه إلى ذلك . فأخذ عليه العهود بلزوم ما يحمد أمره . فلما خرج وصلَت الأخبار بأنهم نهبوا سواد الكوفة ، وقتلوا طائفة من الجند ، وأتى أهل الكوفة مستغيثين . فسيَّر فخر الملك إليهم عسكراً ، وكتب إلى ابن مزيد وغيره

<sup>(</sup>١) البد بالضم والتشديد اسم الصنم معرب بت. وفي بعض النسخ و في بيت صنم ٥.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ العتبي كذلك و منذ أربعين الف سنة ، .

بمحاربتهم . فسار إليهم ، وأوقع بهم بنهر الرمان . وأسر محمد بن ثمال وجماعة معه ونجا سلطان ، وأدخل الأسرى إلى بغداد مشهرين وحبسوا . وهبّ على المنهزمين من بني خفاجة ريح شديدة حارة ، فقتلَتْ منهم نحو خمسمائة رجل ، وأفلت منهم جماعة ممن كانوا أسروا من الحجاج . وكانوا يرعون إبلهم وغنمهم فعادوا إلى بغداد ، فوجد بعضهم نساءهم قد تزوجْن ، وولدْن ، واقتُسِمَتْ تركاتهم .

#### ذکر استیلاء طاهر بن هلال علی شهرزور

قد ذكرنا حال شهرزور ، وأن بدر بن حسنويه سلَّمها إلى عميد الجيوش ، فجعل فيها نوابه . فلما كان الآن سار طاهر بن هلال بن بدر إلى شهرزور ، وقاتل من بها من عسكر فخر الملك ، وأخذها منهم في رجب . فلما سَمِعَ الوزير الخبر أرسل إلى طاهر يعاتبه ويأمره بإطلاق من أسر من أصحابه ، ففعل . ولم تزل شهرزور بيد طاهر إلى أن قتله أبو الشوك ، وأخذها منه وجعلها لأخيه مهلهل .

#### ذكر عدة حوادث

في هذه السنة سار أبو الحسن علي بن مزيد الأسدي إلى أبي الشوك على عزم محاربته ، فاصطلحا من غير حرب ، وتزوَّج ابنه أبو الأغردبيس بن علي باخت أبي الشوك .

وفيها توفي القاضي أبو الحسن علي بن سعيد الإصطخري(١)\_وهو شيخ من شيوخ المعتزلة ومشهور بهم ـ وكان عمره قد زاد على ثمانين سنة ، وله تصانيف في الردّ على الباطنية(٤) .

<sup>(</sup>١) صنف للقادر الرد على الباطنية وأجرى عليه القادر جراية سنية وحبسها من بعده على بنيه وكان يسكن درب رباح توفى في شوال وقد جاوز الثمانين.

٨٢ منة ٥٠٠

# ثم دخلت سنة خمس وأربعمائة ذكر غزوة تانيشر (١)

قد ذكر ليمين الدولة أن بناحية تانيشر فيلة من جنس فيلة الصيلمان الموصوفة في الحرب وأن صاحبها غال في الكفر والطغيان، والعناد للمسلمين. فعزم على غزوه في عُقْرِ داره، وأن يذيقه شربة من كأس قتاله. فسار في الجنود والعساكر والمتطوعة، فلقي في طريقه أودية بعيدة القعر وعرة المسالك، وقفاراً فسيحة الأقطار والأطراف بعيدة الأكناف، والماء بها قليل. فلقوا شدة وقاسوا مشقة إلى أن قطعوها. فلما قابوا مقصدهم لقوا نهراً شديد الجرية صعب المخاضة، وقد وقف صاحب تلك البلاد على طرفه يمنع من عبوره، ومعه عساكره، وفيلته التي كان يدلُّ بها، فأمر يمين الدولة شجعان عسكره بعبور النهر، واشغال الكافر بالقتال ليتمكَّن باقي العسكر من العبور ففعلوا ذلك. وقاتلوا الهنود وشغلوهم عن حفظ النهر حتى عبر سائر العسكر في المخاضات، وقاتلوهم من أموال، وفيلة، وعادوا إلى غزنة موفورين ظافرين.

## ذكر قتل بدر بن حسنويه وإطلاق ابنه هلال وقتله

في هذه السنة، قتل بدر بن حسنويه أمير الجبل. وكان سبب قتله أنه سار إلى الحسين بن مسعود الكردي ليملك عليه بلاده فحصره بحصن كوسحد، فضجر أصحاب بدر منه لهجوم الشتاء، فعزموا على قتله، فأتاه بعض خواصه وعرَّفَهُ ذلك فقال: «فمن هم الكلاب حتى يفعلوا ذلك ». وأبعدَهم، فعاد إليه فلم يأذن له فقال من وراء الخركاه: الذي أعلمتُك قد قوي العزم عليه، فلم يلتفت إليه وخرج فجلس على تل ، فثاروا به فقتله طائفة منهم تسمى الجورقان. ونهبوا عسكره وتركوه وساروا. فنزل الحسين بن

مسعود فرآه ملقى على الأرض فأمر بتجهيزه، وحمله إلى مشهد علي عليه السلام، ليُدفَنَ فيه ففعل ذلك. وكان عادلًا، كثير الصدقة والمعروف، كبير النفس، عظيم الهمة.

ولما قُتل هرب الجورقان إلى شمس الدولة أبي طاهر بن فخر الدولة بن بويه، فدخلوا في طاعته. وكان طاهر بن هلال بن بدر هارباً من جدّ بنواحي شهر زور. فلما عرف بقتله بادر يطلب ملكه، فوقع بينه وبين شمس الدولة حرب، فأسر طاهر وحبس، وأخذ ما كان قد جمعه بعد أن ملك ناثباً عن أبيه هلال، وكان عظيماً وحمله إلى همذان، وسارا للرية، والشاذنجان إلى أبي الشوك فدخلوا في طاعته. وحين قُتِل كان ابنه هلال محبوساً عند الملك سلطان الدولة، كما ذكرنا. فلما قُتِل بدر استولى شمس الدولة بن فخر الدولة بن بويه على بعض بلاده. فلما علم سلطان الدولة بذلك أطلق هلالاً وجهزه وسيّره ومعه العساكر ليستعيد ما ملكه شمس الدولة من بلاده. فسار إلى شمس الدولة، فالتقيا في ذي القعدة. واقتتل العسكران فانهزم أصحاب هلال وأسِرَ هو، فقُتِلَ ايضاً، وعادت العساكر التي كانت معه إلى بغداد على أسوأ حال. وكان ممن أسر معه أبو المظفر أنوشتكين الأعراجي. وكان في مملكة بدر سابور خواست، والدينور، وبروجرد، ونهاوند، وأسدأباذ، وقطعة من أعمال الأهواز وما بين ذلك من القلاع والولايات.

## ذكر الحرب بين علي بن مزيد وبين بني دبيس

في هذه السّنة في المحرم كانت الحرب بين أبي الحسن علي بن مزيد الأسدي، وبين مضر، ونبهان، وحسان وطراد بني دبيس. وسببها أنهم كانوا قد قتلوا أبا الغنائم بن مزيد أخا أبي الحسن في حرب بينهم وقد تقدم ذكرها وحالت الأيام بينه وبين الأخذ بثاره. فلما كان الآن تجهّز لقصدهم وجمع العرب، والشاذنجان، والجوانية، وغيرهما من الأكراد وسار إليهم. فلما قرب منهم خرجت زوجته ابنة دبيس، وقصدت أخاها مضر بن دبيس ليلا، وقالت له: «قد أتاكم ابن مزيد فيما لا قبل لكم به وهو يقنع منكم بإبعاد نبهان قاتل أخيه ». فأبعدوه، وقد تفرَّقت هذه العساكر، فأجابها أخوها مضر إلى ذلك، وامتنع أخوه حسان. فلما سمع ابن مزيد بما فعلته زوجته أنكره، وأراد طلاقها فقالت له: «خفْتُ أن أكون في هذه الحرب بين فقد أخ حميم أو زوج كريم ففعلت ما فعلت رجاء الصلاح». فزال ما عنده منها. وتقدّم إليهم وتقدموا إليه بالحلل والبيوت، فالتقوا واقتتلوا واشتد القتال لما بين الفريقين من الذحول. فظفر ابن مزيد بهم وهزمهم فالتقوا واقتتلوا واشتد القتال لما بين الفريقين من الذحول. فظفر ابن مزيد بهم وهزمهم

وقتل حسان، ونبهان ابني دبيس، واستولى على البيوت والأموال، ولحق من سلم من الهزيمة بالحويزة. ولما ظفر بهم رأى عندهم مكاتبات فخر الملك يأمرهم بالجد في أمره، ويعدهم النصرة. فعاتبه على ذلك وحصل بينهما نفرة، ودعت فخر الملك الضرورة تقليد ابن مزيد الجزيرة الدبيسية، واستثنى مواضع منها: الطيب، وقرقوب، وغيرهما وبقي أبو الحسن هناك إلى جُمادى الأولى، ثم إن مضر بن دبيس جمع جمعاً وكبس أبا الحسن ليلاً فهرب في نفر يسير واستولى مضر على حلله وأمواله، وكل ماله، ولحق أبو الحسن ببلد النيل منهزماً.

#### ذكر ملك شمس الدولة الري وعوده عنها

لما ملك شمس الدولة بن فخر الدولة ولاية بدر بن حسنويه وأخذ ما في قلاعه من الأموال عَظُم شأنه واتسع ملكه. فسار إلى الـريّ وبها أخوه مجد الدولة، فرحل عن الري ومعه والدته إلى دنباوند، وخرجت عساكر الريّ الى شمس الدولة مذعنة بالطاعة، ودخل الرّي وملكها. وخرج منها يطلب أخاه ووالدته، فشغب الجند عليه وزاد خطبهم وطالبوه مطالبات اتسع الخرق بها. فعاد إلى همذان وأرسل إلى أخيه ووالدته يأمرهما بالعود إلى الرّي، فعادا.

#### ذكر عدة حوادث

في هذه السّنة في شعبان توفي أبو الحسن أحمد بن علي البتي (١) الكاتب الشاعر، ومن شعره في تكة :

لِم لا أتيه ومضجعي بين الروادف والخصور واذا نسجت فإنني بين التراثِب والنحور ولقد نشأت صغيرة بأكف ربّاتِ الخدورِ

وله نوادر كثيرة، منها أنه شرب فقاعاً في دار فخر الملك فلم يستطبه، فجلس مفكراً فقال له الفقاعي: في أي شيء تفكر؟ فقال: في دقّة صنعتك، كيف أمكنك الخراء في هذه الكيزان الضيقة كلها.

وفي رمضان منها قتل القاضي أبو القاسم يوسف بن أحمد بن كج الفقيه من أئمة

<sup>(</sup>١) نسبة الى بت - بالفتح ثم التشديد - قرية كالمدينة من أعمال بغداد.

أصحاب الشافعي، وكان قاضي الدينور قتله طائفة من عامتها خوفاً منه (۱)؛ وتوفي أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن نباتة السعدي الشاعر (۲)، والقاضي أبو محمد بن الأكفاني قاضي بغداد (۳) وولي بعده قضاء القضاة أبو الحسن بن أبي الشوارب البصري، وتوفي أحمد عبد السلام بن الحسن (۱) البصري الأديب، وأبو القاسم هبة الله بن عيسى كاتب مهذب الدولة بالبطيحة، وهو من الكتّاب المفلقين، ومكاتباته مشهورة، وكان ممدحاً وممن مدحه ابن الحجاج، وتوفي أيضاً عبد الله (۵) بن محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس أبو سعيد الإدريسي الإستراباذي الحافظ نزيل سمرقند، وهو مصنّف تاريخ سمرقند، وتوفي أيضاً الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري صاحب التصانيف الحسنة المشهورة (۲)، وأبو الحسن بن عياض، وكان يلقّبُ الناصر وكان يتولى الأهواز، وقام ولده بنكير مقامه، وأبو علي الحسين بن الحسين بن حمكان الهمذاني الفقيه الشافعي وكان إماماً عالماً.

<sup>(</sup>١) انتهت إليه الرياسة ببلده في المذهب ورحل الناس إليه رغبة في علمه وجوده وكان يضرب به المثل في حفظ المذهب. وله في المذهب وجوه غريبة. ولي القضاء بالدينور لبدر بن حسنويه الذي قتل في هذه السنة وذكرت ترجمته مفصلة قريباً، فلما تغيرت البلاد بعد قتله وثب على الكجي جماعة من العيارين فقتلوه ليلة سبع وعشرين من رمضان.

 <sup>(</sup>٢) كان شاعراً مجيداً جمع بين حسن السبك وجودة المعنى وكان يعاب بكبر فيه طاف البلاد ومدح الملوك والوزراء والرؤساء. وله في سيف الدولة غرر القصائد ونخب المدائح.

<sup>(</sup>٣) واسمه عبد الله بن محمد بن عبد الله الحنفي الاسدي قاضي قضاة بغداد. كان عالماً ديناً عفيفاً نزهاً ولد سنة ست عشرة وثلاثماثة. قال ابو اسحاق الطبري: من قال: ان احداً انفق على العلم مائة الف الف دينار غير أبي محمد بن الاكفاني فقد كذب.

 <sup>(</sup>٤) في النجوم الزاهرة و عبد السلام بن الحسين ، بزيادة ياء مثناة من تحت. وكان رجلا فاضلاً عارفاً بالقراءات سمحاً جواداً.

 <sup>(</sup>٥) في الأصول (عبد الله بن محمد). والنجوم الـزاهرة. وشــذرات الذهب والانســاب للسمعاني (عبــد الرحمن بن محمد). وكان اماماً جليلاً ثقة عرض تاريخه على الدارقطني فاستحسنه.

<sup>(</sup>٦) ولد سنة احدى وعشرين وثلاثماثة واعتنى به أبوه فسمعه في صغره ثم هو بنفسه وكتب عن نحو الفي شيخ . وبرع في معرفة الحديث وفنونه وصنف التصانيف الكثيرة المفيدة منها المستدرك طبع في الهند. وانتهت اليه رياسة الفن بالدنيا وهو ثقة حجة احد أركان الاسلام . وسيد المحدثين وامامهم في زمنه والمرجوع إليه في هذا الشأن إلا أن فيه بعض تشيع . توفي فجأة بعد خروجه من الحمام في شهر صفر .

 <sup>(</sup>٧) كذا في الأصول بزيادة ياء مثناة من تحت بعد السين المهملة وفي البداية والنهاية. وطبقات الشافعية.
 وشذرات الذهب ( ابو علي الحسن ) بدون ياء وحمكان بحاء مهملة بعدها ميم مفتوحتان وكاف.

٨٦ ...........

# ثم دخلت سنة ست وأربعمائة ذكر الفتنة بين باديس وعمه حمًاد

في هذه السنة ظهر الاختلاف بين الأمير باديس صاحب أفريقية، وعمّه حمّاد حتى آل الأمر بينهما إلى الحرب التي لا بقيا بعدها. وسبب ذلك أن باديس أبلغ عن عمه حماد قوارص، وأمور أنكرها، فاغضى عليها حتى كثر ذلك عليه. وكان لباديس ولد اسمه المنصور أراد أن يقدمه، ويجعله وليَّ عهده، فأرسل إلى عمه حماد يقول له: بأن يسلم بعض ما بيده من الأعمال التي أقطعه إلى نائب ابنه المنصور، وهي مدينة تيجس، وقصر الأفريقي، وقسنطينة. وسيُّسر إلى تسليم ذلك هـاشم بن جعفر ـ وهـو من كبار قوادهم \_ وسيَّر معه عمه إبراهيم ليمنع أخاه حماداً من أمر إن أراده؛ فسارا إلى أن قاربا حماداً، ففارق إبراهيم هاشماً وتقدم إلى أخيه حماد. فلما وصل إليه حسَّنَ له الخلاف على باديس، ووافقه على ذلك وخلعا الطاعة، وأظهرا العصيان وجمعا الجموع الكثيرة، فكانوا ثلاثين ألف مقاتل، فبلغ ذلك باديس فجمع عساكره وسار إليهماً. ورحل حماد، وأخوه إبراهيم الى هاشم بن جعفر والعسكـر الذين معـه ـ وهو بقلعبة شقنبارية \_ فكان بينهم حرب انهزم ابن جعفر ولجأ إلى باجة، وغنم حماد ماله وعدده فرحل باديس إلى مكان يسمَّى قبر الشهيد، فأتاه جمع كثير من عسكر عمه حماد. ووصلت كتب حماد، وإبراهيم إلى باديس أنهما ما فارقا الجماعة ولا خرجا عن الطاعة، فكذبهما ما ظهر من أفعالهما من سفك الدماء، وقتل الأطفال، وإحراق الـزروع والمساكن، وسبى النساء. ووصل حماد إلى باجة، فطلب أهلها منه الأمان فـأمَّنهم واطمأنوا إلى عهده، فدخلها يقتل وينهب ويحرق، ويأخذ الأموال. وتقدُّم باديسُ إليه بعساكره.

فلما كان في صفر سنة ست وأربعمائة، ووصل حماد إلى مدينة أشير ـ وهي له ـ

وفيها نائبه واسمه خلف الحميري، فمنعه خلف من دخولها، وصار في طاعة باديس فسقط في يد حماد، فإنها كانت معولة لحصانتها، وقوتها. ووصل باديس إلى مدينة المسيلة ولقيه أهلها وفرحوا به . وسيَّر جيشاً إلى المدينة التي أحدثها حماد فخربوها ، إلَّا أنهم لم يأخذوا مال أحد، وهرب إلى باديس جماعة كثيرة من جند القلعة التي له، وفيها أخوه إبراهيم. فأخذ إبراهيم أبناءهم، وذبحهم على صدور أمهاتهم فقيل: إنه ذبح بيده منهم ستين طفلًا. فلما فرغ من الأطفال قتل الأمهات؛ وتقارب باديس وحماد والتقوا مستهل جُمادي الأولى، واقتتلوا أشدُّ قتال، وأعظمه ووطَّنَ أصحاب باديس أنفسهم على الصبر أو الموت لما كان حماد يفعله لمن يظفر به. واختلط الناس بعضهم ببعض وكَثُر القتل، ثم انهزم حماد وعسكره لا يلوي على شيء. وغنم عسكر باديس أثقاله وأمواله وفي جملة ما غنم منه عشرة آلاف درقة مختارة لمط. ولولا اشتغال العسكر بالنهب لأخِذُ حماد أسيراً، وسار حتى وصل إلى قلعته تاسع جُمادي الأولى، وجاء إلى مدينة دكمة ، فتجنى على أهلها فوضع السيف فيهم فقتل ثلاثمائة رجل ، فخرج إليه فقيه منها. وقال له: « يا حماد اذا لقيت الجيوش انهزمت واذا قادمتك الجموع، فررت وإنما قدرتك وسلطانك على أسير لا قدرة له عليك ». فقتله، وحمل جميع ما في المدينة من طعام وملح وذخيرة إلى القلعة التي له. وسار باديس خلفه وعزم على المقام بناحيته وأمر بالبناء وبذل الأموال لرجاله فاشتدُّ ذلك على حماد وأنكر رجاله، وضَعُفَتْ نفسه، وتفرُّق منه أصحابه. ثم مات ورو بن سعيد الزناتي المتغلب على ناحية طرابلس، واختلفت كلمة زناتة فمالت فرقة مع أخيه خزرون، وفرقة مع ابن ورو فاشتدُّ ذلك أيضاً على حماد. وكان يطمع أن زناتة تغلب على بعض البلاد، فيضطر باديس إلى الحركة إليهم.

#### ذكر وفاة باديس(١) وولاية ابنه المعز

لما كان يوم الثلاثاء سلخ ذي القعدة سنة ست وأربعمائة، أمر باديس بعرض

<sup>(</sup>۱) ولد باديس المذكور ليلة الأحد لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة أربع وسبعين وثلاثمائة وتولى الحكم بعد موت أبيه المنصور يوم الخميس لثلاث خلون من شهر ربيع الأول سنة ست وثمانين وثلاثمائة وكان باديس المذكور يتولى مملكة افريقية نيابة عن الحاكم العبيدي المدعي الخلافة بمصر. ولقبه الحاكم نصير الدولة وكان ملكاً كبيراً حازم الرأي شديد البأس اذا هز رمحاً كثره. وسبب موته ما ذكره المصنف. وقيل: ان سبب موته أنه قصد طرابلس ولم يزل على قرب منها عازماً على قتالها وحلف أن لا يرحل عنها حتى يعيدها فدنا للزراعة لسبب اقتضى ذلك فاجتمع أهل البلد عند ذلك إلى المؤدب محرز يرحل عنها حتى يعيدها فدنا للزراعة لسبب اقتضى ذلك فاجتمع أهل البلد عند ذلك إلى المؤدب محرز

العساكر، فرأى ما سرَّه. وركب آخر النهار ونزل ومعه جماعة من أصحابه، ففارقوه إلى خيامهم. فلما كان نصف الليل توفي (١). وخرج الخادم في الوقت إلى حبيب بن أبي سعيد، وباديس بن أبي حمامة، وأيوب بن يطوفت ـ وهم أكبر قواده ـ فأعلمهم بوفاته. وكان بين حبيب، وباديس بن حمامة عداوة. فخرج حبيب مسرعاً إلى باديس، وخرج باديس إليه أيضاً فالتقيا في الطريق، فقال كل واحد منهما لصاحبه. قد عرفت الذي بيننا والأولى أن نتفق على إصلاح هذا الخلل، فإذا انقضى رجعنا إلى المنافسة، فاجتمعا مع أيوب وقالوا: إن العدو قريب منا وصاحبنا بعيد منا، ومتى لم نقدم رأساً نرجع إليه في أمورنا لم نأمن العدو، ونحن نعلم ميل صنهاجة إلى المعز وغيرهم إلى كرامت بن المنصور أخى باديس. فاجتمعوا على تولية كرامت ظاهراً فاذا وصلوا إلى موضع الأمن ولُوا المعزُّ بن باديس، وينقطع الشر. فأحضروا كرامت وبايعوه وولُّوه في الحال، وأصبحوا وليس عند أحد من العسكر خبر من ذلك، وعزموا أن يقولوا للناس بكرة بأن باديس قد شرب دواء فلما اصبحوا أغلق أهل مدينة المحمدية أبوابها، وكأنما نودي فيهم بموت باديس، فشاع الخبر، وخاف الناس خوفاً عظيماً واضطربوا لموته، وأظهروا ولاية كرامت. فلما رأى ذلك عبيد باديس ومن معهم أنكروه، فخلا حبيب بأكابرهم وعرَّفهم الحال فسكنوا. ومضى كرامت إلى مدينة أشير ليجمع صنهاجة، وتلكاتة، وغيرهم. وأعطوهم من الخزائن مائة ألف دينار. وأما المعز فإنه كان عمره ثمان سنين وستة أشهر وأياماً تقريباً، لأن مولده في جُمادي الأولى سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة. ولمِّا وصل إليه الخبر بموت أبيه، أجلسه من عنده للعزاء، ثم ركب في الموكب، وبايعُه الناس. فكان يركب كل يوم ويطعمُ الناس كل يوم بين يديه. وأما العساكر فإنهم رحلوا من مدينة المحمدية إلى المعز، وجعلوا باديس في تابوت بين يدي. العسكر والطبول، والبنود على رأسه والعساكر تتبعه ميمنة وميسرة. وكان وصولهم إلى المنصورية رابع

وقالوا: يا ولي الله قد بلغك ما قاله باديس فادع الله أن يزيل عنا بأسه فرفع يديه إلى السماء. وقال: يا رب باديس اكفنا باديس فهلك في ليلته بالذبحة والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) في وفيات الأعيان للقاضي ابن خلكان ٢٦٥ ـ ٢٦٦ و ثم ركب عشية ذلك النهار في أجمل مركوب ولعب المجيش بين يديه ثم رجع إلى قصره شديد السرور بما رآه من كمال حاله وقدم السماط بين يديه فأكل مع خاصته وحاضري ماثدته ثم انصرفوا عنهوقد رأوا من سروره ما لم يروه منه قط فلما مضى مقدار نصف الليل من ليلة الأربعاء قضى نَحبَهُ رحمه الله تعالى فأخفوا أمره ورتبوا أخاه كرامت بن المنصور ظاهراً حتى وصلوا إلى ولده المعز فولوه وتم له الأمر.

المحرم سنة سبع وأربعمائة. ووصلوا إلى المهدية والمعز بها ثامن المحرم، فركب المعز ووقف حبيب يعلمه بهم، ويذكر له أسماءهم ويعرفه بقوادهم وأكابرهم. فرحل المعز من المهدية فوصل إلى المنصورية منتصف المحرم. وهذا المعز أول من حمل الناس بأفريقية على مذهب مالك، وكان الأغلب عليهم مذهب أبي حنيفة. وأما كرامت فإنه لما وصل إلى مدينة أشير اجتمع عليه قبائل صنهاجة وغيرهم. فأتاه حماد في ألف وخمسمائة فارس فتقدَّم إليه كرامت بسبعة آلاف مقاتل، فالتقوا، واقتتلوا قتالاً شديداً، فرجع بعض أصحاب كرامت إلى بيت المال، فانتهبوه وهربوا. فتمت الهزيمة عليه وعلى أصحابه، ووصل إلى مدينة أشير فأشار عليه قاضيها وأعيان أهلها بالمقام، ومنع حماد عنها ففعل. ونازلهم حماد وطلب كرامت ليجتمع به فخرج إليه فأعطاه مالاً، وأذِنَ حماد عنها ففعل. ونازلهم حماد وطلب كرامت ليجتمع به فخرج إليه فأعطاه مالاً، وأذِنَ له في المسير إلى المعز، وقتل حماد من أهل اشير كثيراً؛ حيث أشاروا على كرامت بحفظ البلد ومنع حماد منه، ووصل كرامت إلى المعز في المحرم هذه السنة فأكرمه وأحسن إليه.

وفي آخر ذي الحجة سيَّر الحاكم الخلع من مصر إلى المعز، ولقبه شرف الدولة ولم يذكر ما كان منه إلى الشيعة من القتل، والإحراق. وسار المعز الى حماد لثمان بقين من صفر سنة ثمان وأربعمائة بالعساكر لمنعه عن البلاد . فإنه كان يحاصر باغاية، وغيرها. فلما قاربه رحل عن باغاية والتقوا آخر ربيع الأول، فاقتتلوا فما كان إلا ساعة، حتى انهزم حمّاد وأصحابه، ووضع أصحاب المعز فيهم السيف وغنموا مالهم من عدد ومال وغير ذلك. فنادى المعز من أتى برأس فله اربعة دنانير فأبِي بشيء كثير، وأسر إبراهيم أخو حماد، ونجا حماد وقد أصابته جراحة، وتفرَّق عنه أصحابه ورجع المعز. وورد رسول من حماد إليه يعتذر ويقرُّ بالخطأ ويسأل العفو. فأجابه المعز إن كنت على ما قلته فأرسل ولدك القائد الينا. واستعمل المعز على جميع العرب المجاورة لإبراهيم عمه كرامت. فعاد جواب حمّاد أنه اذا وصَلَهُ كتابُ أخيه إبراهيم بالعلامات التي بينهم، أنه قد أخذ له عهد المعز، بعث ولده القائد أو حضر هو بنفسه، فحضر إبراهيم وأخذ العهود على المعز وأرسل إليه يعرِّفه ذلك، ويشكر المعز على إحسانه إليه.

ووصل المعز إلى قصره آخر جُمادي الأولى. ولما وصل أطلق عمه إبراهيم،

وخلع عليه وأعطاه الأموال والدواب وجميع ما يحتاج إليه. فلما سمع حماد ذلك أرسل ولده القائد إلى المعز، وكان وصوله للنصف من شعبان، فأكرمه، وأعطاه شيئاً كثيراً وأقطعه المسيلة، وطبنة، وغيرهما. وعاد إلى أبيه في شهر رمضان ورضي الصلح وحلف عليه واستقرَّت الأمور بينهما وتصاهرا، وزوَّج المعز أخته بعبد الله بن حماد فازدادوا اتفاقاً وكان بأفريقية، والغرب غلاء بسبب الجراد واختلاف الملوك. ولما استقر الصلح والاتفاق سير المعز الجيوش الى القبائل من البربر، وغيرهم. فإن الحروب بينهم كانت بسبب الاختلاف كثيرة والدماء مسفوكة. فلما رأوا عساكر السلطان رجعوا إلى السكون وتركِ الحرب ومن أبى تُوتِل، فقُتِلَ المفسدون وأصلح ما بين القبائل. ووصل من جزيرة الأندلس زاوي بن زيري بن مناد عم أبي المعز وأهله، وولده وحشمه. وكان قد أقام بالأندلس مدة طويلة. وقد ذكرنا سبب دخوله الأندلس، وملك بالأندلس غرناطة وقاسي حروباً كثيرة ووصل معه من الأموال، والعدد والجواهر شيء كثير لا يُحدُّ فأكرمهم المعز وحمل لهم شيئاً عظيماً وإقامات زائدة وأقاموا عنده. كان ينبغي أن يكتب وفاة باديس وما بعده سنة سبع وأربعمائة، وإنما اتبعنا بعض أخبارهم بعضاً

### ذكر غزوة محمود إلى الهند

في هذه السنة غزا محمود بن سبكتكين الهند على عادته فضلَّ أدلاؤه الطريق، ووقع هو وعسكره في مياه فاضت من البحر فغرق كثير ممن معه وخاض الماء بنفسه أياماً حتى تخلِّص، وعاد إلى خراسان.

### ذكر قتل فخر الملك ووزارة ابن سهلان

وفيها قَبَضَ سلطان الدولة على نائبه بالعراق ووزيره فخر الملك أبي غالب<sup>(١)</sup>، وقتل سلخ ربيع الأول. وكان عمره اثنتين وخمسين سنة وأحدَ عشرَ شهراً. وكان نظره

<sup>(</sup>١) واسمه محمد بن علي بن خلف أبو غالب فخر الملك اصله من واسط وولد فيها. استوزره بهاء الدولة أبو نصر بن بويه لما رأى من كمال عقله وادبه \_ وكان من أعاظم وزراء بني بويه \_ وكان كريماً ممتدحاً مدحه كثير من الشعراء. وباسمه صنف الحاسب الكرخي كتاب \_ الفخري \_ في الجبر والمقابلة : ولما توفي بهاء الدولة اقره على الوزارة ابنه سلطان الدولة أبو شجاع فاقام زمناً وافر الحرمة مرعي الجانب ثم بدرت منه هفوة لم يغتفرها له سلطان الدولة فقتله.

بالعراق خمس سنين وأربعة شهور واثني عشر يوماً. وكان كافياً حسن الولاية والآثار. ووجد له ألف ألف دينار عينا سوى ما نهب وسوى الأعراض، وكان قبضه بالأهواز. ولما مات نُقِل إلى مشهد أمير المؤمنين عليّ عليه السلام فدُفِن هناك قيل: كان ابن(١) علمكار وهو من كبار قوادهم - قد قتل إنساناً ببغداد، فكانت زوجته تكتب إلى فخر الملك ابي غالب تتظلم منه ولا يلتفت إليها فلقيته يوماً وقالت له: «تلك الرقاع التي كنت أكتبها إليك، صرت أكتبها إلى الله تعالى ». فلم يمض على ذلك غير قليل حتى قبض أكتبها إليك، صرت أكتبها إلى الله تعالى ». فلم يمض على ذلك غير قليل حتى قبض فو وابن علمكار، فقال له فخر الملك: «قد برز جواب رقاع تلك المرأة ». ولما قبض فخر الملك استوزر سلطان الدولة أبا محمد الحسن بن سهلان، فلقب عميد أصحاب الحيوش. وكان مولده برامهرمز في شعبان سنة إحدى وستين وثلاثمائة.

### ذكر قتل طاهر بن هلال بن بدر

في هذه السّنة أطلق شمس الدولة بن فخر الدولة بن بويه طاهر بن هلال بن بدر، واستحلفه على الطاعة له. واجتمع معه طوائف، فقوي بهم وحارب أبا الشوك فهزمه. وقتل سعدى أخو أبي الشوك. ثم انهزم أبو الشوك منه مرة ثانية، ومضى منهزماً إلى حلوان، وبذل له أبو الحسن بن مزيد الأسدي المعاونة، فلم يكن فيه معاودة الحرب. وأقام طاهر بالنهروان وصالح أبا الشوك وتزوَّج أخته. فلما أمّنه طاهر وثب عليه أبو الشوك فقتله، بثأر أخيه سعدي، وحمله أصحابه فدفنوه بمشهد باب التبن.

#### ذكر عدة حوادث

فيها توفي الشريف الرضي محمد بن الحسين بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن جعفر أبو الحسن صاحب الديوان المشهور (١)، وشهد جنازته الناس كافة ولم يشهدها أخوه لأنه لم يستطع أن ينظر إلى جنازته، فأقام بالمشهد الى أن أعاده الوزير فخر الملك إلى داره. ورثاه كثير من الشعراء منهم أخوه المرتضى فقال:

<sup>(</sup>۱) ولد سنة تسع وخمسين وثلاثمائة وابتدأ ينظم الشعر وله عشر سنين وكان مفرط الذكاء وصنف كتاباً في معاني القرآن يتعذر وجود مثله. وكتاباً في مجازات القرآن. وديوانه مشهور طبع مرة يقال إنه أشعر قريش وكان شيعي العقيدة هو ووالده وأخوه. ذكره الثعالبي في اليتيمة فقال: هو اليوم ابدع ابناء الزمان وأنجب سادات العراق يتحلى مع محتده الشريف ومفخره المنيف بادب ظاهر وفضل باهر. وحظه من جميع المحاسن وافر ثم هو اشعر الطالبيين من مضى منهم ومن غبر على كثرة شعرائهم المفلقين.

يا للرجال لفجعة جذمَتْ يدي ما زلت آبى وردها حتى أتَتْ ومطلْتُها زمناً فلما صمَّمَتْ لا تنكروا من فيض دمعي عبرة واها لعمرك من قصير طاهر

ووددتُها ذهبَتْعليّ براسي فحسوْتُها في بعض ما أنا حاسي لم يثنها مطلي وطول مكاسي فالدمعُ خيرُ مساعدٍ ومواسي ولربّ عمر طال بالأرجاس

وفيها توفي أبو طالب أحمد بن بكر العبدي النحوي مصنف شرح الإيضاح (١)، وأبو أحمد عبد السلام بن أبي مسلم الفرضي (٢)، والإمام أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الأسفرايني إمام أصحاب الشافعي. وكان يحضر درسه أربعمائة متفقه (٣). وكان يدرس بمسجد عبد الله بن المبارك بقطيعة الفقهاء، وكان عمره إحدى وستين سنة وأشهراً (٤).

وفيها تُوفي أبو جعفر أستاذ هرمز بن الحسن والد عميد الجيوش بشيراز، وكان عمره ماثة وخمس سنين. وتوفي شهاب الدولة أبو درع رافع بن محمد بن مقرن، وله شعر حسن منه:

ما زلْتُ أبكي في الديارِ تأسفاً فلما عرفتُ الربعَ لا شكَ أنه وجربْتُ دهري ناسياً فوجدتُهُ وعاشرْتُ أبناءَ الزمانِ فلم أجدْ ولم يبقَ منهم حافظٌ لذمامِهِ

لبين خليل أو فسراقِ حبيبِ هـو الربعُ فاضَتْ مقلتي بغروبِ أخا غِيرٍ لا تنقضي وخطوبِ من الناسِ خدناً حافظاً لمغيبِ ولا ناصر يسرعى جوار قسريب

 <sup>(</sup>١) قرأ على السيرافي، والرماني، والفارسي، وروى عن أبي عمر الزاهد. وعنه القاضي أبو الطيب الطبري.
 شرح كتاب الجرمى أيضاً مات يوم الخميس العاشر من شهر رمضان.

<sup>(</sup>٢) في البداية والنهاية ٤/١٦ و أبو أحمد الفرضي عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن علي بن مهران ابو مسلم الفرضي عوفي الشذرات ١٨١/٣ أبو أحمد الفرضي عبيد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن أبى مسلم المقرىء و قال الذهبي عاش اثنتين وثمانين سنة.

<sup>(</sup>٣) في البداية والنهاية ٢٢ /٣ ﴿ سبعمائة متفقه ».

<sup>(</sup>٤) كان عظيم الجاه عند السلطان والعوام واليه انتهت رياسة الدين والدنيا وعمره سبع عشرة سنة. شرح المزني في تعليقة حافلة نحواً من خمسين مجلداً. وله تعليقة في أصول الفقه. وكتاب البستان - وهو صغير - فيه غرائب توفي في شوال ودفن في داره ثم نقل سنة عشر واربعمائة إلى باب حرب.

سنة ٢٠٦

وفيها توفي الشار أبو نصر الذي كان صاحب غرشتان من خراسان في قبض بين الدولة. وقد ذكرنا سبب ذلك. وفيها في صفر قلَّد الشريف المرتضى أبو القاسم أخو الرضي نقابة العلويين، والحج، والمظالم بعد موت أخيه الرضي. وفيها وقعت فتنة ببغداد بين أهل الكرخ وبين أهل باب الشعير، ونهبوا القلائين، فأنكر فخر الملك على أهل الكرخ، ومنعوا من النوح يوم عاشوراء ومن تعليق المسوح. وفيها، وقع بالبصرة وما جاورها وباء شديدٌ عجز الحفارون عن حفر القبور. وفيها في حُزيران جاء مطر شديدٌ في بلاد العراق، وكثير من البلاد.

# ثم دخلت سنة سبع وأربعمائة ذكر قتل خوارزمشاه ، وملك يمين الدولة خوارزم وتسليمها إلى التونتاش

في هذه السنة قُتِلَ خوارزمشاه أبو العباس مأمون بن مأمون ، وملك يمين الدولة خوارزم ، وسبب ذلك أن أبا العباس كان قد ملك خوارزم ، والجرجانية كما ذكرناه ، وخطب إلى يمين الدولة فزوَّجَهُ أخته . ثم إن يمين الدولة أرسل إليه يطلب أن يخطب له على منابر بلاده ، فأجابه إلى ذلك . وأحضر أمراء دولته واستشارهم في ذلك فأظهروا الامتناع ، ونهوه عنه وتهددوهُ بالقتل إن فعله ، فعاد الرسول ، وحكى ليمين الدولة ما شاهده . ثم إن أمراءه خافوه ، حيث ردوا أمره فقتلوه غيلة . ولم يعلم قاتله وأجلسوا مكانه أحد أولاده . وعلموا أن يمين الدولة يسوءه ذلك ، وربما طالبهم بثأره ، فتعاهدوا على مقاتلته ومقارعته .

واتصل الخبر بيمين الدولة فجمع العساكر وسار نحوهم ، فلما قاربهم جمعهم صاحب جيشهم ، ويعرف بالبتكين البخاري ، وأمرهم بالخروج إلى لقاء مقدمة يمين الدولة والإيقاع بمن فيها من الأجناد ، فساروا معه وقاتلوا مقدمة يمين الدولة واشتد القتال بينهم ، واتصل الخبر بيمين الدولة فتقدم نحوهم في سائر جيوشه ، فلحقهم وهم في الحرب ، فثبت الخوارزمية إلى أن انتصف النهار ، وأحسنوا القتال ثم إنها انهزموا ، وركبهم أصحاب يمين الدولة يقتلون ويأسرون ، ولم يسلم إلا القليل ، ثم إن البتكين ركب سفينة لينجو فيها ، فجرى بينه وبين من معه منافرة ، فقاموا عليه وأوثقوه ، وردوا السفينة إلى ناحية يمين الدولة وسلموه إليه . فاخذه وسائر القواد المأسورين معه وصلبهم عند قبر أبي العباس خوارزمشاه . وأخذ الباقين من الأسرى ، فسيرهم إلى غزنة فوجاً بعد فوج ، فلما اجتمعوا بها أفرج عنهم ، وأجرى لهم الأرزاق ، وسيرهم غزنة فوجاً بعد فوج ، فلما اجتمعوا بها أفرج عنهم ، وأجرى لهم الأرزاق ، وسيرهم

إلى اطراف بلاده من أرض الهند يحمونها من الأعداء ، ويحفظونها من أهل الفساد ، وأخذ خوارزم واستناب بها حاجبه التونتاش .

## ذكر غزوة قشمير وقنوج(١) وغيرهما

في هذه السنة غزا يمين الدولة بلاد الهند بعد فراغه من خوارزم ، فسار منها إلى غزنة ومنها إلى الهند عازماً على غزو قشمير ، إذ كان قد استولى على بلاد الهند ما بينه وبين قشمير ، وأتاه من المتطوعة نحو عشرين ألف مقاتل مما وراء النهر وغيره من البلاد . وسار إليها من غزنة ثلاثة أشهر سيراً دائماً وعبر نهر سيحون ، وجيلوم (٢) \_ وهما نهران عميقان شديدا الجرية \_ فوطىء أرض الهند ، وأتاه رسل ملوكها بالطاعة ، وبذل الأتاوة . فلما بلغ درب قشمير أتاه صاحبها ، وأسلم على يده وسار بين يديه إلى مقصد . فبلغ ماء جون (٣) في العشرين من رجب (٤) . وفتح ما حولها من الولايات الفسيحة والحصون المنيعة حتى بلغ حصن هودب (٥) وهو آخر ملوك الهند . فنظر هودب من أعلى حصنه ، فرأى من العساكر ماهاله وأرعبه ، وعلم أنه لا ينجيه إلا الإسلام . فخرج في نحو عشرة آلاف ينادون بكلمة الإخلاص طلباً للخلاص ، فقبله يمين الدولة ، وسار عنه إلى قلعة كالجند (٢) \_ وهو من أعيان الهند وشياطينهم \_ وكان على طريقه غياض ملتفة لا يقدر السالك على قطعها إلا بمشقة . فسير كلجند عساكره وفيوله إلى أطراف تلك الغياض يمنعون من سلوكها . فترك يمين الدولة عليهم من يقاتلهم وسلك طريقاً مختصرة إلى الحصن فلم يشعروا به إلا وهو معهم . فقاتلهم قتالاً يقاتلهم وسلك طريقاً مختصرة إلى الحصن فلم يشعروا به إلا وهو معهم . فقاتلهم قتالاً يقاتلهم وسلك طريقاً مختصرة إلى الحصن فلم يشعروا به إلا وهو معهم . فقاتلهم قتالاً

<sup>(</sup>١) قشمير بكسر أوله وسكون ثانيه وكسر الميم وياء مثناة من تحت ساكنة وراء مدينة متوسطة لبلاد الهند، وقنوج بكسر أوله ونون مشددة مفتوحة ثم واو ساكنة ثم جيم ضعيفة هي مدينة في أقاصي الهند في جهة الشرق عن الملتان وهي من أعظم المدن.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ العتبي « جيلم » وضبط في الشرح بجيم مغلظة بعدها ياء مثناة تحتانية ممالة ساكنة ثم لام مفتوحة قصبة للهند.

<sup>(</sup>٣) ماء مضافاً إلى جون. وجون بفتح الجيم وسكون الواو نهر للهند.

<sup>(</sup>٤) زاد العتبي في تاريخه سنة تسع وأربعمائة .

<sup>(</sup>٥) بهاء في أوله وبعدها راء ودال مهملتان بوزن ثعلب من ملوك الهند كذا ضبطه المنيني في شرح العتبي . وفي الأصول «هو دب» بالواو بعد الهاء .

<sup>(</sup>٦) بكاف في أوله مضمومة وبعدها لام ساكنة ثم جيم غليظة مفتوحة ثم نون ساكنة ثم دال مهملة من ملوك الهند كذا في المنيني .

شديداً فلم يطيقوا الصبر على حدّ السيوف فانهزموا وأخذهم السيف من خلفهم ولقوا نهراً عميقاً بين أيديهم ، فاقتحموه فغرق أكثرهم . وكان القتلى ، والغرقى قريباً من خمسين ألفاً .

وعمد كلجند إلى زوجته فقتلها ثم قتل نفسه بعدها ، وغنم المسلمون أمواله وملكوا حصونه . ثم سار نحو بيت متعبد لهم - وهو من مهرة الهند وهو من أحصن الأبنية - على نهر ، ولهم به من الأصنام كثير ، منها خمسة أصنام من الذهب الأحمر مرصعة بالجواهر . وكان فيها من الذهب ستمائة ألف وتسعون ألفاً وثلاثمائة مثقال ، وكان بها من الأصنام المصوغة من النقرة نحو مائتي صنم . فأخذ يمين الدولة ذلك جميعه وأحرق الباقي ، وسار نحو قنوج وصاحبها راجيال فوصل إليها في شعبان (۱) . فرأى صاحبها قد فارقها وعبر الماء المسمى كنك (۲) ، وهو ماء شريف عندهم يرون أنه من الجنة وان من غرق نفسه فيه طهر من الأثام . فأخذها يمين الدولة وأخذ قلاعها وأعمالها وهي سبع على الماء المذكور . وفيها قريب من عشرة آلاف بيت صنم ، يذكرون أنها عملت من مائتي ألف سنة إلى ثلاثمائة ألف كذباً منهم وزوراً .

ولما فتحها أباحها عسكره ثم سار إلى قلعة البراهمة (٣) فقاتلوه وثبتوا . فلما عضهم السلاح علموا أنهم لا طاقة لهم ، فاستسلموا للسيف ، فقتلوا ولم ينجُ منهم إلا الشريد . ثم سار نحو قلعة آسى (٤) وصاحبها جندبال ، فلما قاربها هرب جندبال (٥) وأخذ يمين الدولة حصنه وما فيه . ثم سار إلى قلعة شروه (٢) ، وصاحبها جندراي (٧) فلما قاربه نقل ماله وفيوله نحو جبال هناك منيعة يحتمي بها ، وعمي خبره ، فلم يلر أين

<sup>(</sup>١) في تاريخ العتبي ﴿ ووصل ثامن شعبان ﴾

<sup>(</sup>٢)بكافين الاولى منهما مفتوحة وبينهما نون ساكنة.

٣) البراهمة العلماء في لغتهم.

 <sup>(</sup>٤) بهمزة ممدودة ثم سين مهملة مفتوحة ثم ياء مقصورة ساكنة وهي على شط جون.

 <sup>(</sup>٥) في العتبي « جندال بهور » الجيم فيه غليظة مفتوحة وبعدها نون ساكنة ثم دال مهملة ثم الف ثم لام ثم باء
 خالصة موحدة ثم هاء مضمومة ثم واو ساكنة ثم راء ساكنة أيضاً. وجند في لغتهم القمر. وهو اسم مركب.

<sup>(</sup>٦) بفتح أوله وبعدها راء مهملة ساكنة ثم واو مفتوحة ثم هاء.

<sup>(</sup>٧) الجيم فيه غليظة مفتوحة وبعدها نون ساكنة ثم دال مهملة ساكنة ثم راء صحيحة مهملة ثم الف ثم ياء فهي لغة هندية وتعريبه ففي يديك وهو من ملوك الهند.

هو، فنازل يمين الدولة حصنه فافتتحه وغنم ما فيه. وسار في طلب جندراي، جريدة وقد بلغه خبره، فلحق به في آخر شعبان فقاتله. فقتل أكثر جند جندراي، وأسر كثيراً منهم، وغنم ما معه من مال وفيل. وهرب جندراي في نفر من أصحابه فنجا، وكان السبي في هذه الغزوة كثيراً حتى إن أحدهم كان يباع بأقل من عشرة دراهم. ثم عاد إلى غزنة ظافراً، ولما عاد من هذه الغزوة أمر ببناء جامع غزنة فبنى بناء لم يسمع بمثله، ووسع فيه. وكان جامعها القديم صغيراً وأنفق ما غنمه في هذه الغزاة في بنائه (۱).

#### ذكر حال ابن فولاذ

في هذه السنة عَظُمَتْ شوكة ابن فولاذ ، وكَبُرَ شأنه . وكان ابتداء أمره أنه كان وضيعا ، فنجب في دولة بني بويه وعلا صيته ، وارتفع قدره ، واجتمع إليه الرجال فلما كان الآن طلب من مجد الدولة ووالدته أن يقطعاه قزوين لتكون له ، ولمن معه من الرجال فلم يفعلا ، واعتذرا إليه . فقصد أطراف ولاية الري وأظهر العصيان ، وجعل يفسد ويغير ويقطع السبيل ، وملك ما يليه من القرى . فعجزا عنه فاستعانا بأصبهبذ المقيم بفريم (٢) . فأتاهما في رجال الجبل ، وجرى بينهم وبين ابن فولاذ عدة حروب . وجُرِح ابن فولاذ وولّى منهزماً حتى بلغ الدامغان ، فأقام حتى عاد أصحابه إليه . ورجع أصبهبذ إلى بلاده ، وكتب ابن فولاذ إلى منوجهر بن قابوس يطلب أن ينفذ له عسكراً ليملك البلاد ، ويقيم له الخطبة فيها ، ويحمل إليه المال ، فأنفذ له ألفي رجل ، فسار بهم حتى نزل بظاهر الرّي ، وأعاد الإغارة ومنع الميرة عنها ، فضاقت رجل ، فسار بهم حتى نزل بظاهر الرّي ، وأعاد الإغارة ومنع الميرة عنها ، فاستقرً بينهم أن يسلما إليه مدينة أصبهان . فسار إليها وأعاد عسكر منوجهر إليه وزال الفساد ، بينهم أن يسلما إليه مدينة أصبهان . فسار إليها وأعاد عسكر منوجهر إليه وزال الفساد ، وعاد إلى طاعة مجد الدولة .

## ذكر إبتداء الدولة العلوية بالأندلس وقتل سليمان

وفي هذه السنة وليَ الأندلس علي بن حمود بن أبي العيش بن ميمون بن أحمد بن علي بن عبدالله بن الحسن بن أحمد بن علي بن عبدالله بن الحسن بن

<sup>(</sup>١) راجع صفة بناء الجامع وما أنفق في بنائه تاريخ العتبي جزء ثاني .

<sup>(</sup>٢) بكسر الفاء في أوله وثانيه راء مكسورة بعدها ياء ساكنة وميم موضع بجبال الديلم.

الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام . وقيل : في نسبه غير ذلك مع إتفاق على صحة نسبه إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام . وكان سبب ذلك أن الفتى خيران العامري لم يكن راضياً بولاية سُليمان بن الحاكم الأموي لأنه كان من أصحاب المؤيد ، على ما ذكرناه قبل ، فلما ملك سليمان قرطبة إنهزم خيران في جماعة كثيرة من الفتيان العامريين فتبعهم البربر ، وواقعهم . فاشتد القتال بينهم ، وجُرِحَ خيران عدة جراحات ، وترك على أنه ميت ، فلما فارقوه قام يمشي فأخذه رجل من البربر إلى داره بقرطبة وعالجه ، فبرأ وأعطاه مالاً وخرج منها سرًا إلى شرق الأندلس . فكُثر جمعه وقويت نفسه وقاتل من هناك من البربر ، وملك المرية واجتمع إليه الأجناد ، وأزال البربر عن البلاد المجاورة له ، فغلظ أمره وعظم شأنه .

وكان علي بن حمود بمدينة سبتة بينه وبين الأندلس عدوة المجاز مالكاً لها ، وكان أخوه القاسم بن حمود بالجزيرة الخضراء مستولياً عليها وبينهما المجاز . وسبب ملكهما أنهما كانا من جملة أصحاب سليمان بن الحاكم ، فقودهما على المغاربة ، ثم ولاهما هذه البلاد ، وكان خيران يميل إلى دولة المؤيد ، ويرغب فيها ، ويخطب له على منابر بلاده التي استولى عليها ، لأنه كان يظن حياته حيث فُقِدَ من القصر ، فحدث لعلي بن حمود طمع في ملك الأندلس لما رأى من الاختلاف . فكتب إلى خيران يذكر له أن المؤيد ، كان كتب له بولاية العهد والأخذ بثاره إن هو قُتِل ، فدعا لعلي بن حمود بولاية العهد ، وكان خيران يكاتب الناس ، ويأمرهم بالخروج على سليمان ، فوافقه جماعة منهم عامر بن فتوح وزير المؤيد ـ وهو بمالقة (١) ـ وكاتبوا علي بن حمود وهو بسبتة ليعبر إليهم ليقوموا معه ، ويسيروا إلى قرطبة ، فعبر إلى مالقة في سنة خمس وأربعمائة . فخرج عنها عامر بن فتوح وسلمها ودعا بولاية العهد .

وسار خيران ومن أجابه إليه فاجتمعوا بالمنكب ـ وهي ما بين المرية ومالقة ـ سنة ست وأربعمائة ـ وقرروا ما بفعلونه ، وعادوا يتجهّزون ، لقصد قرطبة . فتجهزوا وجمعوا من وافقهم ، وساروا إلى قرطبة وبايعوا علياً على طاعة المؤيد الأموي ، فلما بلغوا غرناطة وافقهم أميرها، وسار معهم إلى قرطبة فخرج سليمان ، والبربر إليهم فالتقوا واقتتلوا على عشرة فراسخ من قرطبة ، ونشب القتال بينهم فانهزم سُليمان ،

<sup>(</sup>١) بفتح اللام والقاف كلمة عجمية. مدينة باندلس.

والبربر وقتل منهم خلق كثير . وأخذ سليمان أسيراً فحمل إلى علي بن حمود ومعه أخوه وأبوه الحاكم بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر ، ودخل علي بن حمود قرطبة في المحرم سنة سبع . ودخل خيران ، وغيره إلى القصر طمعاً في أن يجدوا المؤيد حياً ، فلم يجدوه ورأوا شخصاً مدفوناً ، فنبشوه وجمعوا له الناس ، وأحضروا بعض فتيانه الذين رباهم ، وعرضوه عليه ففتشه وفتش أسنانه لأنه كان له سن سوداء ، كان يعرفها ذلك الفتى ، فاجمع هو وغيره على أنه المؤيد خوفاً على أنفسهم من علي ، فأخبروا خيران أنه المؤيد . وكان ذلك الفتى يعلم أن المؤيد حي ، فأخذ علي بن حمود شليمان ، وقتله سابع المحرم سنة سبع ، وقتل أباه وأخاه . ولما حضر أبوه بين يدي علي بن حمود قال له : يا شيخ قتلتم المؤيد ؟ فقال : والله ما قتلناه وإنه لحيً . فحينئذ أسرع في قتله . وكان شيخاً صالحاً منقبضاً لم يتدنس بشيء من أحوال ابنه . واستولى على بن حمود على قرطبة ، ودعا الناس إلى بيعته ، فبويع واجتمع له الملك . ولقب المتوكل على الله . ثم إن خيران أظهر الخلاف عليه لأشياء ، منها أنه كان طامعاً أن يجد المؤيد فلم يجده . ومنها أنه نقل إليه أن علياً يريد قتله . فخرج عن قرطبة وأظهر الخلاف عليه .

## ذكر ظهور عبد الرحمن الأموي

لما خالف خيران علياً أرسل يسأل عن بني أمية ، فدلً على عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر الأموي ، وكان قد خرج من قرطبة مستخفياً ونزل بجيان ، وكان أصلح من بقي من بني أمية . فبايعه خيران وغيره ولقبوه المرتضى ، وراسل خيران منذر بن يحيى التجيبي أمير سرقسطة ، والثغر الأعلى وراسل أهل شاطبة ، وبلنسية ، وطرطوشة ، والبونت(١) فأجابوا كلهم إلى بيعته والخلاف على على بن حمود . فاتفق عليه أكثر الأندلس ، واجتمعوا بموضع يعرف بالرياحين في الأضحى سنة ثمان وأربعمائة ، ومعهم الفقهاء والشيوخ . وجعلوا

<sup>(</sup>١) شاطبة. بالطاء المهملة والباء الموحدة مدينة شرق الاندلس واليها ينسب الشاطبي المقري. وغيره. وبلنسية السين فيها مهملة مكسورة وياء خفيفة مدينة مشهورة بالاندلس أيضاً. وطرطوشة بفتح أوله وسكون ثانيه ثم طاء أخرى مضمومة وواو ساكنة وشين معجمة مدينة أيضاً بالاندلس. والبونت بضم أوله والواو والنون ساكنان والتاء فوقها نقطتان حصن بالاندلس.

الخلافة شورى وأصفقوا على بيعته . وساروا معه إلى صنهاجة والنزول على غرناطة . وأقبل المرتضى على أهل بلنسية ، وشاطبة ، وأظهر الجفاء لمنذر بن يحيى التجيبي ولخيران ؛ ولم يقبل عليهما . فندما على ما كان منهما ، وسار حتى وصل إلى غرناطة ، فوصل إليها ونزل عليها وقاتلوها أياماً قتالاً شديداً فغلبهم أهل غرناطة وأميرهم زاوي بن زيري الصنهاجي . وانهزم المرتضى وعسكره ، واتبعهم صنهاجة يقتلون ويأسرون ، وقتل المرتضى في هذه الهزيمة وعمره أربعون سنة وهو أصغر من أخيه هشام ، وسار أخوه هشام إلى البونت ، وأقام بها إلى أن خوطب بالخلافة ؛ ولم يزل على بن حمود بعد هذه الهزيمة يقصد بلاد خيران ، والعامريين مرة بعد أخرى .

## ذكر قتل على بن حمود العلوي

فلما كان في ذي القعدة سنة ثمان وأربعمائة ، تجهز علي بن حمود للمسير إلى جيان ، لقتال من بها من عسكر خيران . فلما كان الثامن والعشرون منه ، برزت العساكر إلى ظاهر قرطبة بالبنود والطبول ، ووقفوا ينتظرون خروجه ، فدخل الحمام ومعه غلمانه فقتلوه . فلما طال على الناس انتظاره بحثوا عن أمره ، فدخلوا عليه فرأوه مقتولاً . فعاد العسكر إلى البلد . وكان لقبه المتوكل على الله . وقيل : الناصر لدين الله ، وكان اسمر ، أعين ، أكحل ، خفيف الجسم طويل القامة ، حازماً ، عازماً ، عادلاً ، حسن السيرة . وكان قد عزم على إعادة أموال أهل قرطبة إليهم التي أخذها البربر ، فلم تطل أيامه ، وكان يحبّ المدح ويجزل العطاء عليه . ثم ولي بعده أخوه القاسم \_ وهو أكبر من علي بعدة أعوام \_ وكان عمر عليّ ثمانياً وأربعين سنة ، بنوه يحيى ، وإدريس ، وأمه قرشية وكنيته أبو الحسن ، وكانت ولايته سنة وتسعة أشهر .

## ذكر ولاية القاسم بن حمود العلوي بقرطبة

قد ذكرنا قتل أخيه علي بن حمود سنة سبع (١) وأربعمائة . فلما قتل بايع الناس أخاه القاسم ، ولقب المأمون . فلما ولي واستقر ملكه كاتب العامريين واستمالهم . وأقطع زهيراً جيان ، وقلعة رباح ، وبياسة . وكاتب خيران واستعطف فلجأ إليه ،

<sup>(</sup>١) ذكر المؤلف في ترجمة قتل على بن حمود أنه قتل سنة ثمان لا سبع.

واجتمع به ثم عاد عنه إلى المرية . وبقي القاسم مالكاً لقرطبة وغيرها إلى سنة اثنتي عشرة وأربعمائة . وكان وادعاً ليناً يحب العافية ، فأمَّن الناس معه ، وكان يتشيع إلاّ أنه لم يُظهر شيئاً من ذلك . فسار عن قرطبة إلى أشبيلية ، فخالفه يحيى ابن اخيه فيها .

# ذكر دولة يحيى بن علي بن حمود وما كان منه ومن عمه

لما سار القاسم بن حمود عن قرطبة إلى اشبيلية سار ابن أخيه يحيى بن علي من مالفة إلى قرطبة ، فلخلها بغير مانع ، فلما تمكن بقرطبة دعا الناس إلى بيعته ، فأجابوه ، فكانت البيعة مستهل جُمادى الأولى من سنة إثنتي عشرة وأربعمائة ، ولقب بالمعتلى ، وبقي بقرطبة يدعى له بالخلافة ، وعمه القاسم بإشبيلية يدعى له بالخلافة إلى ذي القعدة سنة ثلاث عشرة وأربعمائة . فسار يحيى عن قرطبة إلى مالقة ووصل الخبر إلى عمه ، فركب وجدً في السير ليلًا ونهاراً إلى أن وصل إلى قرطبة . فلخلها ثامن عشر ذي القعدة سنة ثلاث عشرة . وكان مدّة مقامه بإشبيلية ، قد استمال العساكر من البربر وقوي بهم ، وبقي القاسم بقرطبة شهوراً ثم اضطرب أمره بها ، وسار ابن اخيه يحيى بن علي إلى الجزيرة الخضراء ، وغلب عليها وبها أهل عمه وماله . وغلب أخوه إدريس بن علي صاحب سبتة على طنجة \_ وهي كانت عدة القاسم التي يلجأ إليها أورأى ما يخاف بالأندلس \_ فلما ملك ابنا أخيه بلاده طمع فيه الناس وتسلّط البربر على قرطبة ، فأخذوا أموالهم . فاجتمع أهلها وبرزوا إلى قتاله عاشر جُمادى الأولى سنة أربع عشرة ، فاقتتلوا قتالاً شديداً .

ثم سكنت الحرب وأمَّن بعضهم بعضاً إلى منتصف جُمادى الأولى من السنة والقاسم بالقصر يظهر التودد لأهل قرطبة ، وأنه معهم وباطنه مع البربر ، فلما كان يوم الجمعة منتصف جُمادى الآخرة صلى الناس الجمعة ، فلما فرغوا تنادوا ، السلاح السلاح فاجتمعوا ولبسوا السلاح وحفظوا البلد ودخلوا قصر الإمارة . فخرج عنها القاسم واجتمع معه البربر ، وقاتلوا أهل البلد وضيقوا عليهم ، وكانوا أكثر من أهله . فبقوا كذلك نيفاً وخمسين يوماً ـ والقتال متصل ـ فخاف أهل قرطبة وسألوا البربر في أن يفتحوا لهم الطريق ويؤمنوهم على أنفسهم وأهليهم ، فأبوا إلا أن يقتلوهم ، فصبروا يفتخوا لهم القتال ، وخرجوا من البلد ثاني عشر شعبان ، وقاتلوهم قتال مستقتل فنصرهم الله على البربر ومن بُغِيَ عليه لينصرهم الله . وانهزم البربر هزيمة عظيمة ،

ولحق كل طائفة منهم ببلد فاستولوا عليه . وأما القاسم بن حمود فإنه سار إلى إشبيلية ، وكتب إلى أهلها في إخلاء الف دار ، ليسكنها البربر فعظم ذلك عليهم . وكان بها ابناه محمد ، والحسن . فثار بهما أهلها فأخرجوهما عنهم ومن معهما ، وضبطوا البلد ، وقدموا على أنفسهم ثلاثة من شيوخهم ، وكبرائهم ، وهم القاضي أبو القاسم محمد بن إسماعيل بن عباد اللخمى ، ومحمد بن يريم الألهاني ، ومحمد بن محمد بن الحسن الزبيدي . وكانوا يدبرون أمر البلد والناس . ثم اجتمع ابن يريم، والزبيدي وسألوا ابن عباد أن ينفرد بتدبير أمورهم ، فامتنع وألحوا عليه ، فلما خاف على البلد بامتناعه أجابهم إلى ذلك، وانفرد بالتدبير وحفظ البلد. فلما رأى القاسم ذلك سار في تلك البلاد ، ثم إنه نزل بشريش(١) ، فزحف إليه يحيى ابن أخيه على ومعه جمع من البربر فحصروه ، ثم أخذوه أسيراً فحبسه فبقى في حبسه إلى أن توفى يحيى ، وملك أخوه إدريس . فلما ملك قتله . وقيل : بل مات حتف أنفه ، وحُمِلَ إلى ابنه محملًا وهو بالجزيرة الخضراء فدفنه ، وكانت مدة ولاية القاسم بقرطبة ـ مذ تسمى بالخلافة إلى أن أسره ابن أخيه \_ ستة أعوام ، وبقى محبوساً ستة عشر سنة ، إلى أن قتل سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة ، وكان له ثمانون سنة . وله من الولد محمد ، والحسن أمهما أميرة بنت الحسن بن القاسم المعروف بقتون بن إبراهيم بن محمد بن القاسم بن إدريس بن إدريس بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام . وكان أسمر ، أعين ، أكحل ، مصفر اللون ، طويلًا ، خفيف العارضين .

## ذكر عود بني أمية إلى قرطبة وولاية المستظهر

لما انهزم البربر ، والقاسم بن علي من أهل قرطبة على ما ذكرناه ، اتفق رأي أهل قرطبة على ما ذكرناه ، اتفق رأي أهل قرطبة على ردِّ بني أمية ، فاختاروا عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر الأموي ، فبايعوه بالخلافة ثالث عشر رمضان من سنة أربع عشرة وأربعمائة وعمره حينئذ اثنتان وعشرون سنة وتلقب بالمستظهر بالله ، فكانت ولايته شهراً واحداً وسبعة عشر يوماً ، وقُتِلَ . وكان سبب قتله أنه أخذ جماعة من أعيان قرطبة ، فسجنهم لميلهم إلى سُليمان بن المرتضى عبد الرحمن بن محمد بن

<sup>(</sup>١) بشينين معجمتين بينهما راء مكسورة وياء تحتية ساكنة مدينة كبيرة .

سنة ٧٠٧

عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر ، وأخذ أموالهم . فسعوا عليه من السجن وألبوا الناس ، فأجابهم صاحب الشرطة وغيره ، واجتمعوا وقصدوا السجن فأخرجوا من فيه . وكان ممن وافقهم على ذلك أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن الأموي في جماعة كثيرة ، فظفروا بالمستظهر فقتلوه في ذي القعدة ولم يعقب . وكنيته أبو المطرف ، وأمه أم ولد. وكان أبيض ، أشقر ، أعين ، شثن الكفين ، رحب الصدر ، وكان أديباً ، خطيباً ، بليغاً ، رقيق الطبع له شعر جيد ، وكان وزيره أبا محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ، وكان شليمان بن المرتضى قد مات قبل قتله بعشرة أيام .

#### ذكر ولاية محمد بن عبد الرحمن

لما قتل المستظهر بايع الناس بقرطبة محمد بن عبد الرحمن بن عبيدالله بن الناصر ، وكنيته أبو عبد الرحمن الأموي في ذي القعدة سنة أربع عشرة وأربعمائة . وخطبوا له بالخلافة ولقبوه المستكفي بالله . وكان همه لا يعدو فرجه وبطنه ، وليس له هم ولا فكر في سواهما . وبقي بها ستة عشر شهراً وأياماً ، وثار عليه أهل قرطبة في ربيع الأول سنة ست عشرة وأربعمائة ، فخلعوه . وخرج عن قرطبة ومعه جماعة من أصحابه حتى صار إلى أعمال مدينة سالم ، فضجر منه بعض أصحابه فشوى له دجاجة وعمل فيها شيئاً من البيش ، فأكلها فمات في ربيع الآخر من هذه السنة . وكان في غاية التخلف ، وله أخبار يقبح ذكرها ، وكان ربعة ، أشقر ، أزرق ، مدوّر الوجه ، ضخم الجسم ، وكان عمره نحو خمسين سنة . ولما توفي أعاد أهل قرطبة دعوة المعتلي بالله يحيى بن علي بن حمود العلوي بها .

### ذكر عود يحيى العلوي إلى قرطبة وقتله

ولما مات أبو عبد الرحمن الأموي وصحَّ عند أهل قرطبة خبر موته سعى معهم بعض أهلها ليحيى بن علي بن حمود العلوي ليعيدوه إلى الخلافة ، وكان بمالقة يخطب لنفسه بالخلافة ، فكتبوا إليه وخاطبوه بالخلافة وخطبوا له في رمضان سنة ست عشرة وأربعمائة . فأجابهم إلى ذلك ، وأرسل إليهم عبد الرحمن بن عطاف اليفرني والياً عليهم ، ولم يحضر هو باختياره . فبقي عبد الرحمن فيها إلى محرم سنة سبع عشرة . فسار إليه مجاهد ، وخيران العامريان في ربيع الأول منها في جيش كثير . فلما

قاربوا قرطبة ثار أهلها بعبد الرحمن ، فأخرجوه وقتلوا من أصحابه جماعة كثيرة ، ونجا الباقون . وأقام خيران ، ومجاهد بها نحو شهر ، ثم اختلفا فخاف كل واحد منهما صاحبه . فعاد خيران عن قرطبة لسبع بقين من ربيع الآخر من السنة إلى المرية ، بقي بها إلى سنة ثمان عشرة وتوفي ، وقيل : سنة تسع عشرة ، وصارت المرية بعده لصاحبه زهير العامري فخالف حبوس بن ماكسن الصنهاجي البربري ، وأخوه على طاعة يحيى بن علي العلوي . وبقي مجاهد مدة ، ثم سار إلى دانية ، وقطعت خطبة يحيى منها ، وأعيدت خطبة الأمويين علي ما نذكره فيما بعد ان شاء الله . وبقي يتردد عليها بالعساكر واتفق البربر على طاعته وسلموا إليه ما بأيديهم من الحصون والمدن ، فقوي وعظم شأنه . وبقي كذلك مدة ، ثم سار إلى قرمونة فأقام بها محاصراً لإشبيلية طامعاً في أخذها . فأتاه الخبريوماً أن خيلاً لأهل اشبيلية ، قد أخرجها القاضي أبو القاسم بن عباد إلى نواحي قرمونة ، فركب إليهم ولقيهم وقد كمنوا له . فلم يكن بأسرع من أن عباد إلى نواحي قرمونة ، فركب إليهم ولقيهم وقد كمنوا له . فلم يكن بأسرع من أن قتل ، وذلك في المحرم سنة سبع وعشرين وأربعمائة . وخلف من الولد الحسن ، وادريس لأمي ولد ، وكان أسمر ، أعين أكحل ، طويل الظهر ، قصير الساقين ، وقوراً ، هيناً ، ليناً ، وكان أسمر ، أعين أكحل ، طويل الظهر ، قصير الساقين ، وقوراً ، هيناً ، ليناً ، وكان عمره اثنتين وأربعين سنة ، وأمه بربرية .

# ذكر أخبار أولاد يحيى وأولاد أخيه وغيرهم وقتل ابن عمار

نذكر ههنا ما كان من أخبار أولاده وأولاد أخيه وغيرهم من العلويين متنابعاً لثلا ينقطع الكلام وليأخذ بعضه ببعض. لما قتل يحيى بن علي رجع أبو جعفر أحمد بن أبي موسى المعروف بابن بقية ، ونجا الخادم الصقلبي ـ وهما مدبرا دولة العلويين ـ فأتيا مالقة وهي دار مملكتهم . فخاطبا أخاه إدريس بن علي . وكان له سبتة ، وطنجة وطلباه فأتي إلى مالقة ، وبايعاه بالخلافة على أن يجعل حسن بن يحيى المقتول مكانه بسبتة . فأجابهما إلى ذلك فبايعاه . وسار حسن بن يحيى ونجا إلى سبتة ، وطنجة ، وتلقب أدريس بالمتأيد بالله ، فبقي كذلك إلى سنة ثلاثين أو إحدى وثلاثين وأربعمائة . فسير القاضي أبو القاسم بن عباد ولده إسماعيل في عسكر ليتغلب على تلك البلاد فأخذ قرمونة وأخذ أيضاً أشبونة ، واستجة . فارسل صاحبها إلى إدريس وإلى بادبس بن حبوس صاحب صنهاجة فأتاه صاحب صنهاجة بنفسه ، وأمده إدريس بعسكر يقوده ابن بقية مدبر دولته ، فلم يجسروا على إسماعيل بن عباد فعادوا عنه .

فسار إسماعيل مجداً ، ليأخذ على صنهاجة الطريق ، فأدركهم وقد فارقهم عسكر إدريس قبل ذلك بساعة . فأرسلت صنهاجة من ردَّهم ، فعادوا وقاتلوا إسماعيل بن عباد ، فلم يلبث أصحابه أن انهزموا وأسلموه . فقُتِلَ وحُمِلَ رأسه ، إلى إدريس . وكان إدريس قد أيقن بالهلاك ، وانتقل عن مالقة إلى جبل يحتمي به وهو مريض ، فلما أتاه الرأس عاش بعده يومين ومات ، وترك من الولد يحيى ، ومحمداً ، وحسناً ، وكان يحيى بن علي المقتول قد حبس ابني عمه محمداً ، والحسن ابني القاسم بن حمود بالجزيرة . فلما مات إدريس ، أخرجهما الموكل بهما ودعا الناس القاسم بن حمود بالجزيرة . فلما الناس لميل أبيهما إليهم . فملك محمد الجزيرة ولم يتسم بالخلافة .

وأما الحسن بن القاسم ، فإنه تنسك وترك الدنيا وحج ، وكان ابن بقية قد أقام يحيى بن إدريس بعد موت والده بمالقة ، فسار إليها نجا الصقلبي من سبتة هو والحسن بن يحيى ، فهرب ابن بقية ودخلها الحسن ونجا . فاستمالا ابن بقية حتى حضر ، فقتله الحسن وقتل ابن عمه يحيى بن إدريس وبايعه الناس بالخلافة ، ولقب بالمستنصر بالله . ورجع نجا إلى سبتة وترك مع الحسن المستنصر نائباً له يُعرف بالشطليفي . فبقي حسن كذلك نحواً من سنتين ثم مات سنة أربع وثلاثين وأربعمائة فقيل : إن زوجته ابنة عمه ادريس سمته أسفا على أخيها يحيى ، فلما مات المستنصر اعتقل الشطيفي إدريس بن يحيى .

وسار نجا من سبتة إلى مالقة ، وعزم على محو أمر العلويين وأن يضبط البلاد لنفسة . وأظهر البربر على ذلك ، فعظم عندهم فقتلوه وقتلوا الشطليفي وأخرجوا إدريس بن يحيى ، وبايعوه بالخلافة وتسمى بالعالي . وكان كثير الصدقة يتصدق كل جمعة بخمسمائة دينار ، ورد كل مطرود عن وطنه ، وأعاد عليهم أملاكهم ، وكان متأدباً ، حسن اللقاء ، له شعر جيد إلا أنه كان يصحب الأرذال ، ولا يحجب نساءه عنهم ، وكل من طلب منهم حصناً من بلاده أعطاه ، فأخذ منه صنهاجة عدة حصون ، وطلبوا وزيره ومدبر أمره صاحب أبيه موسى بن عفان ، ليقتلوه فسلَّمه إليهم فقتلوه .

وكان قد اعتقل ابني عمه محمداً ، والحسن ابني إدريس بن علي في حصن أيرش. فلما رأى ثقته بأيرش اضطراب آرائه ، خالف عليه وبايع ابن عمه محمد بن

ادريس بن علي . وثار بادريس بن يحيى من عنده من السودان ، وطلبوا محمداً فجاء إليهم فسلّم إليه إدريس الأمر وبايع له سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة . فاعتقله محمد وتلقّب بالمهدي وولى أخاه الحسن عهده ولقبه السامي . وظهرت من المهدي شجاعة وجراءة ، فهابه البربر وخافوه . فراسلوا الموكل بادريس بن يحيى ، فأجابهم إلى إخراجه ، وأخرجه وبايع له وخطب له بسبتة وطنجة بالخلافة ، وبقي إلى أن توفي سنة ست وأربعين .

ثم إن المهدي رأى من أخيه السامي ما انكره فنفاه عنه ، فسار إلى العدوة إلى جبال غمارة وأهلها ينقادون للعلويين ويعظمونهم فبايعوه . ثم إن البربر خاطبوا محمد بن القاسم بالجزيرة ، واجتمعوا إليه وبايعوه بالخلافة ، وتسمى بالمهدي أيضاً . فصار الأمر في غاية الأخلوقة والفضيحة أربعة كلهم يسمى أمير المؤمنين في رقعة من الأرض مقدارها ثلاثون فرسخاً . فرجعت البربر عنه وعاد إلى الجزيرة فمات بعد أيام ، فولي الجزيرة ابنه القاسم ولم يتسم بالخلافة . وبقي محمد بن إدريس بمالقة إلى أن مات سنة خمس وأربعين . وكان إدريس بن يحيى المعروف بالعالي عند بني (١) يفرن بتاكرنا . فلما توفي محمد بن إدريس بن علي ، قصد إدريس بن يحيى مالقة ، فملكها . ثم انتقلت إلى صنهاجة .

## ذكر ولاية هشام الأموي قرطبة

لما قطعت دعوة يحيى بن علي العلوي عن قرطبة سنة سبع عشرة وأربعمائة على ما ذكرناه قبل ، أجمع أهلها على خلع العلويين لميلهم إلى البربر ، وإعادة الخلافة بالأندلس إلى بني أمية . وكان رأسهم في ذلك أبا الحزم جهور بن محمد بن جهور ؛ فراسلوا أهل الثغور والمتغلبين هناك في هذا فاتفقوا معهم . فبايعوا أبا بكر هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر الأموي ، وكان مقيماً بالبنت مذ قتل أخوه المرتضى ، فبايعوه في ربيع الأول سنة ثمان عشرة . وتلقب بالمعتد بالله . وكان أسن من المرتضى ، ونهض إلى الثغور ، فتردد فيها وجرى له هناك فتن ، واضطراب شديد من الرؤساء إلى ان أتفق أمرهم على أن يسير إلى قرطبة دار الملك ، فسار إليها ، ودخلها ثامن ذي الحجة سنة عشرين ، وبقي بها حتى خلع ثاني ذي الحجة سنة اثنتين وعشرين . وكان سبب خلعه أن وزيره أبا عاصم سعيداً القزاز ، لم يكن له قديم وعشرين . وكان سبب خلعه أن وزيره أبا عاصم سعيداً القزاز ، لم يكن له قديم

رياسة ، وكان يخالف الوزراء المتقدمين ويتسبب إلى أخذ أموال التجار وغيرهم . وكان يصل البربر ويُحسنُ إليهم ، ويقربهم . فنفر عنه أهل قرطبة فوضعوا عليه من قتله . فلما قتلوه استوحشوا من هشام فخلعوه بسببه .

فلما خُلِعَ هشام ، قام أمية بن عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار بن الناصر وتسور القصر مع جماعة من الأحداث ، ودعا إلى نفسه فبايعه من سواد الناس كثير ، فقال له بعض أهل قرطبة : « نخشى عليك أن تُقتَل في هذه الفتنة . فإن السعادة قد ولت عنكم » . فقال : « بايعوني اليوم ، واقتلوني غداً » فانفذ أهل قرطبة وأعيانهم إليه وإلى المعتد بالله يأمرونهما بالخروج عن قرطبة ، فودع المعتمد أهله ، وخرج إلى حصن محمد بن الشور بجبل قرطبة ، فبقي معه إلى أن غدر أهل الحصن بمحمد بن الشور ، فأخرجوا المعتمد إلى حصن آخر حبسوه فيه . فاحتال في الخروج منه اليلاً ، وسار إلى سُليمان بن هود الجذامي ، فأكرمه ، وبقي عنده إلى أن مات في صفر سنة ثمان وعشرين . ودُفِنَ بناحية لاردة ، وهو آخر ملوك بنى أمية بالأندلس .

وأما أمية فإنه اختفى بقرطبة ، فنادى أهل قرطبة بالأسواق والأرباض ، أن لا يبقى أحد من بني أمية بها ولا يتركهم عنده أحد . فخرج أمية فيمن خرج وانقطع خبره مدة . ثم أراد العود إليها ، فعاد طمعاً في ان يسكنها . فأرسل إليه شيوخ قرطبة من منعه عنها، وقيل: قتل وغيب ، وذلك في جمادى الآخرة سنة أربع وعشرين . ثم انحل عقد الجماعة وانتشر ، وافترقت البلاد على ما نذكره .

## ذكر تفرق ممالك الأندلس

ثم إن الأندلس اقتسمه أصحاب الأطراف والرؤساء ، فتغلّب كل إنسان على شيء منه فصاروا مثل ملوك الطوائف ، وكان ذلك أضر شيء على المسلمين . فطمع بسببه العدو الكافر خذله الله فيهم ، ولم يكن لهم اجتماع إلى أن ملكه أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين على ما نذكره إن شاء الله .

فأما قرطبة فاستولى عليها أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور المقدم ذكره . وكان من وزراء الدولة العامرية قديم الرياسة موصوفاً بالدهاء والعقل ، ولم يدخل في شيء من الفتن قبل هذا ، بل كان يتصاون عنها . فلما خلا له الجو وأمكنته الفرصة ،

وثب عليها ، فتولى أمرها وقام بحمايتها ، ولم يتنقل إلى رتبة الإمارة ظاهراً بل دبرها تدبيراً لم يسبق إليه . وأظهر أنه حام للبلد إلى أن يجيء من يستحقه ، ويتفق عليه الناس فيسلمه إليه . ورتب البوابين والحشم على أبواب قصور الإمارة ، ولم يتحول هو عن داره إليها ، وجعل ما يرتفع من الأموال السلطانية بأيدى رجال رتبهم لذلك وهو المشرف عليهم ، وصيَّر أهل الأسواق جنداً ، وجعل ارزاقهم ربح أموال تكون بأيديهم دَيْناً عليهم ، فيكون الربح لهم ورأس المال باقياً عليهم . وكان يتعهدهم في الأوقات المتفرقة ، لينظر كيف حفظهم لها ، وفرَّق السلاح عليهم ، فكان أحدهم لا يفارقه سلاحه حتى يعجل حضوره إن احتاج إليه . وكان جهور يشهد الجنائز ويعود المرضى ويحضر الأفراح على طريقة الصالحين ، وهو مع ذلك يدبِّر الأمر تدبير الملوك ، وكان مأمون الجانب ، وأمّن الناس في أيامه وبقي كذلك إلى أن مات الملوك ، وكان مأمون الجانب ، وأمّن الناس في أيامه وبقي كذلك إلى أن مات على هذا التدبير إلى أن مات . فغلب عليها الأمير الملقب بالمأمون ، صاحب طليطلة فدبُرها إلى أن مات بها .

وأما اشبيلية فاستولى عليها القاضي أبو القاسم محمد بن إسماعيل بن عباد اللخمي \_ وهو من ولد النعمان بن المنذر \_ وقد ذكرنا سبب ذلك في دولة يحيى بن علي بن حمود قبل هذا، وفي هذا الوقت ظهر أمر المؤيد هشام بن الحاكم، وكان قد اختفى وانقطع خبره. وكان ظهوره بمالقة، ثم سار منها الى المرية، فخافه صاحبها زهير العامري فأخرجه منها. فقصد قلعة رباح فأطاعه أهلها، فسار إليهم صاحبه إسماعيل بن ذي النون، وحاربهم. فضعفوا عن مقاومته فأخرجوه. فاستدعاه القاضي أبو القاسم محمد بن إسماعيل بن عباد إليه بإشبيلية، وأذاع أمره، وقام بنصره \_ وكان رؤساء الأندلس في طاعته، فأجابه إلى ذلك صاحب بلنسية نواحيها، وصاحب قرطبة وصاحب دانية والجزائر وصاحب قرطبة والموابة في عشرين وأربعمائة.

ثم إن ابن عباد سيَّر جيشاً إلى زهير العامري لأنه لم يخطب للمؤيد. فاستنجد زهير حبوس بن ماكسن الصنهاجي صاحب غرناطة. فسار إليه بجيشه، فعادت عساكر ابن عباد ولم يكن بين العسكرين قتال. وأقام زهير في بياسة، وعاد حبوس إلى مالقة

فمات في رمضان من هذه السنة، وولي بعده ابنه باديس. واجتمع هو وزهير ليتفقا كما كان زهير، وحبوس فلم تستقر بينهما قاعدة واقتتلا. فقُتِلَ زهير وجمع كثير من أصحابه أواخر سنة تسع وعشرين.

ثم في سنة إحدى وثلاثين التقى عسكر ابن عباد وعليهم ابنه إسماعيل مع باديس بن حبوس وعسكر إدريس العلوي على ما ذكرناه، عند أخبار العلويين فيما تقدم. إلا انهم اقتتلوا قتالاً شديداً فقُتِلَ إسماعيل. ثم مات بعده أبوه القاضي ابو القاسم سنة ثلاث وثلاثين، وولي بعده ابنه أبو عمرو عباد بن محمد ولقّب بالمعتضد بالله فضبط ما ولي وأظهر قضاة المؤيد. هذا قول ابن أبي الفياض في المؤيد، وقال غيره إن المؤيد لم يظهر خبره منذ عُدِمَ من قرطبة عند دخول علي بن حمود إليها، وقتله سليمان وإنما كان هذا من تمويهات ابن عباد وحيله ومكره. وأعجب من اختفاء حال المؤيد، ثم تصديق الناس ابن عباد فيما أُخبِرَ به من حياته، أن انساناً حضرياً ظهر بعد موت المؤيد بعشرين سنة وادّعي أنه المؤيد، فبويع بالخلافة وخطب له على منابر جميع بلاد الأندلس في أوقات متفرقة، وسُفِكَت الدماء بسببه، واجتمعت العساكر في أمره. ولما اظهر ابن عباد موت هشام المؤيد واستقلً بأمر إشبيلية، وما انضاف إليها بقي كذلك إلى ان مات من ذبحة لحقته لليلتين خلتا من جُمادى الآخرة سنة إحدى وستين وأربعمائة.

وولي بعده ابنه أبو القاسم محمد بن عباد بن القاضي أبي القاسم ولقب بالمعتمد على الله. فاتسع ملكه وشمخ سلطانه وملك كثيراً من الأندلس، وملك قرطبة أيضاً وولى عليها ابنه الظافر بالله. فبلغ خبر ملكه لها إلى يحيى بن ذي النون، صاحب طليطلة، فحسده عليها فضمن له جرير بن عكاشة أن يجعل ملكها لها. وسار إلى قرطبة وأقام بها يسعى في ذلك وهو ينتهز الفرصة. فاتفق أن في بعض الليالي جاء مطر عظيم، ومعه ريح شديدة، ورعد وبرق فثار جرير فيمن معه، ووصل إلى قصر الإمارة، فلم يجد من يمانعه. فدخل صاحب الباب إلى الظافر وأعلمه، فخرج بمن معه من العبيد والحرس، وكان صغير السن وحمل عليهم ودفعهم عن الباب. ثم إنه عثر في بعض كراته، فسقط فوثب بعض من يقاتله وقتله. ولم يبلغ الخبر إلى الأجناد، وأهل البلد إلا والقصر قد فوثب بعض من يقاتله وقتله. ولم يبلغ الخبر إلى الأجناد، وأهل البلد إلا والقصر قد ملك وتلاحق بجرير أصحابه وأشياعه، وترك الظافر ملقىً على الأرض عرباناً. فمرً عليه بعض أهل قرطبة فأبصره على تلك الحال، فنزع رداءه وألقاه عليه. وكان أبوه إذا ذكر، يتمثل:

ولم أدر من ألقى عليه رداءه على أنه قد سلَّ عن ماجدٍ محض

ولم يزل المعتمد يسعى في أخذها حتى عاد ملكها. وترك ولده المأمون فيها، فأقام بها حتى أخذها جيش أمير المسلمين يوسف بن تاشفين، وقتل فيها بعد حروب كثيرة، يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى سنة أربع وثمانين. وأخِذَتْ إشبيلية من أبيه المعتمد في السنة المذكورة. وبقي محبوساً في أغمات إلى أن مات بها رحمه الله، وكان هو وأولاده جميعهم الرشيد، والمأمون، والراضي، والمعتمد، وأبوه، وجده علماء فضلاء شعراء.

واما بطليوس فقام بها سابور الفتى العامري وتلقّب بالمنصور، ثم انتقلت بعده إلى أبي بكر محمد بن عبد الله بن سلمة المعروف بابن الأفطس أصله من بربر مكناسة، لكنه ولد أبوه بالأندلس، ونشؤوا بها، وتخلقوا بخلق أهلها، وانتسبوا إلى تجيب وشاكلهم الملك. فلما توفي صارت بعده إلى ابنه أبي محمد عمر بن محمد واتسع ملكه إلى أقصى المغرب، وقتل صبرا مع ولدين له عند تغلب أمير المسلمين على الأندلس.

وأما طليطلة، فقام بأمرها ابن يعيش فلم تطل مدته، وصارت رياسته إلى اسماعيل بن عبد الرحمن بن عامر بن مطرف بن ذي النون، ولقبه الظافر بحول الله. وأصله من البربر وولد بالأندلس وتأدّب بآداب أهلها. وكان مولد إسماعيل سنة تسعين وثلاثمائة وتوفي سنة خمس وثلاثين وأربعمائة، وكان عالماً بالأدب، وله شعر جيد وصنف كتاباً في الآداب والأخبار. وولي بعده ابنه يحيى فاشتغل بالخلاعة والمجون وأكثر مهاداة الأفرنج، ومصانعتهم ليتلذذ باللعب. وامتدت يده إلى أموال الرعية. ولم تزل الفرنج تأخذ حصونه شيئاً بعد شيء حتى أخِذَتْ طليطلة في سنة سبع وسبعين وأربعمائة؛ وصار هو ببلنسية، وأقام بها إلى أن قتله القاضي ابن حجاف الأحنف، وفيه يقول الرئيس أبو عبد الرحمن محمد بن طاهر:

أيُّها الأحنفُ مهلًا فلقد جنت عويصا إذْ قتلْتَ الملكَ يحيى وتقمَّصْتَ القميصا ربَّ يوم فيه تُجزى لاتجدُ فيه محيصا

وأما سرقسطة والثغر الأعلى فكان بيد منذر بن يحيى التجيبي ثم توفي، وولي بعده ابنه يحيى، ثم صارت بعده لسليمان بن أحمد بن محمد بن هود الجذامي، وكان

يلقب بالمستعين بالله. وكان من قواد منذر على مدينة لاردة، وله وقعة مشهورة بالفرنج بطليطلة سنة أربع وثلاثين وأربعمائة. ثم توفي وولي بعده ابنه المقتدر بالله، وولي بعده ابنه يوسف بن أحمد المؤتمن، ثم ولي بعده ابنه أحمد المستعين بالله على لقب جدّه، ثم ولي بعده ابنه على المستنصر بالله، وعليه ثم ولي بعده ابنه عبد الملك عماد الدولة. ثم ولي بعده ابنه المستنصر بالله، وعليه انقرضت دولتهم على رأس الخمسمائة. فصارت بلادهم جميعها لابن تاشفين. ورأيت بعض أولادهم بدمشق سنة تسعين وخمسمائة وهو فقير جداً وهو قيم الربوة - فسبحان من لا يزول ولا تغيره الدهور. وأما طرطوشة فوليها لبيب الفتى العامري.

وأما بلنسية فكان بها المنصور أبو الحسن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن محمد بن المنصور بن أبي عامر المعافري، ثم انضاف إليه المرية وما كان إليها، وبعده ابنه محمد، ودام فيها إلى أن غدر به صهره المأمون بن إسماعيل بن ذي النون، وأخذ منه رياسة بلنسية في ذي الحجة سنة سبع وخمسين وأربعمائة، فانتزح إلى المرية وأقام بها إلى أن خُلِع، على ما نذكره إن شاء الله تعالى.

وأما السهلة فملكها عبود بن رزين وأصله بربري، ومولده بالأندلس. فلما هلك ولي بعده ابنه عبد الملك وكان أديباً شاعراً. ثم ولي بعده ابنه عز الدولة، ومنه ملكها الملثمون. وأما دانية، والجزائر فكانت بيد الموفق أبي الحسن مجاهد العامري. وسار إليه من قرطبة الفقيه أبو محمد عبدالله المعيطي، ومعه خلق كثير. فأقامه مجاهد شبه خليفة يصدر عن رأيه وبايعه في جمادي الآخرة سنة خمس وأربعمائة. فأقام المعيطي بدانية مع مجاهد ومن انضم إليه نحو خمسة أشهر. ثم سار هو ومجاهد في البحر إلى الجزائر التي في البحر، وهي ميورقة، بالياء. ومنورقة بالنون، ويابسة، ثم بعث المعيطي بعد ذلك مجاهداً إلى سردانية في مائة وعشرين مركباً بين كبير وصغير، ومعه ألف فرس ففتحها في ربيع الأول سنة ست وأربعين وأربعمائة. وقتل بها خلقاً كثيراً من النصاري وسبى مثلهم. فسار إليه الفرنج والروم من البر في آخر هذه السنة، ما نحرجوه منها ورجع إلى الأندلس والمعيطي قد توفي فغاص مجاهد في تلك الفتن إلى أن توفي. وولي بعده ابنه علي بن مجاهد. وكانا جميعاً من أهل العلم والمحبة لأهله والإحسان إليهم وجلباهم من أقاصي البلاد وأدانيها. ثم مات ابنه علي فولي بعده ابنه أبو عامر، ولم يكن مثل أبيه وجدًه. ثم إن دانية وسائر بلاد بني مجاهد صارت إلى

۱۱۲ سنة ۷ و ۶

المقتدر بالله أحمد بن سليمان بن هود في شهر رمضان سنة ثمان وسبعين وأربعمائة.

وأما مرسية، فوليها بنو طاهر واستقامت رياستها لأبي عبد الرحمن منهم المدعو بالرئيس، ودامت رياسته إلى أن أخذها منه المعتمد بن عباد على يد وزيره أبي بكر بن عمار المهري. فلما ملكها عصى على المعتمد فيها، فوجّه إليه عسكراً مقدمهم أبو محمد عبد الرحمن بن رشيق القشيري. فحصروه وضيقوا عليه حتى هرب منها. فلما دخلها القشيري عصى فيها أيضاً على المعتمد إلى أن دخل في طاعة الملثمين؛ وبقي أبو عبد الرحمن بن طاهر بمدينة بلنسية إلى أن مات بها سنة سبع وخمسمائة، ودفن بمرسية وقد نيف على تسعين سنة.

وأما المرية فملكها خيران العامري وتوفى كما ذكرنا. ووليها بعده زهير العامري، واتسع ملكه إلى شاطبة إلى ما يجاور عمل طليطلة ، ودام إلى أن قتل كما تقدم . وصارت مملكته إلى المنصور أبي الحسن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن المنصوربن أبي عامر، فولي بعده ابنه محمد ، فلما توفي عبد العزيـز ببلنسية ، وأقـام ابنه محمـد بالمرية وهو يدبر بلنسية ، فانتهز الفرصة فيها المأمون يحيى بن ذي النون ، وأخذها منه وبقى بالمرية إلى أن أخذها منه صهره ذو الوزارتين أبـو الأحوص المعتصم معن بن صمادح التجيبي. ودانت له لورقة، وبياسة، وجيان، وغيرها إلى أن توفي سنة ثلاث وأربعين. وولى بعده ابنه أبو يحيى محمد بن معن ـ وهو ابن أربع عشرة سنة ـ فكفِّلهُ عمه أبو عتبة بن محمد إلى أن تـوفي سنة ست وأربعين. فبقي أبـو يحيي مستضعفاً لصغره، وأخذت بلاده النعيدة عنه ولم يبقُ له غير المرية، وما يجاورها. فلما كبر أخِذ نفسه بالعلوم ومكارم الأخلاق، فامتد صيته واشتهر ذكره وعَظُمَ سلطانه، والتحق بأكابر الملوك، ودام بها إلى أن نازله جيش الملثمين، فمرض في أثناء ذلك. وكان القتال تحت قصره، فسمع يوماً صياحاً وجلبة فقال: نغص علينا كل شيء حتى الموت. وتوفى في مرضه ذلك لثمان بقين من ربيع الأول سنة أربع وثمانين وأربعمائة. ودخل أولاده وأهله البحر في مركب إلى بجاية قاعدة مملكة بني حماد من أفريقية، وملك الملثمون المرية وما معها.

وأمامالقة فملكها بنوعلي بن حمود، فلم تزل في مملكة العلويين يخطب لهم فيها إلى أن أخذها منهم إدريس بن حبوس صاحب غرناطة سنة سبع وأربعين، وانقضى أمر

العلويين بالأندلس. وأما غرناطة فملكها حبوس بن ماكسن الصنهاجي، ثم مات سنة تسع وعشرين وأربعمائة. وولي بعده ابنه باديس. فلما توفي ولي بعده ابن أخيه عبد الله ابن بلكين وبقي إلى أن ملكها منه الملثمون في رجب سنة أربع وثمانين وأربعمائة وانقرضت دول جميعهم، وصارت الأندلس جميعها للملثمين، وملكهم أمير المسلمين يوسف بن تاشفين. واتصلت مملكته من المغرب الأقصى إلى آخر بلاد المسلمين بالأندلس. نعود إلى سنة سبع وأربعمائة.

## ذكر الحرب بين سلطان الدولة وأخيه أبي الفوارس

قد ذكرنا أن الملك سلطان الدولة لما ملك بعد أبيه بهاء الدولة ولِّي أخاه أبا الفوارس بن بهاء الدولة كرمان، فلما وليها اجتمع إليه الديلم، وحسنوا له محاربة أخيه وأخذ البلاد منه. فتجهُّز وتوجه إلى شيراز، فلم يشعر سلطان الدولة حتى دخـل أبو الفوارس إلى شيراز. فجمع عساكره، وسار إليه، فحاربه فانهزم أبو الفوارس، وعاد إلى كرمان. فتبعه إليها فخرج منها هارباً إلى خراسان، وقصد يمين الدولة محمود بن سبكتين \_ وهو ببست \_ فأكرمه، وعظمه وحمل إليه شيئاً كثيراً وأجلسه فوق دارا بن قابوس بن وشمكير فقال دارا : « نحن أعظم محلاً منهم لأن أباه وأعمامه خدموا آبائي ». فقال محمود : « لكنهم أخذوا الملك بالسيف أراد بهذا نصرة نفسه حيث أخذ خراسان من السامانية ووعد محمود أن ينصره». ثم ان أبا الفوارس باع جوهرتين كانتا على جبهة فرسه بعشرة آلاف دينار فاشتراهما محمود وحملهما إليه وقال له: من غلطكم تتركون هذا على جبهة الفرس وقيمتها ستون ألف دينار. ثم إن محموداً سيَّر جيشاً مع أبى الفوارس إلى كرمان مقدمهم أبو سعد الطائى \_ وهو من أعيان قواده \_ فسار إلى كرمان فملكها، وقصد بلاد فارس، وقد فارقها سلطان الدولة إلى بغداد فدخل شيراز. فلما سمع سلطان الدولة عاد إلى فارس، فالتقوا هناك واقتتلوا فانهزم أبو الفوارس، وقتل كثير من أصحابه وعاد بأسوأ الحال، وملك سلطان الدولة بلاد فارس. وهرب أبـو الفوارس سنة ثمان وأربعمائة إلى كرمان، فسيَّر سلطان الدولة الجيوش في أثره، فأخذوا كرمان منه. فلحق بشمس الدولةبن فخر الدولة بن بويه صاحب همذان، ولم يمكنه العود إلى يمين الدولة، لأنه أساء السيرة مع أبي سعد الطائي. ثم فارق شمس الدولة ولحق بمهذب الدولة، صاحب البطيحة، فأكرمه وأنزله داره وأنفذ إليه أخوه جلال الدولة

١١٤ .....

من البصرة مالاً وثياباً وعرض عليه الإنحدار إليه فلم يفعله. وترددت الرسل بينه وبين سلطان الدولة فأعاد إليه كرمان وسيّرت إليه الخلع والتقليد بذلك، وحُمِلَتْ إليه الأموال فعاد إليها.

#### ذكر قتل الشيعة بأفريقية

في هذه السنة في المحرم قتلت الشيعة بجميع بلاد أفريقية. وكان سبب ذلك أن المعز بن باديس، ركب ومشى في القيروان، والناس يسلمون عليه ويدعون له. فاجتاز بجماعة فسأل عنهم فقيل: هؤلاء رافضة يسبون أبا بكر، وعمر. فقال: رضي الله عن أبي بكر، وعمر. فانصرفت العامة من فورها إلى درب المقلي من القيروان وهو تجتمع به الشيعة وفقتلوا منهم، وكان ذلك شهوة العسكر وأتباعهم طمعاً في النهب، وانبسطت أيدي العامة في الشيعة وأغراهم عامل القيروان، وحرَّضهم، وسبب ذلك أنه كان قد أصلح أمور البلد فبلغه أن المعز بن باديس يريد عزله فأراد فساده، فقتل من الشيعة خلق كثير وأحرقوا بالنار، ونُهِبَتْ ديارهم وقتلوا في جميع أفريقية. واجتمع جماعة منهم إلى قصر المنصور قريب القيروان، فتحصنوا به فحصرهم العامة، وضيقوا عليهم. فاشتد عليهم الجوع فاقبلوا يخرجون والناس يقتلونهم حتى قتلوا عن آخرهم. ولجأ من كان منهم بالمهدية إلى الجامع فقتلوا كلهم. وكانت الشيعة تسمى بالمغرب المشارقة نسبة منهم بالي عبد الله الشيعي، وكان من المشرق. وأكثر الشعراء ذكر هذه الحادثة، فمن فرح مسرور ومن باك حزين.

#### ذكرة عدة حوادث

في هذه السّنة في ربيع الأول احترقت قبة مشهد الحسين<sup>(۱)</sup> والأروقة. وكان سببه أنهم أشعلوا شمعتين كبيرتين فسقطتا في الليل على التازير، فاحترق وتعدَّت النار. وفيه أيضاً احترق نهر طابق، ودار القطن، وكثير من باب البصرة، واحترق جامع سُرَّ من رَأى. وفيها تشعث الركن اليماني من البيت الحرام وسقط حائط بين يدي حجرة النبي على الصخرة بالبيت المقدس. وفيها كانت فتنة كبيرة بين أهل

<sup>(</sup>١) وقع الحريق بمشهد الحسين بن علي رضي الله عنهما بكربلاء، وفي البداية والنهاية و ونفذت النار منه إلى غيره حتى كان ما كان »

السُّنة والشيعة بواسط فانتصر أهل السُّنة، وهرب وجوه الشيعة والعلويين إلى علي بني مزيد فاستنصروه. وفيها في رجب مات محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل أبو الحسين الضبي القاضي ـ المعروف بابن المحاملي وكان من أعيان الفقهاء الشافعية وكبار المحدثين مولده سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة، ومحمد بن الحسين بن محمد بن الهيثم أبو عمر البسطامي (١) الواعظ الفقيه الشافعي، ولي قضاء نيسابور.

<sup>(</sup>١) قال ابن شهبة في وصفه: سمع بالعراق، والاهواز، واصبهان، وسجستان، وأملي وحدث وقرأ المذهب وكان في ابتداء امره يعقد مجلس الوعظ والتذكير ثم تركه وأقبل على التدريس والمناظرة والفتوى ثم ولي قضاء نيسابور سنة ثمان وثمانين وثلاثماثة فأظهر أهل الحديث من الفرح والاستبشار ما يطول شرحه. وكان نظير سهل الصعلوكي حشمة وجاهاً وعلماً فصاهره سهل وجاء بينهما جماعة سادة فضلاء. توفي في ذي القددة

١١٦ .....

## ثم دخلت سنة ثمان وأربعمائة ذكر خروج الترك من الصين وموت طغان خان

في هذه السَّنة خرج الترك من الصين في عدد كثير يزيدون على ثلاثمائة ألف خركاه من أجناس الترك، منهم الخطابية الذين ملكوا ما وراء النهر، وسيرد خبر ملكهم إن شاء الله تعالى. وكان سبب خروجهم أن طغان خان، لما ملك تركستان مرض مرضاً شديداً، وطال به المرض، فطمعوا في البلاد لذلك. فساروا إليها وملكوا بعضها، وغنموا وسبوا وبقي بينهم وبين بلاساغون ثمانية أيام. فلما بلغه الخبر كان بها مريضاً فسأل الله تعالى أن يعافيه، لينتقم من الكَفَرة ويحمى البلاد منهم، ثم يفعل به بعد ذلك ما أراد، فاستجاب الله له وشفاه. فجمع العساكر وكتب إلى سائر بلاد الإسلام يستنفر الناس فاجتمع إليه من المتطوعة مائة ألف وعشرون ألفاً. فلما بلغ الترك خبر عافيته وجمعه العساكر وكثرة من معه عادوا إلى بلادهم. فسار خلفهم نحو ثلاثة أشهر حتى أدركهم، وهم آمنون لبعد المسافة. فكبسهم وقتل منهم زيادة على مائتي ألف رجل، وأسر نحو مائة ألف وغنم من الدواب، والخركاهات، وغير ذلك من الأواني الذهبية، والفضية، ومعمول الصين ما لا عهد لأحد بمثله. وعاد إلى بلاساغون. فلما بلغها عاوده مرضه فمات منه. وكان عادلًا خيراً، دَيناً، يحبُّ العلم، وأهله، ويميل إلى أهل الدين ويصلهم ويقربهم. وما أشبه قصته بقصة سعد بن معاذ الأنصاري، وقد تقدمت في غزوة الخندق وقيل: كانت هذه الحادثة مع أحمد بن على قراخان أخى طغان خان، وإنها كانت سنة ثلاث وأربعمائة.

#### ذكر ملك أخيه أرسلان خان

لما مات طغان خان ملك بعده أخوه أبو المظفر أرسلان خان ـ ولقبه شرف الدولة ـ فخالف عليه قدرخان يوسف بن بغراخان هارون بن سُليمان الذي ملك

بُخارى ـ وقد تقدم ذكره ـ وكان ينوب عن طغان خان بسمرقند. فكاتب يمين الدولة يستنجده على أرسلان خان ، فعقد على جيحون جسراً من السفن، وضبطه بالسلاسل، فعبر عليه ولم يكن يعرف هناك قبل هذا. وأعانه على أرسلان خان. ثم إن يمين الدولة خافه فعاد إلى بلاده. فاصطلح قدرخان وأرسلان خان على قصد بلاد يمين الدولة، واقتسامها وساراً إلى بلخ. وبلغ الخبر إلى يمين الدولة فقصدهما واقتتلوا. وصبر الفريقان، ثم انهزم الترك وعبروا جيحون. فكان من غرق منهم أكثر ممن نجا.

وورد رسول متولى خوارزم إلى يمين الدولة يهنئه بالفتح عقيب الوقعة فقال له: من أين علمتم؟ فقال: من كثرة القلانس التي جاءت على الماء، وعبر يمين الدولة فشكا أهل تلك البلاد إلى قدرخان ما يلقون من عسكر يمين الدولة فقال: « قد قُرُّب الأمر بيننا، وبين عدونا فإن ظفرنا منعنا عنكم، وإن ظفر عدونا فقد استرحتم منا ». ثم اجتمع هو وقدرخان وأكلا طعاماً. وكان قدرخان عادلًا، حسن السيرة، كثير الجهاد، فمن فتوحه ختن ـ وهي بلاد بين الصين وتركستان ـ وهي كثيرة العلماء والفضلاء. وبقي كذلك إلى سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة، فتوفى فيها \_وكان يديم الصلاة في الجماعة \_ ولما توفي خلف ثلاث بنين منهم أبو شجاع أرسلان خان وكان له كـاشغر، وختن، وبلاساغون، وخطب له على منابرها، وكان لقبه شرف الدولة. ولم يشرب الخمر قط، وكان ديناً، مكرماً للعلماء، وأهل الدين. فقصدوه من كل ناحية فوصلهم وأحسن إليهم. وخلف أيضاً بغراخان بن قدرخان وكان لـه طراز، واسبيجـاب. فقدم أخـوه أرسلان وأخذ مملكته فتحاربا، فانهزم أرسلان خان وأخِذُ أسيراً فأودعوه الحبس وملك بلاده، ثم إن بغراخان عهد بالملك لولده الأكبر \_ واسمه حسين جغرى تكين \_ وجعله ولي عهده ـ وكان لبغراخان امـرأة له منهـا ولد صغيـر فغاظهـا ذلك فعمـدت إليه وسمَّته، فمات هو وعدة من أهله. وخنقت أخاه أرسلان خان بن قدرخان، وكان ذلك سنة تسع وثلاثين وأربعمائة. وقتلت وجوه أصحابه وملكت ابنه، واسمه إبراهيم، وسيَّرته في جيش إلى مدينة تُعرفُ ببرسخان، وصاحبها يعرف بينالتكين . فظفر به ينالتكين، وقتله وانهزم عسكره إلى أمه. واختلف أولاد بغراخان فقصدهم طفغاج خان صاحب سمرقند.

#### ذكر ملك طفغاج خان وولده

وكان طفغاج خان أبو المظفر إبراهيم بن نصر أيلك، يلقَّب عماد الدولة، وكان بيده سمرقند، وفرغانة. وكان أبوه زاهداً متعبداً، وهو الذي ملك سمرقند فلما مات ورثه ابنه طفغاج، وملك بعده. وكان طفغاج متديناً لا يأخذُ مالاً حتى يستفتي الفقهاء. فورد عليه أبو شجاع العلوي الواعظ وكان زاهداً فوعظه وقال له: إنك لا تصلح للملك. فأغلق طفعًاج بابه وعزم على ترك الملك. فاجتمع عليه أهل البلد وقالوا: قد أخطأ هذا والقيام بأمورنا متعين عليك. فعند ذلك فتح بابه ومات سنة ستين وأربعمائة.

وكان السلطان ألب ارسلان قد قصد بلاده ونهبها أيام عمه طغر لبك، فلم يقابل الشرّ بمثله. وأرسل رسولاً إلى القائم بأمر الله سنة ثلاث وخمسين يهنئه بعوده إلى مستقره، ويسأل التقدّم إلى ألب أرسلان بالكفّ عن بلاده، فأجيب إلى ذلك، وأرسل إليه الخلع والألقاب ثم قُلِجَ سنة ستين. وكان في حياته قد جعل الملك في ولده شمس الملك، فقصده أخوه طغان خان بن طفغاج، وحصره بسمرقند فاجتمع أهلها إلى شمس الملك وقالوا له: وقد خرَّب أخوك ضياعنا وأفسدها ولو كان غيره لساعدناك، ولكنه أخوك فلا ندخل بينكما. فوعدهم المناجزة، وخرج من البلد نصف الليل في خمسمائة غلام معدين، وكبس أخاه \_ وهو غير محتاط \_ فظفر به فهزمه، وكان هذا وأبوهما حي. ثم قصده هارون بغراخان بن يوسف قدرخان وطغرل قراخان \_ وكان طفغاج قد استولى على ممالكهما \_ وقاربا سمرقند فلم يظفرا بشمس الملك، فصالحاه وعادا. فصارت الأعمال المتاخمة لجيحون لشمس الملك، وأعمال الخاهر في أيديهما والحد بينهما خجندة.

وكان السلطان ألب أرسلان قد تزوج ابنة قدرخان وكانت قبله عند مسعود بن محمود بن سبكتكين، وتزوج شمس الملك ابنة ألب أرسلان، وزوج بنت عمه عيسى خان من السلطان ملكشاه \_ وهي خاتون الجلالية أم الملك محمود الذي ولي السلطنة بعد أبيه \_ وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى . ثم اختلف ألب أرسلان وشمس الملك، وسنذكره سنة خمس وستين عند قتل ألب أرسلان، ثم مات شمس الملك فولي بعده أخوه خضر خان . ثم مات فولي ابنه أحمد خان \_ وهو الذي قبض عليه ملكشاه، ثم أطلقه وأعاده إلى ولايته سنة خمس وتمانين \_ وسنذكره هناك إن شاء الله تعالى . ثم إن

جنده ثاروا به فقتلوه. وملك بعده محمود خان. وكان جدَّه من ملوكهم وكان أصم. فقصده طغان خان بن قراخان صاحب طراز فقتله، واستولى على الملك، واستناب بسمرقند أبا المعالي محمد بن زيد العلوي البغدادي فولي ثلاث سنين، ثم عصى عليه فحاصره طغان خان وأخذه وقتله. وقتل خلقاً كثيراً معه، ثم خرج طغان خان إلى ترمذ يريد خراسان، فلقيه السلطان سنجر، وظفر به وقتله وصارت أعمال ما وراء النهر له فاستناب بها محمد خان بن كمشتكين بن إبراهيم بن طفغاج خان، فأخذها منه عمر خان وملك سمرقند، ثم هرب من جنده، وقصد خوارزم فظفر به السلطان سنجر فقتله، وولي سمرقند محمد خان، وولي بُخارى محمد تكين بن طغانتكين.

#### ذكر كاشغر وتركستان

وأما كاشغر ـ وهي مدينة تركستان ـ فإنها لأرسلان خان بن يوسف قدرخان كما ذكرنا. ثم صارت بعده لمحمود بغراخان صاحب طراز، والشاش خمسة عشر شهراً. ثم مات فولي بعده طغرلخان بن يوسف قدرخان فاستولى على الملك وملك بلاساغون، وكان ملكه ست عشرة سنة. ثم توفي، وملك ابنه طغرلتكين وأقام شهرين، ثم أتى هارون بغراخان أخو يوسف طغرلخان بن طفغاج بغراخان، وعبر كاشغر، وقبض على هارون وأطاعه عسكره وملك كاشغر، وختن وما يتصل به إلى ساغون، وأقام مالكاً تسعاً وعشرين سنة وتوفي سنة ست وتسعين وأربعمائة، فولي ابنه أحمد بن أرسلان خان، وأرسل رسولاً إلى الخليفة المستظهر بالله يطلب منه الخلع والألقاب، فأرسل إليه ما طلب ولقه نور الدولة.

#### ذكر وفاة مهذب الدولة(١) وحال البطيحة بعده

في هذه السّنة في جُمادى الاولى ، توفي مهذب الدولة أبو الحسن على بن نصر، ومولده سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة وهو الذي نزل عليه القادر بالله ، وكان سبب موته أنه

그리는 그렇게 하고 한 경험 시간을 지었는데 그렇게 살면도 보는데 그리고 지수를 하고 있다. 이 우리 생각을 하는데 생각이 하는데 이 왕조를 하게 활성을 수 있다면 하고 생각을 하는데 생각을 하는데 생각을 하는데 살이 되었다.

<sup>(</sup>۱) كان رحمه الله من اصحاب الوفاء والمكارم ولي البطائح سنة ست وسبعين وثلاثمائة بعد ان توفي خاله المظفر بن علي وزوجه بهاء الدولة ابنته. وصارت البطيحة معقلاً لكل من قصدها لان مهذب الدولة كان كل من لجأ إلى بلاده في الشدائد يؤويه ويحميه ويحسن إليه. ومن أكبر مناقبه احسانه إلى أمير المؤمنين القادر بالله لما استجار به ونزل عنده بالبطائح فاراً من الطائع فآواه وأحسن إليه وكان في خدمته حتى ولي أمرة المؤمنين توفي عن اثنتين وسبعين سنة.

افتصد فانتفخ ساعده ومرض منه واشتد مرضه. فلما كان قبل وفاته بثلاثة أيام، تحدُّثُ الجند بإقامة ولده أبي الحسين أحمد مقامه، فبلغ ابن أخت مهذب الدولة ـ وهو أبو محمد عبد الله بن يني ـ فاستدعى الديلم والأتراك، ورغبهم ووعدهم واستحلفهم لنفسه وقرر معهم القبض على أبي الحسين بن مهذب الدولة، وتسليمه إليه فمضوا إليه ليلًا وقالوا له: « أنت ولد الأمير، ووارث الأمر من بعده فلو قمت معنا إلى دار الإمارة ليظهر أمرك وتجتمع الكلمة عليك لكان حسناً»، فخرج من داره معهم فلما فارقها قبضوا عليه وحملوه إلى أبي محمد فسمعت وإلدته، فدخلت إلى مهذب الدولة قبل موته بيوم، فأعلمته الخبر فقال: « أي شيء أقدر أعمل وأنا على هذه الحال؟ » وتوفي من الغد، وولى الأمر أبو محمد وتسلُّم الأموال والبلد، وأمر بضرب أبي الحسين بن مهذب الدولة، فضرب ضرباً شديداً توفي منه بعد ثلاثة أيام من موت أبيه، وبقى أبو محمد أميراً إلى منتصف شعبان وتوفي بالذبحة، وكان قد قال قبل موته: رأيت مهذب الدولة في المنام، وقد أمسك حلقي ليخنقني ويقول: قتلت ابني أحمد وقابلت نعمتي عليك بذاك، فمات بعد أيام فكان ملكه أقل من ثلاثة أشهر. فلما توفى اتفق الجماعة على تأمير أبي عبد الله الحسين بن بكر الشرابي \_ وكان من خواص مهذب الدولة \_ فصار أمير البطيحة وبذل للملك سلطان الدولة بذولًا فأقره عليها. وبقى إلى سنة عشر وأربعمائة. فسيَّر إليه سلطان الدولة صدقة بن فارس المازياري، فملك البطيحة، وأسر أبا عبد الله الشرابي فبقي عند أسيراً إلى أن توفي صدقة ، وخلص على ما نذكره إن شاء الله تعالى .

#### ذكر وفاة علي بن مزيد وإمارة ابنه دبيس

في هذه السّنة في ذي القعدة، توفي أبو الحسن علي بن مزيد الأسدي وقام بعده ابنه نور الدولة أبو الأغردبيس. وكان أبوه قد جعله ولي عهده في حياته، وخلع عليه سلطان الدولة وأذن في ولايته. فلما توفي والده اختلفت العشيرة على دبيس، فطلب اخوه المقلد بن أبي الحسن على الإمارة، وسار إلى بغداد، وبذل للأتراك بذولاً كثيرة ليعاضدوه. فسار معه منهم جمع كثير وكبسوا دبيساً بالنعمانية ونهبوا حلّته. فانهزم إلى نواحي واسط، وعاد الأتراك إلى بغداد. وقام الأثير الخادم بأمر دبيس، حتى ثبت قدمه ومضى المقلد أخوه إلى بني عقيل. ونذكر باقي أخباره موضعها إن شاء الله تعالى.

#### ذكر عدة حوادث

في هذه السنة ضَعُفَ أمر الديلم ببغداد، وطمع فيهم العامة فانحدروا إلى واسط فخرج إليهم عامتها وأتراكها فقاتلوهم فدفع الديلم عن أنفسهم، وقتلوا من أتراك واسط وعامتها خلقاً كثيراً، وعظم أمر العيارين ببغداد فافسدوا ونهبوا الأموال. وفيها توفي الحاجب أبوطاهر سباشي المشطب<sup>(۱)</sup> وكان كثير المعروف، وأبو الحسن الهماني وكان متولي البصرة وغيرها، وهو الذي مدحه مهيار بقوله: «استنجد الصبر فيكم وهو مغلوب».

وفيها قَدِمَ سلطان الدولة بغداد، وضرب الطبل في أوقات الصلوات الخمس، ولم تجرِبه عادة إنما كان عضد الدولة يفعل ذلك في أوقات ثلاث صلوات. وفيها هرب ابن سهلان من سلطان الدولة إلى هيت وأقام عند قرواش، وولّى سلطان الدولة موضعه ابا القاسم جعفر بن أبي الفرج بن فسانجس، ومولده ببغداد سنة خمس وخمسين وثلاثمائة. وفيها كانت ببغداد فتنة بين أهل الكرخ من الشيعة وبين غيرهم، من أهل السنة اشتدت (٢). وفيها استتاب القادر بالله المعتزلة، والشيعة. وغيرهما من أرباب المقالات المخالفة لما يعتقده من مذاهبهم، ونهى عن المناظرة في شيء منها. ومن فعل ذلك نكل به، وعوقب (٣).

<sup>(</sup>١) كذا في الاصول بسين مهملة في أوله وبعدها باء موحدة والف وشين معجمة بعدها ياء مثناة من تحت. وفي البداية والنهاية : ٨/١٦ والنجوم الزاهرة، ومرآة الزمان، والمنتظم شباشي بشينين معجمتين كان مولى شرف الدولة بن عضد الدولة بن بويه. لقبه بهاء الدولة بالسعيد وذي الفضيلتين ثم لقب بهاء الدولة أبا الهيجاء بختكين بالمناصح وأشرك بينهما في أمور الاتراك ببغداد. وكان أبوطاهر هذا كثير الصدقات فائض المعروف والاحسان لاهل بغداد يكسو الايتام والضعفاء. وينظر في حال الفقراء. بنى قنطرة الخندق، والمارستان، والناصرية وغير ذلك وكان من محاسن الدنيا وعاش بعد المناصح رفيقه ستة أشهر ومات وكان رفيقه المناصح أيضاً من رجال الدهر وعقلائهم ومن اعلاهم همة ولم يخلف بعده مثله ولما مات صاحب الترجمة دفن بمقبرة الامام أحمد واوصى انلا يبنى عليه فخالفوه وبنوا قبة.

<sup>(</sup>٢) زاد ابن كثير « قتل فيها خلق كثير من الفريقين ».

<sup>(</sup>٣) نقل هذه الحادثة ابن كثير في البداية والنهاية ٧/١٢ عن ابن الجوزي في المنتظم بأوسع من هذا .

۱۲۲ سنة ۹ ا

## ثم دخلت سنة تسع وأربعمائة ذكر ولاية ابن سهلان العراق

في هذه السنة عرض سلطان الدولة على الرخجي ولاية العراق فقال: « ولاية العراق تحتاج إلى من فيه عسف وخرق وليس غير ابن سهلان وأنا أخلفه ههنا » ، فولاً سلطان الدولة العراق في المحرم ، فسار من عند سلطان الدولة ، فلما كان ببعض الطريق ترك ثقله والكتّاب وأصحابه ، وسار جريدة في خمسمائة فارس مع طراد بن دبيس الأسدي يطلب مهارش ، ومضر ابني دبيس . وكان مضر قد قبض قديماً عليه بأمر فخر الملك ، فكان يبغضه لذلك وأراد أن يأخذ جزيرة بني أسد منه ، ويسلّمها إلى طراد ، فلما علم مضر ، ومهارش قصده لهما سارا عن المذار ، فتبعهما والحر شديد ، فكاد يهلك هو ومن معه عطشاً ، فكان من لطف الله به أن بني أسد اشتغلوا بجمع أموالهم وإبعادها ، وبقي الحسن بن دبيس ، فقاتل قتالاً شديداً ، وقتل جماعة من الديلم والأتراك ، ثم انهزموا . ونهب ابن سهلان أموالهم وصان حرمهم ونساءهم ، فلما نزل في خيمته قال : الآن ولدتني أمي ، وبذل الأمان لمهارش ، ومضر ، وأهلهما وأشرك بينهما وبين طراد في الجزيرة ورحل . وأنكر على سلطان الدولة فعله ذلك ، ووصل إلى واسط والفتن بها قائمة فأصلحها وقتل جماعة من أهلها » .

وورد عليه الخبر باشتداد الفتن ببغداد فسار إليها فدخلها أواخر شهر ربيع الآخر ، فهرب منه العيارون ونفى جماعة من العباسيين ، وغيرهم ، ونفى أبا عبدالله بن النعمان فقيه الشيعة ، وأنزل الديلم أطراف الكرخ وباب البصرة ، ولم يكن قبل ذلك . ففعلوا من الفساد ما لم يشاهد مثله . فمن ذلك أن رجلًا من المستورين أغلق بابه عليه خوفاً منهم . فلما كان أول يوم من شهر رمضان خرج لحاجته فرآهم على حال عظيم من شرب الخمر والفساد فأراد الرجوع إلى بيته الكرهوه على الدخول معهم إلى دار

نزلوها ، والزموه بشرب الخمر ، فامتنع . فصبوها في فيه قهراً وقالوا له : قمْ إلى هذه المرأة فافعل بها . فامتنع فالزموه ، فدخل معها إلى بيت في الدار وأعطاها دراهم وقال : هذا أول يوم في رمضان والمعصية فيه تتضاعف ، وأحبُّ أن تخبريهم أنني قد فعلت فقالت : لا كرامة ولا عزازة أنت تصون دينك عن الزنا ، وأنا أريد أن أصون أمانتي في هذا الشهر عن الكذب ، فصارت هذه الحكاية سائرة في بغداد .

ثم إن أبا محمد بن سهلان أفسد الأتراك والعامة فانحدر الأتراك إلى واسط ، فلقوا بها سلطان الدولة فشكوا إليه فسكنهم ووعدهم الإصعاد إلى بغداد وإصلاح الحال . واستحضر سلطان الدولة بن سهلان فخافه ومضى إلى بني خفاجة ، ثم أصعد الى الموصل فأقام بها مدة ، ثم انحدر إلى الأنبار ومنها إلى البطيحة . فارسل سلطان الدولة إلى البطيحة رسولاً يطلبه من الشرابي فلم يسلمه . فسير إليها عسكراً فانهزم الشرابي ، وانحدر ابن سهلان إلى البصرة ، فاتصل بالملك جلال الدولة . وكان الرخجي قد خرج مع ابن سهلان إلى الموصل ففارقه بها وأصلح حاله مع سلطان الدولة وعاد إليه .

#### ذكر غزوة يمين الدولة إلى الهند والأفغانية(١)

في هذه السنة ساريمين الدولة إلى الهند غازياً واحتشد وجمع واستعد ، وأعدً أكثر مما تقدم . وسبب هذا الاهتمام أنه لما فتح قنوج وهرب صاحبها منه ويلقب رآى قنوج ، ومعنى رآى هو لقب الملك كقيصر ، وكسرى ، فلما عاد إلى غزنة أرسل بيدا اللعين ـ وهو أعظم ملوك الهند مملكة وأكثرهم جيشاً ، وتسمى مملكته كجوراهة رسلاً إلى رآى قنوج ـ واسمه راجيبال ـ يوبخه على انهزامه ، وإسلام بلاده للمسلمين . وطال الكلام بينهما وآل أمرهما إلى الاختلاف . وتأهب كل واحد منهما لصاحبه ، وسار إليه فالتقوا واقتتلوا ، فقتل راجيبال واتى القتل على أكثر جنوده فازداد بيدا بما اتفق له شراً ، وعتواً وبعد صيت في الهند وعلواً ، وقصده بعض ملوك الهند الذي ملك يمين الدولة بلاده وهزمه وأباد جنده ، وصار في جملته وخدمه . والتجا اليه فوعده بإعادة ملكه إليه . وحفظ ضالته عليه واعتذر بهجوم الشتاء ، وتتابع الإنداء .

<sup>(</sup>١) هم جبل من أهل الجبال.

فنمت هذه الأخبار إلى يمين الدولة فازعجته . وتجهز للغزو وقصد بيدا وأخذ ملكه منه . وسار عن غزنة وابتدأ في طريقه بالأفغانية ـ وهم كفار يسكنون الجبال ويفسدون في الأرض ، ويقطعون الطريق بين غزنة وبينه ـ فقصد بالادهم وسلك مضايقها وفتح مغالقها وخرَّب عامرها ، وغنِمَ أموالهم ، وأكثر القتل فيهم والأسـر . وغنم المسلمون من أموالهم الكثير . ثم استقلُّ على المسير وبلغ إلى مكان لم يبلغه فيما تقدم من غزواته وعبر نهر كنك ولم يعبره قبلها ؛ فلما جازه رأى قفلاً قد بلغت عدة أحمالهم الف عدد فغنمها وهي من العود والأمتعة الفائقة وجدَّبه السير . فأتاه في الطريق خبر ملك من ملوك الهند يقال له: بروجيبال ، قد سار من بين يديه ملتجئاً إلى بيدا ، ليحتمي به عليه ، فطوى المراحل فلحق، وجيبالومن معه رابع عشر شعبان وبينه وبين الهنود نهر عميق ، فعبر إليهم بعض أصحابه وشغلهم بالقتال ، ثم عبر هو وباقي العسكر إليهم فاقتتلوا عــامة نهــارهم وانهزم بــروجيبال ، ومن معــه وكُثْرَ فيهم القتــل والأسر ، وأسلموا أموالهم ، وأهليهم ، فغنمها المسلمون وأخذوا منهم الكثير من الجواهر ، وأخذ ما يزيد على مائتي فيل ، وسار المسلمون يقتصون آثارهم وانهـزم ملكهم جريحاً وتحيّر في أمره . وأرسل إلى يمين الدولة يطلبُ الأمان ، فلم يؤمنه ولم يقنع منه إلَّا بالإسلام وقَتَلَ من عساكره مالا يُحصى ، وسار بروجيبال . ليلحق ببيدًا فانفرد به بعض الهنود فقتله .

فلما رأى ملوك الهند ذلك ، تابعوا رسلهم إلى يمين الدولة يبذلون له الطاعة والأتاوة ، وسار يمين الدولة بعد الوقعة إلى مدينة باري ـ وهي من أحصن القلاع ، والبلاد وأقواها ـ فرآها من سكانها خالية ، وعلى عروشها خاوية . فأمر بهدمها ، وتخريبها وعشر قلاع معها متناهية الحصانة ، وقتل من أهلها خلقاً كثيراً ، وسار يطلب بيدا الملك فلحقه ، وقد نزل إلى جانب نهر ، وأجرى الماء من بين يديه ، فصار وحلاً ، وترك عن يمينه وشماله طريقاً يبساً يقاتل منه إذا أراد القتال . وكان عدة من معه ستة وخمسين ألف فارس ومائة ألف وأربعة وثمانين ألف راجل وسبعمائة وستة وأربعين فيلاً . فارسل يمين الدولة طائفة من عسكره للقتال فأخرج إليهم بيدا مثلهم . ولم يزل كل عسكر يمد أصحابه حتى كثر الجمعان واشتد الضرب والطعان ، فأدركهم الليل وحجز بينهم .

فلما كان الغد بكر يمين الدولة إليهم فرأى الديار منهم بلاقع وركب كل فرقة منهم طريقاً مخالفاً لطريق الأخرى ووجد خزائن الأموال والسلاح بحالها ، فغنموا الجميع . واقتفى آثار المنهزمين فلحقوهم في الغياض والآجام ، واكثروا فيهم القتل والأسر ، ونجا بيدا فريداً وحيداً . وعاد يمين الدولة إلى غزنة منصوراً .

#### ذكر عدة حوادث

في هذه السنة قبض سلطان الدولة على وزيره ابن فسانجس ، وإخـوته وولّى وزارته ذا السعادتين أبا غالب الحسن بن منصور ، ومولده بسيراف سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة .

وفيها توفي الغالب بالله ولي عهد أبيه القادر بالله في شهر رمضان (١) ، وتوفي أيضاً أبو أحمد عبدالله بن محمد بن أبي علان قاضي الأهواز ومولده سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة وله تصانيف حسنة وكان معتزلياً (٢) .

وفي هذه السنة مات عبد الغني بن سعيد بن بشر بن مروان الحافظ المصري صاحب المؤتلف والمختلف ، ومولده سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة (٣) وتوفي رجاء بن عيسى بن محمد أبو العباس الأنصناوي \_ و ( انصنا ) من قرى مصر \_ وهو من الفقهاء المالكية وسمع الحديث الكثير (٤) .

<sup>(</sup>١) كان أبوه جعله ولي عهده من بعده وضربت السكة باسمه وخطب له الخطباء على المنابر فلم يقدر ذلك. توفي عن سبع وعشرين سنة.

 <sup>(</sup>٢) ومن تصانیفه کتاب جمع فیه فضائل النبي 鑑 ذکر له فیه الف معجزة. مات وترك مالاً عظیماً وضیاعاً كثیرة.

<sup>(</sup>٣) كان أبوه من كبار الفرضيين سمع الكثير وبرع في علم الحديث وفنونه. وله المصنفات الكثيرة الشهيرة منها المؤتلف والمختلف. ومشتبه النسبة. طبعا في الهند. وسئل الدارقطني عنه فقال: ما رأيت في طول طريقي إلا شاباً بمصريقال له: عبد الغني كانه شعلة نار وجعل يفخم أمره ويرفع ذكره. وصنف عبد الغني كتاباً فيه أوهام الحاكم فلما وقف الحاكم عليه جعل يقرؤه على الناس ويعترف لعبد الغني بالفضل ويشكره ويرجع فيه إلى ما أصاب فيه من الرد عليه. توفي في سابع صفر.

<sup>(</sup>٤) قدم بغداد فحدث بها وسمع منه الحفاظ وكان ثقة عدلا عند الحكام مرضياً ثم عاد إلى بلده وتوفي فيها وقد جاوز الثمانين.

١٣٦ - استة ١٣٦

### ثم دخلت سنة عشر وأربعمائة

في هذه السنة ، قبض الملك جلال الدولة أبو طاهر بن بهاء الدولة على وزيره أبي سعد عبد الواحد بن علي بن ماكولا ، وكان ابن عمه أبو جعفر محمد بن مسعود كاتباً فاضلاً . وكان يعرض الديلم لعضد الدولة ، ولأبي سعد شعر منه :

ولكنَّ حملَ الضيمِ منه شديدُ فإن جنساني جلَمدٌ وحديدُ

وإنَّ لقائي للشجاع لهينَّ إذا كان قلبُ القرنِ ينبو عن الوغى

وفيها توفي وثاب بن سابق النميري صاحب حران ، وأبو الحسن بن أسد الكاتب ، وأبو بكر محمد بن عبد السلام الهاشمي القاضي بالبصرة ، وأبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي الفقيه الحنبلي البغدادي ، عم أبي محمد (۱) ، قال أبو الفضل : سمعتُ أبا الحسن بن القصاب الصوفي قال : « دخلت أنا وجماعة إلى البيمارستان ببغداد فرأينا شاباً مجنوناً شديد الهوس ، فولعنا به فرد بفصاحة وقال : انظروا إلى شعور مطررة وأجساد معطرة ، وقد جعلوا اللهو صناعة ، واللعب بضاعة ، وجانبوا العلم رأساً فقلت : أتعرف شيئاً من العلم فنسألك ؟ قال : نعم إن عندي علماً جماً فاسألوني فقال بعضنا: من الكريم في الحقيقة؟ قال : من رزق أمثالكم ، وأنتم لا تساوون ثومة . فأضحكنا فقال آخر : من أقل الناس شكراً ؟ فقال : من عُوفي من بلية ، ثم رآها في غيره ، فترك الإعتبار فإن الشكر عليها واجب ، فأبكانا بعد ان

<sup>(</sup>١) املى الحديث بجامع المنصور وحدث عن ابي بكر النجاد، والبغوي وطبقتهما وكانت له حلقة بجامع المدينة للوعظ والفتوى. وخرج الى خراسان في الأيام القادرية. وكان صدوقاً ثقة له يد في علوم كثيرة. توفي يوم الاثنين في ذي القعدة ودفن في يومه بين قبر الامام أحمد بن حنبل وبين قبر أبيه وصلى عليه نحو من خمسين ألفاً.

أضحكنا فقلنا: ما الظرف؟ قال: خلاف ما أنتم عليه، ثم قال: اللهم إن لم ترد عقلي فرد يدي الأصفع كل واحد منهم صفعة. فتركناه وانصرفنا ».

وفيها مات الأصيفر المتفقي الذي كان يؤذي الحاج في طريقهم(١) ، وأبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الحافظ الأصبهاني(٢) ، وعبد الصمد بابك أبو القاسم الشاعر ٣) قدم على الصاحب بن عباد فقال : أنت ابن بابك ؟ فقال : أنا ابن بابك ، فاستحسن قوله .

<sup>(</sup>١) وقد تقدم ذكر شيء من أفعاله في الحج.

<sup>(</sup>٢) سمع بأصفهان والعراق وروى عن أبي سهل بن زياد القطان وطبقته. وعنه عبد الرحمن بن منده، وأخوعبد الوهاب، وخلق كثير. وكان اماماً في الحديث بصيراً بهذا الشأن. فمن مصنفاته التفسير والتاريخ. والمستخرج على صحيح البخاري توفي لست بقين من رمضان وقد قارب التسعين.

<sup>(</sup>٣) هو أحد الشعراء المجيدين المكثرين له ديوان في ثــلاث مجلدات. وله اسلوب راثق في نظم الشعر. جاب البلاد ومدح الروساء.

۱۲۸ سنة ۱۸۱

# ثم دخلت سنة إحدى عشرة وأربعمائة ذكر قتل الحاكم وولاية ابنه الظاهر

في هذه السنة ليلة الإثنين لثلاث بقين من شوال ، فقد الحاكم بأمر الله أبو علي المنصور بن العزيز بالله نزار بن المعز العلوي صاحب مصر بها ، ولم يعرف له خبر ، وكان سبب فقده أنه خرج يطوف ليلة على رسمه وأصبح عند قبر الفقاعي، وتوجه إلَّى شرقى حلوان ، ومعه ركابيان ، فاعاد أحدهما مع جماعة من العرب إلى بيت المال، وأمر لهم بجائزة ، ثم عاد الركابي الآخر ، وذكر أنه خلفه عند العين والمقصبة وبقي الناس على رسمهم يخرجون كل يوم يلتمسون رجوعه إلى سلخ شوال ، فلما كان ثالث ذي القعدة خرج مظفر الصقلبي صاحب المظلة وغيره من خواص الحاكم ومعهم القاضي ، فبلغوا حلوان ودخلوا في الجبل فبصروا بالحمار الذي كان عليه راكبًا، وقُد ضَربَتْ يداه بسيف، فأثر فيهما، وعليه سرجه ولجامه، فاتبعوا الأثر فانتهوا به إلى البركة التي شرقي حلوان ، فرأوا ثيابه . وهي سبع قطع صوف وهي مزررة بحالها لم تحل ، وفيها أثر السكاكين فعادوا ولم يشكوا في قتله ، وقيل : كان سبب قتله ان الهل مصر كانوا يكرهونه لما يظهر منه من سوء أفعاله ، فكانوا يكتبون إليه الرقاع فيها سبُّه ، وسب أسلافه ، والدعاء عليه ، حتى إنهم عملوا من قراطيس صورة امرأة وبيدها رقعة . فلما رآها ظن أنها امرأة تشتكي ، فأمر بأخذ الرقعة منها فقرأها ، وفيها كل لعن وشتيمة قبيحة وذكر حرمه بما يكره . فأمر بطلب المرأة فقيل : إنها من قراطيس ، فأمر بإحراق مصر ونهبها ففعلوا ذلك ، وقاتل أهلها اشدَّ قتال ، وانضاف إليهم في اليوم الشالث الأتراك والمشارقة ، فقويت شوكتهم ، وأرسلوا إلى الحاكم يسألونه الصفح ، ويعتذرون فلم يقبل . فصاروا إلى التهديد . فلما رأى قوَّتهم أمر بالكفِّ عنهم ، وقد أحرق بعض مصر ، ونهب بعضها ، وتتبع المصريون من أخذ نساءهم ، وأبناءهم

فابتاعوا ذلك بعد أن فضحوهن ، فازداد غيظهم منه ، وحنقهم عليه .

ثم إنـه أوحش أخته وأرسـل إليها مـراسـلات قبيحـة يقـول فيهـا : بلغني أنَّ الرجال يدخلون إليك ، وتهددها بالقتل ، فأرسلت إلى قائد كبير من قواد الحاكم يُقال له : ابن دواس(١) ـ وكان أيضاً يخاف الحاكم ـ تقول له : إنني اريد أن القاك فحضرت عنده وقالت له : قد جئت اليك في أمر تحفظ فيه نفسك ونفسي ، وأنت تعلم ما يعتقده أخي فيك ، وأنه متى تمكن منك لا يُبقى عليك وأنا كذلك ، وقد انضاف الى هذا ما تظاهر به مما يكرهه المسلمون ولا يصبرون عليه ، وأخاف ان يثوروا به فيهلك هو ونحن معه وتنقلع هذه الدولة فأجابها الى ما تريد ، فقالت : إنه يصعد الى هذا الجبل غداً وليس معه غلام إلا الركابي وصبى وينفرد بنفسه فتقيم رجلين تثق بهما يقتلانه ويقتلان الصبى ، وتقيم ولده بعده وتكون أنت مدبر الدولة ، وأزيد في اقطاعك مائة الف دينار ، فأقام رجلين وأعطتهما هي الف دينار ، ومضيا الى الجبل وركب الحاكم على عادته ، وسار منفرداً إليه فقتلاه . وكان عمره ستاً وثلاثين سنة وتسعة أشهر ، وولايته خمسـاً وعشرين سنة وعشرين يوماً ، وكان جواداً بالمال ، سفاكاً للدماء ، قتل عدداً كثيراً من امائل دولته وغيرهم فكاتب سيرته عجيبة ، منها أنه أمر في صدر خلافته بسبِّ الصحابة رضي الله عنهم ، وأن تكتب على حيطان الجوامع والأسواق وكتب إلى سائر عماله بذلك وكان ذلك سنة حمس وتسعين وثلاثمائة ، ثم أمر بعد ذلك بمدة بالكف عن السب وتأديب من يسبهم أو يذكرهم بسوء .

ثم أمر في سِنة تسع وتسعين بترك صلاة التراويح ، فاجتمع الناس بالجامع العتيق ، وصلى بهم إمام جميع رمضان فأخذه وقتله ، ولم يصلِّ أحد التراويح إلى سنة ثمان وأربعمائة . فرجع عن ذلك ، وأمر بإقامتها على العادة وبنى الجامع براشدة ، وأخرج الى الجوامع والمساجد من الآلات ، والمصاحف ، والستور ، والحصر مالم ير الناس مثله . وحمل أهل الذمة على الإسلام أو المسير إلى مأمنهم أو لبس الغيار فأسلم كثير منهم ثم كان الرجل منهم بعد ذلك يلقاه فيقول له : إنني أريد العود الى ديني فيأذن له ، ومنع النساء من الخروج من بيوتهن ، وقتل من خرج منهن فشكى إليه من لاقيم لها يقوم بأمرها فأمر الناس أن يحملوا كل ما يباع في الأسواق الى الدروب ويبيعوه على

<sup>(</sup>١) طلب بن دواس، شذرات الذهب ١٩٣/٣.

النساء ، وأمر من يبيع أن يكون معه شبه المغرفة بساعد طويل ، يمده إلى المرأة وهي من وراء الباب ، وفيه ما تشتريه فإذا رضيت وضعت الثمن في المغرفة وأخذت ما فيها لئلا يراها ، فنال الناس من ذلك شدة عظيمة .

ولما فقد الحاكم ولي الأمر بعده ابنه أبو الحسن علي ، ولقب الظاهر لإعزاز دين الله وأخذت له البيعة ورد النظر في الأمور جميعها إلى الوزير أبي القاسم علي بن أحمد الجرجرائي<sup>(۱)</sup>.

#### ذكر ملك مشرف الدولة العراق

في هذه السنة في ذي الحجة عظم أمر أبي علي مشرف الدولة بن بهاء الدولة وخوطب بأمير الأمراء ، ثم ملك العراق وأزال عنه أخاه سلطان الدولة . وكان سببه أن الجند شغبوا على سلطان الدولة ومنعوه من الحركة . وأراد ترتيب أخيه مشرف الدولة في الملك ، فأشير على سلطان الدولة بالقبض عليه فلم يمكنه ذلك ، وأراد سلطان الدولة الانحدار الى واسط فقال الجند : إما أن تجعل عندنا ولدك أو أخاك مشرف الدولة ، فراسل أخاه بذلك فامتنع ، ثم أجاب بعد معاودة ، ثم انهما اتفقا واجتمعا ببغداد واستقر بينهما أنهما لا يستخدمان ابن سهلان ، وفارق سلطان الدولة بغداد وقصد الأهواز ، واستخلف أخاه مشرف الدولة على العراق .

فلما انحدر سلطان الدولة ووصل الى تُستُر استوزر ابن سهلان ، فاستوحش مشرف الدولة فأنفذ سلطان الدولة وزيره ابن سهلان ليخرج أخاه مشرف الدولة من العراق ، فجمع مشرف الدولة عسكراً كثيراً ، منهم أتراك واسط ، وأبو الأغردبيس بن علي بن مزيد ، ولقي ابن سهلان عند واسط ، فانهزم ابن سهلان وتحصن بواسط ، وحاصره مشرف الدولة وضيق عليه فغلت الأسعار حتى بلغ الكر من الطعام الف دينار قاسانية وأكل الناس الدواب حتى الكلاب ، فلما رأى ابن سهلان ادبار أموره سلم البلد واستخلف مشرف الدولة وخرج إليه وخوطب حينئذ مشرف الدولة بشاهنشاه ، وكان ذكى الحجة .

ومضت الديلم الذين كانوا بواسط في خدمته وساروا معه فحلف لهم وأقطعهم ،

<sup>(</sup>١) انظر سبب قتل الحاكم وكيفيته مفصلًا في النجوم الزاهرة.

واتفق هو وأخوه جلال الدولة أبو طاهر، فلما سمع سلطان الدولة ذلك سار عن الأهواز الى أرجان ، وقطعت خطبته من العراق وخطب لأخيه ببغداد آخر المحرم سنة اثنتي عشرة وأربعمائة وقبض على ابن سهلان وكحل ، ولما سمع سلطان الدولة بذلك ضعفت نفسته وسار إلى الأهواز في أربعمائة فارس ، فقلت عليهم الميرة فنهبوا السواد في طريقهم . فاجتمع الأتراك الذين بالأهواز وقاتلوا أصحاب سلطان الدولة ونادوا بشعار مشرف الدولة وساروا منها فقطعوا الطريق على قافلة وأخذوها وانصرفوا .

### ذكر ولاية الظاهر لإعزاز دين الله (١)

لما قتل الحاكم على ما ذكرناه بقى الجند خمسة أيام ثم اجتمعوا إلى أخته -واسمها ست الملك \_ وقالوا : قد تأخر مولانا ولم تجر عادته بذلك ، فقالت : قـد جاءتني رقعته بأنه يأتي بعد غد فتفرقوا وبعثت الأموال إلى القواد على يد ابن دواس، فلما كان اليوم السابع ألبست أبا الحسن على ابن أخيها الحاكم أفخر الملابس وكان الجند قد حضروا للميعاد ، فلم يرعهم إلا وقد أخرج ابو الحسن ـ وهو صبي ـ والوزير بين يديه فصاح يا عبيدالدولة مولاتنا تقول لكم : هذا مولاكم أمير المؤمنين فسلموا عليه . فقبَّل ابن دواس الأرض والقواد الذين أرسلت إليهم الأموال ، ودعوا له ، فتبعهم الباقون ومشوا معه ولم يزل راكباً إلى الظهر فنزل ودعا الناس من الغد فبايعوا له ولقب الظاهر لاعزاز دين الله . وكتبت الكتب إلى البلاد بمصر ، والشام بأخذ البيعـة له ، وجمعت أخت الحاكم الناس ووعدتهم وأحسنت إليهم ، ورتبت الأمور ترتيباً حسنـاً وجعلت الأمر بيد ابن دواس وقالت له : إننا نريد أن نرد جميع أحوال المملكة إليك ونزيد في أقطاعك ونشرفك بالخلع ، فاختر يوماً يكون لـذلك فقبـل الأرض ودعا ، وظهر الخبر به بين الناس، ثم أحضرته وأحضرت القواد معه، وأغلقت أبواب القصر وأرسلت إليه خادماً وقالت له: قل للقواد: إن هذا قتل سيدكم وضرب بالسيف، ففعل ذلك وقتله(٢) فلم يختلف رجلان ، وباشرت الأمور بنفسها ، وقامت هيبتها عند الناس واستقامت الأمور وعاشت بعد الحاكم أربع سنين وماتت .

<sup>(</sup>١) نسبه تقدم في ذكر نسب ابيه وهو الرابع من خلفاء مصر من بني عبيد والسابع من المهدي. ولد بالقاهرة ليلة الاربعاء عاشر شهر رمضان سنة خمس وتسعين وثلاثماثة. وولي الخلافة بعد قتل ابيه الحاكم في شوال من سنة احدى عشرة واربعمائة.

<sup>(</sup>٢) انظر مقتله في البداية والنهاية ج ١٢/١٢، ط. دار الكتب العلمية ببيروت.

#### ذكر الفتنة بين الأتراك والأكراد بهمذان

في هذه السنة زاد شغب الأتراك بهمذان على صاحبهم شمس الدولة بن فخر الدولة . وكان قد تقدم ذلك منهم غير مرة وهو يحلم عنهم ، بل يعجز فقوي طمعهم ، فزادوا في التوثب والشغب ، وأرادوا اخراج القواد القوهية من عنده فلم يجبهم إلى ذلك فعزموا على الإيقاع بهم بغير أمره ، فاعتزل الأكراد مع وزيره تاج الملك أبي نصر بن بهرام إلى قلعة برجين ، فسار الأتراك إليهم فحصروهم ولم يلتفتوا الى شمس الدولة ، فكتب الوزير إلى أبي جعفر بن كاكويه (٢) صاحب أصبهان يستنجده وعين له ليلة يكون قدوم العساكر إليه فيها بغتة ليخرج هو أيضاً تلك الليلة ليكبسوا الأتراك ، ففعل أبوجعفر ذلك وسير ألفي فارس وضبطوا الطرق لئلا يسبقهم الخبر وكبسوا الأتراك سحراً على غَفْلةٍ ، ونزل الوزير والقوهية من القلعة فوضعوا فيهم السيوف فأكثروا القتل وأخذوا المال ومن سَلِم من الأتراك نجا فقيراً ، وفعل شمس الدولة بمن عنده في همذان كذلك ، وأخرجهم فمضى ثلاثمائة منهم إلى كرمان وخدموا ابا الفوارس بن بهاء الدولة صاحبها .

### ذكر القبض على أبي القاسم المغربي وابن فهد

في هذه السنة قبض معتمد الدولة قرواش بن المقلد(١) على وزيره أبي القاسم المغربي ، وعلى أبي القاسم سليمان بن فهد بالموصل ، وكان ابن فهد يكتب في حداثته بين يدي الصابي وخدم المقلد بن المسيب . وأصعد الى الموصل واقتنى بها ضياعاً ونظر فيها لقرواش فظلم أهلها وصادرهم . ثم سخط قرواش عليهما فحبسهما وطولب سليمان بالمال فادعى النقر فقتل . وأما المغربي فإنه خدع قرواشاً ووعده بمال له في الكوفة وبغداد فأمر بحمله وترك .

وفي قرواش ، وابن فهد ، والبرقعيدي ، وأبي جابر يقول الشاعـر ـ وهو ابن الزمكدم مادحاً لابن قرواش هاجياً للباقين :

وبسردِ أغسانيــهِ وطُسول ِ قُسرونِــه

وليــل كـوجــهِ البـرقعيــدي ظلمةً

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن خلدون ٤/٦٣٠.

<sup>(</sup>٢) قرواش بن المقلد بن المسيب العقيلي، ابو المنيع، معتمد الدولة. صاحب الموصل والكوفة والمداثن وسقى الفرات ( الاعلام ٢٧/٦).

كعقل سليمانً بن فهدٍ ودينهِ أبو جابر في خطبهِ وجنونهِ سنا وجه قرواش وَضَوءَ جبينه

سريت ونومي فيه نوم مشرد علي أولق فيه التفات كأنه إلى أن بدأ ضوء الصباح كأنه

وهذه الأبيات قد أجمع أهل البيان على أنها غاية في الجودة لم يقل خير منها في معناها.

#### ذكر الحرب بين قرواش وغريب بن معن

في هذه السنة في ربيع الأول اجتمع غريب بن معن ، ونور الدولة دبيس بن علي بن مزيد الأسدي ، وأتاهم عسكر من بغداد فقاتلوا قرواشاً ومعه رافع بن الحسين عند كرخ سُرَّ من رأى ، فانهزم قرواش ومن معه وأسر في المعركة ونهبت خزائنه وأثقاله ، واستجار رافع بغريب وفتحوا تكريت عنوة وعاد عسكر بغداد إليها بعد عشرة أيام . ثم إن قرواشاً خلص ، وقصد سلطان بن الحسين بن ثمال أمير خفاجة فسار إليهم جماعة من الأتراك فعاد قرواش وانهزم ثانياً هو وسلطان . وكانت الوقعة بينهم غربي الفرات . ولما انهزم قرواش مد نواب السلطان أيديهم إلى أعماله فأرسل يسأل الصفح عنه ويبذل الطاعة .

#### ذكر عدة حوادث

فيها أغارت زناتة بأفريقية على دواب المعز بن باديس صاحب البلاد ليأخذوها فخرج اليهم عامل مدينة قابس فقاتلهم فهزمهم .

وفيها في ربيع الآخر نشأت سحابة بأفريقية أيضاً شديدة البرق والرعد ، فأمطرت حجارة كبيرة ما رأى الناس أكبر منها فأهلك كل من أصابه شيء منها . وفيها توفي أبو بكر محمد بن عمر العَنْبري(١) الشاعر وديوانه مشهور ، ومن قوله :

في السراغبين ولم أطلب ولم أســـل ألفيتني بـــالــرزايـــا غيــر محتفـــل ذنبي إلى الدهر أني لم أمد يدي وأننى كلما نابت نوائب

<sup>(</sup>۱) محمد بن عمر العنبري، أديب ظريف، من أهل بغداد. كان متصوفاً وخرج على المتصوفين وذمهم (۱) محمد بن عمر العنبري، أديب ظريف، من أهل بغداد. كان متصوفاً وخرج على المتصوفين وذمهم (الاعلام ۲۰۲/۷)، وأورد ابن الجوزي قصيدة له (تلبيس ابليس ۲۷۲ ط. دار الكتب العلمية ببيروت).

سنة ٢١٢

148

# ثم دخلت سنة اثنتي عشرة وأربعمائة ذكر الخطبة لمشرف الدولة ببغداد وقتل وزيره أبي غالب

في هذه السنة في المحرم قطعت خطبة سلطان الدولة من العراق وخطب لمشرف الدولة، فطلب الديلم من مشرف الدولة ان ينحدروا إلى بيوتهم بخوزستان فأذن لهم، وأمر وزيره أبا غالب بالانحدار معهم، فقال له: إني إن فعلت خاطرت بنفسي، ولكن أبذلها في خدمتك. ثم انحدر في العساكر، فلما وصل الى الاهواز نادى الديلم بشعار سلطان الدولة وهجموا على أبي غالب فقتلوه، فسار الاتراك الذين كانوا معه إلى طراد بن دبيس الاسدي بالجزيرة التي لبني دبيس، ولم يقدروا أن يدفعوا عنه فكانت وزارته ثمانية عشر شهراً وثلاثة أيام، وعمره ستين سنة وخمسة أشهر. فأخذ ولده أبو العباس وصودر على ثلاثين ألف دينار، فلما بلغ سلطان الدولة قتله اطمأن وقويت نفسه ـ وكان قد خافه ـ وأنفذ ابنه أبا كاليجار الى الأهواز فملكها.

#### ذكر وفاة صدقة صاحب البطيحة

في هذه السنة مرض صدقة صاحب البطيحة (١) فقصدها أبو الهيجاء محمد بن عمران بن شاهين في صفر ليملكها، وكان أبو الهيجاء بعد موت أبيه قد تمزق في البلاد تارة بمصر، وتارة عند بدر بن حسنويه وتارة بينهما. فلما ولي الوزير أبو غالب انفق عليه لأدب كان فيه، فكاتبه بعض أهل البطيحة ليسلموا إليه فسار إليهم، فسمع به صدقة قبل موته بيومين، فسيّر إليه جيشاً فقاتلوه فانهزم أبو الهيجاء وأخذ أسيراً، فأراد استبقاءه فمنعه سابور بن المرزبان بن مروان وقتله بيده. ثم توفى صدقة بعد قتله في صفر.

<sup>(</sup>١) البطيحة: ابالفتح ثم الكسر، وهي أرض واسعة بين واسط والبصرة وكانت قديماً قرى متصلة وأرضاً عامرة. ( معجم البلدان ١/ ٥٠٠).

فاجتمع أهل البطيحة على ولاية سابور بن المرزبان فوليهم. وكتب إلى مشرف الدولة يطلب أن يُقرِرَ عليه ما كان على صدقة من الحمل ويستعمل على البطيحة فأجابه إلى ذلك وزاد في القرار عليه واستقر في الأمر، ثم ان أبا نصر شيرازد بن الحسن بن مروان زاد في المقاطعة، فلم يدخل سابور في الزيادة فولى أبو نصر البطيحة، وسار إليها وفارقها سابور إلى جزيرة بني دبيس واستقر أبو نصر في الولاية وأمنت به الطرق.

#### ذكر عدة حوادث

في هذه السنة توفي علي بن هلال المعروف بابن البواب (١) الكاتب المشهور ، وإليه انتهى الخط، ودفن بجوار أحمد بن حنبل، وكان يقصُ بجامع بغداد ورثاه المرتضى، وقيل: كان موته سنة ثلاث عشرة وأربعمائة. وفيها حج الناس من العراق وكان قد انقطع سنة عشر، وسنة إحدى عشرة فلما كان هذه السنة قصد جماعة من أعيان خراسان السلطان محمود بن سبكتكين وقالوا له: أنت أعظم ملوك الاسلام، وأثرك في الجهاد مشهورٌ، والحج قد انقطع كما ترى، والتشاغل به واجب، وقد كان بدر بن حسنويه وفي أصحابك كثيرٌ أعظم منه \_ يسيّر الحاج بتدبيره وماله عشرين سنة، فاجعل لهذا الأمر حظاً من اهتمامك، فتقدم إلى أبي محمد الناصحي قاضي قضاة بلاده بأن يسير بالحاج وأعطاه ثلاثين ألف دينار يعطيها للعرب سوى النفقة في الصدقات. ونادى يسير بالحاج وأعطاه ثلاثين ألف دينار يعطيها للعرب سوى النفقة في الصدقات. ونادى الأقساسي. فلما بلغوا فيد حصرهم العرب فبذل لهم الناصحي خمسة آلاف دينار، فلم يقنعوا وصمموا العزم على أخذ الحاج \_ وكان مقدمهم رجلاً يقال له: حمار بن عدي (٢) يقنعوا وصمموا العزم على أخذ الحاج \_ وكان مقدمهم رجلاً يقال له: حمار بن عدي (١) بضم العين، من بني نبهان فركب فرسه وعليه درعه وسلاحه وجال جولة يرهب بها. وكان من سمرقند شاب يوصف بجودة الرمي فرماه بسهم فقتله، وتفرق أصحابه وسلم الحاج فحجوا وعادوا سالمين. وفيها قلد أبو جعفر السمناني (٣) الحسبة والمواريث الحاج فحجوا وعادوا سالمين. وفيها قلد أبو جعفر السمناني (٣) الحسبة والمواريث الحاج فحجوا وعادوا سالمين. وفيها قلد أبو جعفر السمناني (٣) الحسبة والمواريث

<sup>(</sup>۱) علي بن هلال ابو الحسن المعروف بابن البواب، خطاط مشهور، من اهل بغداد، وقيل انه توفي في سنة ٤١٣ الاعلام (١٨٣/٥) البداية والنهاية (١٦/١٢) ط. دار الكتب العلمية ببيروت ). (شذرات الذهب ١٩٩/٣)

<sup>(</sup>٢) في النجوم الزاهرة « جماز »، وكذلك في البداية والنهاية ١٢/١٢ ط. دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن محمد السمناني ابو جعفر ( البداية والنهاية ١٢/١٢ ( ط. دار الكتب العلمية ببيروت ).

ببغداد والموتى. وتوفي هذه السنة أبو سعد أحمد بن محمد بن أحمد بن عبدالله الماليني<sup>(۱)</sup> الصوفي بمصر في شوال وهو من المكثرين في الحديث. ومحمد بن أحمد بن محمد بن رزق البزاز المعروف بابن رزقويه شيخ الخطيب أبي بكر ومولده سنة خمس وعشرين وثلاثمائة وكان فقيهاً شافعياً<sup>(۲)</sup>. وأبو عبد الرحمن بن محمد بن الحسين السلمي الصوفي النيسابوري<sup>(۳)</sup> صاحب طبقات الصوفية. وأبو علي الحسن بن علي الدقاق النيسابوري الصوفي شيخ أبي القاسم القشيري<sup>(٤)</sup>، وأبو الفتح بن أبي الفوارس<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) أحمد بن محمد بن أحمد ابو سعد الماليني، أحد الحفاظ. (البداية والنهاية ١٢/١٢ ط. دار الكتب العلمية سيروت).

<sup>(</sup>٢) محمد بن أحمد ابو الحسن البزاز، البداية والنهاية ١٣/١٢ ط. دار الكتب العلمية ببيروت

<sup>(</sup>٣) ابو عبد الرحمن السلمي البداية والنهاية ١٢/١٢ ط. دار الكتب العلمية ببيروت.

<sup>(</sup>٤) ابو علي الحسن بن علي الدقاق النيسابوري ( البداية والنهاية ١٤/١٢ ط. دار الكتب العلمية ببيروت ) و ( شذرات الذهب ١٩٦/٣ )

محمد بن أحمد بن محمد بن فارس البغدادي المصنف ( شذرات الذهب ١٩٦/٣)

سنة ١٣٧ .....

## ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وأربعمائة ذكر الصلح بين سلطان الدولة ومشرف الدولة

في هذه السنة اصطلح سلطان الدولة وأخوه مشرف الدولة وحلف كل واحد منهما لصاحبه، وكان الصلح بسعي من أبي محمد بن مكرم. ومؤيد الملك الرخجي وزير مشرف الدولة على أن يكون العراق جميعه لمشرف الدولة، وفارس وكرمان لسلطان الدولة(١).

#### ذكر قتل المعز وزيره وصاحب جيشه

في هذه السنة قتل المعزُ بن باديس صاحب أفريقية وزيرَهُ وصاحب جيشه أبا عبد الله محمد بن الحسن، وسبب ذلك أنه أقام سبع سنين لم يحمل إلى المعز من الأموال شيئاً بل يجبيها ويرفعها عنده، وطمع طمعاً عظيماً لا يُصبر على مثلِه بكثرة أتباعه، ولأن أخاه عبد الله بطرابلس الغرب مجاورٌ لزناتة وهم أعداء دولته، فصار المعز لا يكاتب ملكاً ولا يراسله إلا ويكتب أبو عبد الله معه عن نفسه فعظم ذلك على المعز فقتله.

يحكى عن أبي عبد الله أنه قال: سهرت ليلة أفكر في شيء أحدثه في الناس وأخرجه عليهم من الخدم التي التزمتها فنمت فرأيت عبد الله بن محمد الكاتب. وكان وزير الباديس والد هذا المعز ـ وكان عظيم القدر والمحل ـ وهو يقول لي: اتق الله أبا عبد الله في الناس كافة، وفي نفسك خاصة فقد أسهرت عينيك وأبرمت حافظيك وقد بدا لي منك ما خفي عليك وعن قليل ترد على ما وردنا وتقدم على ما قدمنا فاكتب عني ما اقول فإني لا أقول إلا حقاً فأملى على هذه الأبيات:

وليتُ وقــد رأيتُ مصيــر قــوم م كانـوا السمــاء وكنتُ أرضـاً

<sup>(</sup>١) راجع تاريخ ابن خلدون ٢٩/٤.

وهــدُّبهم فعاد الـرفــعُ خَفْضــا ملكتُ ولم أعش طولًا وعِرضا فلا تغتر بالدنيا وأقصِر فإن أوان أمرك قد تقضى

سموا درجَ العـلا حتى اطمأنـوا وأعظم أسوة لك بسي لأنبي

قال: فانتبهت مرعوباً ورسخت الأبيات في حفظي، فلم يَبْق بعد هذا المنام غير شهرين حتى قتل. ولما وصل خبر قتله إلى أخيه عبـد الله بطرابلس بعث إلى زنـاتة فعاهدهم وأدخلهم مدينة طرابلس فقتلوا من كان فيها من صنهاجة وسائر الجيش وأخذوا المدينة. فلما سمع المعز ذلك أخذ أولاد عبد الله ونفراً من أهلهم فحبسهم ثم قتلهم بعد أيام لأن نساء المقتولين بطرابلس استغاثوا إلى المعز في قتلهم فقتلهم.

#### ذكر عدة حوادث

وفيها كانبأفريقية غلاء شديد ومجاعة عظيمة لم يكن مثلها في تعذر الأقوات، إلا أنه لم يمت فيها أحد بسبب الجوع ولم يجد الناس كبيرَ مشقة. وفيها في شهر رمضان استوزر مشرف الدولة أبا الحسين بن الحسن الرحجي \_ ولقب مؤيد الملك \_ وامتدحه مهيار وغيره من الشعراء، وبني مارستانا بواسط، وأكثر فيه من الأدوية والأشربة، ورتب له الخزان والأطباء، ووقف عليه الوقوف الكثيرة، وكان يعرض عليه الوزارة فيأباها. فلما قتل أبو غالب ألزمه بها مشرف الدولة فلم يقدر على الامتناع. وفيها توفي أبـو الحسن على بن عيسى السكري شاعر السنة، ومولده ببغداد في صفر سنة سبع وخمسين وثلاثمائة .وكان قد قرأ الكلام على القاضي أبي بكر بن الباقلاني وإنما سمي شاعر السنة لأنه أكثر مدح الصحابة ومناقضات شعراء الشيعة(١). وفيها توفي أبوعلي عمر بن محمد بن عمر العلوي وأخذ السلطان ماله جميعه، وفيها توفي أبو عبد الله بن المعلم فقيه الامامية ورثاه المرتضى (٢).

<sup>(</sup>١)علي بن عيسى المعروف بالسكري الشاعر. ( البداية والنهاية ١٦/١٢ ط. دار الكتب العلمية .)

<sup>(</sup>٢) واسمه محمد بن محمد بن النعمان. كان له منزلة عند بني بويه. وعند ملوك الأطراف الرافضة وكان المصنف لهم والمحامي عن حوزتهم. وكان يحضر مجلسه خلق كثير من العلماء من سائر الطوائف، لأن أكثر أهل ذلك الزمان يميلون إلى التشيع حسب ملوكهم وأمراثهم. وكان من جملة تلاميذه الشريف الرضي والمرتضى وقد رثاه بقصيدة بعد وفاته، منها قوله:

من لعضل اخرجت منه حساما من يُشيرُ العقولَ من بعدِ ما من يُعيرُ المصديقَ رأياً

ومعان فضضت عنها ختاما كن همموداً ويسفتح الأفهاما اذا ما سلّ في غمرة الخطوب حساما

سنة ١٢٩

## ثم دخلت سنة أربع عشرة وأربعمائة ذكر استيلاء علاء الدولة على همذان

في هذه السنة استولى أبو جعفر بن كاكويه على همذان (١) وملكها وكذلك غيرها مما يقاربها، وسبب ذلك أن فرهاذ بن مرداويج الديلمي مقطع بر وجرد (٢) قصده سماء الدولة أبو الحسن بن شمس الدولة بن بويه صاحب همذان، وحصره فالتجأ فرهاذ إلى علاء الدولة فحماه ومنع عنه، وسارا جميعاً إلى همذان فحصراها وقطعا الميرة عنها، فخرج إليهما من بها من العسكر، فاقتتلوا. فرحل علاء الدولة إلى جَرْباذقان (٣) فهلك من عسكره ثلاثمائة رجل من شدة البرد فسار إليه تاج الملك القوهي مقدم عسكر همذان فحصره بها فصانع علاء الدولة الأكراد الذين مع تاج الملك فرحلوا عنه، فخلص من الحصار وشرع يتجهز ليُعاود حصار همذان فأكثر من الجموع وسار إليها فلقيه سماء الدولة في عساكره ـ ومعه تاج الملك ـ فاقتتلوا فانهزم عسكر همذان، ومضى تاج الملك في خيمته وحمل إليه المال وما يحتاج إليه، وسار وهو معه إلى القلعة التي بها تاج الملك فحصره وقطع الماء عن القلعة، فطلب تاج الملك الأمان، فأمنه فنزل إليه ودخل معه همذان. ولما ملك علاء الدولة همذان سار إلى الدينور فملكها ثم إلى سابور معه همذان. ولما ملك علاء الدولة همذان سار إلى الدينور فملكها ثم إلى سابور معه همذان فيملكها أيضاً وجمع تلك الأعمال، وقبض على أمراء الديلم الذين بهمذان وسجنهم بقلعة عند أصبهان وأخذ أموالهم وأقطاعهم، وأبعد كلً من فيه شرٌ من الديلم، والديلم، والعديم مقلعة عند أصبهان وأخذ أموالهم وأقطاعهم، وأبعد كلً من فيه شرٌ من الديلم، وسجنهم بقلعة عند أصبهان وأخذ أموالهم وأقطاعهم، وأبعد كلً من فيه شرٌ من الديلم، وسجنهم بقلعة عند أصبهان وأخذ أموالهم وأقطاعهم، وأبعد كلً من فيه شرٌ من الديلم، والديلم، والعديم بقلعة عند أصبهان وأخذ أموالهم وأقطاعهم، وأبعد كلً من فيه شرٌ من الديلم، والديلم والمحلة والمحلة

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ٤/ ٦٣٠.

<sup>(</sup>٢) وردت في تاريخ ابن خلدون يزدجرد. نفس المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) جرباذقان: بالفتح والعجم يقولون كربادكان: بلدة قريبة من همذان. . . معجم البلدان ٢ /١١٨ .

<sup>(</sup>٤) سابوخواست : وهي بلدة بين خوزستان وأصبهان معجم البلدان ١٦٧/٣.

وترك عنده من يعلم أنه لا شر فيه، وأكثر القتل فقامت هيبته وخاف الناس، وضبط المملكة ، وقصد حسام الدولة أبا الشوك فأرسل إليه مشرف الدولة يشفع فيه فعاد عنه.

## ذكر وزارة أبي القاسم المغربي لمشرف الدولة(١)

في هذه السنة قبض مشرف الدولة على وزيره مؤيد الملك الرخجي في شهر رمضان وكانت وزارته سنتين وثلاثة أيام، وكان سبب عزله أن الأثير الخادم تغيّر عليه لأنه صادر ابن شعيا اليهودي على ماثة ألف دينار ـ وكان متعلقاً بالأثير ـ فسعى وعزله، واستوزر بعده أبا القاسم الحسين بن علي بن الحسين المغربي، ومولده بمصر، سنة سبعين وثلاثمائة، وكان أبوه من أصحاب سيف الدولة بن حمدان فسار إلى مصر فتولى بها فقتله الحاكم فهرب ولده أبو القاسم إلى الشام، وقصد حسان بن المفرج بن الجراح الطائي وحمله على مخالفة الحاكم والخروج عن طاعته، ففعل ذلك وحسن له أن يبايع أبا الفتوح الحسن بن جعفر العلوي أمير مكة، فأجابه إليه واستقدمه الى الرملة، وخوطب بأمير المؤمنين، فأنفذ الحاكم إلى حسان مالاً جليلاً وأفسد معه حال أبي الفتوح فأعاده حسان إلى وادي القرى وسار أبو الفتوح منه إلى مكة.

ثم قصد أبو القاسم العراق واتصل بفخر الملك فاتهمه القادر بالله لأنه من مصر فأبعده فخر الملك فقصد قرواشاً بالموصل، فكتب له ثم عاد عنه، وتنقلت به الحال إلى أن وزر بعد مؤيد الملك الرخجي وكان خبيثاً محتالاً حسوداً، إذا دخل عليه ذو فضيلة سأله عن غيرها ليظهر للناس جهله.

وفيها في المحرم قدم مشرف الدولة إلى بغداد ولقيه القادر بالله في الطيار وعليه السواد (٢) ولم يلق قبله أحداً من ملوك بني بويه. وفيها قتل أبو محمد بن سهلان قتله نبكير بن عياض عند ايذج.

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن خلدون ٤/٦٣٠.

<sup>(</sup>٢) زاد أبن كثير في البداية والنهاية ١٧/١٢ وصحبته الأمراء والقضاة والفقهاء والوزراء والرؤساء فلما واجهه مشرف الدولة قبل الارض بين يديه مرات والجيش واقف برمته والعامة في الجانبين ووقع فيه « شرف الدولة » وهو تصحيف صوابه ما هنا « مشرف » بزيادة ميم في أوله.

#### ذكر الفتنة بمكة

في هذه السنة كان يوم النفر الاول يوم الجمعة، فقام رجل من مصر باحدى يديه سيف مسلول. وفي الأخرى دبوس بعد ما فرغ الامام من الصلاة، فقصد ذلك الرجل الحجر الأسود كأنه يستلمه، فضرب الحجر ثلاث ضربات بالدبوس وقال: إلى متى يعبد الحجر الأسود، ومحمد، وعلي؟. فليمنعني مانعٌ من هذا(١) فإني أريد أن أهدم البيت فخاف أكثر الحاضرين وتراجعوا عنه، وكاد يفلت فثار به رجل فضربه بخنجر فقتله، وقطعه الناس وأحرقوه، وقتل ممن اتهم بمصاحبته جماعة وأحرقوا وثارت الفتنة، وكان الظاهر من القتلى أكثر من عشرين رجلاً غير ما اختفى منهم: وألح الناس ذلك اليوم على المغاربة والمصريين بالنهب والسلب وعلى غيرهم في طريق مِنى إلى البلد، فلما كان الغد ماج الناس واضطربوا وأخذوا أربعة من أصحاب ذلك الرجل فقالوا: نحن مائة رجل فضربت أعناق هؤلاء الأربعة. وتقشر بعض وجه الحجر من الضربات فأخذ ذلك الفتات وعجن بلكٍ وأعيد إلى موضعه.

#### ذكر فتح قلعة من الهند

في هذه السنة أوغل يمين الدولة محمود بن سبكتكين في بلاد الهند، فغنم وقتل حتى وصل إلى قلعة على رأس جبل منيع ليس له مصعد إلا من موضع واحد وهي كبيرة تسع خلقاً وبها خمسمائة فيل. وفي رأس الجبل من الغلات والمياه وجميع ما يحتاج الناس إليه، فحصرهم يمين الدولة وأدام الحصار وضيق عليهم واستمر القتال فقتل منهم كثير، فلما رأوا ما حلَّ بهم أذعنوا له وطلبوا الأمان فأمنهم وأقر ملكهم فيها على خراج يأخذه منه . وأهدى له هداياه كثيرة ، منها طائر على هيئة القمري من خاصيته إذا أحضر الطعام وفيه سمُّ دمعت عينا هذا الطائر ، وجرى منها ماء وتحجر(٢) فإذا حكَّ وجعل على الجراحات الواسعة ألحمها .

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في البداية والنهاية ١٧/١٢ و ومنها حجر يحك ويؤخذ ما تحصل منه فيطلى بها الجراحات ذات الأفواه الواسعة فيلحمها ، وهذا يفيد أن الحجر غير الماء الذي يجري من الطائر فيتحجر أو لعل الحجر هذا هو المتحمد من ذلك الماء والله أعلم.

#### ذكر عدة حوادث

فيها توفي القاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي الرازي صاحب التصانيف المشهورة في الكلام وغيره، وكان موته بمدينة الري وقد جاوز تسعين سنة. وأبو عبد الله الكشفلي(١) الفقيه الشافعي، وأبو جعفر محمد بن أحمد الفقيه الحنفي النسفي وكان زاهداً مصنفاً(٢). وهلال بن محمد بن جعفر أبو الفتح الحفار ومولده سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة. وكان عالماً بالحديث عالى الاسناد(٣).

<sup>(</sup>۱) كشفل بفتح اوله وسكون ثانيه وضم الفاء ولام من قرى آمل بطبرستان كذا في معجم ياقوت، قال السمعاني في الانساب: انتسب اليها جماعة من العلماء منهم أبو عبد الله الحسين بن محمد الطبري الكشفلي نزيل بغداد كان من الفقهاء الشافعيين درس على أبي القاسم الداركي ودرس في مسجد عبد الله بن المبارك بعد موت أبي حامد الاسفراثيني وكان فهما فاضلاً صالحاً متقللاً زاهداً مات في شهر ربيع الآخر ودفن في مقبرة باب حرب انتهى . أقول: وذكر له التاج السبكي في طبقاته قصة مع تلامذته طالعها ان احببت، ووقع في البداية والنهاية ( ١٨/١٧) و الحسن بن محمد » ولعله محرّف.

<sup>(</sup>٢) كان عالم الحنفية في زمانه وله تصانيف منها التعليقة في المخلاف وكان فاضلًا ورعاً زاهداً فقيراً توفي في شعبان البداية والنهاية ٢ / ١٨ .

<sup>(</sup>٣) سمع اسماعيل الصفار. والنجاد، وابن الصواف وكان ثقة توفي في صفر. البداية والنهاية ١٦/١٢.

1 27

# ثم دخلت سنة خمس عشرة وأربعمائة

ذكر الخلف بين مشرف الدولة والاتراك وعزل الوزير المغربي(١)

في هذه السنة تأكدت الوحشة بين الأثير عنبر الخادم ومعه الوزير ابن المغربي وبين الأتراك، فاستأذن الأثير والوزير ابن المغربي الملك مشرف الدولة في الانتزاح الى بلد يأمنان فيه على أنفسهما، فقال: أنا أسير معكما فساروا جميعاً ومعهم جماعة من مقدمي الديلم إلى السندية، وبها قرواش فأنزلهم ثم ساروا كلهم إلى أوانا، فلما علم الأتراك ذلك عظم عليهم وانزعجوا منه وأرسلوا المرتضى، وأبا الحسن الزينبي، وجماعة من قواد الأتراك يعتذرون ويقولون: نحن العبيد، فكتب إليهم أبو القاسم المغربي: إنني تأملت مالكم من الجامكيات(٢) فاذا هي ستمائة ألف دينار، وعملت دخل بغداد فإذا هو أربعمائة ألف دينار فإن اسقطتم مائة ألف دينار تحملت بالباقي فقالوا: نحن نسقطها، فاستشعر منهم أبو القاسم المغربي فهرب إلى قرواش فكانت وزارته عشرة أشهر وخمسة أيام، فلما أبعد خرج الأتراك فسألوا الملك والأثير الانحدار معهم فأجابهم إلى ذلك وانحدروا جميعهم.

## ذكر الفتنة بالكوفة ووزارة أبي القاسم المغربي لابن مروان

في هذه السنة وقعت فتنة بالكوفة بين العلويين والعباسيين، وسببها أن المختار أبا علي بن عبيد الله العلوي وقعت بينه وبين الـزكي أبي علي النهرسـابسي، وبين أبي الحسن علي بن أبي طالب بن عمر مباينة فاعتضد المختار بالعبـاسيين، فساروا إلى بغداد، وشكوا ما يفعل بهم النهر سابسي، فتقدم الخليفة القادر بالله بالإصلاح بينهم

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ ابن خلدون ١٤/٦٣١.

<sup>(</sup>٢) الأرزاق.

مراعاة لأبي القاسم الوزير المغربي، لأن النهر سابسي كان صديقه، وابن أبي طالب كان صهره، فعادوا واستعان كل فريق بخفاجة فأعان كل فريق من الكوفيين طائفة من خفاجة، فجرى بينهم قتال فظهر العلويون وقُتل من العباسيين ستة نفر وأحرقت دورهم ونهبت، فعادوا إلى بغداد ومنعوا من الخطبة يوم الجمعة وثاروا وقتلوا ابن أبي العباس العلوي وقالوا: إن أخاه كان في جملة الفتكة بالكوفة، فبرز أمر الخليفة الى المرتضى يأمره بصرف ابن أبي طالب عن نقابة الكوفة وردها إلى المختار، فانكر الوزير المغربي ما يجري على صهره ابن أبي طالب من العزل ـ وكان عند قرواش بسر من رأى ـ فاعترض أرحاء كانت للخليفة بدر زيجان (١)، فأرسل الخليفة القاضي أبا جعفر السمناني في رسالة إلى قرواش يأمره بإبعاد المغربي عنه ففعل، فسار المغربي إلى ابن مروان بديار بكر، وغضب الخليفة على النهر سابسي وبقي تحت السخط إلى سنة ثمان عشرة وأربعمائة فشفع فيه الأتراك. وغيرهم فرضي عنه وحلّفه على الطاعة فحلف.

### ذكر وفاة سلطان الدولة وملك ولده أبي كاليجار وقتل ابن مكرم (٢٠)

في هذه السنة في شوال توفي الملك سلطان الدولة أبو شجاع بن بهاء الدولة أبي نصر بن عضد الدولة بشيراز، وكان عمره اثنتين وعشرين سنة وخمسة أشهر، وكان ابنه أبو كاليجار بالأهواز فطلبه الأوحد أبو محمد بن مكرم ليملك بعد أبيه، وكان هواه معه. وكان الأتراك يريدون عمه أبا الفوارس بن بهاء الدولة صاحب كرّمان، فكاتبوه يطلبونه إليهم أيضاً، فتأخر أبو كاليجار عنها فسبقه عمه أبو الفوارس إليها فمكلها، وكان أبو المكارم بن أبي محمد بن مكرم قد أشار على أبيه لما رأى الاختلاف أن يسير إلى مكان يأمنُ فيه على نفسه، فلم يقبل قوله، فسار وتركه وقصد البصرة فندم أبوه حيث لم يكن معه، فقال له العادل أبو منصور ابن مافّنة: المصلحة أن تقصد سيراف وتكون مالك أمرك وابنك أبو القاسم بعمان فتحتاج الملوك إليك، فركب سفينة ليمضي إليها فأصابه برد فبطل عن الحركة، وأرسل العادل بن مافنة إلى كرّمان لإحضار أبي الفوارس، فسار برد فبطل عن الحركة، وأرسل العادل بن مافنة إلى كرّمان الإحضار أبي الفوارس، فسار فالله العادل وأبلغه رسالة ابن مكرم باستدعائه، فسار مُجِداً ومعه العادل فوصلوا إلى فارس، وخرج ابن مكرم يلقى أبا الفوارس ومعه الناس، فطالبه الأجناد بحق البيعة، فالرس، وخرج ابن مكرم يلقى أبا الفوارس ومعه الناس، فطالبه الأجناد بحق البيعة، فارس، وخرج ابن مكرم يلقى أبا الفوارس ومعه الناس، فطالبه الأجناد بحق البيعة، فارس، وخرج ابن مكرم يلقى أبا الفوارس ومعه الناس، فطالبه الأجناد بحق البيعة،

<sup>(</sup>١) درزيجان: قرية كبيرة تحت بغداد على دجلة بالجانب الغربي معجم البلدان ٢ / ٤٥٠

<sup>(</sup>۲) انظر تاریخ ابن خلدون ۱۳۱/۶.

فأحالهم على ابن مكر فتضجَّر ابن مكرم، فقال له العادل: الرأي أن تبذل مالك وأموالنا حتى تمشي الأمور فانتهره فسكت، وتلوم ابن مكرم بإيصال المال إلى الأجناد. فشكوه إلى أبي الفوارس فقبض عليه وعلى العادل بن مافنة ثم قتل ابن مكرم واستبقى ابن مافنة.

فلما سمع ابنه أبو القاسم بهتله صار مع الملك أبي كاليجار وأطاعه، وتجهز أبو كاليجار وقام بأمره أبو مزاحم صندل الخادم وكان مربيه، وساروا بالعساكر إلى فارس، فسيّر عمه أبو الفوارس عسكراً مع وزيره أبي منصور الحسن بن علي الفسوي لقتاله، فوصل أبو كاليجار والوزير متهاون به لكثرة عسكره فأتوه \_ وهو نائم \_ وقد تفرق عسكره في البلد يبتاعون ما يحتاجون إليه، وكان جاهلاً بالحرب، فلما شاهدوا أعلام أبي كاليجار شرع الوزير يرتب العسكر وقد داخلهم الرعب فحمل عليهم أبو كاليجار وهم على اضطراب فانهزموا، وغنم أبو كاليجار وعسكره أموالهم ودوابهم وكل مالهم، فلما انتهى خبر الهزيمة إلى عمه أبي الفوارس سار إلى كرمان، وملك أبو كاليجار بلاد. فارس ودخل شيراز.

### ذكر عود أبي الفوارس الى فارس وإخراجه عنها

ولما ملك أبو كاليجار بلاد فارس ودخل شيراز جرى على الديلم الشيرازية من عسكره ما أخرجهم عن طاعته، وتمنّوا معه أنهم كانوا قتلوا مع عمه وكان جماعة من الديلم بمدينة فَسَا(۱) في طاعة أبي الفوارس ـ وهم يريدون أن يصلحوا حالهم مع أبي كاليجار ويصيروا معه ـ فأرسل إليهم الديلم الذين بشيراز يعرفونهم ما يلقّون من الأذى ويأمرونهم بالتمسك بطاعة أبي الفوارس ففعلوا ذلك؛ ثم إن عسكر أبي كاليجار طالبوه بالمال وشغبوا عليه فأظهر الديلم الشيرازية ما في نفوسهم من الحقد، فعجز عن المقام معهم، فسارعن شيراز إلى النوبندجان (۲) ولقي شدة في طريقه. ثم انتقل عنها لشدة حرّها ووخامة هوائها. ومرض أصحابه فأتى شعب بوّان فأقام به، فلما سار عن شيراز أرسل الديلم الشيرازية إلى عمه أبي الفوارس يحثونَه على المجيء إليهم ويعرفونه بعد أبي

<sup>(</sup>١) بالفتح والقصر، مدينة بفارس أنزَهُ مدينة بها فيما قيل، بينها وبين شيراز أربع مراحل.

<sup>(</sup>٢) نُوبَنْكُجان: مدينة من أرض فأرس من كورة سابون قريبة من شعب بَوَّان الموصوفة بالحسن والنزاهة. معجم البلدان ٥/٣٠٧.

كاليجار عنهم فسار إليهم فسلموا إليه شيراز، وقصد إلى أبي كاليجار بشعب بوّان ليحاربة ويخرجة عن البلاد فاختار العسكران الصلح فسفروا فيه فاستقر لأبي الفوارس كرمان، وفارس، ولأبي كاليجار خوزستان، وعاد ابو الفوارس إلى شيراز وسار أبو كاليجار إلى أرّجان (۱)، ثم ان وزير أبي الفوارس خبط الناس وأفسد قلوبهم وصادرهم واجتاز به مال لأبي كاليجار والديلم الذين معه فأخذه فحينئذ حثّ العادل بن مافنة صندلا الخادم على العود إلى شيراز. وكان قد فارق بها نعمة عظيمة وصار مع أبي كاليجار وكان الديلم يطيعونه فعادت الحال إلى أشد ما كانت عليه، فسار كل واحد من أبي كاليجار وعمه أبي الفوارس إلى صاحبه، والتقوا واقتتلوا، فانهزم أبو الفوارس إلى دار ابْجِرْد (۱) وملك أبو كاليجار فارس، وعاد أبو الفوارس فجمع الأكراد فأكثر فاجتمع معه ابْجِرْد (۱) وملك أبو كاليجار فارس، وعاد أبو الفوارس فجمع الأكراد فأكثر فاجتمع معه منهم نحو عشرة آلاف مقاتل فالتقوا بين البيضاء واصطخر، فاقتتلوا أشد من القتال الأول فعاود أبو الفوارس الهزيمة فسار إلى كرمان واستقر ملك أبي كاليجار بفارس سنة سبع عشرة وأربعمائة، وكان أهل شيراز يكرهونه.

## ذكر خروج زَنَاتة والظفر بهم

في هذه السنة خرج بافريقية جمع كثير من زَنَاتة فقطعوا الطريق وأفسدوا بقسطيلية (٣) ونِفْزَاوَة (٤) وأغاروا وغنموا واشتدت شوكتهم، وكثر جمعهم فسيّر إليهم المعز بن باديس جيشاً جريدة وأمرهم أن يجدوا السير ويسبقوا أخبارهم، ففعلوا ذلك وكتموا خبرهم وطووا المراحل حتى أدركوهم وهم آمنون من الطلب فوضعوا فيهم السيف فقتل منهم خلق كثير، وعلق خمسمائة رأس في أعناق الخيول وسيرت إلى المعز، وكان يوم دخولها يوماً مشهوداً.

### ذكر عود الحجاج على الشام وما كان من الظاهر إليهم

في هذه السنة عاد الحجاج من مكة إلى العراق على الشام لصعوبة الطريق

<sup>(</sup>١) أرّجان : بفتح أوله وتشديد الراء، وعامة العجم يسمونها أرْغان، قال الإصطخري: مدينة كبيرة كثيرة الخير بينها وبين شيراز ستون فرسخاً. معجم البلدان ١٤٣/١.

<sup>(</sup>٢) داراً بْجِرْد: ولاية بفارس ينسب إليها كثير من العلماء. معجم البلدان ٢ /٤١٩.

 <sup>(</sup>٣) قَسْطِيلِيَة : مدينة بالأندلس وهي حاضرة نحو كورة ألبيرة كثيرة الأشجار متدفقة الأنهار تشبه دمشق معجم البلدان ٣٤٨/٤.

<sup>(</sup>٤) نِفْزَاوَة: مدينة من أعمال إفريقية. معجم البلدان ٢٩٦/٥.

سنة ٤١٥ .....

المعتاد، وكانوا لما وصلوا إلى مكة بذل لهم الظاهر العلوي ـ صاحب مصر أموالاً جليلة وخلعاً نفيسة وتكلف شيئاً كثيراً وأعطى لكل رجل في الصحبة جملة من المال ليظهر لأهل خراسان ذلك، وكان على تسيير الحجاج الشريف أبو الحسن الاقساسي، وعلى حجاج خراسان حَسْنك نائب يمين الدولة بن سبكتكين فعظم ما جرى على الخليفة القادر بالله، وعبر حَسْنك دجلة عند أوانا، وسار إلى خراسان وتهدد القادر بالله ابن الأقساسي فمرض فمات(١)، ورثاه المرتضى وغيره، وأرسل إلى يمين الدولة في المعنى فسير يمين الدولة الخلع التي خلعت على صاحبه حسنك إلى بغداد فأحرقت.

#### ذكر عدة حوادث

في هذه السنة تزوج السلطان مشرف الدولة بابنة علاء الدولة بن كاكويه وكان الصداق خمسين ألف دينار وتولى العقد المرتضى، وفيها قلد القاضي ابو جعفر السمناني قضاء الرصافة. وباب الطاق، وفيها توفي أبو الحسن على بن محمد السمسمي الأديب، وابن الدقاق النحوي، وابو الحسين بن بشران المحدث وعمره سبع وثمانون سبة (٢)، والقاضي أبو محمد بن أبي حامد المروروذي قاضي البصرة بها، وأبو الفرج احمد بن عمر المعروف بابن المسلمة الشاهد ـ وهو جد رئيس الرؤساء (٣)، واحمد بن محمد بن احمد بن القاسم أبو الحسن المحاملي الفقيه الشافعي تفقه على أبي حامد وصنف المصنفات المشهورة (٤)، وعبيدالله بن عمر بن علي بن محمد بن الأشرس أبو القاسم المقرى الفقيه الشافعي.

<sup>(</sup>١) هو من ولد زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنه حج بالناس من العراق سنين كثيرة نيابة عن المرتضى وكان فاضلاً شاعراً فصيحاً وهو من كبار الشيعة أيضاً.

<sup>(</sup>٢) واسمه علي بن محمد بن عبد الله بن بشران بن محمد الاموي البغدادي المعدل. سمع ابن البختري وطبقته. قال الخطيب البغدادي في وصفه: كان صدوقاً ثبتاً تام المروءة ظاهر الديانة توفي في شعبان شذرات الذهب ٢٠٣/٣.

<sup>(</sup>٣) ولد سنة سبع وثلاثين وثلاثماثة. سمع أباه وأحمد بن كامل والنجاد وغيرهم. سكن الجانب الشرقي من بغداد وكان يُملي في أول كل سنة مجلساً في المحرم. وكان عاقلاً فاضلاً ثقة، كثير المعروف، يصوم الدهر، ويقرأ في كل يوم سبعاً البداية والنهاية ١٢ / ١٩ ط. دار الكتب العلمية ببيروت.

<sup>(</sup>٤) المحاملي نسبة إلى المحامل التي يحمل عليها الناس في السفر وكان شيخ الشافعية في زمنه. ومن مصنفاته اللباب، والمقنع، والاوسط والمجرد. وعدة المسافر وغير ذلك. نفس المرجع السابق.

# ثم دخلت سنة ست عشرة واربعمائة ذكر فتح سومنات

في هذه السنة فتح يمين الدولة في بلاد الهند عدة حصون ومدن، وأخذ الصنم المعروف بسومنات، وهذا الصنم كان أعظم أصنام الهند، وهم يحجون إليه كل ليلة خسوف، فيجتمع عنده ما ينيف على ماثة ألف إنسان، وتزعم الهنود أن الأرواح إذا فارقت الأجساد اجتمعت إليه على مذهب التناسخ فينشئها فيمن شاء، وأن المدّ والجزر الذي عنده إنما هو عبادة البحر على قدر استطاعته، وكانوا يحملون إليه كل علق نفيس ويعطون سدنته كل مال جزيل وله من الموقوف ما يزيد على عشرة آلاف قرية، وقد اجتمع في البيت الذي هو فيه من نفيس الجوهر ما لا يحصى قيمته. ولأهل الهند نهر كبير يسمى كِنْك يعظمونه غاية التعظيم ويلقون فيه عظام من يموت من كبرائهم، ويعتقدون أنها تساق إلى جنة النعيم وبين هذا النهر وبين سومنات نحو مائتي فرسخ، وكان يحمل من مائه كل يوم إلى سومنات ما يغسل به، ويكون عنده من البرهميين كل يوم ألف رجل لعبادته وتقديم الوفود إليه، وثلاثمائة رجل يحلقون رؤوس زواره ولحاهم، وثلاثمائة رجل وخمسمائة أمة يغنون ويرقصون على باب الصنم. ولكل واحد من هؤلاء شيء معلوم كل يوم.

وكان يمين الدولة كلما فتح من الهند فتحا وكسر صنماً يقول الهنود: إن هذه الاصنام قد سخط عليها سومنات ولو أنه راض عنها لأهلك من قصدها بسوء، فلما بلغ ذلك يمين الدولة عزم على غزوه وإهلاكه ظناً منه أن الهنود إذا فقدوه ورأوا كذب ادعائهم الباطل دخلوا في الاسلام، فاستخار الله تعالى وسار عن غزنة(١) عاشر شعبان

<sup>(</sup>١) غُزْنَة : مدينة عظيمة وولاية واسعة في طرف خراسان. وهي الحدّ بين خراسان والهند. معجم البلدان ٢٠١/٤.

من هذه السنة في ثلاثين ألف فارس من عساكره، سوى المتطوعة. وسلك سبيل المُلْتَان (٢) فوصلها منتصف شهر رمضان، وفي طريقه الى الهند برية قفر لا ساكن فيها ولا ماء ولا ميرة، فتجهز هو وعسكره على قدرها ثم زاد بعد الحاجة عشرين ألف جمل تحمل الماء والميرة وقصد انهلوارة، فلما قطع المفازة رأى في طرفها حصوناً مشحونة بالرجال، وعندها آبار قد غوروها ليتعذر عليه حصرها، فيسر الله تعالى فتحها عند قربه منها بالرعب الذي قذفه في قلوبهم، وتسلمها وقتل سكانها وأهلك أوثانها وامتاروا منها الماء وما يحتاجون إليه، وسار إلى انهلوارة فوصلها مستهل ذي القعدة، فرأى صاحبها المدعو بهيم، قد أجفل عنها وتركها وأمعن في الهرب وقصد حصناً لمعيحتمي به، فاستولى يمين الدولة على المدينة، وسار إلى سومنات فلقي في طريقه عدة حصون فيها فاستولى يمين الدولة على المدينة، وسار إلى سومنات على ما سوّل لهم الشيطان فقاتل من بها وفتحها وخربها وكسر أصنامها.

وسار إلى سومنات في مفازة قفرة قليلة الماء فلقي فيها عشرين ألف مقاتل من سكانها لم يدينوا للملك فأرسل إليهم السرايا فقاتلوهم فهزموهم وغنموا ما لهم، وامتاروا من عندهم وساروا حتى بلغوا دبولواره \_ وهي على مرحلتين من سومنات \_ وقد ثبت أهلها له ظناً منهم أن سومنات يمنعهم ويدفع عنهم، فاستولى عليها وقتل رجالها وغنم أموالها، وسار عنها إلى سومنات فوصلها يوم الخميس منتصف ذي القعدة. فرأى حصناً حصيناً مبنياً على ساحل البحر بحيث تبلغه أمواجه. وأهله على الاسوار يتفرجون على المسلمين واثقين أن معبودهم يقطع دابرهم ويهلكهم.

فلما كان الغد \_ وهو الجمعة \_ زحف وقاتل من به فرأى الهنود من المسلمين قتالاً لم يعهدوا مثله ففارقوا السور فنصب المسلمون عليه السلاليم وصعدوا إليه، وأعلنوا بكلمة الاخلاص وأظهروا شعار الاسلام، فحينئذ اشتد القتال وعظم الخطب، وتقدم جماعة الهنود إلى سومنات فعفروا له خدودهم وسألوه النصر وأدركهم الليل فكف بعضهم عن بعض، فلما كان الغد بكر المسلمون إليهم وقاتلوهم فأكثروا في الهنود

<sup>(</sup>١) مُلْتان: مدينة من نواحي الهند قرب غزنة اهلها مسلمون منذ قديم. معجم البلدان ٥/١٨٩.

القتل وأجلوهم عن المدينة إلى بيت صنمهم سومنات، فقاتلوا على بابه أشد قتال.

وكان الفريق منهم بعد الفريق يدخل إلى سومنات فيعتنقونه ويبكون ويتضرعون إليه ويخرجون فيقاتلون إلى أن يقتلوا حتى كاد الفناء يستوعبهم، فبقي منهم القليل فدخلوا البحر إلى مركبين لهم لينجوا فيهما فأدركهم المسلمون فقتلوا بعضاً وغرق بعض.

وأما البيت الذي فيه سومنات، فهو مبنى على ست وخمسين سارية من الساج المصفح بالرصاص وسومنات من حجر طوله حمسة أذرع، ثلاثة مدورة ظاهرة وذراعان في البناء وليس بصورة مصورة، فأخذَه يمين الدولة فكسرَه وأحرق بعضه، وأخذ بعضه معه إلى غزنة فجعله عتبة الجامع، وكان بيت الصنم مظلماً وإنما الضوء الذي عنده من قناديل الجوهر الفائق، وكان عنده سلسلة ذهب فيها جرسٌ وزنها مائتا طن، كلما مضى طائفة معلومة من الليل حركت السلسلة فيصوِّتُ الجرس فيقوم طائفة من البرهميين إلى عبادتهم، وعنده خزانة فيها عدة من الأصنام الذهبية والفضية، وعليها الستور المعلقة المرصعة بالجوهر، كلّ واحدٍ منها منسوب إلى عظيم من عظمائهم؛ وقيمة ما في البيوت يزيد على عشرين ألف ألف دينار فأخذ الجميع. وكانت عدة القتلى تزيد على خمسين ألف قتيل. ثم إن يمين الدولة ورد عليه الخبر أن بهيم صاحب انهلوارة قد قصد قلعة تسمى كندهة في البحر، بينها وبين البر من جهة سومنات أربعون فرسخاً فسار إليها يميلُ الدولة من سومنات، فلما حاذي القلعة رأى رجلين من الصيادين فسألهما عن خوض البحر هناك فعرَّفاه أنه يمكن خوضهُ لكن إن تحرك الهواء يسيراً غرق من فيه. فاستخار الله تعالى وخاضه هو ومن معه فخرجوا سالمين . فرأوا بهيم وقد فارق قلعته وأخلاها فَعاد عنها، وقصد المنصورة، وكان صاحبها قد ارتدعن الإسلام، فلما بلغَّهُ خبرُ مجيء يمين الدولة فارقها واحتمى بغياض أشبة فقصده يمين الدولة من موضعين فأحاط به وبمن معه، فقتلوا أكثرهم وغرق منهم كثير ولم ينج منهم إلا القليل. ثم سار إلى بهاطيبة فأطاعه أهلها ودانوا له، فرحل إلى غزنة فوصلها عاشر صفر من سنة سبع عشرة وأر بعمائة .

### ذكر وفاة مشرف الدولة وملك أخيه جلال الدولة

في هذه السنة في ربيع الأول توفي الملك مشرف الدولة أبو علي بن بهاء الدولة بمرض حاد، وعمره ثلاث وعشرون سنة وثلاثة أشهر (١)؛ وملكه خمس سنين وخمسة وعشرون يوماً. وكان كثير الخير، قليل الشر، عادلًا، حسن السيرة، وكانت والدته في الحياة وتوفيت سنة خمس وعشرين، ولما توفي مشرف الدولة خطب ببغداد بعد موته لأخيه أبي طاهر جلال الدولة \_ وهو بالبصرة \_ وطلب إلى بغداد فلم يصعد إليها. وإنما بلغ إلى واسط وأقام بها ثم عاد إلى البصرة فقطعت خطبته. وخطب لابن أخيه الملك أبي كاليجار بن سلطان الدولة بن بهاء الدولة في شوال \_ وهو حينئذ صاحب خوزستان \_ والحرب بينه وبين عمه أبي الفوارس صاحب كرمان بفارس ، فلما سمع جلال الدولة بذلك أصعد إلى بغداد فانحدر عسكرها ليردوه عنها، فلقوه بالسيّب من أعمال النهروان، فردوه فلم يرجع فرموه بالنشاب ونهبوا بعض خزائنه فعاد إلى البصرة؛ وأرسلوا إلى الملك أبي كاليجار ليصعد إلى بغداد ليملّكوه فوعدهم الاصعاد ولم يمكنه لأجل صاحب كرمان، ولما أصعد جلال الدولة كان وزيره أبا سعد (٢) بن ماكولا.

## ذكر ملك نصر الدولة بن مروان مدينة الرُّها

وفي هذه السنة ملك نصر الدولة بن مروان صاحب ديار بكر مدينة الرُّها، وكان سبب ملكها أن الرُّها كانت لرجل من بني نُمير يسمى عُطيراً - وفيه شرَّ وجهلً - واستخلف عليها نائباً له اسمه أحمد بن محمد فأحسن السيرة وعدل في الرعية فمالوا إليه، وكان عطير يقيم بحلته ويدخل البلد في الأوقات المتفرقة فرأى أن نائبه يحكم في البلد ويأمر وينهي فحسده فقال له يوماً: قد أكلت مالي واستوليت على بلدي وصرت الأمير وأنا النائب، فاعتذر إليه فلم يقبل عذره وقتله، فأنكرت الرعية قتله وغضبوا على

<sup>(</sup>١) زاد في النجوم الزاهرة « واربعة عشر يوماً »، وفي البداية والنهاية ٢١/١٦ « وعشرين يوماً ». وكان شجاعاً مقداماً جواداً صاحب دين وتصوف وحياء إلا أنه كان يميل إلى الشيعة على عادة آبائه وأجداده ميلاً ليس بذاك وينصر أهل السنة في بعض الأحيان، وكل ملوك بني بويه كانو على ذلك غير أنهم كانوا يميلون في الباطن للشيعة.

<sup>(</sup>٢) في البداية والنهاية ٢٠/٢٠، وشذرات الذهب ٢٠٤/٣، « أبي سعيد » واسمه عبد الواحد بن أحمد بن جعفر بن ماكولا .

عطير، وكاتبوا نصر الدولة بن مروان ليسلموا إليه البلد فسير إليهم نائباً كان له بآمـد يسمى زنك فتسلمها وأقام بها ومعه جماعة من الاجناد.

ومضى عُطير إلى صالح بن مِرداس وسأله الشفاعة له إلى نصر الدولة فشفع فيه، فأعطاه نصف البلد، ودخل عطير إلى نصر الدولة بِمَيّافارقين فأشار أصحاب نصر الدولة بقبضه فلم يفعل وقال: لا أغدر به وإن كان أفسد وأرجو أن أكف شرّه بالوفاء. وتسلم عطير نصف البلد ظاهراً وباطناً وأقام فيه مع نائب نصر الدولة.

ثم إن نائب نصر الدولة عمل طعاماً ودعاه فأكل وشرب واستدعى ولداً كان لأحمد الذي قتله عطير وقال: تريد أن تأخذ بثار أبيك؟ قال: نعم ، قال: هذا عطير عندي في نفر يسير فإذا خرج فتعلق به في السوق وقل له: يا ظالم قتلت أبي فإنه سيجرد سيفه عليك فإذا فعل فاستنفر الناس عليه واقتله وأنا من ورائك ففعل ما أمره وقتل عطيراً ومعه ثلاثة نفر من العرب، فاجتمع بنو نُمير وقالوا: هذا فعل زُنك ولا ينبغي لناأن نسكت عن ثأرنا ولئن لم نقتله ليُخرجنا من بلادنا، فاجتمعت نُمير وكمنوا له بظاهر البلد كميناً وقصد فريق منهم البلد فأغاروا على ما يقاربه فسمع زنك الخبر فخرج فيمن عنده من العساكر وطلب القوم، فلما جاوز الكمناء خرجوا عليه فقاتلهم فأصابه حجر مقلاع فسقط وقتل، وكان قتله سنة ثمان عشرة وأربعمائة في أولها وخلصت المدينة لنصر الدولة، ثم إن صالح بن مرداس شفع في ابن عطير وابن شِبل النميريين ليردالرُّها إليهما فشفعه وسلمها واليهما، وكان فيها برجان أحدهما أكبر من الآخر فأخذ ابن عطير البرج الكبير، وأخذ ابن شبل البرج الصغير وأقاما في البلد إلى أن باعه ابن عطير من الروم على ما نذكره إن شاء شعالى.

#### ذكر غرق الاسطول بجزيرة صقلية

في هذه السنة خرج الروم إلى جزيرة صقلية في جمع كثير وملكوا ما كان للمسلمين في جزيرة قِلُورِية ـ وهي مجاورة لجزيرة صِقِلْية ـ وشرعوا في بناء المساكن ينتظرون وصول مراكبهم وجموعهم مع ابن أخت الملك، فبلغ المعز بن باديس فجهز أسطولًا كبيراً أربعمائة قطعة، وحشد فيها وجمع خلقاً كثيراً وتطوع جمع كثير بالجهاد رغبة في الأجر، فسار الأسطول في كانون الثاني، فلما قرب من جزيرة قَوْصَرة ـ وهي سنة ١٦٦ .....

قريب من برِّ أفريقية \_ خرج عليهم ريحٌ شديدة ونوءٌ عظيم فغرقَ أكثرهم ولم ينجُ إلا اليسير.

#### ذكر عدة حوادث

في هذه السنة ظهر أمر العيارين ببغداد وعظم شرهم فقتلوا النفوس ونهبوا الأموال وفعلوا ما أرادوا، وأحرقوا الكرخ وغلا السعر بها، حتى بيع الكر الحنطة بمائتي دينار قاسانية (۱). وفيها قبض جلال الدولة على وزيره أبي سعد بن ماكولا (۲) واستوزر ابن عمه أبا علي بن ماكولا . وفيها أرسل القادر بالله القاضي أبا جعفر السمناني إلى قرواش يأمره بابعاد الوزير أبي القاسم المغربي وكان عنده فأبعده، فقصد نصر الدولة بن مروان بميافارقين وقد تقدم السبب فيه. وفيها توفي الوزير ابو منصور محمد بن الحسن بن صالحان وزير مشرف الدولة أبي الفوارس وعمره ست وسبعون سنة (۱۳)، وقاضي القضاة أبو الحسن أحمد بن محمد بن أبي الشوارب ومولده في ذي القعدة سنة تسع عشرة وثلاثمائة. وكان عفيفاً نزهاً، وقيل: توفي سنة سبع عشرة (٤). وبسيل ملك الروم وملك بعده أخوه قسطنطين. وفيها ورد رسول محمود بن سَبكتكين إلى القادر بالله ومعه خلع بعده أخوه قسطنطين. وفيها ورد رسول محمود بن سَبكتكين إلى القادر بالله ومعه خلع قد سيّرها له الظاهر لإعزاز دين الله العلوي صاحب مصر، ويقول: أنا الخادم الذي أرى الطاعة فرضاً. ويذكر ارسال هذه الخلع إليه، وأنه سيرها إلى الديوان، ليرسم فيها بما

<sup>(</sup>١) وسبب ذلك ان مشرف الدولة لما مات كان أخوه جلال الدولة بالبصرة فاختل نظام الدولة واستهانوا بالسلطان فحصل هذا ثم بعد ان تولى جلال الدولة الملك وخطب له على المنابر رجع الأمن إلى نصابه. البداية والنهاية ٢١/١٦ ط دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>٢) انظر الحاشية رقم ٢ في الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٣) ووزر أيضاً لبهاء الدولة. قال الحافظ ابن كثير: كان وزير صدق جيد المباشرة حسن الصلاة محافظاً على أوقاتها وكان محسناً إلى الشعراء والعلماء توفي عن ست وسبعين سنة البداية والنهاية ٢١/١٢.

<sup>(</sup>٤) كان قاضي قضاة بغداد بعد ابن الاكفاني بثنتي عشرة سنة وهو آخر من ولي الحكم ببغداد من سلالة محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. وقد ولي الحكم من سلالته أربعة وعشرون نفساً منهم ثمانية ولوا قضاء قضاة بغداد. ومن نزاهته وورعه أن رجلاً من خيار الناس أوصى له بماثتي دينار فحملها إليه الماوردي، فأبي القاضي أن يقبلها وجهد عليه كل الجهد فلم يفعل وقال له: سألتك بالله لا تذكرن هذا لأحد ما دمت حياً. ففعل الماوردي فلم يخبر عنه إلا بعد موته. وكان ابن أبي الشوارب فقيراً إليها وإلى ما هو دونها فلم يقبلها رحمه الله تعالى، البداية والنهاية ٢٢/١٢.

يرى، فاحرقت على باب النوبى، فخرج منها ذهب كثير تصدق به على ضعفاء بني هاشم.

وفيها توفي سابور بن اردشير وزير بهاء الدولة، وكان كاتباً سديداً وعمل دار الكتب ببغداد سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة وجعل فيها أكثر من عشرة آلاف مجلد وبقيت إلى أن احترقت عند مجيء طغرلبك إلى بغداد سنة خمسين وأربعمائة (۱). وفيها توفي عثمان الخوكوشي الواعظ النيسابوري وكان صالحاً (۲) خيراً وكان إذا دخل على محمود بن سَبكتكين يقوم ويلتقيه، وكان محمود قد قسط على نيسابور مالاً يأخذه منهم فقال له الخوكوشي: بلغني أنك تكدي الناس وضاق صدري فقال: وكيف؟ قال: بلغني أنك تأخذ أموال الضعفاء \_ وهذه كدية \_ فترك القسط وأطلقه ، وفيها بطل الحج من العراق وخراسان .

<sup>(</sup>١) وزر لبهاء الدولة ثلاث مرات ووزر لمشرف الدولة وكان عفيفاً عن الأموال كثيرَ الخيرِ سليم الخاطر. وكان حسن المعاشرة إلا أنه كان يعزل عماله سريعاً خوفاً عليهم من الأشرِ والبَطَرِ، البداية والنهاية ٢١/١٢ ط. دار الكتب العلمية ببيروت.

<sup>(</sup>٢) قال ابن كثير في وصفه « صنف كتباً في الوعظ من ابرد الأشياء وفيها احاديث كثيرة موضوعة وكلمات مرذولة. وكانت محلته حمى يحتمي بها من الظلمة، وقد وقع في بلده نيسابور موت فكان يغسل الموتى. محتسباً فغسل نحواً من عشرة آلاف ميت. البداية والنهاية ٢١/١٢.

سنة ۱۷۶ .....

# ثم دخلت سنة سبع عشرة وأربعمائة ذكر الحرب بين عسكر علاء الدولة والجوزقان

في هذه السنة كانت حرب شديدة بين عساكر علاء الدولة بن كاكويه وبين الاكراد البُوزَقان، وكان سببها أن علاء الدولة استعمل أبا جعفر ابن عمه على سابور خُواست وتلك النواحي. فضم إليه الأكراد البُوزَقان وجعل معه على الأكراد أبا الفرج البابوني منسوب إلى بطن منهم - فجرى بين أبي جعفر وأبي الفرج مشاجرة أدت إلى المنافرة فأصلح بينهما علاء الدولة وأعادهما إلى عملهما، فلم يزل الحقد يقوى والشر يتجدد، فضرب أبو جعفر أبا الفرج بِلَتِّ كان في يده فقتله. فنفر الجوزقان بأسرهم ونهبوا وأفسدوا فطلبهم علاء الدولة وسير عسكراً واستعمل عليهم أبا منصور ابن عمه أخا أبي جعفر الأكبر وجعل معه فرهاذ بن مرداويج، وعلي بن عمران، فلما علم الجوزقان ذلك أرسلوا إلى علي بن عمران يسألونَه أن يصلح حالهم مع علاء الدولة، وقصده جماعة أرسلوا إلى علي بن عمران يسألونَه أن يصلح حالهم مع علاء الدولة، وقصده بحماعة البهما وأرادا أخذهم منه قهراً، فانتقل إلى الجوزقان واحتمى كل منهم بصاحبه، وجرى بين الطائفتين قتال غير مرة كان في آخره لعلي بن عمران والجوزقان، فانهزم فرهاذ وأسر بين الومنور وأبو جعفر ابنا عم علاء الدولة، فأما أبو جعفر فقتل قصاصاً بأبي الفرج، وأما أبو منصور وسبحن، فلما قتل أبو جعفر علم علي بن عمران أن الأمر قد فسد مع علاء الدولة ولا يمكن إصلاحه فشرع في الاحتياط.

## ذكر الحرب بين قرواش وبني أسد وخُفاجة

في هذه السنة اجتمع دبيس بن علي بن مزيد الأسدي، وأبو الفتيان منيع بن حسان أمير بني خُفاجة، وجمعا عشائرهما وغيرهم وانضاف إليهما عسكر بغداد على قتال قرواش بن المقلد العقيلي، وكان سببه أن خفاجة تعرضوا إلى السواد وما بيد

قرواش منه، فانحدر من الموصل لدفعهم، فاستعانوا بدبيس، فسار إليهم واجتمعوا فأتاهم عسكر بغداد فالتقوا بظاهر الكوفة، وهي لقرواش - فجرى بين مقدمته ومقدمتهما مناوشة، وعلم قرواش أنه لا طاقة له بهم فسار ليلاً جريدة في نفر يسير وعلم أصحابه بذلك فتبعوه منهزمين فوصلوا إلى الأنبار. وسارت أسد وخفاجة خلفهم فلما قاربوا الأنبار فارقها قرواش إلى حلله فلم يمكنهم الإقدام عليه واستولوا على الأنبار ثم تفرقوا.

## ذكر الفتنة ببغداد وطمع الأتراك والعيارين

في هذه السنة كثر تسلط الأتراك ببغداد فأكثروا مصادرات الناس وأخذوا الاموال حتى أنهم قسطوا على الكرخ خاصة مائة ألف دينار. وعظم الخطب وزاد الشر وأحرقت المنازل والدروب والأسواق، ودخل في الطمع العامة والعيارون، فكانوا يدخلون على الرجل فيطالبونه بذخائره كما يفعل السلطان بمن يصادره، فعمل الناس الأبواب على الدروب فلم تغن شيئاً، ووقعت الحرب بين الجند والعامة فظفر الجند ونهبوا الكرخ وغيره فأخذ منه مال جليل وهلك أهل الستر والخير. فلما رأى القوادو عقلاء الجندان الملك أبا كاليجار لا يصل إليهم وأن البلاد قد خربت، وطمع فيهم المجاورون من العرب والأكراد، راسلوا جلال الدولة في الحضور إلى بغداد فحضر على ما نذكره سنة ثمان عشرة وأربعمائة.

### ذكر إصعاد الأثير إلى الموصل والحرب الواقعة بين بني عقيل

في هذه السنة أصعد الأثير عنبر إلى الموصل من بغداد، وكان سببه أن الأثير كان حاكماً في الدولة البويهية، ماضي الحكم نافذ الأمر، والجند من أطوع الناس له وأسمعهم لقوله: فلما كان الآن زال ذلك وخالفه الجند فزالت طاعته عنهم فلم يلتفتوا إليه فخافهم على نفسه، فسار إلى قرواش فندم الجند على ذلك وسألوه أن يعود فلم يفعل وأصعد إلى الموصل مع قرواش فأخذ ملكه وأقطاعه بانعراق. ثم إن نجدة الدولة بن قراد ورافع بن الحسين جمعا جمعاً كثيراً من عقيل وانضم إليهم بدران أخو قرواش وساروا يريدون حرب قرواش. وكان قرواش لما سمع خبرهم قد اجتمع هو وغريب بن معن والأثير عنبر، وأتاه مدد من ابن مروان فاجتمع في ثلاثة عشر ألف مقاتل، فالتقوا عند بلد واقتتلوا وثبت بعضهم لبعض. وكثر القتل ففعل ثروان بن قراد فعلاً جميلاً، وذاك أنه قصد غريباً في وسط المصاف واعتنقه وصالحه وفعل أبو الفضل

بدران بن المقلد بأخيه قرواش كذلك، فاصطلح الجميع وأعاد قرواش إلى أخيه بدران مدينة نصيبين.

## ذكر احراق خفاجة الأنبار وطاعتهم لأبي كاليجار

في هذه السنة سار منبع بن حسان أمير خفاجة إلى الجامعين، وهي لنور الدولة دبيس فنهبها. فسار دبيس في طلبه إلى الكوفة ففارقها وقصد الأنبار وهي لقرواش كان استعادها بعد ما ذكرناه قبل. فلما نازلها منبع قاتله أهلها فلم يكن لهم بخفاجة طاقة فدخل خفاجة الأنبار ونهبوها وأحرقوا أسواقها. فانحدر قرواش إليهم ليمنعهم وكان مريضاً ومعه غريب، والأثير عنبر الى الأنبار، ثم تركها ومضى إلى القصر. فاشتد طمع خفاجة وعادوا إلى الأنبار فأحرقوها مرة ثانية، وسار قرواش إلى الجامعين فاجتمع هو ونور الدولة دبيس بن مزيد في عشرة آلاف مقاتل، وكانت خفاجة في ألف فلم يقدر قرواش في ذلك الجيش العظيم على هذه الألف وشرع أهل الأنبار في بناء سور على البلد وأعادهم قرواش وأقام عندهم الشتاء. ثم إن منبع بن حسان سار إلى الملك أبي كاليجار فأطاعه فخلع عليه. وأتى منبع الخفاجي إلى الكوفة فخطب فيها لأبي كاليجار وأزال حكم عقيل عن سقى الفرات.

## ذكر الصلح بأفريقية بين كتامة وزَنَاتة وبين المعز بن باديس

في هذه السنة وردت رسل زَناتة وكتامة إلى المعِز بن باديس صاحب أفريقية يطلبون منه الصلح وأن يَقبل منهم الطاعة والدخول تحت حكمه وشرطوا أنهم يحفظون الطريق وأعطوا على ذلك عهودهم ومواثيقهم فأجابهم إلى ما سألوا؛ وجاءت مشيخة زناتة وكتامة إليه فقبلهم وأنزلهم ووصلهم وبذل لهم أموالاً جليلة.

## ذكر وفاة حماد بن المنصور وولاية ابنه القائد

في هذه السنة توفي حماد بن بَلكين عم المعز بن باديس صاحب افريقية، وكان خرج من قلعته منتزهاً فمرض ومات وحمل إلى القلعة فدفن بها. وولي بعده ابنه القائد، وعظم على المعز موته لأن الأمر بينهما كان قد صلح، واستقامت الأمور للمعز بعده وأذعن له أولاد عمه حماد بالطاعة.

#### ذكر عدة حوادث

في هذه السنة كان بالعراق برد شديد جمد فيه الماء في دجلة والأنهار الكبيرة، فأما السواقي فإنها جمدت كلها ، وتأخر المطر وازدادت دجلة ، فلم يزرع في السواد إلا القليل . وفيها بطل الحج من خراسان والعراق.

وفيها انقض كوكب عظيم استنارت له الأرض فسمع له دوي عظيم كان ذلك في رمضان. وفيها مات أبو سعد (۱) بن ماكولا وزير جلال الدولة في محبسه، وأبو حازم عمر بن أحمد بن ابراهيم العبدوي (۲) النيسابوري الحافظ وهو من مشايخ خطيب بغداد. وأبو الحسن علي بن أحمد بن عمر الحمامي المقري (۳) مولده سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة (٤).

<sup>(</sup>١) في البداية والنهاية وغيره « أبو سعيد » بزيادة ياء مثناة من تحت وقد تقدم أيضاً كذلك. واسمه عبد الواحد ابن أحمد بن جعفر بن ماكولا.

<sup>(</sup>٢) في الأصل « العبدري » بالراء بعد الدال المهملة وهو تصحيف صححناه من الانساب وغيره. كتب عن عشرة أنفس عشرة آلاف جزء توفى بنيسابور يوم عيد الفطر.

<sup>(</sup>٣) انتهى اليه علو الاسناد في القرآن توفي في شعبان.

<sup>(</sup>٤) وممن مات هذه السنة من الأعيان صاعد بن الحسن بن عيسى أبو العلاء الربعي البغدادي اللغوي الأديب. نزل الأندلس وصنف الكتب منها كتاب الفصوص على طريقة القالي في الأمالي صنفه للمنصور بن أبي عامر فاجازه عليه خمسة آلاف دينار ثم قيل له: إنه كذاب متهم فلم يعتن بالكتاب ورماه في البحر ورفضه الناس فلم ينتشر، وأبو بكر عبد الله بن أحمد القفال المروزي شيخ الشافعية بخراسان. كان في ابتداء أمره يعمل الاقفال وحذق في عملها حتى صنع قفلاً بآلاته ومفتاحه وزنه أربع حبات فلما صار ابن ثلاثين سنة اشتغل بالعلم وتفقه حتى برع فيه وفاق اقرائه مات في جمادى الآخرة وله تسعون سنة، وأبو نصر بن الجندي محمد بن أحمد بن هارون الغساني الدمشقي اهام الجامع ونائب الحكم ومحدث البلد. روى عن خيثمة، وعلي بن أبي العقب وجماعة وكان ثقة مأموناً توفي في صفر.

## ثم دخلت سنة ثمان عشرة وأربعمائة

ذكر الحرب بين علاء الدولة وإصبهبذ ومن معه وما تبع ذلك من الفتن

في هذه السنة في ربيع الأول كانت حرب شديدة بين علاء الدولة بن كاكويه وبين الإصبهبذ ومن معه، وكان سببها ما ذكرناه من خروج على بن عمران عن طاعة علاء الدولة، فلما فارقه اشتد خوفه من علاء الدولة فكاتب اصبهبذ صاحب طبرستان ـ وكان مقيماً بالري ولكين بن وندرين ـ وحثه على قصد بلاد الجبل، وكاتب أيضاً منوجهر بن قابوس بن شمكير واستمدَه وأوْهُم الجميعَ أن البلاد في يده لا دافع له عنها، وكان إصبهبذ معادياً لعلاء الدولة فسار هو وولكين إلى همذان فملكاها وملكا أعمالَ الجبل وأَجْلَيا عنها عمالَ علاء الدولة، وأتاهم عسكر منوجَهر وعلي بن عمران، فازدادوا قوة وساروا كلهم إلى أصبهان، فتحصن علاء الدولة بها وأخرج الأموال فحصروه وجرى بينهم قتال استظهر فيه علاء الدولة، وقصده كثير من ذلك العسكر، وهو يبذل لمن يجيء إليه المال الجزيل ويحسن إليهم. فأقاموا أربعة أيام وضاقت عليهم الميرة، فعادوا عنها وتبعهم علاء الدولة واستمال الجوزقان فمال إليه بعضهم، وتبعهم إلى نهاوند فالتقوا عندها واقتتلوا قتالًا كَثُرَ فيه القتلى والأسرى، فظفر علاء الدولة وقتل ابنين لِوَلْكين في المعركة، وأسر الأصبهبذ وابنان له، ووزيره ومضى وَلْكين في نفرِ يسير إلى جرجان، وقصد على بن عمران قلعة كنكور فتحصن بها فسار إليه علاء الدولة فحصره بها، وبقى إصبهبذ محبوساً عند علاء الدولة إلى أن توفي في رجب سنة تسع عشرة وأربعمائة. ثم ان ولكين بن وندرين سار بعد خلاصِهِ من الوقعة إلى منوجهر بن قابوس وأطمعه في الري وملكها وهون عليه أمر البلاد لا سيما مع اشتغال علاء الدولة بمحاصرة على بن عمران، وانضاف إلى ذلك أن وَلدَ ولكين كان صهر علاء الدولة على ابنته وقد أقطعه علاء الدولة مدينة قُمْ فعصى عليه وسار مع أبيه وأرسل إليه يحثه على قصد البلاد؛ فسار إليها ومعه عساكره وعساكر منوجهر حتى نزلوا على الري وقاتلوا مجد الدولة بن بويه ومن معه.

وجرى بين الفريقين وقائع استظهر فيها أهل الري، فلما رأى علاء الدولة ذلك صالح علي بن عمران، فلما بلغ ولكين الصلح بين علاء الدولة وعلى بن عمران رحل عن الري من غير بلوغ غرض، فتوجه علاء الدولة الى الري وراسل منوجهر ووبخه وتهدده وأظهر قصد بلاده، فسمع أن علي بن عمران قد كاتب منوجهر وأطمعه ووعده النصرة وحثّه على العود إلى الري. فعاد علاء الدولة عن قصد بلاد منوجهر وتجهز لقصد علي بن عمران، فأرسل ابن عمران إلى منوجهر يستمدّه فسيّر إليه ستمائة فارس وراجل مع قائد من قواده: وتحصن ابن عمران وجمع عنده الذخائر بكنكور، وقصده علاء الدولة وحصره وضيق عليه ففني ما عنده، فأرسل يطلب الصلح فاشترط علاء الدولة أن يسلم قلعة كنكور والذين قتلوا أبا جعفر ابن عمه، والقائد الذي سيره إليه منوجهر. فأجابه إلى ذلك وسيرهم إليه فقتل قَتَلةَ ابن عمه وسجنَ القائدَ وتسلم القلعة وأقطع علياً عوضاً عنها مدينة الدينور. وأرسل منوجهر إلى علاء الدولة فصالحه فأطلق صاحبه.

### ذكر عصيان البطيحة على أبى كاليجار

في هذه السنة عصى أهل البطيحة على الملك أبي كاليجار، ومقدمهم أبو عبد الله الحسين بن بكر الشرابي الذي كان قديماً صاحب البطيحة وقد تقدم خبره.

وكان سبب هذا الخلاف أن الملك أبا كاليجار سير وزيره أبا محمد بن بابشاذ إلى البطيحة فعسف الناس وأخذ أموالهم، وأمر الشرابي فوضع على كل دار بالصّليق قسطاً وكان في صحبته ففعل ذلك فتفرقوا في البلاد وفارقوا أوطانهم. فعزم من بقي على أن يستدعوا من يتقدم عليهم في العصيان على أبي كاليجار. وقتل الشرابي وكان ينسبون كل ما يجري عليهم من الشرابي، فعلم الشرابي بذلك فحضر عندهم واعتذر إليهم، وبذل من نفسه مساعدتهم على ما يريدونه فرضوا به، وحلفوا له وحلف لهم وأمرهم بكتمان الحال، وعاد إلى الوزير فأشار عليه بإرسال أصحابه إلى جهات ذكرها ليحصّلوا الأموال فقبل منه ثم أشار عليه بإحدار سفنه إلى مكان ذكره ليصلح ما فسد منها ففعل، فلما تم له ذلك وثب هو وأهل البطيحة عليه وأخرجوه من عندهم، وكان عندهم جماعة من عسكر جلال الدولة في الحبس فأخرجوهم واستعانوا بهم واتفقوا معهم،

وفتحوا السواقي وعادوا إلى ما كانوا عليه أيام مهذب الدولة وقاتلو كل من قصدهم وامتنعوا فتم لهم ذلك. ثم قصده ابن المعبراني فاستولى على البطيحة وفارقها الشرابي إلى دبيس بن مزيد فأقام عنده مكرماً.

## ذكر صلح أبي كاليجار مع عمه صاحب كرمان

في هذه السنة استقر الصلح بين أبي كاليجار وبين عمه أبي الفوارس صاحب كرمان. وكان أبو كاليجار قد سار إلى كُرْمان لقتال عمه وأخذ كرمان منه، فاحتمى منه بالجبال. وحمى الحر على أبي كاليجار وعسكره فكثرت الأمراض، فتراسلا في الصلح فاصطلحا على أن يكون كرمان لأبي الفوارس وبلاد فارس لأبي كاليجار ويحمل إلى عمه كل سنة عشرين ألف دينار، ولما عاد أبو كاليجار إلى الأهواز جعل أمور دولته إلى العادل بن مافنة فأجابه بعد امتناع، وكان مولد العادل بكازَرُوْن (١) سنة ستين وثلاثمائة وشرط العادل أن لا يعارض في الرأي بفعله فأجيب إلى ذلك.

### ذكر الخطبة لجلال الدولة ببغداد وإصعاده إليها

في هذه السنة في جمادى الأولى خطب للملك جلال الدولة أبي طاهر بن بهاء الدولة ببغداد، وأصعد إليها من البصرة، فدخلها ثالث شهر رمضان، وكان سبب ذلك أن الأتراك لما رأوا أن البلاد تخرب وأن العامة والعرب والأكراد قد طمعوا وأنهم ليس عندهم سلطان يجمع كلمتهم قصدوا دار الخلافة. وأرسلوا يعتذرون إلى الخليفة من انفرادهم بالخطبة لجلال الدولة أولا، ثم برده ثانياً، وبالخطبة لأبي كاليجار ويشكرون الخليفة حيث لم يخالفهم في شيء من ذلك وقالوا: إن أمير المؤمنين صاحب الأمر ونحن العبيد، وقد أخطأنا ونسأل العفو، وليس عندنا الآن من يجمع كلمتنا، ونسأل أن ترسل إلى جلال الدولة ليصعد إلى بغداد ويملك الأمر ويجمع الكلمة ويخطب له فيها ويسألون أن يحلفه الرسول السائر لاحضاره لهم فأجابهم الخليفة إلى ما سألوا، وراسله هو وقواد الجند في الإصعاد واليمين للخليفة والأتراك فحلف لهم وأصعد إلى بغداد وانحدر الأتراك إليه فلقوه في الطريق، وأرسل الخليفة إليه القاضي أبا جعفر السمناني فأعاد تجديد العهد عليه للخليفة والأتراك ففعل، ولما وصل إلى بغداد نزل النجمي فأعاد تجديد العهد عليه للخليفة والأتراك ففعل، ولما وصل إلى بغداد نزل النجمي

<sup>(</sup>١) كازرون : مدينة بفارس بين البحر وشيراز.

فركب الخليفة في الطيار وانحدر يلتقيه، فلما رآه جلال الدولة قبّل الأرض بين يديه وركب في زبزبه ووقف قائماً فأمره الخليفة بالجلوس فخدم وجلس، ودخل إلى دار المملكة بعد أن مضى إلى مشهد موسى بن جعفر فزار، وقصد الدار فدخلها وأمر بضرب الطبل أوقات الصلوات الخمس، فراسله الخليفة في منعه فقطعه غضباً حتى أذن له في إعادته ففعل، وأرسل جلال الدولة مؤيد الملك أبا على الرخجي الى الأثير عنبر الخادم ـ وهو عند قرواش وقد ذكرنا ذلك ـ يعرّفه اعتضاده به واعتماده عليه ومحبته له، ويعتذر إليه عن الأتراك فعذرهم وقال: هم أولاد وإخوة.

## ذكر وفاة أبي القاسم بن المغربي وأبي الخطاب

أما أبو القاسم بن المغربي فتوفي هذه السنة بميافارقين وكان عمره ستاً وأربعين سنة (١)، ولما أحس بالموت كتب كتباً عن نفسه إلى كل من يعرفه من الأمراء والرؤساء الذين بينه وبين الكوفة، ويعرفهم أن حظية له توفيت، وأنه قد سيّر تابوتها إلى مشهد أمير المؤمنين علي عليه السلام، وخاطبهم في المراعاة لمن في صحبته، وكان قصده أن لا يتعرض أحد لتابوته بمنع وينطوي خبره، فلما توفي سار به أصحابه كما أمرهم وأوصلوا الكتب فلم يعرض أحد إليه فدفن بالمشهد ولم يعلم به أحد إلا بعد دفنه، ولأبي القاسم شعر حسن فمنه هذه الأبيات:

وما ظبيةً أدماءُ تَحنوعلى طللا غدت فارتَعَتْ ثم انثَنتْ لرضاعِهِ فطافتْ بذاك القاعِ وَلْهَى فصادفتْ بـأوجـع مني يـومَ ظَلت أنــامــلُ

ترى الإنسَ وحشاً وهي تأنسُ بالوحش فلم تُلْفِ شيئاً من قوائمه الحمش سباع الفَلا ينهشنه أيَّما نهش تودعني بالمدرِّ من شَبَك النقش

<sup>(</sup>١) الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن محمد بن يوسف ولد في مصر وزير من الدهاء والعلماء والأدباء. قتل الحاكم الفاطمي أباه وعمه وإخوته. فقصد حسان بن مفرج الطائي ومدحه فأكرم مورده وتقلبت به الأحوال إلى أن استوزره مشرف الدولة البويهي ببغداد ثم وزر لصاحب ميافارقين أحمد بن مروان الكردي اختلف في مدة حياته. فقال ابن كثير: ولد سنة ٣٩٠ وتوفي عن خمس وأربعين سنة وقال الزركلي: ولد سنة ٣٠٠ وتوفي سنة ٣٠٠ بينما ابن العماد قال إنه عاش ثمانياً واربعين سنة.

له كتب منها: الإيناس وأدب الخواص ومختصر إصلاح المنطق وديوان شعر ونثر. وهو الذي وجه إليه المعري رسالة المنيح. البداية والنهاية ٢١/٢٥ الاعلام ٢٦٦/٢ شذرات الذهب ٢٠١٠/٣.

وأجمالُهم تخدي وقد خيّل الهوى كأنَّ مطايّاهُمُ على ناظري تمشي وأعجبُ ما في الأمر أنْ عشتُ بعدَهُمْ على أنهم ما خلفوا لي من بطش

وأما أبو الخطاب حمزة بن ابراهيم (١) فإنه مات بكَرْخ سامُرا مفلوجاً غريباً قد زال عنه أمره وجَاهه، وكان مولده سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة ورثاه المرتضى. كان سبب اتصاله ببهاء الدولة معرفة النجوم وبلغ منه منزلة لم يبلغها أمثاله فكان الوزراء يخدمونه، وحمل إليه فخر الملك مائة ألف دينار فاستقلها وصار أمره إلى ما صار من الضيق والفقر والغربة.

#### ذكر عدة حوادث

في هذه السنة سقط في العراق جمعية برد كبار يكون في الواحدة رطل أو رطلان، وأصغره كالبيضة فأهلك الغلات ولم يصح منها إلا القليل، وفيها آخر تشرين الثاني هبت ريح باردة بالعراق جمد منها الماء والخل وبطل دوران الدواليب على دجلة. وفيها انقطع الحج من خراسان والعراق، وفيها نقضت الدار المعزية وكان معز الدولة بن بويه بناها وعظمها وغرم عليها ألف ألف دينار، وأول من شرع في تخريبها بهاء الدولة: فإنه لما عمر داره بسوق الثلاثاء، نقل إليها من انقاضها وأخذ سقفا منها، وأراد أن ينقله إلى شيراز فلم يتم ذلك، فبذل فيه من يحك ذهبه ثمانية آلاف دينار. ونقضت الآن وبيع أنقاضها. وفيها توفي هبة الله بن الحسن بن منصور أبو القاسم اللالكائي الرازي(٢) سمع الحديث الكثير وتفقه على أبي حامد الاسفرايني وصنف كتباً. وأبو القاسم طباطبا الشريف العلوي(٣) وله شعر جيد فمنه أن صديقاً له كتب إليه رقعة فأجابه على ظهرها هذه الأبيات:

وقرأتُ الذي كتبت وما زا لَ نَجيى ومُؤنسى وسَميري

<sup>(</sup>١) حمزة بن ابراهيم بن عبد الله ابو الخطاب المنجم حظي عند بهاء الدولة وعلماء النجوم، ثم نكب وصار أمره الى الضيق والفقر والغربة. رثاه الشريف الرضى. البداية والنهاية ٢٧/١٢. الاعلام ٢٠٧/٢.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ١٦/١٢ ط. دار الكتب العلمية ببيروت. شذرات الذهب ٢١١/٣ الاعلام ٥٧/٩.

<sup>(</sup>٣) محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن ابراهيم طباطبا، الحسني العلوي، ابو الحسن شاعر مغلق وعالم بالأدب! مولده ووفاته بأصبهان. له كتب.

رِ حاكماً بـامتزاج ِ مـا في الضمِيرِ وآقتــرانُ الكـــلام لفــظاً وخــطاً شــاهــداً بــاقتـــرانِ ودِّ (١) الصـــدورِ ـن رجـــاءَ آجتمـاعنـــا في ســرورِ شي فصارت إجابتي في الصـدور

وغمدا الفال بسامتزاج السطو وتبسركت باجتماع الكلاميه وتفاءلتُ بالنظهورِ على النوا

# ثم دخلت سنة تسع عشرة وأربعمائة ذكر الحرب بين بدران وعسكر نصر الدولة

في هذه السنة في جمادي الأولى سار بدران بن المقلد العقيلي في جمع من العرب إلى نصيبين وحصرها، وكانت لنصر الدولةبن مروان، فخرج إليه عسكر نصر الدولة الذين بها وقاتلوه، فهزمهم واستظهر عليهم وقتل جماعة من أهل نصيبين والعسكر فسيّر نصر الدولة عسكراً آخر نجدة لمن بنصيبين، فأرسل إليهم بدران عسكراً فلقوهم فقاتلوهم وهزموهم وقتلوا أكثرهم. فأزعج ذلك ابن مروان وأقلقه، فسيّر عسكراً آخر ثلاثة آلاف فارس فدخلوا نصيبين واجتمعوا بمن فيها وخرجوا إلى بدران، فاقتتلوا فانهزم بدران ومن معه بعد قتال شديد وقت الظهر، وتبعهم عسكر ابن مروان، ثم عطف عليهم بدران وأصحابه فلم يثبتوا له فأكثر فيهم القتل والأسر وغنم الأموال، فعاد عسكر ابن مروان مفلولين، فدخلوا نصيبين فاجتمعوا بها واقتتلوا مرة أخرى وكانوا على السواء، ثم سمع بدران بأن أخاه قرواشاً قد وصل إلى الموصل، فرحل خوفاً منه لأنهما كانا مختلفين.

### ذكر شغب الأتراك ببغداد على جلال الدولة

في هذه السنة ثار الأتراك ببغداد على جلال الدولة وشَغِبوا وطالبوا الوزير أبا علي بن ماكولا بما لهم من العلوفة والأدرار، ونهبوا داره ودور كتاب الملك وحواشيه حتى المغنين والمخنثين، ونهبوا صياغات أخرجها جلال الدولة لتضرب دنانير ودراهم وتفرق فيهم، وحصروا جلال الدولة في داره ومنعوه الطعام والماء حتى شرب أهله ماء البئر وأكلوا ثمرة البستان، فسألهم أن يمكنوه من الانحدار فاستأجروا له ولأهله وأثقاله سفناً، فجعل بين الدار والسفن سرادقاً لتجتاز حرمه فيه لئلا يراهم العامة والأجناد، فقصد بعض الأتراك السرادق فظن جلال الدولة أنهم يريدون الحرم، فصاح بهم بقول

لهم: بلغ أمركم إلى الحرم، وتقدم إليهم وبيده طبر(۱) فصاح صغار الغلمان والعامة: جلال الدولة يا منصور ونزل أحدهم عن فرسه وأركبه إياه وقبلوا الأرض بين يديه، فلما رأى قواد الأتراك ذلك هربوا إلى خيامهم بالرملة وخافوا على نفوسهم، وكان في الخزانة سلاح كثير فأعطاه جلال الدولة أصاغر الغلمان وجعلهم عنده، ثم أرسل إلى الخليفة ليصلح الأمر مع أولئك القواد فأرسل إليهم الخليفة القادر بالله فأصلح بينهم وبين جلال الدولة، وحلفوا فقبلوا الأرض بين يديه ورجعوا إلى منازلهم، فلم يمض غير أيام حتى الدوا إلى الشغب فباع جلال الدولة فرشه وثيابه وخيمه، وفرق ثمنها فيهم حتى سكنوا.

#### ذكر الاختلاف بين الديلم والأتراك بالبصرة

في هذه السنة ولي النفيس أبو الفتح محمد بن أردشير البصرة استعمله عليها جلال الدولة، فلما وصل إلى المَشَان (٢) منحدراً إليها، وقع بينه وبين الديلم الذين بالمشان وقعة استظهر عليهم وقتل منهم. وكانت الفتن بالبصرة بين الأتراك والديلم، وبها الملك العزيز أبو منصور بن جلال الدولة، فقوي الأتراك بها فاخرجوا الديلم، فمضوا الى الأبلَة وصاروا مع بحتيار بن علي، فسار إليهم الملك العزيز بالأبلَّة لِيُعيدَهم ويصلح بينهم وبين الأتراك، فكاشفوه وحملوا عليه ونادوا بشعار أبي كاليجار، فعاد منهزماً في الماء الى البصرة، ونهب بختيار نهر الدير. والأبلَّة، وغيرهما من السواد وأعانه الديلم، ونهب الأتراك أيضاً وارتكبوا المحظور ونهبوا دار بنتِ الأوحد بن مكرم زوجة جلال الدولة.

## ذكر استيلاء أبي كاليجار على البصرة

لما بلغ الملك أبا كاليجار ما كان بالبصرة سيّر جيشاً إلى بختيار وأمره أن يقصد البصرة فيأخذها فساروا إليها وبها الملك العزيز بن جلال الدولة فقاتلهم ليمنعهم فلم يكن له بهم قوة، فانهزم منهم وفارق البصرة، وكاد يهلك هو ومن معه عطشاً فمنّ الله

<sup>(</sup>١) بفتح أوله وثانيه باء موحدة مفتوحة وآخره راء الفأس من السلاح، وفي البداية والنهاية ١٧/١٧ « فهي له - أي لجلال الدولة \_ برذون رث فخرج وفي يده طير نهاراً فجعلوا لا يلتفتون إليه ولا يفكرون فيه، فلما عزم على الركوب على ذلك البرذون الرث رثوا له ورقوا له ولهيئته وقبلوا الأرض بين يديه » الخ، وقع في البداية والنهاية « الطير » بباء مثناة من تحت وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) بالفتح، بليدة قريبة من البصرة كثيرة الثمر والرطب. معجم البلدان ١٣١/٥.

عليهم بمطرٍ جودٍ فشربوا منه وأصعدوا إلى واسط، وملك عسكر أبي كاليجار البصرة ونهب الديلم أسواقها، سلم منها البعض بمال بذلوه لمن يحميهم، وتتبعوا أموال أصحاب جلال الدولة من الأتراك وغيره. فلما بلغ جلال الدولة الخبر أراد الانحدار إلى واسط فلم يوافقه الجند وطلبوا منه مالاً يفرق فيهم، فلم يكن عنده فمد يده في مصادرات الناس وأخذ أموالهم لا سيما أرباب الأموال فصادر جماعة.

### ذكر وفاة صاحب كرمان واستيلاء أبي كاليجار عليها

في هذه السنة في ذي القعدة توفي قوام الدولة أبو الفوارس بن بهاء الدولة صاحب كرمان، وكان قد تجهز لقصد بلاد فارس وجمع عسكراً كثيراً فأدركه أجّله. فلما توفي نادى أصحابه بشعار الملك أبي كاليجار وأرسلوا إليه يطلبونه إليهم، فسار مُجداً وملك البلاد بغير حرب ولا قتال وأمن الناس معه، وكان يكرهون عمه أبا الفوارس لظلمه وسوء سيرته وكان إذا شرب ضرب أصحابه، وضرب وزيره يوماً ماثتي مقرعة وحلفه بالطلاق أنه لا يتأوه ولا يخبر بذلك أحداً فقيل: إنهم سموه فمات.

### ذكر استيلاء منصور بن الحسين على الجزيرة الدبيسية

كان منصور بن الحسين الأسدي قد ملك الجزيرة الدبيسية، وهي تجاوز خُوزِسْتان، ونادى بشعار جلال الدولة وأخرج صاحبها طراد بن دبيس الأسدي سنة ثمان عشرة وأربعمائة فمات طراد عن قريب. فلما مات طراد سار ابنه أبو الحسن علي إلى بغداد يسأل أن يرسل جلال الدولة معه عسكراً إلى بلده ليخرج منصوراً منه ويسلمه إليه، وكان منصور قد قطع خطبة جلال الدولة وخطب للملك أبي كاليجار فسير معه جلال الدولة طائفة من الاتراك، فلما وصلوا إلى واسط لم يقف علي بن طراد حتى تجتمع معه طائفة من عسكر واسط وسار عجلاً، واتفق أن أبا صالح كوركير(١) كان قد هرب من جلال الدولة وهو يريد اللحاق بأبي كاليجار فسمِع هذا الخبر فقال لمن معه: المصلحة أننا نعين منصوراً ولا نمكن عسكر جلال الدولة من إخراجه ونتخذ بهذا الفعل يداً عند أبي كاليجار فأجابوه إلى ذلك، فسار إلى منصور واجتمع معه والتقوا هم وعسكر جلال

<sup>(</sup>١) في تاريخ ابن خلدون : أبو صالح كوكين. انظر ٢٣٦/٤.

١٦٨

الدولة الذين مع علي بن طراد ببسبروذ (١) فاقتتلوا فانهزم عسكرُ جلال الدولة، وقُبِل على على بن طراد وجماعة كثيرة من الأتراك وهلك كثيرٌ من المنهزمين بالعطش واستقر ملك منصور بها.

#### ذكر عدة حوادث

في هذه السنة سار الدزبري(٢) وعساكر مصر إلى الشام فأوقعوا بصالح بن مرداس، وابن الجراح، الطائي فهزمهما وقتل صالحاً وابنه الأصغر وملك جميع الشام:

وسار إلى بيت المقدس وجمع العساكر وقصد صالح بن مرداس وحسان بن مفرج وجموع العرب، عند معرفته بتجميعهم ووقع اللقاء في الأقحوانة، والتقى الفريقان فهزمت جموع العرب، وأخذتهم السيوف وتحكمت فيهم. وكان صالح بن مرداس على فرسه المشهور فوقف به من كد الهزيمة ولم ينهض به فلحق رجل من العرب يعرف بطريف من فزارة فضربه بالسيف في رأسه وكان مكشوفاً فصاح ووقع ولم يعرفه، وتم في طلب فرسه. فمر به رجل من البادية فعرفه فقطع رأسه وعاد يرقص به فلقيه الأمير عز الدولة رافع فأخذه منه وجاء به إلى الأمير المظفر، فلما رآه نزل عن فرسه وسجد لله شكراً على ما أولاه من الظفر. وركب وأخذه بيده وجعله على ركبته وأطلق للزبيدي الذي جاء به ألف دينار ولعز الدولة رافع خمسة آلاف دينار. وأطلق لطريف الذي ضربه بالسيف فرسه وجوشنه وألف دينار. وأخذ الغلمان الأتراك الذين لصالح دينار. وأطلق لطريف الذي ضربه بالسيف فرسه وجوشنه وألف دينار. وأخذ الغلمان الأتراك الذين لصالح نفسه وأحسن إليهم وتقدم بجمع الرؤوس. وأنفذ جنة صالح إلى صيدا لتصلب على بابها وأوصل رأسه إلى الحضرة وخلع على الواصلين به. وأعيدوا ومعهم الخلع وزيادة الألقاب للأمير المنتجب وقرىء سجله عليه. وصار يكاتب ويخاطب بالأمير المظفر سيف الإمام وعدة الخلافة، مصطفى الملك منتجب الدولة الخب. وصالح بن مرداس الذي قتل قد سبق ذكره في عدة حوادث، ولقبه اسد الدولة، أبو علي صالح بن مرداس بن ادريس الكلابي أول ملوك بني مرداس بحلب، انتزعها من يدي نائبها عن الظاهر ابن الحاكم العبيدي في ذي الحجة سنة سبع عشرة وأربعمائة. وكان ذا بأس وعزيمة وأهل وعشيرة وبعد قتله قام حفيده نصر مقامه.

<sup>(</sup>١) في تاريخ ابن خلدون: ولقوه بمبرود فهزموه انظر ٢٣٦/٤.

<sup>(</sup>٢) الدزبري ـ بكسر الدال المهملة، والباء الموحدة، وبينهما زاي وفي الآخر راء ـ نسبة إلى دزبر بن دويتم الديلمي. وفي ذيل دمشق للقلاني « التزبري » بالتاء المثناة من فوق بدل الدال المهملة، وهو تصحيف. وذكر له ترجمة حافلة من ابتداء أمره إلى أن مات. وفيه أن وزير الدولة المصرية الجرجرائي استدعى الدزبري في هذه السنة وقال له: ما تحتاج إليه لخروجك إلى الشام ودمشق؟ فقال: فرسي البرذعية وخيمة استظل بها. فعجب الوزير من مقاله واستعاد فرسه المذكورة من سعيد السعداء وردها إليه، وأطلق له خمسة آلاف دينار، وأصحبه صدقة بن يوسف الفلاحي ناظراً في الأموال ونفقة الرجال. وجردت العساكر معه ولقب بالأمير مظفر منتجب الدولة، وخلع عليه. وخرج إلى مخيمه وجملة من جرد معه سبعة آلاف فارس وراجل سوى العرب.

وقيل: سنة عشرين، وفيها توفيت أم مجد الدولة بن فخر الدولة بن بويه وهي التي كانت تدبر المملكة وترتب الامور. وفيها عزل الحسن بن علي بن جعفر أبو علي بن ماكولا من وزارة جلال الدولة وولي الوزارة بعده أبو طاهر الحسن بن طاهر ثم عزل بعد أربعين يوماً وولي أبو سعد بن عبد الرحيم.

وفيها توفي قسطنطين ملك الروم وانتقل الملك إلى بنت له وقام بتدبير الملك والجيوش زوجها ـ وهو ابن خالها -(1) وفيها توفي الوزير أبو القاسم جعفر بن محمد بن فسانجس بأُرْبَق (7). وفيها عدمت الأرطاب بالعراق للبرد الذي تقدم في السنة قبلها. وكان يحمل من الأماكن البعيدة الشيء اليسير منه. وفيها انقطع الحج من العراق فمضى بعض حجاج خراسان إلى كَرمان وركبوا في البحر إلى جدة وحجوا. وتوفي في هذه السنة محمد بن محمد بن ابراهيم بن مخلد أبو الحسن التاجر (7) وهو آخر من حدث عن اسماعيل بن محمد الصفار، ومحمد بن عمر والرزاز (3)، وعمر بن الحسن الشيباني. وكان له مال كثير فسافر إلى مصر خوف المصادرة فأقام بها سنة ، ثم عاد إلى بغداد فأخذ ماله في التقسيط على الكرخ الذي ذكرناه سنة ثمان عشرة وأربعمائة فافتقر، فلما مات لم يوجد له كفن فأرسل له القادر بالله ما يكفن فيه .

 <sup>(</sup>١) واسمه ارمانوس ولم يكن من بيت الملك وجعلت ولاية العهد في ارمانوس المذكور ولبس الخف الأحمر وتسمى قيصراً.

<sup>(</sup>٢) بقتح أوله وسكون ثانيه وباء موحدة مفتوحة وقد تضم وقاف: من نواحي رامهرمز من نواحي خوزستان.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ٢١/٢٧. شذرات الذهب ٢١٤/٣.

<sup>(</sup>٤) علي بن أحمد بن محمد بن داود البغدادي ابو الحسن الرزاز شذرات الذهب ٢١٣/٣.

# ثم دخلت سنة عشرين وأربعمائة ذكر ملك يمين الدولة الري وبلد الجبل

في هذه السنة سار يمين الدولة محمود بن سبكتكين نحو الري ، فانصرف منوجهر بن قابوس من بين يديه \_ وهو صاحب جرجان ، وطبرستان \_ وحمل إليه أربعمائة ألف دينار وأنزالاً كثيرة ، وكان مجد الدولة بن فخر الدولة بن بويه صاحب الري قد كاتبه يشكو إليه جنده ، وكان متشاغلاً بالنساء ومطالعة الكتب ونسخها ، وكانت والدته (۱) تدبر مملكته ، فلما توفيت طمع جنده فيه ، واختلت أحواله ؛ فحين وصلت كتبه إلى محمود سيّر إليه جيشاً وجعل مقدمهم حاجبه ، وأمره أن يقبض على مجد الدولة . فلما وصل العسكر إلى الري ركب مجد الدولة يلتقيهم فقبضوا عليه وعلى أبي دلف ولده . فلما انتهى الخبر إلى يمين الدولة بالقبض عليه سار إلى الري فوصلها في ربيع الآخر ودخلها ، وأخذ من الأموال الف ألف دينار ، ومن الجواهر ما فوصلها في ربيع الآخر ودخلها ، وأخذ من الأموال الف ألف دينار ، ومن الجواهر ما يحصى وأحضر مجد الدولة وقال له: أما قرأت شاه نامه \_ وهو تاريخ الفرس، وتاريخ يحصى وأحضر مجد الدولة وقال له: أما قرأت شاه نامه \_ وهو تاريخ الفرس، وتاريخ المسلمين ؟ قال : بلى . قال : ما حالك حال من قرأها ، أما لعبت بالشطرنج ؟ قال : بلى . قال : ما حالك حال من قرأها ، أما لعبت فما حملك على ان سلمت نفسك الى من هو أقوى منك ؟ ثم سيره الى خراسان فما حملك على ان سلمت نفسك الى من هو أقوى منك ؟ ثم سيره الى خراسان مقبوضاً . ثم ملك قروين وقلاعها ؛ ومدينة سَاوَة ، وآبه (۲) ويافت وقبض على صاحبها مقبوضاً . ثم ملك قروين وقلاعها ؛ ومدينة سَاوَة ، وآبه (۲) ويافت وقبض على صاحبها

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ ابن خلدون ٤/٦٢٠.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ ابن خلدون ٢ / ٦٤٧ وردت ( آوة ) وقد قال ياقوت الحموي في معجمه ١ / ٥٠: قال ابو سعد: قال الحافظ ابو بكر أحمد بن موسى بن مردويه: آبه من قرى أصبهان، وقال غيره: إن آبه من قرى ساوه ـ قلت أنا: أما آبه بليدة تقابل ساوه تعرف بين العامة بآوه فلا شك فيها، واهلها شيعة، وأهل ساوه سُنيّة.

وَلَكِينَ بِنِ وَنَدرينِ ، وسيَّره الى خراسان .

ولما ملك محمود الري كتب الى الخليفة القادر بالله يذكر أنه وجد لمجد الدولة من النساء الحرائر ما يزيد على خمسين امرأة ولدن له نيفاً وثلاثين ولداً . ولما سئل عن ذلك قال: هذه عادة سلفي ، وصلب من أصحابه الباطنية خلقاً كثيراً ، ونفى المعتزلة الى خراسان وأحرق كتب الفلسفة ومذاهب الاعتزال والنجوم ، وأخذ من الكتب ما سوى ذلك مائة حمل وتحصن منه منوجهر بن قابوس بن وشكمير بجبال حصينة وعرة المسالك فلم يشعر إلا وقد أطل عليه يمين الدولة فهرب منه إلى غياض حصينة وبذل خمسمائة ألف دينار ليصلحه ، فأجابه إلى ذلك فأرسل المال اليه فسار عنه الى نيسابور، ثم توفي منوجهر عقيب ذلك ، وولي بعده ابنه أنو شروان فأقره محمود على ولايته وقرر عليه خمسمائة الف دينار أخرى ، وخطب لمحمود في أكثر بلاد الجبل إلى حدود أرمينية ، وافتتح ابنه مسعود زَنْجَان ، وأبهر (١) ، وخطب له علاء الدولة بأصبهان ، وعاد محمود الى خراسان واستخلف بالري ابنه مسعوداً ، فقصد أصبهان وملكها من علاء الدولة ، وعاد عنها ، واستخلف بها بعض أصحابه ، فثار به أهلها فقتل منهم مقتلة عظيمة نحو خمسة آلاف قتيل وسار الى الري فأقام بها .

## ذكر ما فعله السالار ابراهيم بن المرزبان بعد عود يمين الدولة عن الري

هذا السالار هو ابراهيم بن المرزبان بن اسماعيل وهسوذان بن محمد بن مسافر الديلمي ، وكان له من البلاد سَرْجَهَان ، وزَنْجَان ، وأَبْهَر ، وشَهْرَزُور ، وغيرها وهي ما استولى عليها بعد وفاة فخر الدولة بن بويه ، فلما ملك يمين الدولة محمود بن سبكتكين الري سيّر المرزبان بن الحسن بن خراميل \_ وهو من أولاد ملوك الديلم \_ وكان قد التجأ إلى يمين الدولة فسيّره الى بلاد السالار ابراهيم ليملكها ، فقصدها واستمال الديلم فمال اليه بعضهم ، واتفق عود يمين الدولة إلى خراسان ، فسار السالار إبراهيم

<sup>(</sup>١) زَنْجَان: (زَنْكان) بلد كبير مشهور قرب أذربيجان والجبال. وأَبْهَرْ: (أَوْهَرْ)، مدينة مشهورة بين قزوين وزنجان وهمذان من نواحي الجبل. معجم البلدان.

إلى قزوين وبها عسكر يمين الدولة ، فقاتلهم فأكثر القتل فيهم ، وهرب الباقون ، وأعانه أهل البلد وسار السالار أيضاً إلى مكان يقرب سَرْجَهان (١) تطيف به الأنهار والجبال فتحصن به ، فسمع مسعود بن يمين الدولة \_ وهو بالري \_ بما فعل ، فسار مُجِداً الى السالار ، فجرى بينهما وقائع كان الاستظهار فيها للسالار. ثم إن مسعوداً راسل طائفة من جند السالار واستمالهم وأعطاهم الأموال ، فمالوا اليه ودلوه على عورة السالار وحملوا طائفة من عسكره في طريق غامضة حتى جعلوه من ورائهم ، وكبسوا السالار أول رمضان وقاتله مسعود من بين يديه وأولئك من خلفه فاضطرب السالار ومن معه وانهزموا وطلب كل انسان منهم مهرباً ، واختفى السالار في مكانه فدلت عليه امرأة سوادية فاخذه مسعود وحمله الى سَرْجهان وبها ولده ، فطلب منه أن يسلمها فلم يفعل فعاد عنها وتسلم باقي قلاعه وبلاده ، وأخذ أمواله وقرر على ابنه القيم بسرجهان مالا وعلى كل من جاوره من مقدمى الأكراد وعاد الى الري

## ذكر ملك أبي كاليجار مدينة واسط ، ومسير جلال الدولة الى الأهواز ونهبها وعود واسط اليه

في هذه السنة أصعد الملك أبو كاليجار الى مدينة واسط فملكها ، وكان ابتداء ذلك أن نور الدولة دبيس بن علي بن مزيد صاحب الحلة ، والنيل ـ ولم تكن الحلة بنيت ذلك الوقت ـ خطب لأبي كاليجار في أعماله ، وسببه أن أبا حسان المقلّد بن أبي الأغر الحسن بن مزيد كان بينه وبين نور الدولة عداوة ، فاجتمع هو ومنيع أمير بني خفاجة وأرسلا إلى بغداد يبذلان مالاً يتجهز به العسكر لقتال نور الدولة ، فاشتد الأمر على نور الدولة فخطب لأبي كاليجار وراسله يطمعه في البلاد . ثم اتفق أنه ملك البصرة على ما ذكرنا . فقوي طمعه فسار من الأهواز الى واسط وبها الملك العزيز بن جلال الدولة ومن معه جمع من الأتراك ففارقها العزيز وقصد النّعمانية (٢) ، فَفَجَّر عليه نور الدولة البثوق من بلده ، فهلك كثير من أثقالهم وغرق جماعة منهم وخطب في البطيحة لأبي كاليجار وورد إليه نور الدولة .

<sup>(</sup>١) سرجهان: قلعة حصينة على طرف جبال الديلم. وشهرزور: كورة واسعة في الجبال بين إربل وهمذان.

<sup>(</sup>٢) النُّعْمانية: بليدة بين واسط وبغداد. معجم البلدان ٢٩٤/٥.

وأرسل أبو كاليجار إلى قرواش صاحب الموصل ـ وعنده الأثير عنبر ـ يطلب منه أن ينحدر إلى العراق ليبقى جلال الدولة من (٣) الفريقين فانحدر إلى الكحيل فمات به الأثير عنبر ، ولم ينحدر معه قرواش ، وجمع جلال الدولة عساكره واستنجد أبا الشوك ، وغيره ، وانحدر الى واسط ولم يكن بين العسكرين قتال وتتابعت الأمطار حتى هلكوا . واشتد الأمر على جلال الدولة لفقره وقلة الأموال وغيرها عنده ، فاستشار أصحابه فيما يفعل ، فأشاروا أن يقصد الأهواز وينهبها ويأخذ ما بها من أموال أبي كاليجار وعسكره . فسمع أبو كاليجار ذلك فاستشار أيضاً أصحابه فقال بعضهم : ما عدل جلال الدولة عن القتال إلا لضعف فيه والرأي أن تسير الى العراق فتأخذ من أموالهم ببغداد أضعاف ما يأخذون منا فاتفقوا على ذلك ، فأتاهم جاسوس من أبي الشوك يخبر بمجيء عساكر محمود بن سبكتكين الى طخر ، وأنهم يريدون العراق ويشير بالصلح واجتماع الكلمة على دفعهم عن البلاد .

فأنفذ أبو كاليجار الكتاب الى جلال الدولة وقد سار الى الأهواز، وأقام ينتظرُ الجواب ظناً منه أن جلال الدولة يعود بالكتاب، فلم يلتفت جلال الدولة ومضى الى الأهواز فنهبها وأخذ من دار الإمارة مائتي ألف دينار. وأخذوا مالا يُحصى، ودخل الأكراد، والأعراب، وغيرهم الى البلد فأهلكوا الناس بالنهب والسبي، وأخذت والدة أبي كاليجار، وابنته، وأم ولده وزوجته، فماتت أمه، وحمل من عداها الى بغداد. ولما سمع أبو كاليجار الخبر سار ليلقى جلال الدولة، فتخلف عنه دبيس بن مزيد خوفاً على أهله وحلله من خفاجة، والتقى أبو كاليجار، وجلال الدولة آخر ربيع الأول سنة إحدى وعشرين فاقتتلوا ثلاثة ايام وانهزم أبو كاليجار وقتل من أصحابه ألفا رجل ووصل الى الأهواز بأسوأ حال، فأتاه العادل بن مافنة بمال فحسنت حاله. وأما جلال الدولة فإنه عاد واستولى على واسط وجعل ابنه العزيز، وأصعد الى بغداد ومدحه المرتضى ومهيار وغيرهما وهنأوه بالظفر.

#### ذكر حال دبيس بن مزيد بعد الهزيمة

لما عاد دبيس بن مزيد الأسدي وفاروق أبا كاليجار ، وصل الى بلده وكان قد

خالف عليه قوم من بني عمه ونزلوا الجامعين فأتاهم وقاتلهم ، فظفر بهم وأسر منهم جماعة منهم : شبيب ، وسرايا ، ووهب بنو حماد بن مزيد . وأبو عبدالله الحسن بن أبي الغنائم بن مزيد وحملهم الى الجوسق ، ثم ان المقلد بن أبي الأغر بن مزيد وغيره اجتمعوا ومعهم عسكر من جلال الدولة وقصدوا دبيساً وقاتلوه فانهزم منهم ، وأسر من بني عمه خمسة عشر رجلا ، فنزل المعتقلون بالجوسق ، وهم شبيب وأصحابه إلى حلله فحرسوها ، وسار دبيس منهزماً إلى السندية الى نجدة الدولة أبي منصور كامل بن قراد فاستصحبه إلى أبي سنان غريب بن مقن حتى أصلح أمره مع جلال الدولة وعسكره وتكفّل به وضمن عنه عشرة آلاف دينار سابورية إذا أعيد الى ولايته فأجيب الى ذلك وخلع عليه ، فعرف المقلّد الحال ومعه جمع من خفاجة فنهبوا مطير اباذ والنيل وشوراً (۱) أقبح نهب واستاقوا مواشيها وأحرقوا منازلها وعبر المقلد دجلة إلى أبي الشوك وأقام عنده الى ان أحكم أمره .

### ذكر عصيان زناتة ومحاربتهم بأفريقية

في هذه السنة تجمعت زناتة وعاودت الخلاف على المعز بأفريقية ، فبلغ ذلك المعز فجمع عساكره وسار اليهم بنفسه ، فالتقوا بموضع يعرف بحمديس الصابون ووقعت الحرب بين الطائفتين ، واشتد القتال فانهزمت زناتة وقُتل منهم عدد كثير ، وأسر مثلهم ، وعاد المعز ظافراً غانماً .

### ذكر ما فعله يمين الدولةُ وولده بعده بالغز

في هذه السنة أوقع يمين الدولة بالأتراك الغزية وفرقهم في بلاده لأنهم كانوا قد افسدوا فيها ، وهؤلاء كانوا أصحاب ارسلان بن سلجوق التركي ، وكانوا بمفازة بخارى ، فلما عبر يمين الدولة النهر إلى بخارى هرب علي تكين صاحبها منه على ما نذكره وحضر أرسلان بن سلجوق عند يمين الدولة فقبض عليه وسجنه ببلاد الهند ، وأسرى الى خركاهاته فقتل كثيراً من أصحابه ، وسَلِم منهم خلق كثير فهربوا منه ولحقوا بخراسان فأفسدوا فيها ونهبوا هذه السنة ، فأرسل اليهم جيشاً فسبوهم وأجلوهم

<sup>(</sup>١) النيل بليدة في سواد الكوفة قرب حلة بني مزيد. وسور١: موضع بالعراق من أرض بابل وهي مدينة السريانيين.

عن خراسان، فسار منهم أهل ألفي خركاة فلحقوا بأصبهان، فكتب يمين الدولة إلى علاء الدولة بانفاذهم أو إنفاذ رؤوسهم فأمر نائبه أن يعمل طعاماً ويدعوهم إليه ويقتلهم، فأرسل إليهم وأعلمهم أنه يريد إثبات أسمائهم ليستخدمهم. وكمن الديلم في البساتين، فحضر جمع كثير منهم فلقيهم مملوك تركي لعلاء الدولة فأعلمهم الحال فعادوا، فأراد نائب علاء الدولة أن يمنعهم من العود فلم يقبلوا منه، فحمل ديلمي من قواد الديلم على انسان منهم فرماه التركي بسهم فقتله، ووقع الصوت بذلك فخرجت الديلم وانضاف إليهم أهل البلد فجرى بينهم حرب فهزموهم فقلع الترك خركاهاتهم وساروا، ولم يجتازوا على قرية إلا نهبوها إلى أن وصلوا إلى وهسوذان بأذربيجان فراعاهم وتفقدهم، وبقى بخراسان أكثر ممن قصد أصبهان فأتوا جبل بلجان ـ وهـ و الذي عنده خوارزم القديمة ـ فنزل كثير منهم من الجبل إلى البلاد فنهبوا وأخربوا وقتلوا، فجرد محمود سبكتين إليهم أرسلان الجاذب أمير طُوس فسار إليهم ولم يزل يتبعهم نحو سنتين في جموع كثيرة من العساكر، فاضطر محمود إلى قصد خراسان بسببهم فسار يطلبهم من نيسابور إلى دهستان فساروا إلى جرجان، ثم عاد عنهم وجعل ابنه مسعوداً بالري على ما ذكرناه فاستخدم بعضهم ومقدمهم يغمر، فلما مات محمود بن سبكتكين سار مسعود ابنه إلى خراسان وهم معه، فلما ملك غزنة سألوه فيمن بقي منهم بجبل بَلْجان فأذن لهم في العود على شرط الطاعة والاستقامة.

ثم إن مسعوداً قصد بلاد الهند عند عصيان أحمد ينالتكين فعاودوا الفساد ، فسيّر تاش فراش<sup>(۱)</sup> في عسكر كثير إلى الري لأخذها من علاء الدولة ، فلما بلغ نيسابور ورأى سوء فعلهم دعا مقدميهم وقتل منهم نيفاً وخمسين رجلًا \_ فيهم يغمر \_ فلم ينتهوا وساروا إلى الري ، وبلغ مسعوداً ما هم عليه من الشر والفساد فأخذ حللهم وسيرها الى الهند وقطع أيدي كثير منهم وأرجلهم وصلبهم .

( هذه أخبار عشيرة أرسلان بن سلجوق )

وأما اخبار طغرلبك ، وداود ، وأخيهما بيغو فإنهم كانوا بما وراء النهر وكان من أمرهم ما نذكره بعد إن شاء الله تعالى لأنهم صاروا ملوكاً تجيء أخبارهم على السنين .

ولما أوقع تاش فراش حاجب السلطان مسعود بالغز ساروا الى الري يزعمون أنهم

<sup>(</sup>١) في ابن خلدون من ٢٣٨/٤ : « تاش الفوارس ».

يريدون أذربيجان واللحاق بمن مضى منهم أولاً الى هناك ـ ويسمون العراقية ـ وكان اسم أمراء هذه الطائفة كوكتاش ، وبوقا ، وقزل ، ويغمر ، وناصفلي (١) ، فوصلوا الى الدامغان فخرج إليهم عسكرها وأهل البلد ليمنعوهم عنه فلم يقدروا فصعدوا الجبل وتحصنوا به ودخل الغز البلد ونهبوه وانتقلوا الى سمنان ففعلوا فيها مثل ذلك ، ودخلوا خوار الري ففعلوا مثله ، ونهبوا اسحق اباذ وما يجاورها من القرى ، وساروا الى مشكويه من أعمال الري فنهبوها وتجهز أبو سهل الحمدوني ، وتاش فراش وكاتبا الملك مسعوداً وصاحب جرجان ، وطبرستان بالحال ، وطلبا النجدة وأخذ تاش ثلاثة آلاف فارس وما عنده من الفيلة والشلاح وسار الى الغز ليواقعهم وبلغهم خبره فتركوا نساءهم وأموالهم وما غنموا من خراسان وهذه البلاد المذكورة وساروا جريدة فالتقوا فركب تاش الفيل ووقعت الحرب بين الفريقين فكانت أولاً لتاش . ثم إن الغز أسروا مقدم الأكراد الذين مع تاش وأرادوا قتله فقال لهم : استبقوني حتى آمر الأكراد الذين مع تاش وأرادوا قتله فقال لهم : استبقوني حتى آمر الأكراد الذين مع تاش وأرادوا قتله فقال لهم : استبقوني حتى آمر الأكراد يقول لهم : إن تاش بترك قتالكم ، فتركوه وعاهدوه على اطلاقه فأرسل الى الأكراد يقول لهم : إن قاتلتم قتلت ففتروا في القتال .

وحملت الغز وكانوا خمسة آلاف على تاش فراش وعسكره، فانهزم الأكراد وثبت تاش وأصحابه فقتل الغز الفيل الذي تحته فسقط فقتلوه وقطعوه أخذاً بثأر من قتل منهم وقتل معه عدد كثير من الخراسانية وأكابر القواد ، وغنموا بقية الفيلة وأثقال العسكر، وساروا الى الري فاقتتلوا هم وأبو سهل الحمدوني ، ومن معه من الجند وأهل البلد ، فصعد هو ومن معه قلعة طبرك ودخل الغز البلد ونهبوا عدة محال نهباً واجتاحوا الأموال ، ثم اقتتلوا هم وأبو سهل فأسر منهم ابن اخت ليغمر أمير الغز وقائداً كبيراً من قوادهم ، فبذلوا فيهما اعادة ما أخذوا من عسكر تاش واطلاق الأسرى وحمل ثلاثين ألف دينار فقال : لا افعل إلا بأمر السلطان .

وخرج الغز عن البلد ووصل عسكر من جرجان ، فلما قربوا من الري سار إليهم الغز فكبسوهم وأسروا مقدمهم وأسروا معه نحو الفي رجل وانهزم الباقون وعادوا وكان هذا سنة سبع وعشرين وأربعمائة .

<sup>(</sup>١) في ابن خلدون من ٤/٦٣٨: « كوكتاش ويرفأ وقزل ويعمر وناصفلي ».

# ذكر وصول علاء الدولة إلى الري واتفاقه مع الغز وعودهم إلى الخلاف عليه

لما فارق الغز الري الى اذربيجان علم علاء الدولة ذلك فسار إليها ودخلها - وهو يظهر طاعة السلطان مسعود بن سبكتكين - فأرسل إلى ابي سهل الحمدوني يطلب منه أن يقرر الذي عليه بمال يؤديه فامتنع من إجابته مخافة علاء الدولة ، فأرسل الى الغز يستدعيهم ليعطيهم الإقطاع ويتقوى بهم على الحمدوني ، فعاد منهم نحو ألف وخمسمائة ، مقدمهم قزل ، وسار الباقون الى أذربيجان - فلما وصل الغز الى علاء الدولة أحسن إليهم وتمسك بهم وأقاموا عنده . ثم ظهر على بعض القواد الخراسانية الذين عنده أنه دعا الغز إلى موافقته على الخروج عليه والعصيان ، فأرسل اليه علاء الدولة وأحضره وقبض عليه وسجنه في قلعة طبرك فاستوحش الغز لذلك ونفروا ، فاجتهد علاء الدولة راسل أبا سهل الحمدوني - وهو بطبرستان - وقرر معه أمر الري ليكون في طاعة مسعود فأجابه الى ذلك وسار الى نيسابور وبقي علاء الدولة بالري .

## ذكر ما كان من الغز الذين بأذربيجان ومفارقتها

قد ذكرنا ان طائفة من الغز وصلوا الى أذربيجان ، فأكرمهم وهسوذان وصاهرهم رجاء نصرهم وكفّ شرهم ، وكان اسماء مقدميهم : بوقا ، وكوكتاش ، ومنصور ، ودانا ، وكان ما أُمّلَهُ بعيداً فإنهم لم يتركوا الشر والفساد والقتل والنهب ، وساروا إلى مَراغَة فدخلوها سنة تسع وعشرين وأحرقوا جامعها وقتلوا من عوامها مقتلة كثيرة ، ومن الأكراد الهذبانية كذلك وعظم الأمر واشتد البلاء . فلما رأى الأكراد ما حلّ بهم وبأهل البلاد شرعوا في الصلح والاتفاق على دفع شرهم ، فاصطلح أبو الهيجاء بن ربيب الدولة وهسوذان صاحب أذربيجان ، واتفقت كلمتهما واجتمع معهما أهل تلك البلاد ، فانتصفوا من الغز ، فلما رأوا اجتماع أهل البلاد على حربهم انصرفوا عن اذربيجان وتعذر عليهم المقام بها ، ثم انهم افترقوا فسارت طائفة الى الذين على الري ومقدمهم بوقا ، وسارت طائفة منهم ومقدمهم منصور ، وكوكتاش الى همذان فحصروها ـ وبها أبو كاليجار بن علاء الدولة بن كاكويه ـ فاتفق هو وأهل البلاد على قتالهم ودفعهم عن أبو كاليجار بن علاء الدولة بن كاكويه ـ فاتفق هو وأهل البلاد على قتالهم ودفعهم عن أنفسهم وبلدهم ، فقتل بين الفريقين جماعة كثيرة وطال مقامهم على همذان .

فلما رأى أبو كاليجار بن علاء الدولة ذلك وضعفه عن مقاومتهم راسل كوكتاش وصالحه وصاهره . وأما الذين قصدوا الري فإنهم حصروها وبها علاء الدولة بن كاكويه واجتمع معهم فناخسرو بن مجد الدولة ، وكامر ، والـديلمي صاحب سـاوة ، فكثر جمعهم واشتدت شوكتهم ، فلما رأى علاء الدولة أنهم كلما جاء أمرهم أزداد قوة وضَعُفَ هو ، خاف على نفسه وفارق البلد في رجب ليلًا ومضى هارباً الى اصبهان ، وأجفل أهل البلد وتمزقوا وعدلوا عن القتال الى الاحتيال للهرب ، وغاداهم الغز من الغد بالقتال فلم يثبتوا لهم ، ودخلوا البلد ونهبوا نهباً فاحشاً وسبوا النساء وبقوا كذلك خمسة أيام حتى لجأ الحرم الى الجامع ، وتفرق الناس في كل مذهب ومهرب ، وكان السعيد من نجا بنفسه ، وكانت هذه الوقعة بعد التي تقدمتها مستأصلة حتى قيل : إن بعض الجمع لم يكن بالجامع إلا خمسين نفساً ، ولما فارق علاء الدولة الري تبعه جمع من الغز فلم يدركوه فعدلوا الى كرج فنهبوها وفعلوا فيها الأفاعيل القبيحة ، ومضى طائفة منهم ومقدمهم ناصغلي الى قزوين فقاتلهم أهلها ثم صالحوهم على سبعة آلاف دينار وصاروا في طاعته ، وكان بأرمية طائفة منهم ، فساروا الى بلد الأرمن فاوقعوا بهم وأثخنوا فيهم وأكثروا القتل وغنموا وسبوا ، وعادوا الى أرمية وأعمال أبي الهيجاء الهذباني فقاتلهم أكرادها لما أنكروه من سوء مجاورتهم فقتل خلق كثيـر ونهب الغز سواد البلاد هناك وقتلوا من الأكراد كثيراً .

## ذكر ملك الغزّ همذان

قد ذكرنا حصار الغرّ همذان وصلحهم مع صاحبها أبي كاليجار بن علاء الدولة بن كاكويه ، فلما كان الآن وملك الغز الري عاودوا حصار همذان وساروا إليها من الري ما عدا قزل وجماعته ، واجتمعوا مع من بها من الغز ، فلما سمع أبو كاليجار بهم علم أنه لا قدرة له عليهم ، فسار عنها ومعه وجوه التجار وأعيان البلد وتحصن بكنكور ، ودخل الغز همذان سنة ثلاثين وأربعمائة واجتمع عليها من مقدميهم كوكتاش ، وبوقا ، وقزل ، ومعهم فناخسرو بن مجد الدولة بن بويه في عدة كثير من الديلم ، فلما دخلوها نهبوها نهباً منكراً لم يفعلوه بغيرها من البلاد غيظاً منهم وحنقاً عليهم حيث قاتلوهم أولاً وأخذوا الحرم ، وضربت سراياهم الى أسداباذ . وقرى الدينور واستباحوا تلك النواحي ، وكان الديلم أشدهم فخرج إليهم أبو الفتح بن أبي

الشوك صاحب الدينور فواقعهم واستظهر عليهم وأسر منهم جماعة ، فراسله أمراؤهم في إطلاقهم فامتنع إلا على صلح وعهود فأجابوه وصالحوه فأطلقهم . ثم إن الغز بهمذان راسلوا أبا كاليجار بن علاء الدولة وصالحوه وطلبوا إليه أن ينزل اليهم ليدبس أمرهم ويصدرون عن رأيه ، وأرسلوا إليه زوجته التي تزوجها منهم فنزل إليهم ، فلما صار معهم وثبوا عليه فانهزم ونهبوا ماله وما كان معه من دواب وغيرها ، فسمع أبوه فخرج من أصبهان الى أعماله بالجبل ليشاهدها ، فوقع بطائفة كثيرة من الغز فظفر بهم وقتل منهم فأكثر وأسر منهم ودخل أصبهان منصوراً .

## ذكر قتل الغز بمدينة تبريز وفراقهم أذربيجان الى الهكارية

في سنة اثنتين وثلاثين قتل وهسوذان بن مهلان جمعاً كثيراً من الغز بمدينة تبريز ، وكان سبب ذلك أنه دعا جمعاً كثيراً منهم الى طعام صنعه لهم ، فلما طعموا أو شربوا قبض على ثلاثين رجلًا منهم من مقدميهم ، فضعف الباقون فأكثر فيهم القتل ، فاجتمع الغز المقيمون بأرمية وساروا نحو بلاد الهكارية من أعمال الموصل ، فقاتلهم أكرادها وقاتلوهم قتالاً عظيماً ، فانهزم الأكراد وملك الغز حللهم ، وأموالهم ، ونساءهم ، وأولادهم وتعلق الأكراد بالجبال والمضايق ، وسار الغز في أثرهم فواقعوهم فظفر بهم الأكراد وقتلوا منهم ألفاً وخمسمائة رجل ، وأسروا جمعاً فيه سبعة من أمرائهم ومائة نفس من وجوههم ، وغنموا سلاحهم ودوابهم وما معهم من غنيمة استردوها ، وسلك الغز طريق الجبال فتمزقوا وتفرقوا ؟ وسمع ابن ربيب الدولة الخبر فسير في آثارهم من لغني باقيهم ، ثم توفي قزل أمير الغز المقيم بالري وخرج إبراهيم ينال أخو السلطان طغرلبك الى الري فلما سمع به الغز المقيمون بها أجفلوا من بين يديه وفارقوا بلاد الجبل خوفاً منه وقصدوا ديار بكر والموصل في سنة ثلاث وثلاثين .

#### ذكر دخول الغز ديار بكر

في سنة ثلاث وثلاثين فارق الغز أذربيجان ، وسبب ذلك أن ابراهيم ينال ـ وهو أخو طغرلبك ـ سار إلى الري ، فلما سمع الغز الذين بها خبر أجفلوا من بين يديه ، وفارقوا بلاد الجبل خوفاً منه وقصدوا أذربيجان ولم يمكنهم المقام بها لما فعلوا بأهلها ولأن أبراهيم ينال وراءهم وكانوا يخافونه لأنهم كانوا له ولأخويه طغرلبك وداود رعية ، فأخذوا بعض الأكراد وعرفهم الطريق فأخذ بهم في جبال وعرة على الزوزان وخرجوا إلى جزيرة

ابن عمر ، فسار يوقا ، وناصغلي ، وغيرهما إلى ديار بكر ونهبوا قُرْدَىٰ . وبازَبْدَى . والحَسنيَة وفيشابُور (١) ، وبقي منصور بن غزغلي بالجزيرة من الجانب الشرقي فراسله سليمان بن نصر الدولة بن مروان المقيم بالجزيرة في المصالحة والمقام بأعمال الجزيرة إلى أن ينكشف الشتاء ويسير مع باقي الغز إلى الشام فتصالحا وتحالفا . وأضمر سليمان الغدر به فعمل له طعاماً احتفل فيه ودعاه ، فلما دخل الجزيرة قبض عليه وحبسه وانصرف أصحابه متفرقين في كل جهة ، فلما علم بذلك قرواش سيَّر جيشاً كثيفاً إليهم واجتمع معهم الأكراد البشنوية أصحاب فنك ، وعسكر نصر الدولة فتبعوا الغز فلحقوهم وقاتلوهم ، فبذل الغز جميع ما غنموه على أن يؤمنوهم فلم يفعلوا ، فقاتلوا قتال من يخاف الموت ، فجرحوا من العرب كثيراً وافترقوا ، وكان بعض الغز قد قصد نصيبين وسِنْجَار للغارة فعادوا إلى الجزيرة وحصروها ، وتوجهت العرب إلى العراق ليشتوا بها فاخربت الغز ديار بكر ونهبوا وقتلوا . فأخذ نصر الدولة منصوراً أمير الغز من ابنه سليمان وراسل الغز وبذل لهم مالاً واطلاق منصور ليفارقوا عمله ، فأجابوه فاطلق منصوراً وأرسل بعض المال فغدروا وزادوا في الشر ، وسار بعضهم الى نصيبين ، وسِنْجَار والخابور ، فنهبوا وعادوا ، وسار بعضهم إلى جُهينة وأعمال القُرْج فنهبوها فدخل وراش الموصل خوفاً منهم .

#### ذكر ملك الغز مدينة الموصل

لما خرجوا من أذربيجان إلى جزيرة ابن عمر ـ وهي من أعمال نصر الدولة بن مروان ـ سار بعضهم إلى ديار بكر مع أمرائهم المذكورين وسار الباقون إلى البَقْعاء ونزلوا بَرُقَعِيد ، فأرسل اليهم قرواش صاحب الموصل من ينظر فيهم ويعير عليهم ، فلما رأوا ذلك تقدموا إلى الموصل ، فأرسل إليهم يستعطفهم ويلين لهم وبذل لهم ثلاثة آلاف دينار فلم يقبلوا ، فأعاد مراسلتهم ثانية فطلبوا خمسة عشر ألف دينار فالتزمها وأحضر أهل البلد وأعلمهم الحال، فبينما هم مهتمين بجمع المال وصل الغز إلى الموصل، ونزلوا بالحصباء فخرج إليهم قرواش وأجناده والعامة فقاتلوهم عامة نهارهم وأدركهم

<sup>(</sup>١) قَردىٰ وبازَبْدىٰ: قريتان قريبتان من جبل الجودي بالجزيرة.

والحسنيَّة: بلد في شرق الموصل على يومين بينها وبين جزيرة ابن عمر.

وفيشابور: بليد من نواحي الموصل من ناحية جزيرة ابن عمر.

الليل فافترقوا ، فلما كان الغد عادوا إلى القتال فانهزمت العرب وأهل البلد وهرب قرواش في سفينة نزلها من داره وخرج من جميع ماله الا الشيء اليسير ، ودخل الغز البلد فنهبوا كثيراً منه ونهبوا جميع ما لقرواش من مال ، وجوهر ، وحلي ، وثياب ، وأثاث ، ونجا فرواش في السفينة ومعه نفر ، فوصل إلى السنن() وأقام بها وأرسل إلى الملك جلال الدولة يعرفه الحال ويطلب النجدة ، وأرسل إلى دبيس بن مزيد وغيره من أمراء العرب والاكراد يستمدهم ويشكو ما نزل به ، وعمل الغز بأهل الموصل الأعمال الشنيعة من الفتك ، وهتك الحريم ، ونهب المال ، وسلم عدة محال منها سكة أبي نجيح والجصاصة ، وجارسوك ، وشاطيء نهر ، وباب القصابين على مال ضمنوه فكفوا عنهم .

## ذكر وثوب أهل الموصل بالغز وماكان منهم

قد ذكرنا مُلك الغز الموصل فلما استقر فيها قسطوا على أهلها عشرين الف دينار ، وأخذوها ثم تتبعوا الناس وأخذوا كثيراً من أموالهم بحجة أموال العرب ، ثم قسطوا أربعة آلاف دينار أخرى فحضر جماعة من الغز عند ابن فرغان الموصلي وطالبوا انساناً بحضرته وأساؤوا الأدب والقول ، وجرى بين بعض الغز وبعض المواصلة مشاجرة فجرحه الغز وقطع شعره ، وكان للموصلي والدة سليطة فلطخت وجهها بالدم وأخذت الشعر بيدها وصاحت المستغاث بالله وبالمسلمين قد قتل لي ابن وهذا دمه وابنة وهذا شعرها وطافت في الأسواق ، فثار الناس وجاؤوا الى ابن فرغان فقتلوا من عنده من الغز وقتلوا من ظفروا به منهم ، ثم حصروهم في دار فقاتلوا من سطحه ، فنقب الناس عليه الدار وقتلوهم جميعهم غير سبعة أنفس ؛ منهم أبو علي ومنصور ، فخرج منصور إلى الحصباء ولحق به من سلم منهم ، وكان كوكتاش قد فارق الموصل فخرج منصور إلى الحصباء ولحق به من سلم منهم ، وكان كوكتاش قد فارق الموصل في جمع كثير فأرسلوا إليه يعلمونه الحال فعاد إليهم ودخل البلد عنوة في الخامس والعشرين من رجب سنة خمس وثلاثين ، ووضعوا السيف في أهله وأسروا كثيراً ونهبوا الأموال وأقاموا على ذلك اثني عشر يوماً يقتلون وينهبون ، وسلمت سكة أبي نجيح فإن الطريق فانتنوا لعدم من يواريهم ثم طرحوا بعد ذلك كل جماعة في حفيرة ، وكانوا الطريق فانتنوا لعدم من يواريهم ثم طرحوا بعد ذلك كل جماعة في حفيرة ، وكانوا

<sup>(</sup>١) السُّنَّ: يقال لها سنَّ بارِمًا: مدينة على دجلة فوق تكريت.

۱۸۲ سنة ۲۸۰

يخطبون للخليفة ثم لطغر لبك.

ولما طال مقامهم بهذه البلاد وجرى منهم ما ذكرناه كتب الملك جلال الدولة بن مروان يشكومنهم ، بويه إلى طغرلبك يعرفه ما يجري منهم ، وكتب اليه نصر الدولة بن مروان يشكومنهم ، فكتب إلى نصر الدولة يقول له : بلغني أن عبيدنا قصدوا بلادك وأنك صانعتهم بمال بذلته لهم ، وأنت صاحب ثغر ينبغي أن تُعطى ما تستعين به على قتال الكفار ، ويعده أنه يرسل إليهم يرحلهم من بلده ، وكانوا يقصدون بلاد الأرمن وينبهون ويسبون ، حتى أن الجارية الحسناء بلغت قيمتها خمسة دنانير ، وأما الغلمان فلا يرادون ، وكتب طغرلبك الى جلال الدولة يعتذر بأن هؤلاء التركمان كانوا لنا عبيداً وخدماً ورعايا وتبعاً يمتثلون الأمر ويخدمون الباب ، ولما نهضنا لتدبير خطب آل محمود بن سبكتكين وانتدبنا لكفاية أمر خوارزم ، انحازوا إلى الري فعاثوا فيها وأفسدوا ، فزحفنا بجنودنا من خراسان إليهم مقدرين أنهم يلجؤون إلى الأمان ويلوذون بالعفو والغفران، فملكتهم الهيبة وزحزحتهم الحشمة ، ولا بد من أن نردهم الى راياتنا خاضعين ، ونذيقهم من بأسنا جزاء المتمردين ، قربوا أم بعدوا أغاروا أم أنجدوا .

## ذكر ظفر قرواش صاحب الموصل بالغز

قد ذكرنا انحدار قرواش إلى السَّنُ ومراسلته سائر أصحاب الأطراف في طلب النجدة منهم، فأما الملك جلال الدولة فلم ينجده لزوال طاعته عن جنده الأتراك، وأما دبيس بن مزيد فسار إليه واجتمعت عليه كافة عقيل ، وأتته أمداد أبي الشوك وابن ورام وغيرهما فَلم يدركوا الوقعة ، فإن قرواشاً لما اجتمعت عقيل ودبيس عنده سار إلى الموصل ، وبلغ الخبر إلى الغز فتأخروا إلى تَلْعَفر وبُومَارِية (١) وتلك النواحي ، وراسلوا الغز الذين كانوا بديار بكر ومقدمهم ناصغلي ، وبوقا ، وطلبوا منهم المساعدة على العرب ، فساروا إليهم وسمع قرواش بوصولهم فلم يُعلم أصحابه لئلا يَفْشَلوا ويَجْبَنوا ، وسار حتى نزل على العجاج وسارت الغز فنزلوا برأس الإبل من الْفُرْج وبينهما نحو فرسخين ، وقد طمِع الغزُ في العرب ، فتقدموا حتى شارفوا حِلل العرب .

ووقعت الحرب في العشرين من شهر رمضان من أول النهار فاستظهرت الغيز

<sup>(</sup>١) تلعفر : تلّ أَعْفَر : بالفاء، هكذا تقول العامة، وأما خواصهم فيقولون تلُ يَعْفُر، وقيل إنما أصله التل الأعفر للونه. وهو اسم قلعة وربض بين سِنجار والموصل.

وبومارِية: بعد الألف راء مكسورة وياء مفتوحة خفيفة: بُليد من نواحي الموصل قرب تلُّ يَعْفُر.

وانهزمت العرب حتى صار القتال عند جللهم ، ونساؤهم يشاهدن القتال ، فلم يزل الظفر للغز إلى الظهر ، ثم أنزل الله نصرة على العرب ، وانهزمت الغز وأخذهم السيف وتفرقوا وكثر القتل فيهم ، فقتل ثلاثة من مقدميهم ، وملك العرب جلل الغز وخركاهاتهم ، وغنموا أموالهم فعمتهم الغنيمة وأدركهم الليل ، فحجز بينهم وسيس قرواش رؤوس كثير من القتلى في سفينة إلى بغداد . فلما قاربتها أخذتها الأتراك ودفنوها ولم يتركوها تصل أنفة وحمية للجنس وكفى الله اهل الموصل شرهم ، وتبعهم قرواش إلى نصيبين وعاد عنهم فقصدوا ديار بكر فنهبوها . ثم مالوا على الأرمن والروم فنهبوهم ، ثم قصدوا بلاد أذربيجان ، وكتب قرواش الى الأطراف يبشر بالظفر بهم ، وكتب الى ابن ربيب الدولة صاحب أرمية يذكر له أنه قتل منهم ثلاثة آلاف رجل ، فقال للرسول : هذا عجب فإن القوم لما اجتازوا ببلادي أقمت على قنطرة لا بدً لهم من عبورها فأمرت بعدهم فكانوا نيفاً وثلاثين ألفاً مع لفيفهم ، فلما عادوا بعد هزيمتهم لم يبلغوا خمسة آلاف رجل فإما أن يكونوا قتلوا أو هَلكوا ، ومدح الشعراء قرواشاً بهذا الفتح ، وممن مدحه ابن شبل بقصيدة منها :

بأبي الذي أُرسَتْ نِـزارُ بيتَها في شامخ ٍ من عـزةِ المتخيِّرِ وهي طويلة .

( هذه أخبار الغز العراقيين ) وإنما أوردناها متتابعة لأن دولتهم لم تطل حتى نذكر حوادثها في السنين وإنما كانت سحابة صيف تقشعت عن قريب ، وأما السلجوقية فنحن نذكر حوادثهم في السنين ونذكر ابتداء أمرهم سنة اثنتين وثلاثين إن شاء الله تعالى .

#### ذكر عدة حوادث

وفي هذه السنة سيّر الظاهر جيشاً من مصر مقدمهم أنوشتكين الزبري فقتل صالح بن مرداس وملَّكَ نصر بن صالح مدينة حلب ، وقد تقدم ذكره في سنة اثنتين وأربعمائة .

وفيها سقط في البلاد برد عظيم . وكان أكثره بالعراق ، وارتفعت بعده ريح شديدة سوداء فقلعت كثيراً من الأشجار بالعراق ، فقلعت شجراً كباراً من الزيتون من شرقي النهروان وألقَتْهُ على بعدٍ من غربيها ، وقلعت نخلة من أصلها وحملتها الى دارٍ

بينها وبين موضع هذه الشجرة ثلاث دُورٍ ، وقلعت سقف مسجد الجامع ببعض القرى .

وفيها في ذي القعدة تولئ أبو عبدالله بن ماكولا قضاء القضاة .

وفيها توفي أبو الحسن علي بن عيسى الرَّبَعِي (١) النحوي عن نيف وتسعين سنة وأخذ النحوعن ابي علي الفارسي. وأبي سعيد السيرافي وكان فَكِها كثير الدعابة، فمن ذلك أنه كان يوماً على شاطىء دجلة ببغداد والملك جلال الدولة ، والمرتضى والرضي كلاهما في سمّارية ومعهما عثمان بن جني النحوي ، فناداه الرَّبَعي : أيها الملك ما أنت صادق في تشيعك بعلي بن أبي طالب يكون عثمان إلى جانبك وعلي ـ يعني نفسه ـ ههنا فأمر بالسّمارية فقربت إلى الشاطىء وحمله معه. وقيل : إن هذا القول كان للشريف ، وأخيه المرتضى ، ومعهما عثمان بن جَني فقال : ما أعجب أحوال الشريفين يكون عثمان معهما وعلي يمشي على الشطر (١).

وفيها ايضاً توفي أبو المسك عنبر الملقب بالأثير ، وكان قد أصعد إلى الموصل مغاضباً لجلال الدولة فلقيه قرواش وأهله وقبلوا الأرض بين يديه فأقام عندهم . وكان خصياً لبهاء الدولة بن بويه ، وكان قد بلغ مبلغاً عظيماً لم يخل أمير ولا وزير في دولة بني بويه من تقبيل يده والأرض بين يديه . وكان قد استقر بينه وبين قرواش وأبي كاليجار قاعدة أن يصعد أبو كاليجار من واسط وينحدر الأثير وقرواش من الموصل لقصد جلال الدولة . وكان الأثير قد انحدر من الموصل فلما وصل مشهد الكحيل توفي فيه .

وفيها انقض كوكب عظيم كالرعد في رجب أضاءت منه الأرض وسمع له صوت عظيم كالرعد وتقطع أربع قطع ، وانقض بعده بليلتين كوكب آخر دونه ، وانقض بعدهما كوكب أكبر منهما وأكثر ضوءاً .

وفيها كانت ببغداد فتنة قوي فيها أمر العيارين واللصوص فكانوا يأخذون العملات

<sup>(</sup>١) علي بن عيسى بن الفرج بن صالح أبو الحسن الرَّبَعَي، ( بفتح الراء نسبة الى ربيعة ): عالم العربية . أصله من شيراز . ولد سنة ٣٢٨ هـ له تصانيف منها : البديع ، وشرح مختصر الجرمي وشرح الإيضاح لأبي على الفارسي . الاعلام ١٣٤/٥ ، البداية والنهاية ٢١ / ٢٩ ، شذرات الذهب ٢١٦/٣ .

ظاهراً (۱). وفيها قطعت الجمعة من جامع براثا ، وسببها أنه كان يخطب فيها انسان (۲) يقول في خطبته بعد الصلاة على النبي وعلى اخيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مكلم الجمجمة ومحييها ، البُشري الإلهي مكلم الفتية أصحاب الكهف ، إلى غير ذلك من العلو المبتدع ، فأقام الخليفة خطيباً (۳) فرجمه العامة فانقطعت الصلاة فيه ، فاجتمع جماعة من أعيان الكرخ مع المرتضى ، واعتذروا إلى الخليفة بأن سفهاء لا يعرفون فعلوا ذلك ، وسألوا إعادة الخطبة فأجيبوا الى ما طلبوا وأعيدت الصلاة والخطبة فيه .

وفيها توفي ابن ابي الهبيش الزاهد المقيم بالكوفة ـ وهو من ارباب الطبقات العالية في الزهد ـ وقبره يزار الى الآن وقد زرته .

وفيها توفي منوجهر بن قابوس بن وشكمير وملك ابنه انو شروان .

<sup>(</sup>١) زاد في البداية والنهاية ٢٨/١٢ ط. دار الكتب العلمية ببيروت: « وضعفت رجال المعونة عن مقاوسة العيارين ».

<sup>(</sup>٢) أي خطيبٌ شيعي، انظر البداية والنهاية ١٢/ ٢٨ \_ ٢٩.

<sup>(</sup>٣) أي خطيباً سنياً، انظر البداية والنهاية (المرجع السابق).

١٨٦ ......١٨٦

# ثم دخلت سنة احدى وعشرين واربعمائة ذكر ملك مسعود بن محمود بن سبكتكين همذان

في هذه السنة سيّر مسعود بن يمين الدولة محمود جيشاً إلى همذان فملكوها، وأخرجوا نواب علاء بن كاكويه عنها. وسار هو إلى أصبهان، فلما قاربها فارقها علاء الدولة، فغَنِم مسعود ما كان له بها من دواب وسلاح وذخائر، فإن علاء الدولة أعجل عن أخذه، فلم يأخذ إلا بعضه وسار إلى خوزستان، فبلغ إلى تُسْتَر ليطلب من الملك أبي كاليجار نجدة ومن الملك جلال الدولة ويعود إلى بلاده يستنقذها، فبقي عند أبي كاليجار مدة \_ وهو عقيب انهزامه من جلال الدولة ضعيف \_ ومع هذا فهو يَعِدُه النصرة وتسيير العساكر إذا اصطلح هو وجلال الدولة، فبينما هو عنده إذ أتاه خبر وفاة يمين الدولة محمود ومسير مسعود إلى خراسان، فسار علاء الدولة إلى بلاده على ما نذكره إن شاء الله تعالى.

## ذكر غزوة للمسلمين إلى الهند

في هذه السنة غزا أحمد بن ينالتكين النائب عن محمود بن سبكتكين ببلاد الهند مدينة للهنود هي من أعظم مدنهم \_ يقال لها نَرْسىٰ \_ ومع أحمد نحو مائة ألف فارس وراجل، وشنَّ الغارة على البلاد ونهب وسبى وخرب الأعمال وأكثر القتل والاسر، فلما وصل إلى المدينة دخل من أحد جوانبها ونهب المسلمون في ذلك الجانب يوماً من بكرة إلى آخر النهار، ولم يفرغوا من نهب سوق العطارين، والجوهريين: حسب، وباقي أهل البلد لم يعلموا بذلك لأن طوله منزل من منازل الهنود وعرضه مثله، فلما جاء المساء لم يجسر أحد على المبيت فيه لكثرة أهله فخرج منه ليأمن على نفسه وعسكره، وبلغ من كثرة ما نهب المسلمون أنهم اقتسموا الذهب والفضة كيلًا، ولم يصل إلى هذه

المدينة عسكر المسلمين قبله ولا بعده، فلما فارقه أراد العود إليه فلم يقدر على ذلك، منعه أهله عنه.

# ذكر ملك بدران بن المقلد نَصِيبين(١)

قد ذكرنا محاصرة بدران نصيبين وأنه رحل عنها خوفاً من قرواش، فلما رحل شرع في إصلاح الحال معه فاصطلحا، ثم جرى بين قرواش، ونصر الدولة بن مروان نفرة كان سببها أن نصر الدولة كان قد تزوج ابنة قرواش، فآثر عليها غيرها، فأرسلت إلى أبيها تشكومنه، فأرسل يطلبها إليه فسيرها فأقامت بالموصل، ثم ان ولد مستحفظ جزيرة ابن عمر وهي لابن مروان هرب إلى قرواش وأطمعه في الجزيرة ، فأرسل إلى نصر الدولة يطلب منه صداق ابنته وهو عشرون ألف دينار ويطلب الجزيرة لنفقتها ويطلب نصيبين لأخيه بدران ويحتج بما أخرج بسببها عام أول وترددت الرسل بينهما في ذلك فلم يستقر حال، فسير جيشاً لمحاصرة الجزيرة وجيشاً مع أخيه بدران إلى نصيبين فحصرها بدران وأتاه قرواش فحصرها معه. فلم يملك واحداً من البلدين وتفرق من كان معه من العرب والأكراد، فلما رأى بدران تفرق الناس عن أخيه سار إلى نصر الدولة بن مروان بميافارقين يطلب منه نَصِيبين فسلمها إليه وأرسل من صداق ابنة قرواش خمسة عشر ألف دينار واصطلحا.

# ذكر ملك أبى الشوك دقوقا(٢)

وفيها حصر أبو الشوك دقوقا وبها مالك بن بدران بن المقلد العقيلي فطال حصاره، وكان قد أرسل إليه يقول له: إن هذه المدينة كانت لأبي ولا بدلي منها، والصواب أن تنصرف عنها. فامتنع من تسليمها فحصره بها ثم استظهر وملك البلد فطلب منه مالك الأمان على نفسه وماله وأصحابه فأمنه على نفسه حسب، فلما خرج إليه مالك قال له أبو الشوك: قد كنت سألتك أن تسلم البلد طوعاً وتحقن دماء المسلمين فلم تفعل. فقال: لو فعلت لعيرتني العرب، وأما الآن فلا عار علي، فقال أبو الشوك:

<sup>(</sup>١) مدينة عامرة من الجزيرة على جادّة القوافل من الموصل إلى الشام.

<sup>(</sup>٢) دَقُوقاء : مدينة بين إربل وبغداد .

إن من إتمام الصنيعة تسليم مالك وأصحابك إليك، فأعطاه ما كان له اجمع فأخذه وعاد سالماً.

# ذكر وفاة يمين الدولة محمود بن سبكتكين وملك ولده محمد

في هذه السنة في ربيع الآخر توفي يمين الدولة أبو القاسم محمود بن سبكتكين ومولده يوم عاشوراء سنة ستين وثلاثمائة، وقيل: إنه توفي في أحد عشر صفر، وكان مرضه سوء مزاج وإسهالا وبقي كذلك نحو سنتين، وكان قوي النفس لم يضع جنبه في مرضه، بل كان يستند إلى مخدته فأشار عليه الأطباء بالراحة، وكان يجلس للناس بكرة وعشية فقال: أتريدون أن أعتزل الأمارة؟ فلم يزل كذلك حتى توفي قاعداً، فلما حضره الموت أوصى بالملك لابنه محمد - وهو ببلغ - وكان أصغر من مسعود إلا أنه كان معرفضاً عن مسعود لأن أمره لم يكن عنده نافذاً، وسعى بينهما أصحاب الأغراض فزادوا أباه نفوراً عنه، فلما وصى بالملك لولده محمد توفي فخطب لمحمد من أقاصي الهند إلى نيسابور - وكان لقبه جلال الدولة - وأرسل إليه أعيان دولة أبيه يخبرونه بموت أبيه ووصيته له بالملك، ويستدعونه ويحثونه على السرعة ويخوفونه من أخيه مسعود، فحين بلغه الخبر سار إلى غزنة فوصلها بعد موت أبيه بأربعين يوماً فاجتمعت العساكر على طاعته وفرق فيهم الأموال والخلع النفيسة فأسرف في ذلك.

#### ذكر ملك مسعود وخلع محمد

لما توفي يمين الدولة كان ابنه مسعود بأصبهان، فلما بلغه الخبر سار إلى خراسان واستخلف بأصبهان بعض أصحابه في طائفة من العسكر، فحين فارقها ثار أهلها بالوالي عليهم بعده فقتلوه وقتلوا من معه من الجند، وأتى مسعوداً الخبر فعاد إليها وحصرها وفتحها عنوة، وقتل فيها فأكثر ونهب الأموال واستخلف فيها رجلاً كافياً، وكتب إلى أخيه محمد يعلمه بذلك وأنه لا يريد من البلاد التي وصى له أبوه بها شيئاً، وأنه يكتفي بما فتحه من بلاد طبرستان، وبلد الجبل، وأصبهان وغيرها، ويطلب منه الموافقة وأن يقدمه في الخطبة على نفسه فأجابه محمد جواب مغالط، وكان مسعود قد وصل إلى الري فأحسن إلى أهلها وسار منها إلى نيسابور ففعل مثل ذلك.

وأما محمد فإنه أخذ على عسكره العهود والمواثيق على المناصحة له والشدّمنه،

وسار في عساكره إلى أخيه مسعود محارباً له، وكان بعض عساكره يميل إلى أخيه مسعود لكبره وشجاعته، ولأنه قد اعتاد التقدم على الجيوش وفتح البلاد، وبعضها يخافه لقوة نفسه.

وكان محمد قد جعل مقدم جيشه عمه يوسف بن سبكتكين فلما هَمُّ بالركوب في داره بغزنة لِيَسِير سقطت قلنسوته من رأسه فتطير الناس من ذلك، وأرسل إليه التونتاش صاحب خوارزم ـ وكان من أعيان أصحاب أبيه محمود ـ يشير عليه بموافقة أخيه وترك مخالفته فلم يُصْغ إلى قوله، وسار فوصل إلى تكتاباذ أول يوم من رمضان وأقام إلى العيد فعيد هناك، فلما كان ليلة الثلاثاء ثالث شوال ثار به جنده فأخذوه وقيدوه وحبسوه وكان مشغولًا بالشرب واللعب عن تدبير المملكة والنظر في أحوال الجند والرعايا، وكان الذي سعىٰ في إخَّذَاله على خويشاوند صاحب أبيه وأعانه على ذلك عمه يوسف بن سبكتكين؛ فلما قبضوا عليه نادوا بشعار أخيه مسعود ورفعوا محمداً إلى قلعة تَكْتاباذ وكتبوا إلى مسعود بالحال، فلما وصل إلى هـراة لقيته العسـاكر مـع الحاجب على خويشاوند، فلما لقيه الحاجب على قبض عليه وقتله. وقبض بعد ذلك أيضاً على عمه بيوسف؛ وهذه عاقبة الغدر وهما سعيا له في رد الملك إليه. وقبض أيضاً على جماعة من أعيان القواد في أوقات متفرقة، وكان اجتماع الملك له واتفاق الكلمة عليـه في ذي القعدة، وأخرج الوزير أبا القاسم أحمد بن الحسن الميمندي الذي كان وزير أبيه من محبسه واستوزره ورد الأمر إليه وكان أبوه قد قبض عليه سنة اثنتي عشرة وأربعمائة لأمور أنكرها، وقيل: شره في ماله وأخذ منه لما قبض عليه مالًا وأعراضاً بقيمة خمسة آلاف ألف دينار، وكان وصول مسعود إلى غزنة ثامن جمادي الآخرة من سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة، فلما وصل إليها وثبت ملكه بها أتته رسل الملوك من سائر الأقطار إلى بابه واجتمع له ملك خراسان وغزنة وبلاد الهند والسند وسجستان وكرمان ومكران والرى وأصبهان وبلاد الجبل وغير ذلك وعظم سلطانه وخيف جانبه.

## ذكر بعض سيرة يمين الدولة(١)

كان يمين اللولة محمود بن سبكتكين عاقلًا. ديّناً، خيّراً، عنده علم ومعرفة. وصُنف له

<sup>(</sup>١) ترجم له غير واحد من المؤرخين؛ انظر البداية والنهاية ٣٢/١٣ ط دار الكتب العلمية ببيروت. شذرات الذهب ٢٢٠/٣. وهو حقيق بأن يتوسع بترجمته فقد أحسن العدل بين رعيته.

كثير من الكتب في فنون العلوم، وقصده العلماء من أقطار البلاد، وكان يكرمهم ويُقبل عليهم ويُعظمهم ويُحسن إليهم. وكان عادلاً كثير الإحسان إلى رعيته والرفق بهم، كثير الاغزوات ملازماً للجهاد. وفتوحه مشهورة مذكورة، وقد ذكرنا منها ما وصل إلينا بعد الدهر، وفيه ما يستدل به على بذل نفسه لله تعالى واهتمامه بالجهاد، ولم يكن فيه ما يعاب إلا أنه كان يتوصل إلى أخذ الاموال بكل طريق فمن ذلك أنه بلغه أن انساناً من نيسابور كثير المال عظيم الغنى فأحضره إلى غزنة وقال له: بلغنا أنك قرمطي فقال: لست بقرمطي ولي مال يؤخذ منه ما يُراد وأعفى من هذا الاسم فأخذ منه مالاً وكتب معه كتاباً بصحة اعتقاده وجدد عمارة المشهد بطوس الذي فيه قبر علي بن موسى الرضا والرشيد وأحسن عمارته، وكان أبوه سبكتكبن أخربه وكان أهل طوس يؤذون من يزوره فمنعهم عن ذلك، وكان سبب فعله أنه رأى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في المنام وهو يقول له: إلى متى هذا؟ فعلم أنه يريد أمر المشهد فأمر بعمارته. وكان رَبَّعَة، مليح اللون، حسن الوجه، صغير العينين، أحمر الشعر، وكان ابنه محمد يشبهه وكان ابنه مسعود ممتلىء البدن، طويلاً.

# ذكر عَوْد علاء الدولة إلى أصبهان وغيرها وما كان منه

لما مات محمود بن سبكتكين طمع فناخسرو بن مجد الدولة بن بويه في الري وكان قد هرب منها لما ملكها عسكر يمين الدولة محمود، فقصد قصران - وهي حصينة - فامتنع بها، فلما توفي يمين الدولة وعاد ابنه مسعود إلى خراسان جمع هذا فناخسرو جمعاً من الديلم الأكراد وغيرهم، وقصدوا الري، فخرج إليه نائب مسعود بها ومن معه من العسكر فانهزم منهم وعاد إلى بلده وقتل جماعة من عسكره، ثم إن علاء الدولة بن كاكويه لما بلغه وفاة يمين الدولة كان بخوزستان عند الملك أبي كاليجار كما ذكرنا، وقد أيس من نصره وتفرق بعض من عنده من عسكره وأصحابه، والباقون على عزم مفارقته، وهو خائف من مسعود أن يسير إليه من أصبهان فلا يقوى هو وأبو كاليجار به، فأتاه من الفرق بموت يمين الدولة ما لم يكن حسابه.

فلما سمع الخبر سار إلى أصبهان فملكها وملك همذان وغيرها من البلاد، وسار إلى الري فملكها وامتد إلى أعمال أنوشروان بن منوجهر بن قابوس فأخذ منه خُوار الري ودُنْباونْد، فكتب أنوشروان إلى مسعود يهنئه بالملك وسأله تقرير الذي عليه ممال

يحمله، فأجابه إلى ذلك وسير إليه عسكراً من خراسان، فساروا إلى دُنباوند فاستعادوها، وساروا نحو الري فأتاهم المدد والعساكر، وممن أتاهم علي بن عمران فكثر جمعهم، فحصروا الري وبها علاء الدولة فاشتد القتال في بعض الأيام، فدخل العسكر الري قهراً والفيلة معهم، فقتل جماعة من أهل الري والديلم ونهبت المدينة، وانهزم علاء الدولة وتبعه بعض العسكر وجرحه في رأسه وكتفه فالقى لهم دنانير كانت معه، فاشتغلوا بها عنه فنجا وسار إلى قلعة فردجان على خمسة عشر فرسخاً من همذان فاقام بها إلى أن برأ من جراحته، وكان من أمره ما نذكره ان شاء الله تعالى، وخطب بالري وأعمال أنوشروان لمسعود فعظم شأنه.

# ذكر الحرب بين عسكر جلال الدولة وأبي كاليجار

في هذه السنة في شوال سير جلال الدولة عسكراً إلى المذار وبها عسكر أبي كاليجار، فالتقوا واقتتلوا فانهزم عسكر أبي كاليجار، واستولى أصحاب جلال الدولة على المذار وعملوا بأهلها كل محظور. فلما سمع أبو كاليجار الخبر سيّر إليهم عسكراً كثيفاً فاقتتلوا بظاهر البلد فانهزم عسكر جلال الدولة وقتل أكثرهم وثار أهل البلد بغلمانهم فقتلوهم ونهبوا أموالهم ـ لقبيح سيرتهم ـ كانت معهم ، وعاد من سَلِم من المعركة إلى واسط.

#### ذكر الحرب بين قرواش وغريب بن مقن

في هذه السنة في جمادى الأولى اختلف قرواش، وغريب بن مقن: وكان سبب ذلك أن غريباً جمع جمعاً كثيراً من العرب والاكراد، واستمد جلال الدولة فأمده بجملة صالحة من العسكر، فسار إلى تكريت فحصرها وهي لأبي المسيب رافع بن الحسين، وكان قد توجه إلى الموصل وسأل قرواشاً النجدة فجمعا وحشدا وسارا منحدرين فيمن معهما، فبلغا الدكة وغريب يحاصر تكريت وقد ضيق على من بها وأهلها يطلبون منه الأمان فلم يؤمنهم فحفظوا نفوسهم وقاتلوا أشد قتال. فلما بلغه وصول قرواش ورافع، سار إليهم فالتقوا بالدكة واقتتلوا فغدر بغريب بعض من معه ونهبوا سواده وسواد الأجناد الجلالية، فانهزم وتبعهم قرواش. ورافع ثم كفوا عنه وعن أصحابه ولم يتعرضوا إلى حلته وما له فيها وحفظوا ذلك أجمع، ثم إنهم تراسلوا واصطلحوا وعادوا إلى ما كانوا عليه من الوفاق.

# ذكر خروج ملك الروم إلى الشام وانهزامه

في هذه السنة خرج ملك الروم من القسطنطينية في ثلاثمائة ألف مقاتل إلى الشام فلم يزل بعساكره حتى بلغوا قريب حلب وصاحبها شبل الدولة نصر بن صالح بن مرداس فنزلوا على يوم منها، فلحقهم عطش شديد وكان الزمان صيفاً وكان أصحابه مختلفين عليه؛ فمنهم من يحسده ومنهم من يكرهه، وممن كان معه ابن الدوقس ـ وهو من أكابرهم ـ وكان يريد هلاك الملك ليملك بعده. فقال الملك: الرأي أن نقيم حتى تجيء الأمطار وتكثر المياه فقبح ابن الدوقس هذا الرأي وأشار بالإسراع قصــد الشر يتطرق إليه ولتدبير كان قد دبره عليه، فسار ففارقه ابن الدوقس وابن لؤلؤ في عشرة آلاف فارس وسلكوا طريقاً آخر، فخلا بالملك بعض أصحابه وأعلمه أن ابن الدوقس وابن لؤلؤ قد حالفا أربعين رجلًا هو أحدهم على الفتك به فاستشعر من ذلك وخاف ورحل من يومه راجعاً، ولحقه ابن الدوقس وسأله عن السبب الذي أوجب عوده فقال له : قد اجتمعت علينا العرب وقربوا منا وقبض في الحال على ابن الدوقس وابن لؤلؤ وجماعة معهما فاضطرب الناس واختلفوا، ورحل الملك وتبعهم العرب وأهل السواد حتى الأرمن يقتلون وينهبون، وأخذوا من الملك أربعمائة بغل محملة مالاً وثياباً، وهلك كثير من الروم عطشاً ونجا الملك وحده ولم يسلم معه من أمواله وخزائنه شيء البتة، وكفي الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً. وقيل في عوده غير ذلك، وهو أن جمعاً من العرب ليس بالكثير عبر على عسكره، وظن الروم أنها كبسة فلم يدروا ما يفعلون حتى أن ملكهم لبس خفأ أسود وعادة ملوكهم لبس الخف الأحمر فتركه ولبس الأسود ليعمى خبره على من يريده وانهزموا وغنم المسلمون جميع ما كان معهم.

# ذكر مسير أبي علي بن ماكولا إلى البصرة وقتله

لما استولى الملك جلال الدولة على واسط وجعل ولده فيها وسير وزيره أبا على بن ماكولا إلى البطائح والبصرة ليملكها فملك البطائح وسار إلى البصرة في الماء وأكثر من السفن والرجال، وكان بالبصرة أبو منصور بختيار بن على نائباً لأبي كاليجار فجهز جيشاً في أربعمائة سفينة وجعل عليهم أبا عبد الله الشرابي الذي كان صاحب البطيحة وسيّره، فالتقى هو والوزير أبو على فعند اللقاء والقتال هبت ريح شمال كانت على البصريين ومعونة للوزير، فانهزم البصريون وعادوا إلى البصرة، فعزم بختيار على

الهرب إلى عبادان فمنعه من سَلِم عنده من عسكره فأقام متجلداً، وأشار جماعة على الوزير أبي علي أن يعجل الانحدار ويغتنم الفرصة قبل أن يعود بختيار بجمع ، فلما قاربهم وهو في ألف وثلاثمائة عدد من السفن سيّر بختيار ما عنده من السفن - وهي نحو ثلاثين قطعة - وفيها المقاتلة وكان قد سيّر عسكراً آخر في البر، وكان له في فم نهر أبي الخصيب نحو خمسمائة قطعة فيها ماله ولجميع عسكره من المال والأثاث والأهل، فلما تقدمت سفنه صاح من فيها وأجابه من في السفن التي فيها أهلوهم وأموالهم، وورد عليهم العسكر الذين في البر فقال الوزير لمن أشار عليه بمعاجلة بختيار: ألستم زعمتم أنه في خف من العسكر وأن معاجلته أولى ؟ وأرى الدنيا مملوءةً عساكر فهونوا عليه الأمر فغضب وأمر بإعادة السفن إلى الشاطىء إلى الغد ويعود إلى القتال، فلما أعاد سفنه ظن أصحابه أنه قد انهزم فصاحوا الهزيمة فكانت هي.

وقيل: بل لما أعاد سفنه لحقهم من في سفن بختيار وصاحوا الهزيمة الهزيمة، وأجابهم من في البر من عسكر بختيار ومن في سفنهم التي فيها أموالهم فانهزم أبو علي حقاً وتبعه أصحاب بختيار وأهل السواد، ونزل بختيار في الماء واستصرخ الناس وسار في آثارهم يقتل ويأسر وهم يغرقون فلم يسلم من السفن كلها أكثر من خمسين قطعة، وسار الوزير أبو علي منهزماً فأخذ أسيراً وأحضر عند بختيار فأكرمه وعظمه وجلس بين يديه وقال له: ما الذي تشتهي أن أفعل معك؟ قال: ترسلني إلى الملك أبي كاليجار فأرسله إليه فأطلقه فاتفق أن غلاماً له وجارية اجتمعا على فساد فعلم بهما وعرفا أنه قد علم حالهما فقتلاه بعد أسره بنحو من شهر(١)، وكان قد أحدث في ولايته رسوماً جائرة وسن سنناً سيئة، منها جباية سوق الدقيق ومقالي الباذنجان وسميريات المشارع ودلالة ما يباع من الأمتعة وأجر الحمالين الذين يرفعون التمور إلى السفن وبما يعطيه الذباحون لليهود فجرى في ذلك مناوشة بين العامة والجند.

<sup>(</sup>١) قال في النجوم الزاهرة: «قتله غلام له يعرف بعدنان كان يجتمع مع امرأة في داره ففطن بهما فعلما بذلك فخافا منه وساعدهما فراش كان في داره فغموه بشيء وعصروا خصاه حتى مات وأظهروا أنه مات فجأة فأخذ الغلام والفراش وضربا فأقرا بما وقع من أمره فصلبا وحبست المرأة في دار. قال ابن كثير: عاش ستاً وخمسين سنة.

## ذكر استيلاء عسكر جلال الدولة على البصرة وأخذها منهم

لما انحدر الوزير أبو على بن ماكولا إلى البصرة على ما ذكرناه لم يستصحب معه الأجناد البصريين الذين مع جلال الدولة تأنيساً للديلم الذين بالبصرة، فلما أصيب على ما ذكرنا تجهز هؤلاء البصريون وانحدروا إلى البصرة فوصلوا إليها وقاتلوا من بها من عسكر أبى كاليجار، فانهزم عسكر أبى كاليجار ودخل عسكر جلال الدولة البصرة في شعبان، واجتمع عسكر أبي كاليجار بالأبلة مع بختيار فأقاموا بها يستعدون للعود، وكتبوا إلى أبي كاليجار يستمدونَه فسيّر إليهم عمكراً كثيراً مع وزير ذي السعادات أبي الفرج بن فسانجس فقدموا إلى الأبلة واجتمعوا مع بختيار، ووقع الشروع في قتال من بالبصرة من أصحاب جلال الدولة فسيّر بختيار جمعاً كثيراً في عدة من السفن فقاتلوهم فنصر أصحاب جلال الدولة عليهم وهزموهم، فوبخهم بختيار وسار من وقته في العدد الكثير والسفن الكثيرة فاقتتلوا واشتد القتال فانهزم بختيار وقتل من أصحابه جماعة كثيرة وأخذ هو فقتل من غير قصد لقتله وأخذوا كثيراً من سفنه وعاد كل فريق إلى موضعه، وعزم الأتراك من أصحاب جلال الدولة على مباكرة الحرب وإتمام الهزيمة، وطالبوا العامل الذي على البصرة بالمال فاختلفوا وتنازعوا في الاقطاعات فأصعد ابن المعبراني صاحب البطيحة فسار إليه جماعة من الأتراك الواسطيين ليردوه فلم يرجع، فتبعوه وخاف من بقى بعضهم من بعض أن لا يناصحوهم ويسلموهم عند الحرب فتفرقوا، واستأمن بعضهم إلى ذي السعادات وقد كان خائفاً منهم فجاءه ما لم يقدره من الظفر، ونادي من بقي بالبصرة بشعار أبي كاليجار فدخلها عسكره وأرادوا نهبها فمنعهم ذو السعادات.

## ذكر غزو فضلون الكردي الخزر وماكان منه

كان فضلون الكردي هذا بيده قطعة من أذربيجان قد استولى عليها وملكها فاتفق أنه غزا الخزر هذه السنة، فقتل منهم وسبى وغنم شيئاً كثيراً. فلما عاد إلى بلده أبطأ في سيره وأمل الاستظهار في أمره ظناً منه أنه قد دوّخهم وشغلهم بما عمله بهم فاتبعوه مجدين وكبسوه وقتلوا من أصحابه والمطوعة الذين معه أكثر من عشرة آلاف قتيل واستردوا الغنائم التي أخذت منهم وغنموا أموال العساكر الإسلامية وعادوا.

## ذكر البيعة لولي العهد

في هذه السنة مرض القادر بالله وأرجف بموته فجلس جلوساً عاماً وأذن للخاصة والعامة فوصلوا إليه، فلما اجتمعوا قام الصاحب أبو الغنائم فقال: خدم مولانا أمير المؤمنين داعون له بإطالة البقاء وشاكرون لما بلغهم من نظره لهم وللمسلمين باختيار الأمير أبي جعفر بولاية العهد، فقال الخليفة للناس: قد أذنا في العهد له، وكان أراد أن يبايع له قبل ذلك فثناه عنه أبو الحسن بن حاجب النعمان. فلما عهد إليه ألقيت الستارة وقعد أبو جعفر على السرير الذي كان قائماً عليه وخدمه الحاضرون وهناوه، وتقدم أبو الحسن بن حاجب النعمان فقبل يده وهناه فقال: ﴿ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله المؤمنين القتال ﴾(١) يعرض له بإفساده رأي الخليفة فيه، فأكب على تقبيل قدمه وتعفير خده بين يديه والاعتذار، فقبِل عُذْرَه . ودُعي له على المنابريوم الجمعة لتسع بقين من جمادى الاولى.

#### ذكر عدة حوادث

في هذه السنة استوزر جلال الدولة أبا سعد بن عبد الرحيم بعد ابن ماكولا ولقبه عميد الدولة. وفيها توفي أبو الحسن بن حاجب النعمان ومولده سنة أربعين وثلاثمائة وكان خصيصاً بالقادر بالله حاكماً في دولته كلها. وكتب له وللطائع أربعين سنة. وفيها ظهر متلصصة ببغداد من الأكراد فكانوا يسرقون دواب الأتراك فنقل الاتراك خيلهم إلى دورهم. ونقل جلال الدولة دوابه إلى بيت في دار المملكة. وفيها توفي أبو الحسن بن عبد الوارث الفسوي النحوي بِفَسا وهو نسيب أبي علي الفارسي. وفيها توفي أبو محمد الحسن بن يحيى العلوي النهرسابسي الملقب بالكافي وكان موته بالكوفة، وفيها في رجب جاء في غزنة سيل عظيم أهلك الزرع والضرع وغرَّق كثيراً من الناس لا يحصون، وخرّب الجسر الذي بناه عمرو بن اللبث، وكان هذا الحادث عظيماً. وفيها في رمضان تصدق مسعود بن محمود بن سبكتكين في غزنة بألف ألف درهم وأدر على الفقراء من العلماء والرعايا إدرارات كثيرة.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ٢٥.

# ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة ذكر ملك مسعود بن محمود بن سبكتكين التيز ومكران(١)

في هذه السنة سيّر السلطان مسعود بن محمود بن سبكتكين عسكراً إلى التيز فملكها وما جاورها ، وسبب ذلك أن صاحبها معدان توفي وخلف ولدين أبا العساكر وعيسى ، فاستبد عيسى بالولاية والمال . فسار أبو العساكر إلى خراسان وطلب من مسعود النجدة فسيّر معه عسكراً وأمرهم بأخذ البلاد من عيسى أو الاتفاق مع أخيه على طاعته ، فوصلوا اليها ودعوا عيسى الى الطاعة والموافقة فأبى وجمع جمعاً كثيراً بلغوا ثمانية عشر ألفاً وتقدم إليهم ، فالتقوا فاستأمن كثيرٌ من أصحاب عيسى إلى أخيه أبي العساكر فانهزم عيسى . ثم عاد وحمل في نفر من أصحابه فتوسط المعركة فقتل واستولى أبو العساكر على البلاد ونهبها ثلاثة أيام فأجحف بأهلها .

# ذكر ملك الروم مدينة الرَّها

في هذه السنة ملك الروم مدينة الرها . وكان سبب ذلك أن الرها كانت بيد نصر الدولة بن مروان كما ذكرناه ، فلما قتل عطير الذي كان صاحبها شفع صالح بن مرداس صاحب حلب إلى نصر الدولة ليعيد الرها الى ابن عطير والى ابن شبل بينهما نصفين فقبل شفاعته وسلمها إليهما ، وكان له في الرها برجان حصينان أحدهما أكبر من الأخر فتسلم ابن عطير الكبير ، وابن شبل الصغير وبقيت المدينة معهما إلى هذه السنة ، فراسل ابن عطير أرمانوس ملك الروم وباعه حصته من الرها بعشرين ألف دينار وعدة قرى من جملتها قرية تعرف الى الآن بسنً ابن عطير وتسلموا البرج الذي له ودخلوا البلد

<sup>(</sup>١) التِيز : بكسر أوله بلدة على ساحل بجر مكران، ومكران بضم الميم في أوله وسكون الكاف وزاء وآخره نون.

فملكوه وهرب منه أصحاب ابن شبل. وقتل الروم المسلمين وخربوا المساجد، وسمع نصر الدولة الخبر فسيّر جيشاً الى الرها فحصروها وفتحوها عنوة واعتصم من بها من الروم بالبرجين واحتمى النصارى بالبيعة التي لهم - وهي من أكبر البيع وأحسنها عمارة - فحصرهم المسلمون بها وأخرجوهم وقتلوا أكثرهم ونهبوا البلد وبقي الروم في البرجين، وسير إليهم عسكراً نحو عشرة آلاف مقاتل فانهزم أصحاب ابن مروان من بين أيديهم ودخلوا البلد وما جاورهم من بلاد المسلمين، وصالحهم ابن وثاب النميري على حران وسروج وحمل إليهم خراجاً.

# ذكر ملك مسعود بن محمود كرمان وعود عسكره عنها

وفيها سارت عساكر خراسان إلى كرمان فملكوها ، وكانت للملك ابي كاليجار فاحتمى عسكره بمدينة بردسير وحصرهم الخراسانيون فيها وجرى بينهم عدة وقائع ، وأرسلوا الى الملك أبي كاليجار يطلبون المدد فسير إليهم العادل بهرام بن مافنة في عسكر كثيف ، ثم إن الذين ببردسير خرجوا الى الخراسانية فواقعوهم واشتد القتال وصبروا لهم ، فأجلت الوقعة عن هزيمة الخراسانية وتبعهم الديلم حتى أبعدوا . ثم عادوا إلى بردسير ووصل العادل عقيب ذلك إلى جيرفت وسير عسكره الى الخراسانية وهم بأطراف البلاد \_ فواقعوهم فانهزم الخراسانية ودخلوا المفازة عائدين إلى خراسان ، وأقام العادل بكرمان إلى أن أصلح أمورها وعاد الى فارس .

# ذكر وفاة القادر بالله وشيء من سيرته وخلافة القائم بأمر الله

في هذه السنة في ذي الحجة (١) توفي الإمام القادر بالله أمير المؤمنين وعمره ست وثمانون سنة وعشرة أشهر وعشرون وعمره سنة وعشرة أشهر (٢) ، وخلافته إحدى وأربعون سنة وثلاثة أشهر وعشرون يوماً ، وكانت الخلافة قبله قد طمع فيها الديلم والأتراك فلما وليها القادر بالله أعاد جِدّتها وجدّد ناموسها وألقى الله هيبته في قلوب الخلق فأطاعوه أحسن طاعة وأتمها .

وكان حليماً كريماً خيراً يحب الخير وأهله ويـأمر بـه وينهى عن الشر ويبغض أهله ، وكان حسن الاعتقاد صنف فيه كتاباً على مذهب السنة . ولما توفي صلى عليه ابنه القائم بأمر الله .

<sup>(</sup>١) توفي ليلة الاثنين حادي عشر ذي الحجة ودفن ليلة الثلاثاء بين المغرب والعشاء.

<sup>(</sup>٢) زاد في البداية والنهاية « واحد عشر يوماً » ٢٢/٣٣.

وكان القادر بالله أبيض حسن الجسم ، كن اللحية طويلها يخضب ، وكان يخرج من داره في زي العامة ويزور قبور الصالحين كقبر معروف وغيره وإذا وصل اليه حال أمر فيه بالحق ، قال القاضي الحسين بن هارون : كان بالكرخ مُلكُ ليتيم ـ وكان له فيه قيمة جيدة ـ فأرسل الى ابن حاجب النعمان ـ وهو حاجب القادر ـ يأمرني أن افك عنه الحجر ليشتري بعض أصحابه ذلك الملك فلم افعل فأرسل يستدعيني فقلت لغلامه : تقدمني حتى ألحقك وخفته فقصدت قبر معروف ودعوت الله أن يكفيني شره وهناك شيخ فقال لي : على من تدعو ؟ فذكرت له ذلك ووصلت الى ابن حاجب النعمان فاغلظ لي في القول ولم يقبل عذري فأتاه خادم برقعة ففتحها وقرأها وتغير لونه ونزل من الشدة فاعتذر إلي ثم قال : كتبت الى الخليفة قصتي ؟ فقلت : لا وعلمت أن ذلك الشيخ كان الخليفة .

وقيل: كان يقسم إفطاره كل ليلة ثلاثة أقسام: فقسم كان يتركه بين يديه وقسم يرسله إلى جامع الرصافة وقسم يرسله إلى جامع المدينة يفرق على المقيمين فيهما، فاتفق ان الفراش حمل ليلة الطعام إلى جامع المدينة ففرقه على الجماعة فأخذوا إلا شاباً فإنه رده. فلما صلوا المغزب خرج الشاب وتبعه الفراش، فوقف على باب فاستطعم فأطعموه كسيرات فأخذها وعاد إلى الجامع فقال له الفراش: ويحك ألا تستحي يُنفذ إليك خليفة الله بطعام حلال فترده وتخرج وتأخذ من الأبواب؟ فقال: والله ما رددته إلا لأنك عرضته على قبل المغرب وكنت غير محتاج إليه فلما احتجت طلبت، فعاد الفراش فأخبر الخليفة بذلك فبكي وقال له: راع مثل هذا واغتنم أخذه وأقم إلى وقت الافطار.

وقال أبو الحسن الأبهري : أرسلني بهاء الدولة الى القادر بالله في رسالة فسمعته نشد .

سبقَ القضاءُ بكل ما هو كائنُ والله يا هذا لِرزقكِ ضامنُ تُعنى بما يَفنى وَتَثُرُك ما بِهِ تغنى كأنكَ للحوادثِ آمن أَو ما ترى الدنيا ومصرع أهلها فأعمل ليوم فراقها يا حائنُ وآعلم بأنك لا أبالكَ في الذي أصبحتَ تجمَعُه لغيْرِك خَازِنُ يا عامرَ الدنيا أتعمرُ منزلًا لم يبقَ فيهِ مع المنيةِ ساكنُ

الموتُ شيء أنت تَعلم أنه حق وأنتَ بــذكــرِهِ مُتهــاونُ إِن المنيــةَ لا تُؤامِــر من أتت في نفســه يــومــاً ولا تستـاذنُ

فقلت: الحمدلله الذي وفق أمير المؤمنين لإنشاد مثل هذه الأبيات. فقال: بل لله المِنة إذ ألزمنا بذكره ووفقنا لشكره، ألمْ تَسمع قـول الحسن البصري في أهـل المعاصي. هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم.

ومناقبه كثيرة .

# ذكر خلافة القائم بأمر الله

لما ماتَ القادرُ بالله جلسَ في الخلافة ابنه القائم بأمر الله أبو جعفر عبدالله ، وجُددتْ له البيعة ، وكان أبوه قد بايع له بولاية العهد سنة إحدى وعشرين كما ذكرناه واستقرت الخلافة له . وأول من بايعه الشريف أبو القاسم المرتضى وأنشده:

فَمِنْكَ لنا جبلٌ قد رسَى
فقد بقيت منه شمسُ الضُّحى
وكَمْ ضحك في خلال ِ البكى (١)
لنا بَعْدَكَ الصارم المُنتضى

فإما مضى جبلَ وانقضى وإما فجعنا ببدر التمامِ لنا حزنٌ في محل السرورِ في المدددة في المدد

وه*ی* أکثر من هذا<sup>(۲)</sup> .

وأرسل القائم بأمر الله قاضي القضاة أبا الحسن الماوردي إلى الملك أبي كاليجار ليأخذ عليه البيعة ويخطب له في بلاده فأجاب وبايع وخطب له في بلاده وأرسل إليه هدايا جليلة وأموالاً كثيرة .

#### ذكر الفتنة ببغداد

في هذه السنة في ربيع الأول ، تجدّدت الفتنة ببغداد بين السنية والشيعة. وكان

ARABBART BEX

<sup>(</sup>١) في البداية والنهاية « في محل البكا » ٣٤/١٢

<sup>(</sup>٢) ذكر في البداية والنهاية ١١/ ٣٤ بعد هذه الابيات بيتين وهما : .

ولما حضرنا لعقد البياع عرفنا بهديك طرق الهدى فقابلتنا بوقار المشيب كمالا وسنك سن الفتى

سبب ذلك أن الملقب بالمذكور أظهر العزم على الغزاة ، واستأذن الخليفة في ذلك فأذن له وكتب له منشوراً من دار الخلافة وأعطى علماً فاجتمع له لفيف كثير ، فسار واجتاز بباب الشعير وطاف الحراني وبين يديه الرجال بالسلاح فصاحوا بذكر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، وقالوا : هذا يوم معاوي فنافرهم أهل الكرخ ورموهم وثارت الفتنة ونهبت دور اليهود لأنهم قيل عنهم أنهم أعانوا أهل الكرخ . فلما كان الغد اجتمع أهـل السنة من الجـانبين ومعهم كثير من الأتـراك وقصدوا الكَـرْخ فأحـرقوا وهــدموا الأسواق ، وأشرف أهل الكرخ على خطة عظيمة . وأنكر الخليفة ذلك إنكاراً شديداً ونسب إليهم تخريق علامته التي مع الغزاة ، فركب الوزير فوقعت في صدره آجرة فسقطت عمامته وقتل من أهل الكرخ جماعة ، وأحرق وخرب في هذه الفتنة ســوق العروس ، وسوق الصفارين ، وسوق الأنماط ، وسوق الدقاقين وغيرها . واشتد الأمر فقتل العامة الكلالكي وكان ينظر في المعونة وأحرقوه . ووقع القتال في أصقاع البلد من جانبيه واقتتل أهل الكُرْخ ، ونهر طابق ، والقلائين ، وباب البصرة ، وفي الجانب الشرقي أهل سوق الثلاثاء ، وسوق يحيى ، وباب الطاق ، والأساكفة ، والرهادرة ، ودرب سليمـان ، فقطع الجسـر ليفرق بين الفـريقين ، ودخل العيّــارون البلد وكشرَ الاستقفاء والعملات ليلًا ونهاراً ، وأظهر الجند كراهة الملك جلال الدولة وأرادوا قطع خطبته ، ففرق فيهم مالًا وحلف لهم فسكنوا . ثم عاودوا الشكوى الى الخليفة منه وطلبوا أن يأمر بقطع خطبته فلم يجبهم إلى ذلك ، فامتنع حينئذ جـ لال الدولـة من الجلوس وضربه النوبة أوقات الصلوات وانصرف الطبالون لانقطاع الجاري لهم ودامت هذه الحال الى عيد الفطر فلم يضرب بوق ولا طبل ولا أظهرت الزينة وزاد الاختلاط، ثم حدث في شوال فتنة بين أصحاب الأكسية ، وأصحاب الخلعات ـ وهما شيعة ـ وزاد الشرم ودام الى ذي الحجة فنودي في الكرخ بإخراج العيارين فخرجوا ، واعترض أهل باب البصرة قوماً من قُمْ أرادوا زيارة مشهد على والحسين عليهما السلام فقتلوا منهم ثلاثة نفر ، وامتنعت زيارة مشهد موسى بن جعفر .

# ذكر ملك الروم قلعة أفامية

في هذه السنة ملك الروم قلعة أفامية بالشام ، وسبب ملكها أن الظاهر خليفة مصر سيّر الى الشام الدزبري وزيره فملكه ، وقصد حسان بن المفرج الطائي فألح في

طلبه فهرب منه ودخل بلد الروم ولبس خلعه ملكهم وخرج من عنده \_ وعلى رأسه علم فيه صليبٌ ومعه عسكر كثير \_ فسار إلى أفامية فكبسها وغَنِم ما فيها وسبى أهلها وأسرهم وسير الدزبريّ إلى البلاد يستنفرُ الناس للغزو .

#### ذكر الوحشة بين بارسطغان وجلال الدولة

اجتمع أصاغر الغلمان هذه السنة إلى جلال الدولة وقالوا له: قد هلكنا فقراً وجُوعاً وقد استبد القواد بالدولة والأموال عليك وعلينا وهذا بارسطغان ويلدرك قدأفقرانا وأفقراك أيضاً. فلما بلغهما ذلك امتنعا من الركوب إلى جلال الدولة واستوحشا ، وأرسل إليهما الغلمان يطالبونهما بمعلومهم فاعتذرا بضيق أيديهما عن ذلك ، وسارا الى المدائن فندم الأتراك على ذلك ، وأرسل إليهما جلال الدولة مؤيد الملك الرّخْجِيّ والمرتضى وغيرهما فرجعا ، وزاد تسحب الغلمان على جلال الدولة إلى أن نهبوا من داره فرشاً ، وآلات ودواب وغير ذلك ، فركب وقت الهاجرة الى دار الخلافة ومعه نفر قليل من الركابية والغلمان وجمع كثير من العامة \_ وهو سكران \_ فانزعج الخليفة من حضوره . فلما علم الحال أرسل اليه يأمره بالعودة الى داره ويطيب قلبه فقبل قربوس سرجه ومسح حائط الدار بيده وأمرها على وجهه وعاد الى داره والعامة معه .

#### ذكر عدة حوادث

في هذه السنة قبل قاضي القضاة أبو عبدالله بن ماكولا شهادة أبي الفضل محمد بن عبد العزيز بن الهادي ، والقاضي أبي الطيب الطبري . وأبي الحسين بن المهتدي . وشهد عنده أبو القاسم بن بشران وكان قد ترك الشهادة قبل ذلك .

وفيها فوض مسعود بن محمود بن سبكتكين إمارة الريّ وهمذان والجبال الى تاش فراش وكتب له إلى عامل نيسابور بإنفاق الأموال على حَشَمِهِ ، ففعل ذلك ، وسار إلى عمله ، وأساء السيرة فيه .

وفيها في رجب أخرج الملك جلال الدولة دوابه من الإصطبل وهي خمس عشرة دابة وسيبها في الميدان بغير سائس ولا حافظ ولا علف فعل ذلك لسببين، أحدهما، عدم العلف، والثاني: أن الأتراك كانوا يلتمسون دوابه ويطلبونها كثيرا فضجر منهم فأخرجها وقال: هذه دوابي منها خمس لمركوبي والباقي لأصحابي ثم صرف حواشيه

وفراشيه وأتباعه وأغلق باب داره لانقطاع الجاري له . فثارت لذلك فتنة بين العامة والجند وعظم الأمر وظهر العيارون ، وفيها عزل عميد الدولة وزير جلال الدولة ووُزِّر بعده بعده أبو الفتح محمد بن الفضل بن أردشير فبقي أياماً ولم يستقم أمره فعزل وَوُزِّر بعده أبو اسحاق ابراهيم بن أبي الحسين ـ وهو ابن أخي ابي الحسين السهلي وزير مأمون صاحب خوارزم \_ فبقي في الوزارة خمسة وخمسين يـوماً وهـرب . وفيها تـوفي عبد الوهاب بن علي بن نصر أبو نصر الفقيه المالكي بمصر وكان ببغداد ففارقها الى مصر عن ضائقة فأغناه المغاربة(١) .

<sup>(</sup>۱) هو من ذرية مالك بن طوق الثعلبي صاحب الرحبة. ولد يوم الخميس السابع من شوال سنة اثنتين وستين وثلاثمائة ببغداد وكان أبوه من أعيان الشهود العدول كان فقيها أديباً شاعراً ذكره الخطيب البغدادي في غاريخه \_ وهو من مشايخه \_ قال: سمع أبا عبد الله العسكري. وعمر بن محمد بن سنبل . وأبا حفص بن شاهين، وحدث بشيء يسير وكتبت عنه وكان ثقة ولم يلق أحداً من المالكيين افقه منه. تولى القضاء ببادرايا، وباكسايا \_ وهما بلدان من أعمال العراق \_ صنف في مذهبه كتاب التلقين \_ وهو مع صغر حجمه من خيار الكتب وأكثرها فائدة \_ وكتاب المعونة في شرح الرسالة وغير ذلك عدة تصانيف، وخرج من بغداد كما قال المصنف لفاقة اصابته، ومن شعره في ذلك:

بغداد دار لأهل المال طيبة وللمفاليس دار الضنك والضيق ظللت حيران أمشي في ازقتها كما أنني مصحف في بيت زنديق

ومات بمصر من أكلة اشتهاها فأكلها فصار يقول ـ وهو يتقلب من وجعه: لا اله إلا الله عندما عشنا متنا ليلة الاثنين الرابعة عشر من صفر ودفن بالقرافة الصغرى.

سنة ٢٠٣ ......

# ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة ذكر وثوب الأجناد بجلال الدولة وإخراجه من بغداد

في هذه السنة في ربيع الأول تجددت الفتنة بين جلال الدولة وبين الأتراك وأغلق بابه فجاءت الأتراك ونهبوا داره وسلبوا الكتّاب وأرباب الديوان ثيابهم ، وطلبوا الوزير أبا إسحاق السهلي فهرب إلى حِلة كمال الدولة غريب بن محمد ، وخرج جلال الدولة إلى عكبرا في شهر ربيع الآخر. وخطب الأتراك ببغداد للملك أبي كاليجار وأرسلوا إليه يطلبونه وهو بالأهواز ، فمنعه العادل بن مافنة عن الإصعاد إلى أن يحضر بعض قوّادهم فلمّا رأوا امتناعه من الوصول إليهم ، أعادوا خطبة جلال الدولة وساروا إليه وسألوه العود إلى بغداد واعتذروا فعاد إليها بعد ثلاثة وأربعين يوماً ووزّر له أبو القاسم ابن ماكولا ثم عُزل ووزّر بعده عميد الدولة أبو سعد بن عبد الرحيم فبقي وزيراً أياماً ثم استر، وسبب ذلك أن جلال الدولة تقدم إليه بالقبض على أبي المعمر إبراهيم بن الحسين البسامي طمعاً في ماله ، فقبض عليه وجعله في داره فثار الأتراك وأرادوا منعه وقطعوها وأخذوا خواتيمه من يده فدَمِيتْ أصابعه . وكان جلال الدولة في الحمام فخرج وقطعوها وأخذوا خواتيمه من يده فدَمِيتْ أصابعه . وكان جلال الدولة في الحمام فخرج مرتاعاً فركب وظهر لينظر ما الخبر ، فأكب الوزير يقبل الأرض ويذكر ما فعل به فقال مرتاعاً فركب وظهر لينظر ما الخبر ، فأكب الوزير يقبل الأرض ويذكر ما فعل به فقال جلال الدولة : أنا ابن بهاء الدولة وقد فعل بي أكثر من هذا ، ثم أخذ من البسامي ألف دينار وأطلق واختفى الوزير .

# ذكر انهزام علاء الدولة بن كاكوَيهِ من عسكر مسعود بن محمود بن سبكتكين

قد ذكرنا انهزام علاء الدولة أبي جعفر من الريّ ومسيره عنها، فلما وصل إلى قلعة فردجان أقام بها لتندمل جراحه ومعه فَرْهاذ بن مَرداويج، كان قد جاءه مدداً له، وتوجهوا منها

إلى بَرْوَجُرد فسيّر تاش فرّاش مقدّم عسكر خراسان جيشاً إلى علاء الدولة واستعمل عليهم علي بن عمران فساريقصُّ أثر علاء الدولة ، فلما قارب بروجرد صعد فرْهاذ إلى قلعة سليموه ومضى أبو جعفر إلى سابور خواست ونزل عند الأكراد الجوْزقان وملك عسكر خراسان بروجرد وراسل فرْهاذ الأكراد الذين مع علي بن عمران واستمالهم فصاروا معه وأرادوا أن يفتكوا بعليّ فبلغه الخبر فركب ليلاً في خاصّته وسار نحبو همذان، ونزل في الطريق بقرية تعرف بـ كسّب » وهي منيعة، فاستراح فيها فلحقه فرهاذ وعسكره والأكراد الذين صاروا معه وحصروه في القرية، فاستسلم وأيقن بالهلاك ، فأرسل الله تعالى ذلك اليوم مطراً وثلجاً فلم يمكنهم المقام عليه لأنهم كانوا جريدة بغير خيام ولا آلة الشتاء ، فرحلوا عنه .

وراسل علي بن عمران الأمير تاش فرّاش يستنجده ويطلب العسكر إلى همذان، ثم اجتمع فرهاذ وعلاء الدولة ببروجرد واتفقا على قصد همذان. وسُير علاء الدولة إلى أصبهان وبها ابن أخيه يطلبه وأمره بإحضار السّلاح والمال ففعل وسار ، فبلغ خبره علي ابن عمران فسار إليه من همذان جريدة فكبسه بجرباذقان وأسر كثيراً من عسكره وقتل منهم وغنم ما معه من سلاح ومال وغير ذلك ، ولما سار علي عن همذان دخلها علاء الدولة وملكها ظناً منه أن علياً سار منهزماً ، وسار علاء الدولة من همذان إلى كرج فأتاه الدولة وملكها ظناً منه أن علياً علاء الدولة وأهله فتعذر عليه ذلك ومنعه أهلها طامعاً في الاستيلاء عليها وعلى مال علاء الدولة وأهله فتعذر عليه ذلك ومنعه أهلها والعسكر الذي فيها فعاد عنها فلقيه علاء الدولة وفرهاذ فاقتتلوا فانهزم منهما ، وأخذوا ما معه من الأسرى إلا أبا منصور بن أخي علاء الدولة وفرهاذ فاتت وجرد متحصًنا فيه واتفقا على المسير إلى علاء الدولة وفرهاذ وكان قد نزل بجبل عند بروجرد متحصًنا فيه فافترق على المسير إلى علاء الدولة وفرهاذ وكان قد نزل بجبل عند بروجرد متحصًنا فيه فافترق تاش وعلي وقصداه من جهتين : أحدهما من خلفه والآخر من الطريق المستقيم ، فلم يشعر إلا وقد خالطه العكسر ، فانهزم علاء الدولة وفرهاذ وقتل كثير من رجالهما ، فمضى علاء الدولة إلى أصبهان وصعد فرهاذ إلى قلعة سَليمُوه فتحصًن بها .

#### ذكر عدة حوادث

في هذه السَّنة توفِّي قدرخان ملك الترك بما وراء النهر .

وفيها ورد أحمد بن محمّد المتكدّرِي الفقيةُ الشافعيّ رسولاً من مسعود بن محمود ابن سبكتكين إلى القائم بأمر الله معزياً له بالقادر بالله ، وفيها نقل تابوت القادر بالله إلى المقبرة بالرصافة ، وشهده الخلق العظيم، وحجاج خراسان ، وكان يوماً مشهوداً.

وفيها كان بالبلاد غلاء شديد، واستسقى الناس فلم يُسقوا، وتبعه وباء عظيم ، وكان عامًا في جميع البلاد بالعراق والموصل والشام وبلد الجبل وخراسان وغَزْنة والهند وغير ذلك ، وكثر الموت فدفن في أصبهان في عدة أيام أربعون ألف ميت ، وكثر الجدري في الناس فأحصي بالموصل أنّه مات به أربعة آلاف صبي ، ولم تَخْلُ دار من مصيبة لعموم المصائب وكثرة الموت ، وممّن جدّر القائم بأمر الله وسلم .

وفيها جمع نائب نصر الدولة بن مروان بالجزيرة جمعاً ينيف على عشرة آلاف رجل وغزا من يقاربه من الأرمن وأوقع بهم وأثخن فيهم وغنم وسبى كثيراً ، وعاد ظافراً منصوراً .

وفيها كان بين أهل تونس من افريقية خلف ، فسار المعز بن باديس إليهم بنفسه فأصلح بينهم وسكَّن الفتنة وعاد .

وفيها اجتمع ناس كثير من الشيعة بافريقية وساروا إلى أعمال نفطة ، فاستولوا على بلد منها وسكنوه ، فجرّد إليهم المعزُّ عسكراً فدخلوا البلاد وحاربوا الشيعة وقتلوهم أجمعين .

وفيها خرجت العرب على حاج البصرة ونهبوهم وحجّ الناس من سائر البلاد إلاً من العراق

وفيها توفي أبو الحسن بن رضوان المصري النحوي في رجب .

وفيها قتل الملك أبو كاليجار صندلاً الخصي ، وكان قد استولى على المملكة وليس لأبي كاليجار معه غير الاسم .

وفيها توفي على بن أحمد بن الحسن بن محمد بن نعيم أبو الحسن النعيمي البصري : حدث عن جماعة وكان حافظاً شاعراً فقيهاً على مذهب الشافعي .

٧٠٦ سنة ٢٠١

# ثم دخلت سنة أربع وعشرين وأربعمائة

# ذكر عود مسعود إلى غزئة والفتن بالري وبلد الجبل

في هـذه السنة ، في رجب ، عـاد الملك مسعـود بن محمـود بن سَبُكْتَكِيلُ من نَيْسابُور إلى غَـزْنَة وبـ لاد الهند ، وكان سبب ذلك أنه لمّا كان قلد استقرَّ له الملك بعد أبيه أقرَّ بما كان قد فتحه أبوه من الهند نائباً يسمَّى أحمد ينالتِكِين ، وقد كان أبوه محمود استنابه بها ثقة بجلده ونهضته فرست قدمـه فيها ، وظهرت كفايته ، ثم إنَّ مسعوداً بعد فراغه من تقرير قواعد الملك والقبض على عمه يوسف والمخالفين له ، سار إلى خراسان عازماً على قصد العراق ، فلما أبعد عصى ذلك النائب بالهند فاضطر مسعود إلى العود فأرسل إلى علاء الدولة بن كاكويه وأمره على أصبهان بقرار يؤدِّيه كل سنة. وكان علاء الدولة قد أرسل يطلب ذلك فأجابه إليه وأقر ابن قابوس بن وشمكير على جرجان وطبرستان على مال ٍ يؤديه إليه ، وسير أبا سهل الحمدوني إلى الريّ للنظر في أمور هذه البلاد الجبلية والقيام بحفظها، وعاد إلى الهند فأصلح الفاسد وأعاد المخالِف إلى طاعته وفتح قلعة حصينة تُسمّى سَرُستي على ما نذكره ، وقد كان أبوه حصرها غير مرّة فلم يتهيأ له فتحها، ولمّا سار أبوسهل إلى الريّ أحسن إلى الناس وأظهر العدل، فأزال الأقساط والمصادرات، وكان تاش فرّاش قد ملاً البلاد ظلما وجورا حتى تمنى الناس الخلاص منهم ومن دولتهم وخربت البلاد وتفرق أهلها فلما ولي الحمدوني وأحسن وعدل عادت البلاد فعمرت والرعية أمِنَتْ؛ وكأن الإرجاف شديداً بالعراق لمّا كان الملك مسعود بنيسابور، فلما عاد سكن الناس واطمأنوا.

#### ذكر ظفر مسعود بصاحب ساوَة(١) وقتله

فيها قبض عسكر السلطان مسعود بن محمود على شَهرَيُوش بن وَلكين فأمر به مسعود فقُتِل وصُلِب على سور ساوة ، وكان سبب ذلك أن شهريوش كان صاحب ساوة وقم وتلك النواحي ، فلمّا اشتغل مسعود بأخيه محمد بعد موت والده جمع شهريوش جمعاً وسار إلى الريّ محاصراً لها فلم يتم ما أراده ، وجاءت العساكر فعاد عنها .

ثم في هذه السنة اعترض الحجاج الواردين من خُراسان وعمَّهم أذاه وأخذ منهم ما لم تجربه عادة وأساء إليهم وبلغ ذلك إلى مسعود فتقدم إلى تاش فراش وإلى أبي الطيب طاهر بن عبدالله خليفته معه يطلب شهريوش وقصده أين كان واستنفاد الوسع في قتاله ، فسارت العساكر في أثره فاحتمى بقلعة تقارب قم تُسمَّى فستُق وهي حصينة عالية وثيقة البنيان فأحاطوا به وأخذوه ، وكتبوا إلى مسعود في أمره ؛ فأمرهم بصلبه على سور ساوة .

## ذكر استيلاء جلال الدولة على البصرة وخروجها عن طاعته

في هذه السنة سارت عساكر جلال الدولة مع ولده الملك العزيز فدخلوا البصرة في جمادى الأولى ، وكان سبب ذلك أن بختيار مُتولي البصرة توفي ، فقام بعده ظهير الدّين أبو القاسم خال ولده لجلدٍ كان فيه وكفاية وهو في طاعة الملك أبي كاليجار ، ودام كذلك ، فقيل لأبي كاليجار إنّ أبا القاسم ليس لك من طاعته غير الاسم ولو رمت عزله لتعذّر عليك ، وبلغ ذلك أبا القاسم فاستعد للامتناع وأرسل أبو كاليجار إليه ليعزله فامتنع ، وأظهر طاعة جلال الدولة ، وخطب له وأرسل إلى ابنه وهو بواسط يطلبه ، فانحدر إليه في عساكر أبيه التي كانت معه بواسط ودخلوا البصرة وأقاموا بها وأخرجوا عساكر أبي كاليجار منها وبقي الملك العزيز بالبصرة مع أبي القاسم إلى أن دخلت سنة خمس وعشرين وليس له ومعه أمر والحكم إلى أبي القاسم ، ثم إنه أراد القبض على بعض الديلم فهرب ودخل دار

<sup>(</sup>١) ساوة : بعد الألف واو مفتوحة بعدها هاء ساكنة ، مدينة حسنة بين الري وهمذان في وسط ، بينها وبين كل واحد من همذان والري ثلاثون فرسخاً .

الملك العزيز مستجيراً ، فاجتمع الدَّيْلم إليه وشكوا من أبي القاسم فصادف شكواهم صدراً موغراً حنقاً عليه لسوء صحبته ، فأجابهم إلى ما أرادوه من إخراجه عن البصرة ، واجتمعوا وعلم أبو القاسم بذلك فامتنع بالأبلة وجمع أصحابه وجرى بين الفريقين حروب كثيرة انجلت عن خروج العزيز عن البصرة وعوده إلى واسط وعود أبي القاسم إلى طاعة أبى كاليجار .

## ذكر إخراج جلال الدولة من دار المملكة وإعادته إليها

في هذه السنة في رمضان شغب الجند على جلال الدولة وقبضوا عليه ثم أخرجوه من داره ثم سألوه ليعود إليها فعاد ، وسبب ذلك أنه استقدم الوزير أبا القاسم من غير أن يعلموا ، فلمّا قدم ظنُّوا أنه إنَّما ورد للتعرُّض إلى أموالهم ونعمهم فاستوحشوا واجتمعوا إلى داره وهجموا عليه وأخرجوه إلى مسجد هناك ، فوكلوا به فيه ، ثمّ إنّهم أسمعوه ما يكره ونهبوا بعض ما في داره ، فلما وكلوا به جاء بعض القوَّاد في جماعةٍ من الجند ومن انضاف إليه من العامَّةِ والعيّارين فأخرجه من المسجد وأعاده إلى داره فنقل جلال الدُّولة ولده وحرمه وما بقي له إلى الجانب الغربي وعبر هو في الليل إلى الكُرْخ، فلقِيَه أهل الكرخ بالدُّعاء فنزل بدأر المرتضى وعبر الوزير أبو القاسم معه ثمَّ إنَّ الجند اختلفوا فقال بعضهم نخرجه منَّ بلادنا ونملُّكَ غيره، وقال بعضهم، ليس من بني بويه غيره وغير أبي كاليجار وذلك قد عاد إلى بلاده ولا بد من مداراة هذا فأرسلوا إليه يقولون له نريد أن تنحدر عنّا إلى واسطًا وأنت ملكنا وتترك عندنا بعض أولادك الأصاغِر، فأجابهم إلى ذلك وأرسل سرًّا إلى ا الغلمان الأصاغر فاستمالهم وإلى كل واحد من الأكابر وقال إنَّما أثق بك وأسكن إليكِ واستمالهم أيضاً فعبروا إليه وقبَّلوا الأرض بين يديه وسألوه العود إلى دار الملك فعاد وحلف لهم على إخلاص النيّة والإحسان إليهم وحلفوا له على المناصحة واستقر في داره .

#### ذكر عدة حوادث

في هذه السنة تُوفِّي الوزير أحمد بن الحسن الميمَندِي وزير مسعود بن سبكتكين ، ووزَّر بعده أبو نصر أحمد بن علي بن عبد الصمد وكان وزير هارون التُونتاش صاحب خوارزم ، ووزر بعده لهارون ابنه عبد الجبار ، وفيها ثار

العيّارون ببغداد وأخذوا أموال الناس ظاهراً وعظم الأمر على أهل البلد وطمع المفسدون إلى حدّ أنَّ بعض القواد الكبار أخذ أربعةً من العيارين فجاء عقيدهم وأخذ من أصحاب القائد أربعة وحضر باب داره ودق عليه الباب فكلمه من داخل فقال العقيد: قد أخذت من أصحابك أربعة فإن أطلقت من عندك أطلقت أنا مَن عندي وإلا قتلتُهم وأحرقتُ دارك، فأطلقهم القائد.

وفيها تأخر الحاجُّ من خراسان، وفيها خرج حجَّاج البصرة بخفير فغدر بهم ونهبهم.

وفيها في جمادى الأولى توفي أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن البيضاوي الفقيه الشافعي عن نيِّفٍ وثمانين سنة.

وفيها في شوال توفي أبو الحسن بن السماك القاضي عن خمس وتسعين سنة.

۲۱۰ سنة ۲۱۰

# ثم دخلت سنة خمس وعشرين وأربعمائة ذكر فتح قلعة سرستي وغيرها من بلد الهند

في هذه السنة ، فتح السلطان مسعود بن محمود بن سبكتكين قلعة سرستي وما جاورها من بلد الهند ، وكان سبب ذلك ما ذكرناه من عصيان نائبه بالهند أحمد ينالتكين عليه ومسيره إليه ،فلمّاعاد أحمد إلى طاعته أقام بتلك البلاد طويلاً حتى أمنت واستقرّت ، وقصد قلعة سَرُستي وهي من أمنع حصون الهند وأحصنها فحصرها وقد كان أبوه حصرها غير مرَّةٍ فلم يتهياً له فتحها ، فلما مسعود راسله صاحبها وبذل له مالا على الصّلح فأجابه إلى ذلك وكان فيها قوم من التجار المسلمين فعزم صاحبها على أخذ أموالهم وحملها إلى مسعود من جملة القرار عليه ، فكتب التُجار رقعةً في نشّابة ورموا بها إليه يُعرِّفونه فيها ضعف الهنود بها وأنه إن صابرهم ملكها ، فرجع عن الصلح إلى الحرب وطمّ خندقها بالشجر وقصب السكر وغيره . وفتح الله عليه وقتل كل من فيها وسبى ذراريهم وأخذ ما جاورها من البلاد وكان عازماً على طول المقام والجهاد فأتاه من خراسان خبر الغزو ، فعاد على ما نذكره إن شاء الله تعالى .

## ذكر حصر قلعة بالهند أيضاً

لما ملك مسعود قلعة سرستى رحل عنها إلى قلعة نَغْسَى ، فوصل إليها عاشر صفر وحصرها فرآها عالية لا ترام يرتد البصر دونها وهو حسير . إلا أنه أقام عليها يحصرُها فخرجت عجوز ساحرة فتكلمت باللسان الهندي طويلاً وأخذت مكنسة فبلّتها بالماء ورشته منها إلى جهة عسكر المسلمين فمرض وأصبح لا يقدر أن يرفع رأسه وضعفت قوته ضعفاً شديداً فرحل عن القلعة لشدة المرض فحين فارقها زال ما كان به وأقبلت الصحة والعافية إليه وسار نحو غُزنة .

## ذكر الفتنة بنيسابور

لمَّا اشتدً أمر الأتراك بحُراسان - على ما نذكره - تجمَّع كثيرً من المفسدين وأهل العبث والشرّ وكان أوّل من أثار الشرَّ أهل أبيُورد وطوس واجتمع معهم خلق كثير وساروا إلى نيسابور لينهبوها . وكان الوالي عليها قد سار عنها إلى الملك مسعود فخافهم خوفاً عظيماً وأيقنوا بالهلاك . فبينما هم يترقبون البوار والاستئصال وذهاب الأنفس والأموال إذ وصل إليهم أمير كرمان في ثلاثمائة فارس قدم متوجهاً إلى مسعود أيضاً فاستغاث به المسلمون وسألوه أن يقيم عندهم ليكف عنهم الأذى ، فأقام عليهم وقاتل معهم ، وعظم الأمر، واشتدت الحرب وكان الظفر له ولأهل نيسابور ، فانهزم أهل طوس وأبيورد ومن تبعهم وأخذتهم السيوف من كل جانب وعمل بهم أمير كرمان أعمالاً عظيمةً وأثخن فيهم وأسر كثيراً منهم وصلبهم على الأشجار وفي الطرق ، كرمان أعمالاً عظيمةً وأثخن فيهم وأسر كثيراً منهم وصلبهم المي الأشجار وفي الطرق ، فقيل إنه عدم من أهل طوس عشرون ألف رجل ، ثم إن أمير كرمان أحضر زعماء قرى طوس وأخذ أولادهم وإخوانهم وغيرهم من أهليهم رهائن فأودعهم السجون وقال : إن اعترض منكم واحد إلى أهل نيسابور أو غيرهم أو قطع طريقاً فأولادكم وإخوانكم ورهائنكم مأخوذون بجناياتكم ، فسكن الناس وفرَّج الله عن أهل نيسابور بما لم يكن ورهائنكم مأخوذون بجناياتكم ، فسكن الناس وفرَّج الله عن أهل نيسابور بما لم يكن في حسابهم .

## ذكر الحرب بين علاء الدولة وعسكر خراسان

في هذه السنة اجتمع علاء الدولة بن كاكويه وفرهاذ بن مِرْدَاوَيْج ، واتَّفق على قتال عسكر مسعود بن محمود سبكتكين ، وكانت العساكر قد خرجت من خراسان مع أبي سهل الحمدوني ، فالتقوا واقتتلوا قتالاً شديداً صبر فيه الفريقان ، ثمَّ انهزم علاء الدَّولة وقتل فرهاذ واحتمى علاء الدولة بجبال بين أصبهان وجر باذقان ، ونزل عسكر مسعود بكرج وأرسل أبو سهل إلى علاء الدَّولة يقول له ليبذل المال ويُراجع الطَّاعة ليُقِرَّه على ما بقي من البلاد ويصلح حاله مع مسعود، فتردَّدت الرُّسل فلم يستقر بينهم أمر فسار أبو سهل إلى أصبهان فملكها ، وانهزم علاء الدولة من بين يديه لما خاف الطلب إلى ايدج وهي للملك أبي كاليجار ، ولمّا استولى أبو سهل على أصبهان نهب خزائن علاء الدّولة وأمواله . وكان أبو علي بن ولمّا استولى أبو سهل على أصبهان نهب خزائن علاء الدّولة وأمواله . وكان أبو علي بن سينا في خدمة علاء الدولة فأخذت كتبه وحُمِلت إلى غَزْنَة ، فجُعِلَتْ في خزائن كتبها سينا في خدمة علاء الدولة فأخذت كتبه وحُمِلت إلى غَزْنَة ، فجُعِلَتْ في خزائن كتبها

إلى أن أحرقها عساكر الحسين بن الحُسين الغوري على ما نذكره إن شاء الله تعالى . ذكرُ الحرب بين نور الدولة دُبيس وأخيه ثابت

في هذه السّنة ، كانت حرب شديدة بين دبيس بن علي بن مزيد وأخيه أبي قوّام ثابت بن علي بن مزيد . وسبب ذلك أنَّ ثابتاً كان يعتضد بالبساسيري ويتقرَّب إليه ، فلمّا كان سنة أربع وعشرين وأربعمائة سار البساسيري معه إلى قتال أخيه دبيس فدخلوا النيل واستولوا عليه وعلى أعمال نور الدّولة ، فسيّر نور الدّولة إليهم طائفة من أصحابه فقتلوهم فانهزموا ، فلمّا رأى دبيس هزيمة أصحابه سار عن بلده وبقي ثابت فيه إلى الآن ، فاجتمع دبيس وأبو المغر اعناز بن المغر وبنو أسد وخفاجة وأعانه أبو كامل منصور بن قراد وساروا جريدة لإعادة دبيس إلى بلده وأعماله وتركوا حللهم بين خصا وجربى ، فلمّا ساروا لقيهم ثابت عند جرجرايا ، وكانت بينهم حرب قُتل فيها جماعةٌ من الفريقين ثمّ تراسلوا واصطلحوا ليعود دبيس الى أعماله ويقطع أخاه ثابتاً أقطاعاً ، وتحالفوا على ذلك وسار البساسيري نجدة لثابت ، قلمًا وصل إلى النعمانية سمِع بصلحهم فعاد إلى بغداد .

# ذكر ملك الروم قلعة بركوى

هذه قلعة متاخمة للأرمن في يد أبي الهيجاء بن ربيب الدولة ابن أخت وهودان بن مملان ، فتنافر هو وخاله فأرسل خاله إلى الروم فأطمعهم فيها فسير الملك إليها جمعاً كثيراً فملكوها فبلغ الخبر إلى الخليفة فأرسل إلى أبي الهيجاء وخاله من يصلح بينهما ليتفقا على استعادة القلعة فاصطلحا ولم يتمكنا من استعادتها ، واجتمع إليهما خلق كثير من المتطوعة فلم يقدروا على ذلك لثبات قدم الروم بها .

## ذكر عدة حوادث

في هذه السنة استوزر جلال الدُّولة عميد الدُّولة أبا سعد بن عبد الرحيم وهي الوزارة الخامسة ، وكان قبله في الوزارة ابن ماكولا ، ففارقها وسار إلى عكبرا فرده جلال الدُّولة إلى الوزارة وعزل أبا سعد فبقي أياماً ثمَّ فارقها إلى أوانا ، وفيها استخلف البساسيري في حماية الجانب الغربي ببغداد لأنَّ العيَّارين اشتدَّ أمرهم وعظم فسادهُم وعجز عنهم نُوَّاب السلطان فاستعملوا البساسيري لكفايته ونهضته .

وفيها توفي أبو سنان غريب بن محمد بن مقن في شهر ربيع الآخر في كرخ سامرًا وكان يلقّب سيف الدولة وكان قد ضرب دراهم سمّاها السيفية ، وقام بالأمر بعده ابنه ابو الريّان وخلف خمسمائة ألف دينار وأمر فنودي : قد أحللت كل من لي عنده شيء فحللوني كذلك فحلّلوه وكان عمره سبعين سنة .

وفيها توفّي بدران بن المقلد وقصد ولده عمه قرواشا فأقرَّ عليه حاله وماله وولاية نصيبين وكان بنو نُمَيْر قد طمِعوا فيها وحصروها فسار إليهم ابن بدران فدفعهم عنها .

وفيها توفّي أرمانوس ملك الروم وملك بعده رجل صيرفي ليس من بيت الملك، وإنما بنت قسطنطين اختارته .

وفيها كثُرت الزَّلازل بمصر والشَّام وكان أكثرُها بالرملة ، فإنَّ أهلها فارقوا منازلهم عدَّة أيام وانهدم منها نحو ثلثها وهلك تحت الهدم خلق كثير، وفيها كان بإفريقية مجاعة شديدة وغلاء.

وفيها قبض قرواش على البرجمي العيّار وغرَّقه ، وكان سبب ذلك أنَّ قرواشاً قبض على ابن القلعي عامل عكبرا فحضر البرجمي العيار عند قرواش مخاطباً في أمره لمودَّة بينهما ، فأخذه قرواش وقبض عليه فبذل مالاً كثيراً ، ليُطلقه فلم يفعل وغرقه . وكان هذا البرجمي قد عظُم شأنه وزاد شرَّه وكبس عدَّة مخازن بالجانب الشرقي وكبس دار المرتضى ودار ابن عديسة وهي مجاورة دار الوزير وثار العامَّة بالخطيب يوم الجمعة وقالوا : إما أن تخطب للبرجمي وإلا فلا تخطب لسلطان ولا غيره وأهلك النَّاس ببغداد ، وحكاياته كثيرة ، وكان مع هذا فيه فتوة وله مروءة لم يعرض إلى امرأة ولا إلى من يستسلم إليه .

وفيها هبت ريح سوداء بنصِيبين فقلعت من بساتينها كثيراً من الأشجار ، وكان في بعض البساتين قصرٌ مبنيٌ بجصٌ وآجر وكلس فقلعته من أصله .

وفيها كثُر الموت بالخوانيق في كثيرٍ من بلاد العراق والشَّام والموصل وخوزستان وغيرها حتى كانت الدار يُسدُّ بابها لموت أهلها .

وفيها في ذي القعدة انقضَّ كوكب هال منظره الناس وبعده بليلتين انقضَّ شهابٌ

آخر أعظم منه كأنَّه البرق ملاصقٌ الأرض وغلب على ضوء المشاعل ومكث طويلًا حتى غاب أثره.

وفيها توفي أبو العبّاس الأبيوردي الفقيه الشافعي قاضي البصرة ، وأبو بكر محمد ابن أحمد بن غالب البرقاني المحدّث الإمام المشهور وكانت وفاته في رجب ، والحسين بن عبد الله بن يحيى أبو علي البندنيجي الفقيه الشافعي وهو من أصحاب أبي حامد الإسفرايني ، وعبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحرث بن أسد أبو الفرج التميمي الفقيه الحنبلي .

# ثم دخلت سنة ست وعشرين وأربعمائة

#### ذكر حال الخلافة والسلطنة ببغداد

في همذه السنة انحلً أمر الخلافة والسّلطنة ببغداد حتى إنّ بعض الجند خرجوا إلى قرية يحيى ، فلقيهم أكراد فأخذوا دوابهم فعادوا إلى قراح الخليفة القائم بأمر الله فنهبوا شيئاً من ثمرته وقالوا للمارين فيه: أنتم عرفتم حال الأكراد ولم تعلمونا. فسمع الخليفة الحال فعظم عليه ولم يقدر جلال الدولة على أخذ أولئك الأكراد لعجزه ووهنه واجتهد في تسليم الجند إلى نائب الخليفة فلم يمكنه ذلك ، فتقدَّم الخليفة إلى القضاة بترك القضاء والامتناع عنه وإلى الشهود بترك الشهادة وإلى الفقهاء بترك الفتوى ، فلمًا رأى جلال الدولة ذلك سأل أولئك الأجناد ليجيبوه إلى أن يحملهم إلى ديوانِ الخلافة ففعلوا ، فلمّا وصلوا إلى دار الخلافة أطلقوا وعظم أمر العيارين وصاروا يأخذون الأموال ليلاً ونهاراً ولا مانع لهم ، لأنّ الجند يحمون على السّلطان ونوابه والسلطان عاجزً عن قهرهم ، وانتشر العربُ في البلاد فنهبوا النّواحي وقطعوا الطريق وبلغوا إلى أطراف بغداد حتى وصلوا إلى جامع المنصور وأخذوا ثياب النّساء في المقابر .

# ذكر إظهار أحمد ينالتكين العصيان وقتله

في سنة خمس وعشرين عاد مسعود بن محمود من الهند لقتال الغزّ، كما ذكرناه ، فعاد أحمد ينالتيكن إلى إظهار العصيان ببلاد الهند وجمع الجموع وقصد البلاد بالأذى ، فسيَّر إليه مسعود جيشاً كثيفاً ، وكانت ملوك الهند تمنعه من الدُّخول إلى بلادهم وتسُدُّ منافذ هربه ، ولمَّا وصل الجيش المنقذُ إليه قاتلهم فانهزم ومضى هارباً إلى الملتان ، وقصد بعضَ ملوك الهند بمدينة بهاطية ومعه

جمعٌ كثيرٌ من عساكره الذين سلموا ، فلم يكن لذلك الملك قدرةٌ على منعه وطلب منه سفناً ليعبر نهر السند فأحضر له السفن وكان في وسط النّهر جزيرةٌ ظَنها أحمد ومن معه منصلة بالبرّ من الجانب الآخر ولم يعلموا أنّ الماء محيطٌ بها فتقدَّم ملكُ الهند إلى أصحاب السّفن بإنزالهم في الجزيرة والعود عنهم ففعلوا ذلك وبقي أحمد ومن معه فيها وليس معهم طعامٌ إلا ما معهم فَبقُوا بها تسعة أيام ففني زادُهم وأكلوا دوابهم وضعفت قواهم ، فأرادوا خوض الماء فلم يتمكنوا منه لعمقِه وشدَّة الوحل فيه فعبر الهند إليهم عسكره في السفن وهم على تلك الحال فأوقعوا بهم وقتلوا أكثرهُم وأخذوا ولداً لأحمد أسيراً فلمًا رآه أحمد على تلك الحال قتلَ نفسه واستوعب أصحابه القتل والأسرَ

#### ذكر ملك مسعود جرجان وطبرستان

كأن الملك مسعود قد أقر دارا بن مَنُوجَهْر بن قابوس على جُرْجَان وطَبرِسْتَان وتزوَّج أيضاً بابنة أبي كاليجار القُوهي مقدَّم جيش دارا والقيَّم بتدبير أمره استمالة فلما سار إلى الهند منعوا ما كان استقرَّ عليهم من المال وراسلوا علاء الدَّولة بن كاكويه وفرهاذ بالاجتماع على العصيان والمخالفة وقوَّى عزمَهُم على ذلك ما بلغهم من خروج الغزِّ بخراسان، فلما عاد مسعود من الهند وأَجلى الغزَّ وهزمهم سار إلى جرجان فاستولى عليها وملكها وسار إلى آمل طبرستان وقد فارقها أصحابها واجتمعوا بالغياض والأشجار الملتفة الضيقة المدخل الوعرة المسلك، فسار إليهم واقتحمها عليهم فهزمهم وأسر منهم وقتل ثُمَّ راسله دارا وأبو كاليجار وطلبوا منه العفو وتقرير البلاد عليهم فأجابهم إلى ذلك وحملوا من الأموال ما كان عليهم وعاد إلى خراسان.

## ذكر مسير ابن وثاب والروم إلى بلد ابن مروان

فيها جمع ابن وثّاب النُّمَيْرِي جمعاً كثيراً من العرب وغيرهم واستنجد من بالرها من الحروم فسار معه منهم جيش كثيف، وقصد بلد نصر الدُّولة بن مروان ونهب وأخرب فجمع ابن مروان جموعه وعساكره واستمدَّ قرواشا وغيره وأتَّتُهُ الجنود من كلِّ ناحية ، فلما رأى ابن وشّاب ذلك وأنه لا يتمُّ له غرض عاد عن بلاده ، وأرسل ابن مروان إلى ملك الروم يعاتبه على نقض

الهدنة وفسخ الصلح الذي كان بينهما ، وراسل أصحاب الأطراف يستنجدهم للغزاة فكثر جمعه من الجند والمُتَطَوِّعة وعزم على قصد الرَّها ومحاصرتها ، فوردت رسلُ ملك الروم يعتذر ويحلف أنَّه لم يعلم بما كان وأرسل إلى عسكره الَّذين بالرُّها والمقدَّم عليهم يُنكر ذلك وأهدى إلى نصر الدُّولة هديَّة سنيَّة فترك ما كان عازماً عليه من الغزو وفَرَّقَ العساكر المجتمعة عنده .

#### ذكر عدة حوادث

فيها خرج أبو سعد وزير جلال الدولة إلى أبي الشَّوك مفارقاً للوزارة ووزر بعده أبو القاسم، وكثرت مطالبات الجند فهرب فأخرج وحُمِل إلى دار المملكة مكشوف الرَّأس في قميص خفيف ، وكانت وزارته هذه شهرين وثمانية أيّام ، وعاد أبو سعد بن عبد الرَّحيم إلى الوزارة .

وفيها في ذي الحجَّة وثبَ الحسن بن أبي البركات بن ثمَّال الخفاجيّ بعمَّه علي ابن ثمَّال أمير بني خفاجة .

وفيها جمعت الرَّوم وسارت إلى ولاية حَلَب فخرج إليهم صاحبُها شبل الدَّولة بن صالح بن مِرْدَاس فتصافوا واقتتلوا فانهزمتِ الرُّوم وتبعهم إلى عزاز وغنم غنائم كثيرة وعاد سالماً . وفيها قصدت خفاجة الكوفة ومقدَّمُهم الحسن بن أبي البركات بن ثمال فنهبوها وأرادوا تخريبها ومنعُوا النخل من الماء فهلك أكثرُه.

وفيها هرب الزكي أبو علي النهر سابسي من محبِسِه، وكان قرواش قد اعتقله بالمُوصل فبقي سنتين إلى الآن ولم يحجَّ هذه السَّنة من العراق أحد.

وفي هذه السنة توفّي أحمد بن كُلَيب الأديب الشاعر الاندلسي وحديثه مع أسلم بن أحمد بن سعيد مشهور ، وكان يهواه فقال فيه :

أسلمني في هوى \* أسلمُ هذا الرَّشا \* غـزالٌ لـ ه مقلة \* يـصيـبُ بهـا مـن يَشَـا وشى بيننا حاسدٌ \* سيُسأَل عمَّا وشى \* ولو شاء أن يرتشىٰ \* على الوصل روحي ارتشىٰ وشى بيننا حاسدٌ \* سيُسأَل عمَّا وشى كمداً من هواه.

وتوفّي في جمادى الأولى منها أحمد بن عبد الملك بن أحمد بن شهيد الأديب الأندلسي، ومن شِعره:

HI STAN AND HIS AND HIS AND STAN STAN STAN AND STAN AND STAN AND HIS HIS HIS HIS HIS STAN HIS STAN HIS

أبدى إلى النَّـاس شبعـاً وهـو طيَّــانُ والــوجـه غمــر بمـاء البشــرِ مـــلَآنُ

> على مهرق اللثم بالنّاظر بأحور عن مائه حائر فدلت على دقة الخاطر تعلّق في مخلبي طائر

إنَّ الكريم إذا نالت مَخْمَصَةً يحني الظَّل حرقاً وله أيضاً:

كتبت لها إنَّني عاشق فردت علي جواب الهوى منعمة نطقت بالجفون كأنَّ فؤادي إذا أعْرَضت

وفيها توفّي أبو المعالي بن سخطة العلويّ النقيب بالبصرة ، وأبو محمد بن معية العلوي بها أيضاً ، وأبو علي الحسين بن أحمد بن شاذان المحدّث الأشعري مذهباً ، وكان مولده ببغداد سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة وحمزة بن يوسف الجرجاني وكان من أهل الحديث .

سنة ٤٢٧ ...............

# ثم دخلت سنة سبع وعشرين وأربعمائة

## ذكر وثوب الجند بجلال الدولة

في هذه السنة ثار الجند ببغداد بجلال الدولة وأرادوا إخراجه منها ، فاستنظرهم ثلاثة أيام فلم ينظرُوه ورمُوه بالآجُر فأصابه بعضُهُم واجتمع الغلمانُ فردُّوهم منه فخرج من باب لطيف في سمارية متنكراً ، وصعد راجلاً منها إلى دار المرتضى بالكَرْخ وخرج من دار المرتضى وسار إلى رافع بن الحسين بن مقن بتكريت وكسر الأتراك أبواب داره ودخلُوها ونهبوها وقلَعُوا كثيراً من ساجِها وأبوابها فأرسل الخليفة إليه وقرَّر أمر الجند وأعاده إلى بغداد.

# ذكر الحرب بين أبي السهل الحمدوني وعلاء الدُّولة

في هذه السنة سار طائفة من العساكر الخراسانية التي مع الوزير أبي سهل الحمدوني بأصبهان يطلبون الميرة فوضع عليهم علاء الدَّولة من أطمعهم في الامتياز من النَّواحي القريبة منه فساروا إليها ولا يعلمون قربه منهم ، فلمّا أتاه خبرهم خرج إليهم وأوقع بهم وغنم ما معهم وقوي طمعه بذلك فجمع جمعاً من الدَّيلَم وغيرهم وسار إلى أصبَهان وبها أبو سهل في عساكر مسعود بن سبكتكين فخرجوا إليه وقاتلوه فغدر الأتراك بعلاء الدولة فانهزم ونهبَ سواده فسار إلى بروجرد ومنها إلى الطّرم فلم يقبله ابن السلار وقال لا قدرة لى على مباينة الخراسانية فتركه وسار عنه .

## ذكر وفاة الظاهر وولاية ابنه المستنصر

في هذه السَّنة في منتصف شعبان توفِّي الظاهر لإعزاز دين الله أبو الحسن علي بن أبي علي المنصور الحاكم ، الخليفة العلويُّ بمصر وكان عمره ثلاثاً وثلاثين سنة وكانت خلافته خمس عشرة سنة وتسعة أشهر وسبعة عشر يوماً ،

وكان له مصر والشَّام والخطبة له بافريقية وكان جميل السيرة حسن السياسة منصفاً للرَّعيَّة إلَّا أنَّه مشتغلُ بلذَّاتِهِ محبُّ للدَّعة والرَّاحة قد فوَّض الأمور إلى وزيره أبي القاسم علي بن أحمد الجُرجائي لمعرفته بكفايته وأمانته ، ولمَّا مات ولي بعده ابنه أبو تميم معدّ، ولُقِّب المستنصر بالله ، ومولده بالقاهرة سنة عشر وأربعمائة ، وفي أيامه كانت قصة البساسيري وخطب له ببغداد سنة خمسين وأربعمائة وكان الحاكم في دولته بدر بن عبد الله الجمَّال الملقَّب بالأفضل أمير الجيوش ، وكان عادلًا حسن السيرة ، وفي سنة تسع وسبعين وصل الحسن بن الصباح الإسماعيلي في زيِّ تاجر إلى المستنصر بالله وخاطبه في إقامته الدَّعوة له بخراسان وبلاد العجم فأذن له في ذلك فعاد ودعا إليه سرًّا وقال للمستنصر : من إمامي بعدك ؟ فقال : ابني نزار ، والإسماعيلية يعتقدون إمامة نزار ، وسيرد كيف صرف الأمر عنه سنة سبع وثمانين إن شاء الله تعالى .

## ذكر فتح السويداء وربض الرها

في رجب من هذه السّنة اجتمع ابن وتّاب وابن عُطير وتصاهرا وجمعا وأمدَّهما نصر الدولة بن مروان بعسكر كثيف ساروا جميعهم إلى السّويداء وكان الروم قد أحدثوا عمارتها في ذلك الوقت واجتمع إليها أهل القرى المحاورة لها فحضرها المسلمون وفتحوها عنوة وقتلوا فيها ثلاثة آلاف وخمسمائة رجل وغنموا ما فيها وسبوا خلقاً كثيراً وقصدوا الرها فحصروها وقطعوا الميرة عنها حتى بلغ المكوك الحنطة ديناراً واشتد الأمر فخرج البطريق الذي فيها متخفياً ولحق بملك الروم وعرَّفه الحال ، فسيَّر معه خمسة آلاف فارس فعاد بهم فعرف ابن وثاب ومقدَّم عساكر نصر الدولة الحال فكمنا لهم ، فلمَّا قاربوهم خرج الكمين عليهم فقتل من الروم خلق كثيرٌ وأسر مثلهم وأسر البطريق وحمل إلى باب الرُّها وقالوا لمن فيها : إمَّا أن تفتحوا البلد لنا وإما قتلنا البطريق والأسرى الذين معه ، ففتحوا البلد للعجز عن حفظه وتحصَّن أجناد الروم بالقلعة ودخل المسلمون المدينة وغنموا ما فيها وامتلأت أيديهم من الغنائم والسبي وأكثروا القتل وأرسل ابن وثّاب إلى آمد مائة وستين راحلة عليها رؤوس القتلى وأقام محاصراً للقلعة ثمّ إنّ حسّان بن الجرَّاح الطائي سار في خمسة آلاف فارس من العرب والرُّوم نجدة لمن بالرَّها فسمع ابن وثّاب بقربه فسار إليه مُجداً ليلقاه قبل وصوله فخرج من الرها من الروم إلى حرَّان فقاتلهم أهلها. وسمع ابن وثّاب الخبر فعاد مسرعاً

فوقع على الرُّوم فقتل منهم كثيراً وعاد المنهزمون إلى الرُّها .

## ذكر غدر السناسنة وأخذ الحاج وإعادة ما أخذوه

في هذه السّنة ورد خلق كثير من أذربيجان وخراسان وطبرستان وطبرستان وغيرها من البلاد يريدون الحج وجعلوا طريقهم على أرمينية وخلاط، فوردوا إلى آني (١) ووسطان فثار بهم الأرمن من تلك البلاد وأعانهم السناسنة وهم من الأرمن أيضاً إلا أنهم لهم حصون منيعة تجاور خلاط وهم صلح مع صاحب خلاط، ولم تزل هذه الحصون بأيديهم منفردين بها إلا أنهم متعاهدون إلى سنة ثمانين وخمسمائة، فملكها المسلمون منهم وأزالوهم عنها، على ما نذكره إن شاء الله تعالى، فلما اتفقوا مع الأرمن من رعية البلاد وأخذوا الحاج فقتلوا منهم كثيراً وأسروا وسبوا ونهبوا الأموال وجلوا ذلك أجمع إلى الروم. وطمع الأرمن في تلك البلاد فسمع نصر الدولة بن مروان الخبر فجمع العساكر وعزم على غزوهم فلماً سمعوا ذلك ورأوا جدّه فيه راسله ملك السّناسنة وبذل إعادة جميع ما أخذ أصحابه وإطلاق الأسرى والسبي فأجابهم إلى الصلح وعاد عنهم لحصانة قلاعهم وكثرة المضايق في بلادهم، ولأنهم بالقرب من الرَّوم فخاف أن يستنجدوهم ويمتنعوا بهم فصالحهم.

## ذكر الحرب بين المعز وزنانة

في هذه السنة اجتمعت زنانة بإفريقية وزحفت في خيلها ورجلها يريدون مدينة المنصورة فلقيهم جيوش المعزبن باديس صاحبها بموضع يقال له الجفْنَة قريب من القيروان ، فاقتتلوا قتالاً شديداً وانهزمت عساكر المعز ففارقت المعركة وهم على حامية ، ثم عاودوا القتال وحرَّض بعضهم بعضاً فصبرت صنهاجة وانهزمت زنانة هزيمة قبيحة وقتل منهم عدد كثير وأسِر خلق عظيم وتُعْرَف هذه الوقعة بوقعة الجفنة وهي مشهورة لعظمها عندهم .

#### ذكر عدة حوادث

في هذه السَّنة في رجب انقضَّ كـوكبُّ عظيمٌ غلب نـوره على نور الشَّمسِ

<sup>(</sup>١) اني بالنون المكسورة : قلعة حصينة ومدينة بأرض أرمينية بين خلاط وكنجة .

وشوهد في آخرها مثلَ التِّنين يضربُ إلى السُّواد وبقيَ ساعة وذهب .

وفيها كانت ظلمةً عظيمةً اشتدَّت ، حَتى إنَّ الإِنسان كان لا يبصر جليسَهُ وأخذ بأنفاس الخَلق . فلو تأخّر انكشافها لهلك أكثرهم .

وفيها قُبِض على الوزير أبي سعد بن عبد الرحيم وزير جلال الدُّولة وهي الوزارة السادسة؛ وفيها في رمضان توفي رافع بن الحسين بن مقن وكان حازماً شجاعاً وخلف بتكريت ما يزيد على خمسمائة ألف دينار فملكها ابن أخيه خميس بن ثعلب وكان طريداً في أيّام عمه ، وحمل إلى جلال الدُّولة ثمانين ألف دينار فأصلح بها الجند وكانت يده قد قطعها بعض عبيد بني عمه كان يشرب معه ، فجرى بينه وبين آخر خصومة وجردوا سيوفهم فقام رافع ليصلح بينهم فضرب العبدُ يده فقطعها غلطاً ولرافع فيها شعرٌ ولم تمنعه من قتال ، عمِلَ له كفّاً أخرى يمسك بها العنان ويقاتل ، وله شعرٌ جيدٌ من ذلك قوله :

لها ريقة أستغفر الله إنَّها وصارمُ طرفٍ لا ينزايلُ جفنه فقلتُ لها والعيسُ تحدُّجُ بالضُّحَى سأنفق ريعانَ الشبيبةِ آنفاً أليسَ من الخُسران أنَّ لياليا

الذَّ وأشهى في النفوس من الخمرِ ولم أرَ سيفاً قط في جفنِهِ يَفْري أعدِّي لفقدي ما استطعت من الصبرِ على طلبِ العلياءِ أو طلبِ الأجرِ تمرُّ بلا نفع ٍ وتُحْسَبُ مِنْ عُمْرِيَ

وفيها في صَفَرْ أمر القائم بأمر الله بتركِ التعامل بالدَّنانير المغربيَّة وأمر الشهود أن لا يشهَدُوا في كتاب ابتياع ولا غيره يذكر فيها هذا الصنف من الذهب ، فعدل النَّاسُ إلى القادريَّة والسَّابورية والقاًسانية .

# ثم دخلت سنة ثمان وعشرين وأربعمائة ذكر الفتنة بين جلال الدَّولة وبين بارسطغان

في هذه السُّنة كانت الفتنة بين جلال الدُّولة وبين بارسطغان وهـو من أكـابـر الأمـراء ، ويلقُّب حـاجب الحجَّـاب وكـان سبب ذلـك أنَّ جـلال الـدُّولة نسبـه إلى فساد الأتراك ، والأتـراك نسبـوه إلى أخـذ الأمـوال فخـاف على نفسه فالتجأ إلى دار الخلافة في رجب من السَّنة الخالية ، وتردَّدتِ الرسل بين جلال الدُّولة والقائم بأمر الله في أمره فيدافع الخليفة عنه وبــارسطغــان يراســل الملك أبا كاليجار ، فأرسل أبـو كاليجـار جيشاً فـوصَلوا إلى واسط واتَّفق معهم عسكر واسط وأخرجوا الملكَ العزيز بن جلال الدُّولة فأصعـد إلى أبيه وكشف بــارسطغــان القناع فاستتبع أصاغر المماليك ونادوا بشعار أبي كاليجار وأخرجوا جلال الدُّولة من بغداد فسار إلى أَوَانا(١) ومعه البساسيري وأخرج بارسطغان الوزير أبا الفضل ِ العبَّاس بن الحسن ابن فسانجس فنظر في الأمور نيابة عن الملك أبي كاليجار، وأرسل بـارسطغـان إلى الخليفة يطلبُ الخطبة لأبي كاليجار ، فاحتِّج بعهود جلال ِ الدُّولة فأكره الخطباء على الخطبة لأبي كاليجار ففعلوا، وجرى بين الفريقين مناوشاتٌ وسار الأجناد الواسطيُّون إلى بارسطغان ببغدادَ فكانوا معه ، وتنقّلت الحالُ بينَ جلال الدولة وبارسطغان فعاد جلال الدُّولة إلى بغداد ونزل بالجانب الغربيِّ ومعه قَرْواش بن المقلِّد العقيلي ودبيس ابن عليّ بن مزيد الأسديّ وخطب لجلال الدّولة به وبالجانب الشرقيّ لأبي كاليجار وأعان أبو الشُّوك وأبو الفَوَارس منصور بن الحسين بارسطغان على طاعة أبي كاليجار ، ثمَّ سار جلال الدُّولة إلى الأنبار وسار قرواش إلى الموصل وقبض بارسطغان على ابن

<sup>(</sup>١) أوانا ـ بالفتح والنون: بليدة كثيرة البساتين والشجر، نزهة، من نـواحي دُجيـل بغـداد، بينها وبين بغداد عِشرة فراسخ من جهة تكريت ، وكثيراً ما يذكرها الشعراء الخلعاء في أشعارهم .

فسانجس ، فعاد منصور بن الحُسين إلى بلدِه وأتى الخبر إلى بارسطغان بعَوْدِ الملك أبي كاليجار إلى فارس ففارقه الدَّيلم الَّذين جاؤوا نجدة له ، فضَعُفَ أمره فدفع ماله وحرمه إلى دار الخلافة وانحدر إلى واسط ، وعاد جلال الدولة إلى بغداد وأرسل البساسيري والمرشد وبني خفاجة في أثره ، فتبعهم جلال الدَّولة ودبيس بن علي بن مزيد فلحقوه بالخيزرانيَّة فقاتلوه فسقط عن فرسه فأخذ أسيراً وحُمل إلى جلال الدَّولة فقتلَهُ وحمل رأسة وكان عمره نحو سبعين سنة . وسار جلالُ الدَّولة إلى واسط فملكها وأصْعَدَ إلى بغداد فضعُفَ أمر الأتراك وطمع فيهم الأعراب واستولوا على إقطاعاتهم ، فلم يقدروا على كفِّ أيديهم عنها وكانت مدَّة بارسطغان من حين كاشف جلال الدَّولة إلى أن قُتِل ستة أشهر وعشرة أيام .

## ذكر الصُّلح بين جلال ألدُّولة وأبي كاليجار والمصاهرة بينهما

في هذه السَّنة تردَّدت الرَّسل بين جلال ِ الدَّولة وابن أخيه أبي كاليجار سلطان الدَّولة وبن أخيه أبي كاليجار سلطان الدَّولة في الصَّلح ِ والاتفاق وزوال الخلف ، وكان الرَّسل أقضى القضاة أبا الحسن الماوَردي وأبا عبد الله المردوستي وغيرهما فاتَّفقا على الصَّلح وحلف كلُّ واحدٍ من الملِكينِ لصاحبه ، وأرسل الخليفة القائم بأمر الله إلى أبي كاليجار الخلع النَّفيسة ، ووُقِع العقد لأبي منصور بن أبي كاليجار على ابنة جلال الدَّولة ، وكان الصِّداق خمسين ألف دينار قاسانية .

## ذكر عدّة حوادث

فيها توفِّي أبو القاسم عليّ بن الحسين بن مكرم صاحب عمان ، وكان جواداً مُمدحاً ، وقام ابنه مقامه .

وفيها توفِّي الأمير أبو عبد الله الحسين بن سلامة أمير تُهامة باليمن ووُلِِّيَ ابنه بعده فعصِي عليه خادمٌ كان لوالده وأراد أن يملك فجرى بينهما حروبٌ كثيرةٌ تمادت أيامها ففارق أهل تُهامَة أوطانهم إلى غير مملكة ولد الحسين هرباً من الشرَّ وتفاقم الأمر .

وفيها توفّي مهيار الشاعر، وكان مجوسياً فأسلم سنة أربع وتسعين وثلاثمائة، وصحب الشّريف الرضيّ. وقال له أبو القاسم بن برهان: يا مهيار، قد انتقلت

بإسلامك في النار من زاوية إلى زاوية . قال : كيف ؟ قال : لأنك كنت مجوسيًا فصرت تسبُّ أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم في شعرك .

وفيها توفّي أبو الحسين القدُّوري الفقيه الحنفي ، والحاجب أبو الحسين هبة الله ابن الحسين المعروف بابن أخت الفاضل وكان من أهل الأدب وله شعرٌ جيِّد، وأبو علي بن أبي الريان بمطِير أباذ ومولدهُ سنة أربع وخمسين وثلاثمائة ، وقد مدحه الرضي وابن نباتة وغيرهما .

وفيها عاود المعز بن باديس حرب زناتة بإفريقية فهزمهم وأكثر القتل فيهم وخرب مساكنهم وقصورهم . وفي شعبان توفي أبو على بن سينا الحكيم الفيلسوف المشهور صاحب التصانيف السَّائرة على مذاهب الفلاسفة ؛ وكان موته بأصبهان، وكان يخدُم علاء الدَّولة أبا جعفر بن كاكويه ، ولا شكَّ أنَّ أبا جعفر كان فاسِدَ الاعتقاد ، فلهذا أقدم ابن سينا على تصانيفه في الإلحاد والردِّ على الشرائع في بلده .

.. 777

# ثم دخلت سنة تسع وعشرين وأربعمائة ذكر محاصرة الأبْخَاز تَفِليس<sup>(۱)</sup> وعودهم عنها

في هذه السنة حصر ملك الأبخاز مدينة تَفْلِيس وامتنع أهلُها عليه فأقام عليهم محاصراً ومضيِّقاً فنفدت الأقواتُ وانقطعت الميرة فأنفذ أهلها إلى أذربيجان يستنفرون المسلمين ويسألونهم إعانتهم ؛ فلمَّا وصل الغزُّ إلى أذربيجان وجمع الأبخاز بقربهم وبما فعلوا بالأرمن رحلوا عن تفليس مجفلين خوفاً ؛ ولمَّا رأى وهوذان صاحب أذربيجان قوَّة الغز وأنه لا طاقة له بهم لاطفهم وصاهرهُم واستعان بهم ؛ وقد تقدَّم ذكر ذلك .

## ذكر ما فعله طغرلبك بخراسان

في هذه السَّنة دخل ركن الدِّين أبو طالب طغرلبك محمد بن ميكائيل بن سلجوق مدينة نيسابور مالكاً لها ؛ وكان سبب ذلك أنّ الغزَّ السلجُقِيَّة لمَّا ظهروا بخراسان وأفسدوا ونهبوا وخرَّبوا البلاد وسبُوا على ما ذكرناه وسَمِعَ الملك مسعود بن محمود بن سبكتكِين الخبر فسيَّر إليهم حاجبه سباشي في ثلاثين ألف مقاتل ، فسار إليهم من غَزنَة فلمًا بلغ خُراسان ثقلَ على ما سلم من البلاد بالإقامات ، فخرَّب السَّالم من تخريب الغز فأقام مدة سنة على المدافعة والمطاولة ، لكنّه كان يتبع أثرهم إذا بعُدوا ويرجع عنهم إذا أقبلوا استعمالًا للمحاجزة وإشفاقاً من المحاربة ؛ حتى

<sup>(</sup>١) الأبخار : بالفتح ثم السكون والخاء المعجمة وألف وزاي : اسم ناحية من جبل القُبْق المتصل بباب الأبواب ، وهي جبال صعبة المسلك وعرة لا مجال للخيل فيها ، وتجاور بلاد اللّان يسكنها أمة من النصارى يقال لهم الكرج .

وتفليس: بفتح أوله ويكسر بلد بأرمينية الأولى وبعض يقول بأرّان، وهي قصبة ناحية جرزان قرب باب الأبواب.

إذا كان في هذه السنة وهو بقريةٍ بظاهر سَرخَسٌ والغزُّ بظاهر مَرْو مع طغرلبك وقد بلغهم خبره ، أسروا إليه وقاتلوه يوم وصلوا فلمًّا جنَّهُمُ الليلُ أخذ سباشي ما خفٌّ من مال ِ وهرب في خواصَّه وترك خِيمَهُ ونيرانه على حالها . قيل فعل ذلك مواطئاً للغزُّ على الهزيمة فلمًّا أسفر الصبح عرف الباقون من عسكره خبره فانهزموا واستولى الغزُّ على ما وجدُّوه فيمعسكرهم من سوادهم . وقتلوا من الهنود الَّـذين تخلفوا مقتلةً عـظيمةً ، وأسرى داود أخو طغرلبك وهو والد السلطان ألب أرسلان إلى نيسابور . وسمع أبوسهل الحمدوني ومن معه بها ففارقوها ووصل داود ومن معه إليها فدخلوها بغير قتال ولم يغيِّروا شيئاً من أمورها ، ووصل بعدهم طغرلبك ثم وصلت إليهم رسل الخليفة في ذلك الوقت وكان قد أرسل إليهم وإلى الَّذين بالريِّ وهمدان وبلد الجبل ينهاهم عن النهب والقتل والإخراب ويعظهم ، فأكرموا الرُّسل وعـظُّموهم وخـدموهم . وخـاطب داود طغرلبك في نهب البلد فمنعه فامتنع ، واحتجّ بشهر رمضان فلمًّا انسلخ رمضان صمَّم داود على نهبه فمنعه طغرلبك واحتجّ عليه برسل الخليفة وكتابه فلم يلتفت داود إليه وقوِي عزمه على النهب ؛ فأخرج طغرلبك سكِّيناً ، وقـال له : والله لئن نهبتَ شيئـاً لأقتلنَّ نفسي . فكَفُّ عن ذلك وعَدَلَ إلى التقسيط فقسَّط على أهل نَيْسابُور نحو ثلاثين ألف دينار وفرَّقها في أصحابه وأقام طَغْرَلبك بـدار الإمارة وجلس على سـرير الملك مسعود وصار يقعُدُ للمظالم يومين في الأسبوع ، على قاعدة ولاة خراسان وسيَّر أخاه داود إلى سَرْخَسْ فملكها ثمُّ استولوا على سائر بلاد خراسان سوى بَلخ وكانوا يخطبون للملك مسعود على سبيل المغالطة وكانوا ثلاثة أخوة : طغرلبك وداود ويبغو. وكان ينال واسمه ابراهيم أخا طغرلبك وداود لأمِّهما ثمَّ خرج مسعود من غَزْنَة وكان ما نذكره إن شاء الله تعالى .

# ذكر مخاطبة جلال الدُّولة بملك الملوك

في هذه السَّنة سأل جلال الدَّولة الخليفة القائم بأمر الله ليخاطب بملك الملوك فامتنع ثمَّ أجاب إليه إذا أفتى الفقهاء بجوازه فكتب فتوى إلى الفُقهاء في ذلك فأفتى القاضي أبو الطَّيِّب الطَّبري والقاضي أبو عبدالله الصيمري والقاضي ابن البيْضَاوي وأبو القاسم الكَرْخي بجوازه . وامتنع منه قاضي القضاة أبو الحسن الماورْدِي وجرى بينه وبين من أفتى بجوازه مراجعات وخطب لجلال

الدُّولة بملك الملوك. وكان الماوردي من أخصِّ النّاسبجلال الدُّولة وكان يتردُّد إلى دار المملكة كلَّ يوم، فلمَّا أفتى بهذه الفتيا انقطع ولزم بيته خائفاً، وأقام منقطعاً من شهر رمضان إلى يوم عيد النَّحر، فاستدعاه جلال الدُّولة فحضر خائفاً فأدخله وحده وقال له: قد علم كلُّ أحدٍ أنَّك من أكثر الفقهاء مالاً وجاهاً وقرباً منا؛ وقد خالفتهُم فيما خالف هواي ؛ ولم تفعل ذلك إلا لعدم المحاباة منك واتباع الحق، وقد بان لي موضعك من الدِّين ومكانك من العلم وجعلت جزاء ذلك إكرامك بأن أدخلتك إليَّ وحدك وجعلت إذن الحاضرين إليك ليتحققوا عَوْدِي إلى ما تحب. فشكره ودعا له وأذِنَ لكلِّ من حضر بالخدمة والانصراف.

#### ذكر عدة حوادث

في هذه السنة قُتِل شبل الدَّولة نصر بن صالح بن مِرْداس صاحبُ حلب قتلَهُ الدزبري وعساكر مصر وملكواحلب. وفيها أنكر العلماء على أبي يَعْلى بن الفرَّاء الحنبلي ما ضمَّنه كتابه من صفات الله سبحانه وتعالى المُشعرة بأنَّه يعتقد التجسَّم وحضر أبو الحسن القزويني الزَّاهد بجامع المنصور وتكلَّم في ذلك تعالى الله عمَّا يقول الظالمون علوًا كبيراً.

وفيها صالح ابن وثّاب النميري صاحب حرّان الرُّوم الذين بالرُّها لعجزه عنهم وسلَّم اليهم ربضَ الرُّها وكان تسلمه على ما ذكرناه أولاً فنزلوا من الحصن الذي للبلد إليه وكثر الرُّوم بها وخاف المسلمون على حرَّان منهم وعمَرَ الرُّوم الرُّها العمارة الحسنة، وحصَّنوها.

وفيها هادن المستنصر بالله الخليفة العلوي صاحب مصر ملك الروم ، وشرط عليه إطلاق خمسة آلاف أسير ، وشرط الرُّوم عليه أن يعمِّروا بيعة قمامة فأرسل الملك إليها من عمرها وأخرج عليها مالاً جليلاً .

وفي هذه السنة سارت عساكر المعزّ بن باديس بإفريقية إلى بلد الزَّاب ففتحوا مدينة تسمَّى بُورِس وقتلوا من البربر خلقاً كثيراً وفُتِح من بلاد زناتة قلعةٌ تسمَّى كروم . وفيها توفي اسحاق بن ابراهيم بن مخلد أبو الفضل المعروف بابن الباقر حي في ربيع الأخر .

سنة ٤٣٠

# ثم دخلت سنة ثلاثين وأربعمائة

ذكر وصول الملك مسعود من غزنة إلى خراسان وإجلاء السُّلجقية عنها

في صفر من هذه السُّنة وصل الملك مسعود إلى بَلخ من غزنة وزوَّج ابنه من ابنة بعض ملوك الخلفية كان يتقى جانبه وأقطع خوارزم لشاهملك الجندي فسار إليها وبها خوارزمشاه إسماعيل بن التُّونتاش فجمع أصحابه ولقى شاهملك وقاتله ودامت الحرب بينهما مدّة شهر وانهزم إسماعيل والتجأ إلى طغرلبك وأخيه داود السُّلجقية وملك شاهملك خوارزم وكان مسير مسعود من غزنة أول سنة ثمان وعشرين وسبب خروجه ما وصل إليه من أخبار الغز وما فعلوه بالبلاد وأهلها من الإخراب والقتل والسبي والاستيلاء وأقام ببلخ حتى أراح واستراح وفرغ من أمر خوارزم والخانية. ثمَ أمدّ سباشي الحاجب بعسكر ليتقوَّى بهم ويهتمُّ بأمر الغز واستئصالهم فلم يكن عنده من الكفاية ما يقهرهم بل أخلد إلى المطاولة التي هي عادته وسار مسعود بن سبكتكين من بلخ بنفسه وقصد سَرْخُس فتجنّبَ الغزّ لقاءه وعدلوا إلى المراوغة والمخاتلة وأظهروا العزمَ على دخول المفازة التي بين مرو وخوارزم فبينما عساكر مسعود تتبعهم وتطلبهم إذ لقُوا طائفة منهم فقاتلوهم وظفروا بهم فقتلوا منهم. ثم إنه واقعهم بنفسه في شعبان من هذه السنة وقعة استظهر فيها عليهم فأبعدوا عنه ثم عاودوا القرب منه بنواحي مرو فواقعهم وقعة أخرى قتل منهم نحو ألف وخمسمائة قتيل وهرب الباقون فدخلوا البرية التي يحتمون بها وثار أهل نَيْسَابُور بمن عندهم منهم فقتلوا بعضاً وانهزم الباقون إلى أصحابهم بالبرِّية، وعدل مسعود إلى هراة ليتأهَّب في العساكر للمسير خلفهم وطلبهم أين كانوا فعاد طغرلبك إلى الأطراف النَّائية عن مسعود فنهبهم وانحني فيها وكان النَّاس قد تراجعوا فملؤوا أيديهم من الغنائم فحينئذ سار مسعود يطلبه فلمًّا قاربه انزاحَ طغرلبك من بين يديه إلى استوا وأقام بها وكان الزَّمان شتاءً ظنًّا منه أنَّ الثلج والبرد يمنع عنه فطلبه مسعود إليها ففارقه طغرلبك وسلك الطريق

على طوس ، واحتمى بجبال منيعةٍ ومضايقَ صعبةِ المسلك فسيَّر مسعود في طلبه وزيره أحمد بن محمَّد بن عبد الصمد في عساكر كثيرةٍ فطوى المراحل إليه جريدة. فلمَّا رأى طغرلبك قربه منه فارق مكانه إلى نواحى أبيورْد(١) وكان مسعود قد سار ليقطعه عن جهة إن أرادها فَلقِي طغرلبك مقدِّمته فواقَعَهُم فانتصروا عليه واستأمن من أصحابه جماعةً كثيرةً ورأى الطُّلب له من كلِّ جانب فعاود دخـول المفازة إلى خَـوَارِزْم وأوغلَ فيهـا فلمَّا فارق الغزِّ خراسان قصد مسعود جبلًا من جبال طُّوس منيعاً لا يرام وكان أهله قد وافقوا الغزّ وأفسدوا فلمًّا فارق الغزُّ تلك البلاد تحصُّن هؤلاء بجبلهم ثْقةً منهم بحصانته وامتناعه فسرى مسعود إليهم جريدة فلم يرعهم إلا وقد خالطهم فتركموا أهلهم وأموالهم وصعدوا إلى قمّة الجبل واعتصمُوا بها وامتنعوا وغنِمَ عسكر مسعود أموالهم وما ادُّخروه ثمُّ أمر مسعود أصحابه أن يزحفوا إليهم في قمَّة الجبل وباشر هو القتال بنفسه فزحف النَّاس إليهم وقاتلوهم قتالًا لم يرَوا مثله وكان الزَّمان شتاء والثُّلج على الجبل كثيراً فهلك من العسكر في مخازِم الجبل وشعابِه كثيرٌ ثمّ انهم ظفِروا بأهله وأكثروا فيهم القتل والأسر وفرغوا منهم وأراحوا المسلمين من شرَّهم وسار مسعود إلى نَّيْسَابُور في جمادي الأولى سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة ليُريح ويستريح وينتظر الربيع ليسير خلف الغزِّ ويطلبهم في المفاوز التي احتموا بها وكانت هذه الوقعة وإجلاء الغزّ عن خراسان سنة إحدى وثلاثين على ما نذكره إن شاء الله تعالى .

# ذكر ملك أبي الشوك مدينة خولنجان(٢)

كان حسام الدولة أبو الشَّوك قد فتح قَـرْمِيسِين (٣) من أعمال الجبل وقبض على صاحبها وهو من الأكراد القُوهية فسار أخوه إلى قلعة أرنبة فاعتصم

<sup>(</sup>١) أبيورد : بفتح أوله وكسر ثانيه وياء ساكنة وفتح الواو وسكون الراء ودال مهملة : مدينة بخراسان بين سرخس ونسا .

 <sup>(</sup>٢) خُولَنْجَان : بضم الخاء وسكون ثانيه وبعد اللام المفتوحة نون ثم جيم وآخره نون : اسم موضع وهو في
 الأصل اسم عقّار هندي .

<sup>(</sup>٣) قُرْميسين : بالفتح ثم السكون وكسر الميم وياء مثناة من تحت وسين مهملة وياء أخرى ساكنة ونون : وهو تعريب كرمان شاهان بلد معروف بينه وبين همذان ثلاثون فرسخاً قرب الديمور .

بها من أبي الشّوك وجعل أصحابه في مدينة خولنجان يحفظونها منه أيضاً فلمًا كان الآن ، سيَّر أبو الشَّوك عسكراً إلى خُولنجان فحصروها فلم يظفَرُوا منها بشيء فأمر العسكر فعاد فأمِن من في البلد بعود العسكر عنها، ثم جهز عسكراً آخر جريدة لم يعلم بهم أحد وسيَّرهم ليومهم وأمرهم بنهب ربض قلعة أرنبة وقتل من ظفروا به والإتمام لوقتهم إلى خُولنجان ليسبقوا خبرهم إليها ففعلوا ذلك ووصلوا إليها ومن بها غير متأهِّبين فاقتتلوا شيئاً من قتال ثمَّ استسلم من بالمدينة إليهم فتسلموها وتحصَّن من كان بها من الأجنادِ في قلعة في وسط البلد فتحصرها أصحابُ أبي الشَّوك فملكوها في ذي القعدة من هذه السَّنة .

## ذكر الخطبة العبَّاسية بحرّان والرَّقة

في هذه السنة خطب شبيب بن وثّاب النَّمَيْسري صاحبُ حرَّان والرَقَة للإمام القائِم بأمرِ الله وقطع خطبة المُسْتَنْصِر بالله العلويّ ، وكان سببها أنَّ نصر الدولة بن مروان كان قد بلغه عن الدّزبري نائب العلويين بالشام أنَّه يتهدَّهُ ويريد قصد بلاده فراسلَ قَرْوَاشاً صاحب الموصل وطلب منه عسكراً ، وراسل شبيباً النَّمَيْري يدعوه إلى الموافقة يحذِّره من المغاربة فأجابه إلى ذلك وقطع الخطبة العلويَّة وأقام الخطبة العباسيَّة فأرسل إليه الدزبري يتهدَّده ثمَّ أعاد الخطبة العلويَّة بحرّان في ذي الحجة من السَّنة .

#### ذكر عدة حوادث

فيها توفِّي مؤيِّد الملك أبو على الحسين بن الحسن الرَّخجي وكان وزيراً لملوك بني بُوَيه ثم ترك الوزارة وكان في عطلته يتقدَّم على الوزراء . وفيها أيضاً توفِّي أبـو الفتوح الحسن بن جعفر العلوي أميرُ مكَّة .

وفيها توفّي الوزير أبو القاسم بن ماكولا محبوساً بهيت وكان مقامه في الحبس سنتين وخمسة أشهر ومولده سنة خمس وستين وثلاثمائة، وكان وزير جلال الدَّولة وهو والد الأمير أبي نصر مصنِّف كتاب الإكمال في المؤتلف والمختلف « وكان جلال الدَّولة سلَّمه إلى قَرْواش فحبسه بهيت وفيها سقط الثلج ببغداد لست بقين من ربيع الأوَّل، فارتفع على الأرض شبراً ورماه النَّاس عن السطوح إلى الشَّوارع وجمد الماء ستَّة أيام متواليةٍ وكان أوّل ذلك الثالث والعشرين من كانون الثاني. وتوفّي هذه السنة أبو نعيمً

أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني الحافظ وأبو الرضا الفضل بن منصور ابن الظّريف الفارقي الأمير الشاعر له ديوانٌ حسنٌ وشعره جيّد فمنه:

ومخطَّفِ الخصرِ مطبوعٌ على صلفِ عشقتُ ه ودواعي البينِ تَعشقُهُ وكيفَ أَطمَعُ منه في مُواصلةٍ وكلَّ يوم لنا شملٌ يُفَرِّقُهُ وقد تسامَحَ قلبي في مُواصلتي على السّلوَّ ولكن مَنْ يُصَدِّقُهُ أَهابُهُ وهو طلقُ الوجهِ مبتسم وكيف يطمِعُني في السَّيف رَوْنَقهُ

سنة ٢٣١

# ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة

في هذه السَّنة فتح الملك مسعود بن محمود بن سبَكْتكِين قلعةً بخُراسان كانت بيد الغزَّ وقُتِل فيها جماعة منهم وكانت بينه وبينهم وقعات أجلت عن فراقهم خراسان إلى البرية ، وقد ذكرناه سنة ثلاثين .

## ذكر مُلك الملك أبي كاليجار البصرة

في هذه السنة سيَّر الملك أبو كاليجار عساكره مع العادل أبي منصور بن مافنة إلى البصرة فملكها في صَفَرْ، وكانت بيد الظَّهير أبي القاسم ، وقد ذكرنا، أنّه ولِيَها بعد بُخْتِيار وأنّه عصى على أبي كاليجار مرة وصار في طاعة جلال الدَّولة ثمَّ فارق طاعته وعاد إلى طاعة الملك أبي كاليجار وكان يترك محاققته ومعارضته فيما يفعله ، ويضمن الظَّهير أن يحمل إلى أبي كاليجار كلَّ سنة سبعين ألف دينار وكثرت أمواله ودامت أيامه وثبت قدمه وطار اسمه ، واتفق أنَّه تعرَّض إلى أملاك أبي الحسن بن أبي القاسم بن مكرم صاحب عمان وأمواله ، وكاتب أبو الحسن الملك أبا كاليجار وبذل له زيادة ثلاثين ألف دينار في ضمان البصرة كل سنة وجرى الحديث في قصد البصرة فصادف قلباً موغراً من الظَّهير فحصلت الإجابة وجهً ز الملك العساكر مع العادل أبي منصور فسار إليها وحصرها. وسارت العساكر من عمان أيضاً في البحر وحصرت البصرة وملكت. وأخذ الظهير وقبض عليه وأخذ جميع ماله وقرَّر عليه مائة ألف وعشرة آلاف دينار يحملها في إحدى عشر يوماً بعد تسعين ألف دينار أخذت منه قبلها ووصل الملك أبو كاليجار إلى البصرة فأقام بها ثمَّ عاد إلى الأهواز وجعل ولده عز الملوك فيها ومعه الوزير أبو الفرج بن فسانجس ولمًا سار أبو كاليجار عن البصرة أخذ معه الظَّهير إلى الأهواز .

# ذكر ما جرى بعمان بعد موت أبي القاسم بن مكرم

لمّا توفي أبو القاسم بنُ مكرم خلَّف أربعة بنين : أبو الجيش والمهذب وأبو محمد

وآخر صغير ، فولى بعده ابنه أبو الجيش وأقرُّ على بن هطَّال المنُوجاني صاحب جيش أبيه على قاعدته وأكرمه وبالغ في احترامه فكان إذا جاء إليه قام له، فأنكر هذه الحال عليه أخُوه المهذِّب فطعن على بن هطَّال وبلغه ذلك فأضمر له سوءاً واستأذن أبا الجيش في أن يُحضر أخاه المهذب لدعوة عملها له فأذن له في ذلك فلمًّا حضرَ المهذَّبُ عنده خدمه وبالغ في خدمته فلمًّا أكل وشربوانتشىوعمل السكرُ فيه قال له ابن هطَّال : إنَّ أخاك أبا الجيش فيه ضعفٌ وعجزٌ عن الأمر ، والرَّأي أنَّنا نقوم معك وتصير أنت الأمير وخدعه فمال إلى هذا الحديث فأخذ ابن هطال خطه ممَّا يفوِّضُ إليه وبما يُعطِيه من الأعمال إذا عمل معه هذا الأمر فلمًّا كان الغدُّ حضر ابن هطَّال عند أبي الجيش وقال له إنَّ أخاك كان قد أفسد كثيراً من أصحابك عليك وتحدُّث معى واستمالني فلم أوافقه فلهذا كان يذمُّني ويقع فيّ وهذا خطه بما استقرُّ هذه الليلة . فلما رأى خطِّ أخيه أمره بالقبض عليه ففعل ذلك واعتقله ثم وضع عليه من خنقه وألقى جثته إلى منخفض من الأرض وأظهر أنَّه سقط فمات ، ثم توفِّي أبو الجيش بعد ذلك بيسير وأراد ابن هطال ٍ أن يأخذ أخاه أبا محمد فيوليه عمان ثمَّ يقتله فلمْ تُخرُّجُهُ إليه والدته وقالت له : أنت تتولَّى الأمور وهذا صغير لا يصلح لها، ففعل ذلك وأساء السِّيرة وصادر التَّجار وأخذ الأموال وبلغ ما كان منه مع بني مكرم إلى الملك أبي كاليجار والعادل أبي منصور بن مافنة فأعظما الأمر واستكبراه وشدُّ العادل في الأمر وكاتب نائباً كان لأبي القاسم بن مكرم بجبال عمان يُقال له المرتضى وأمره بقصد ابن هطَّال، وجهَّز العساكر من البصرة لتسلير إلى مساعدة المرتضى فجمع المرتضى الخلقَ وتسارعوا إليه وخرجوا عن طاعة ابن هطَّال وضعُف أمرُه واستولى المرتضى على أكثر البلاد ثمَّ وضعوا خادماً كان لابن مكرم وقد التحق بابن هطَّال على قتله وساعده على ذلك فراشٌ كان له فلمَّا سمع العادلُ بقتله سيَّر إلى عمان من أخرج أبا محمَّد بن مكرم ورتَّبه في الإمارة وكان قد استقرَّ أنَّ الأمر لأبى محمد في هذه السنة .

ذكر الحرب بين أبي الفتح بن أبي الشوك وبين عمِّه مهلهَل

في هذه السَّنة كان بين أبي الفتح بن أبي الشَّوك وبين عمَّه مهلهل حربٌ شديدة وكان سبب ذلك أنَّ أبا الفتح كان نائباً عن والده في الدِّينَور وقد عظم محلَّه وافتتح عدَّة قلاع وحمى أعماله من الغزو قتل فيهم فأعجب بنفسه وصار لا يقبل أمر والده ، فلمَّا كان هذه السنة في شعبان سار إلى قلعة بلوار ليفتحها وكان فيها زوجة صاحبها وكان من

الأكراد فعلمت أنّها تعجز عن حفظها فراسلت مهلهل بن محمد بن عنّاز وهو بحلله في نواحي الصامغان واستدعته لتسلّم إليه القلعة فسأل الرسول عن أبي الفتح هل هو بنفسه على القلعة أم عسكره ، فأخبره أنّه عاد عنها وبقي عسكره فسار مهلهل إليها فلمًا وصل رأى أبا الفتح قد عاد إلى القلعة فقصد موضعاً يوهم أبا الفتح أنّه لم يرد هذه القلعة ثم رجع عائداً وتبعه أبو الفتح ولحقه وتراءت الفئتان فعاد مهلهل إليه فاقتتلوا فرأى أبو الفتح من أصحابه تغيّراً فخافهم فولًى منهرماً وتبعه أصحابه في الهزيمة وقتل عسكر مهلهل من كان في عسكر أبي الفتح من الرجّالة وساروا في أثر المنهزمين يقتلون ويأسرون ووقف فرس أبي الفتح به فأسر وأحضر عند عمّه مهلهل فضربه عدة مقارع وقيّده وحبسه عنده وعاد ، ثمّ إنّ أبا الشّوك جمع عساكِرة وسار إلى شَهْرَزُور وحصرها وقصد بلاد أخيه ليخلّص ابنه أبا الفتح فطال الأمر ولم يُخلّص ابنه . وحمل مهلهل اللجاج على أن استدعى علاء الدّولة بن كاكويه إلى بلد أبي الفتح فدخل الدّينور وقرميسين وأساء إلى استدى علاء الدّولة بن كاكويه إلى بلد أبي الفتح فدخل الدّينور وقرميسين وأساء إلى أهلها وظلمهم وملكها ، وكان ذلك سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة .

# ذكر شغب الأتراك على جلال الدُّولة ببغداد

في هذه السنة شغب الأتراك على الملك جلال الدولة ببغداد، وأخرجوا خيامهم إلى ظاهر البلد ثمَّ أوقعوا النَّهب في عدَّة مواضع فخافهم جلال الدَّولة فعبر خيامه إلى الجانب الغربيِّ وتردَّدت الرُّسل بينهم في الصَّلح وأراد الرحيل عن بغداد فمنعه أصحابه فراسل دَبِيس بن مَزِيد وقرواشاً صاحب الموصل وغيرهما وجمع عنده العساكِرَ فاستقرَّت القواعدُ بينهم وعاد إلى داره وطمع الأتراك وآذوا النَّاس ونهبوا وقتلوا وفَسُدَتِ الأمور بالكلِّية إلى حدِّ لا يُرجى صلاحه .

## ذكر عدة حوادث

في هذه السَّنة في جمادى الآخرة وُلد للخليفة القائم بأمر الله ولدُه أبو العبّاس وهو ذُخيرةُ الدِّين .

وفيها تُوفِّي شبيب بن وثاب النُّمَيري صاحبُ الرُّقة وسَرُوج وحَرَّان .

وفيها تُوفِي أبو نصر بن مشكان كاتب الإنشاء لمحمود بن سبكتكين ولولده مسعود وكان من الكتّاب المفلقين رأيت له كتابةً في غاية الجودة .

# ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة ذكر ابتداء الدولة السَّلجوقية وسياقة أخبارهم متتابعة

في هذه السنة اشتدَّ ملك السُّلطان طغرلبك محمَّد وأخيه جغرى بـك داود ابني ميكائيل بن سلجوق بن تُقاق ، فنذكر أوِّلًا حال آبائه ثمَّ نذكر حاله كيف ينقلب حتى صار سلطاناً على أنَّني قد ذكرتُ أكثرَ أخبارهم متقدِّمة على السنين وإنَّما أوردناها لههُهَا مجموعةً لترد سياقاً واحداً فهي أحسنُ فأقول : فأمّا تقّاق فمعناه القوس الجديد، وكأن شهماً ذا رأي وتدبير وكان مقدَّم الأتراك الغزّ ومرجِعُهُم إليه ، لا يُخالفون له قولًا ولا ً يتعدُّون أمراً فاتُّفق يوماً من الأيام أن ملك التُّرك الذي يُقال له بَيْغو جمع عساكره وأراد المسيرَ إلى بلاد الإسلام فنهاه تُقاق عن ذلك وطال الخطاب بينهُما فيه فأغلظ له ملكُ التَّرك الكلامَ فلطمه تقاق فِشَجَّ رأسهُ فأحاط به خدمُ ملكِ التَّرك وأرادوا أخذَهُ فمانعهم وقاتلهم واجتمع معه من أصحابه من منعه فتفرَّقوا عنهُ ثمَّ صَلحَ الأمرُ بينهما وأقام تقَّاق عنده وولد له سلجوق فإنّه لمّا كبُر ظهرت عليه أمارات النّجابة ومخايلُ التقدُّم فقرَّبه ملك التَّرك وقدَّمه ولقَّبه سباشي ومعناه قائد الجيش. وكانت امرأة الملك تخوِّفه من سلجولُّق لما ترى من تقدُّمه وطاعة الناس له والانقياد إليه وأغرته بقتله وبالغت في ذلك، وسمِّع سلجوق الخبر فسار بجماعته كلهم ومن يطيعه من دار الحرب إلى ديار الإسلام ، وسعد بالإيمان ومجاورة المسلمين وازداد حاله علوًا وأمرةً وطاعةً وأقام بنواحي جند ، وأدام غزوَ كَفَّارِ التَّرك وكان ملكهم يأخذ الخراج من المسلمين في تلك الدِّيار وطرد سلجوق عمَّاله منها وصفت للمسلمين ثمَّ إنَّ بعض ملوك السامانية كان هارون بن أيْلَك الخان قد استَوْلي على بعض أطرافِ بلاده فأرسل إلى سلجوق يستمدُّه فأمدُّه بابنه أرسلان في جمع من أصحابه فقوَّى بهم السَّاماني على هارون واستردُّ ما أخذه منه ، وعاد أرسلان إلى أبيه .

وكان لسلجوق من الأولاد: أرسلان وميكائيل وموسى. وتوفَّى سلجوق بجند وكان عمره مائة سنة وسبع سنين ودُفِنَ هُناك وبقيَ أولاده فغزا ميكائيـل بعض بلاد الكُفّـار الأتراك فقاتـل وباشـر القتال بنفسـه فاستشهَـدَ في سبيل الله، وخلَّفَ من الأولاد بيغـو وطغرلبك محمَّداً وجغري بك داود فأطاعهم عشائرهم ووقفوا عند أمرهم ونهيهم ونزلوا بالقرب منبخارى على عشرين فرسخاً منها فخافهم أميرُ بُخارى فأساء جوارهم وأراد إهلاكهم والإيقاع بهم فالتَجُوُّوا إلى بغراخان ملك تركِسْتَان وأقاموا في بلاده واحتموا به وامتنعوا واستقرَّ الأمرُ بين طغرلبك وأخيه داود أنَّهما لا يجتمعان عنــد بغراخــان إنَّما يحضره عند أحدهما ويقيم الآخر في أهله خوفاً من مكر يمكره بهم فبقوا كذلك . ثمّ إنّ بغراخان اجتهد في اجتماعهما عنده فلم يفعلا فقبض على طغرلبك وأسره فثار داود في عشائره ومن يتبعه وقصد بغراخان ليخلص أخاه فأنفذ إليه بغراخان عسكراً فاقتتلوا فانهزم عسكر بغراخان وكثر القتلَ فيهم وخلُّص أخاه من الأسر وانصرفوا إلى جَنُد وهي قريب بخارى فأقاموا هناك فلمّا انقرضت دولة السَّامانية وملك أيلَك الخان بخارى عظم محلِّ أرسلان بن سلجوق عمّ داود وطغرلبك بما وراء النّهر وكان علي تكين في حبس أرسلان خان فهرب وهو أخو أيلك الخان ولحق ببخـارى واستولى عليهـا واتَّفق مع أرسلان بن سلجوق فامتنعا واستفحل أمرهما وقصدهما أيلك أخو أرسلان خان وقاتلهُما فهزماه وبقيا ببخاري .

وكان علي تكين يُكثِر معارضة يمين الدَّولة محمود بن سبكتكين فيما يجاوره في بلاده ويقطع الطريق على رسله المتردِّدين إلى ملوكِ التُّرك فلمّا عبر محمود جيحون على ما ذكرناه هرب علي تكين من بخارى ، وأما أرسلان بن سلجوق وجماعته فانَّهم دخلوا المفازة والرَّمل فاحتمُوا من محمود فرأى محمود قوَّة السَّلجوقية وما لهم من الشَّوكة وكثرة العدد فكاتب أرسلان بن سلجوق واستماله ورغَّبه فورد إليه فقبض يمين الدولة عليه في الحال ولم يُمهِله وسجنه في قلعة ونهب خِركاهاته واستشار فيما يفعل بأهله وعشيرته فأشار أرسلان الجاذِب وهو من أكبر خواص محمود بأن يقطع أباهِمَهُم لئِلاً يرموا بالنَشَّاب أو يغرقوا في جيحون . فقال له : ما أنت إلا قاسي القلب ثمَّ أمر بهم فعبروا نهر بيحون ففرَّقهم في نواحي خُراسان ووضع عليهم الخراج فجار العمّال عليهم وامتدَّت الأيدي إلى أموالهم وأولادهم فانفصل منهم أكثر من ألفي رجل وساروا إلى كَرَمَان ومنها الميدي إلى أموالهم وأولادهم فانفصل منهم أكثر من ألفي رجل وساروا إلى كَرَمَان ومنها إلى أصبهان ، وجرى بينهم وبين صاحبها علاء الدَّولة بن كاكويه حربٌ قد ذكرناها إلى أصبهان ، وجرى بينهم وبين صاحبها علاء الدَّولة بن كاكويه حربٌ قد ذكرناها

فساروا من أصبهان إلى أذرْبيجان وهؤلاء جماعة أرسلان فأمَّا أولادُ اخــوته فــإنَّ علياً تكمين صاحب بخارى أعمل الحِيل في الظَّفر بهم فأرسل إلى يوسف بن موسى بن سلجوق وهو ابن عمٌّ طغرلبك محمَّد وجغرى بـك داود ووعده الإحسـان وبالـغ في استمالته وطلب منه الحضور عنده ففعل ففوض إليه على تكين التقدُّم على جميع الأتراك الذين في ولايته وأقطعه اقطاعاً كثيرة ولُقِّب بالأمير إينانج بيغو وكان الباعث له على ما فعله به وبعشيرته وأصحابه على طغرلبك وداود ابني عمُّه ويفرُّق كلمتهم ويضرب بعضهم ببعض فعلِمُوا مُراده فلم يُطعه يوسف إلى شيءٍ ممّا أراده منه ، فلمّا رأى علي تكين أن مَكره لم يعمل في يوسف ولم يبلُغ به غرضاً ، أمر بقتله فقُتِل يوسف ، تولى قتله أمير من أمراء على تكين اسمه ألب قرا . فلمَّا قُتل عظم ذلك على طغرلبك وأخيه داود وجميع عشائرهما ولبسوا ثياب الحداد وجمعا من الأتراك من قدروا على جمعه للأخذ بثاره وجمع علي تكين أيضاً جيوشه وسيّرها إليهم فانهزم عسكر على تكين. وكان قد وُلد السلطان ألب أرسلان بن داود أوّل محرم سنة عشرين وأربعمائة قبل الحرب فتبرَّكوا به وتيمنوا بطلعتِهِ أو قيل في مولده غير ذلك فلمًّا كان سنة إحدى وعشرين قصد طغرلبك وداود. . (١) ألب قرا الّذي قَتَلَ يوسف ابن عمّهما فقتلاه وأوقعا بطائفة من عسكر على تكين فقتلا منها نحو ألف رجل فجمع على تكين عسكره وقصدهم هو وأولاده، ومن حمل السِّلاح من أصحابه وتبعهم من أهل البلاد خلقٌ كثير فقصدوهم من كلِّ جانب وأوقعـوا بهم وقعةً عـظيمةً قُتِـل كثيرٌ من عســاكر السلجوقية وأخذت أموالهم وأولادهم وسبوا كثيراً من نسائهم وذراريهم فألجأتهم الضّرورة إلى العبور إلى خراسان فلمًّا عبروا جِيحُون كتبَ إليهم خوارزمشاه هارون بن التونتاش يستدعيهم ليتَّفقوا معه وتكون أيديهم واحدةً ، فسار طغرلبك وأخوه داود وبيغو إليه وخيَّموا بظاهر خوارزم سنة ستُّ وعشرين ووثقوا به واطمأنُّوا إليه فغدر بهم فوضع عليهم الأمير شاهمُلك فكبسهم ومعه عسكرٌ من هارون فأكثر القتل فيهم والنهبَ والسبيّ، وارتكبَ من الغدرَ خطَّةً شنيعةً فسار عن خوارزم بجمُوعهم إلى مفازة نَسَا وقصدوا مَرْوَ في هذه السُّنة أيضاً ولم يتعرضوا لأحد بشرّ وبقى أولادهم وذراريهم في اسر. وكان الملك مسعود بن محمود بن سبكتكين هذه السنة بطبرستان قد ملكها كما ذكرناه فراسلوه

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

وطلبوا منه الأمان وضمنوا أنَّهم يقصدون الطائفة التي تفسِد في بلاده ويدفعونهم عنها ويقاتلونهم ويكونون من أعظم أعوانه عليهم وعلى غيرهم . فقبض على الرُّسل وجهَّز عسكراً جراراً إليهم مع إيلتُغُدِي حاجِبه وغيرهم من الأمراء الأكابر فساروا إليهم والتقوا, عند نَسَا في شعبان من السُّنة واقتتلوا وعظُم الأمر وانهزم السُّلجُوقيَّة وغنِمَتْ أموالهم فجرى بين عسكر مسعود منازعةً في الغنيمة أدَّت إلى القتال واتَّفق في تلك الحال أنَّ السَّلجوقية لمَّا انهزَّمُوا قال لهم داود إنَّ العسكر الآن قد نزلوا واطمأنُّوا وآمنـوا الطُّلب، والرأيُّ أن نقصدَهم لعلَّنا نبلغ منهم غرضاً . فعادوا فوصلوا إليهم وهم على تلك الحال من الاختلاف وقتال بعضهم بعضاً فأوقعوا بهم وقَتَلُوا منهم وأسرُوا واستردُّوا ما أخذوا من أموالهم ورجالهم وعاد المنهزمون من العسكر إلى الملك مسعود وهو بنيسابور فندم على ردِّه طاعتهم وعلم أن هيبتهم قد تمكُّنت من قلوب عساكره وأنَّهم قد طمعوا بهذه الهزيمة وتجرُّ ووا على قتال العساكر السُّلطانية بعد الخوف الشَّديـد وخاف من أخوات هذه الحادثة فأرسل إليهم يتهدُّدهم ويتوعُّدهم فقال طغرلبك لإمام صلاته: اكتُب إلى السُّلطان ﴿ قَلِ اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممَّن تشاء وتعزُّ مرر تشاءوتذلٌ من تشاء بيدك الخيرُ إنَّك على كلِّ شيءٍ قدير ﴾(١)ولا تزد على هذا. فكتب ما قال. فلمًّا ورد الكتاب على مسعود أمر فكتب إليهم كتاباً مملوءاً من المواعيد الجميلة وسيَّر معه الخلع النَّفيسة وأمرَهم بالرَّحيل إلى آمل الشـط وهي مدينـة على جيحون ونهاهم عن الشرِّ والفساد وأقطع دهستان لداود ونسا لطغرلبك وفراوة لبيغو ولقَّب كل واحدٍ منهم بالدُّهقان فاستخفُّوا بالرُّسول والخلع وقالوا للرسول : لو علمنا أنَّ السُّلطان يُبقي علينا إذا قَدِر لأطعناه ولكنًّا نعلم أنه متى ظفر بنا أهلكنا لما عملناه وأسلفناه فنحن لا نطيعه ولا نثق إليه ، وأفسدوا ثم كفُّوا وتركُوا ذلك فقالوا : إن كان لنا قدرة على الانتصاف من السلطان وإلا فلا حاجة بنا إلى إهلاك العالم ونهب أموالهم وأرسلوا إلى مسعود يخادعونه، بإظهار الطَّاعة له والكفِّ عن الشرِّ ويسألونه أن يطلقَ عمُّهم أرسلان ابن سلجوق من الحبس، فأجابهم إلى ذلك فأحضره عنده بِبَلخ وأمره بمراسلة بني أخيه بيغو وطغرلبك وداود يأمرهم بالاستقامة والكفِّ عن الشرِّ فأرسل إليهم رسولًا يأمرهم بذلك وأرسل معه إشفاً وأمره بتسليمه إليهم فلمًّا وصل الرَّسول وأدَّى الرِّسالة وسلَّم إليهم الإشف نفروا واستوحشوا وعادوا إلى أمرهم الأوَّل في الغارة والشرِّ فأعاده مسعود إلى

<sup>(</sup>١) آل عمران ٢٦ .

محبسه وسار إلى غزنة فقصد السَّلجوقية بلخ وَنَيْسابـور وطُوس وجَـوْزجَانْ على ما ذكرناه .

وأقام داوُد بمدينة مروْ وانهزَمت عساكرُ السُّلطان مسعود منهم مرَّةً بعد مرَّةِ واستولى الرُّعب على أصحابه لا سيّما مع بُعده إلى غزنة فتوالت كتبُ نُوَّابه وعمَّاله إليه يستغيثون به ويشكون إليه ويذكرون ما يفعل السُّلجوقية في البلاد وهو لا يجيبهم ولا يتوَجُّه إليهم وأعرض عن خراسان والسّلجوقية واشتغل بأمور بلاد الهند ، فلمَّا اشتدَّ أمرُهم بخَرَاسان وَعَظُمَتْ حالهم اجتمَعَ وزراء مسعود وأربابُ الرَّأي في دولته وقالوا له : إنَّ قلَّة المبالاة بخراسان من أعظم سعادة السَّلجوقية وبها يملكون البلاد ويستقيمُ لهم الملك ونحن نعلم وكلُّ عاقل أنُّهم إذا تُركوا على هذه الحال استولوا على خِراسان سريعاً ثم سارُوا منها إلى غزنةَ وحينئذِ لا ينفعُنا حركاتنا ولا نتمكن من البطالة والاشتغال باللَّعب واللُّهو والطُّرب، فاستيقظ من رقدته وأبصر رُشده بعد غفلته وجهَّزَ العساكر الكثيرة مع أكبر أميُّر عنده يُعَرفُ بسَبَاشِي وكان حاجِبُه وقد سيَّره قبلُ إلى الغزَّ العراقِية وقد تقدَّم ذكرُ ذلكِّ وسيَّر معه أميراً كبيراً اسمه مِرْدَاوِيج بن بَشو وكان سبَاشِي جباناً فأقام بُهرَاة ونَيْسَابُور ثمَّ أغارَ بغتةً على مروُّ وبها داود فسار مُجدًّا فوصَل إليها في ثلاثةِ أيام فأصابَ جيوشه ودوابه التعب والكلال فانهزمَ داود بين يديه ولحقه العسكر فحمل عليه صاحب جَوْزَجَان فقاتله داود فقُتِل صاحبُ جَوْزَجَانْ وانهزمت عساكِرُه فعظُم قتله على سباشي وكلِّ من معمه ووقعت عليهم الذلة وقَويَت نفوسُ السَّلجوقية وزاد طمعهُم وعاد داود إلى مروْ فأحسن السِّيرة في أهلها وخُطب له فيها أوَّل جمعة في رجب سنة ثمانِ وعشرين وأربعمائة ولقَّب في الخُطبة بملكِ الملوك وسباشي يُمادي الأيَّام ويرحلُ من منزل ٍ إلى منزل ٍ والسَّلجُوقية يراوغُونَه مراوغة الثَّعلب فقيل إنَّه كان يفعل ذلك جُبناً وحوراً وقيل بل راسله السَّلجوقيةً واستمالوهُ ورغبوه فنفس عنهم وتراخى في تتبعهم والله أعلم .

ولمّا طال مُقامُ سباشي وعساكره والسلجوقية بخُراسان والبلاد منهوبة والدماء مسفوكة قلّت الميرة والأقوات على العساكر خاصة فأما السَّلجوقية فلا يبالون بذلك لأنهم يقنعون بالقليل فاضطر سباشي إلى مباشرة الحرب وترك المحاجزة فسار إلى داود وتقدّم داود إليه فالتقوا في شعبان سنة ثمانٍ وعشرين على باب سَرْخَس ولداود منجمً يُقال له الصومَعي فأشار على داود بالقتال وضمِنَ له الظفر وأشهَدُ على نفسه أنّه إن أخطأ

فدمُه مباحٌ له فاقتتل العسكران فلم يثبت عسكر سباشي وانهزموا أقبح هزيمة وساروا أخزى مسير إلى هراة فتبعهم داود وعسكره إلى طُوس يأخذونهم باليد وكفوا عن القتل وغنموا أموالَهُم فكانت هذه الوقعة هي الوقعة التي ملك السَّلجوقية بعدها خراسان ودخلوا قصبات البلاد فدخل طغرلبك نيسابور وسكن الشاذياخ وخُطبَ له فيها في شعبان بالسَّلطان المعظَّم وفرَّقُوا النوَّاب في النواحي. وسار داود إلى هرَاة ففارقها سباشي ومضى إلى غزنة فعاتبه مسعود وحجبه وقال له ضيَّعت العساكر وطاولت الأيّام حتَّى قوِيَ أمر العدوِّ وصفا لهم مشرَبُهُم وتمكنوا من البلاد ما أرادوا فاعتذر بأنّ القوم تفرقوا ثلاث فرقي كلمّا تبعت فرقة سارت بينُ يديّ وخلفي الفريقان في البلاد يفعلون ما أرادوا فاضطر مسعود إلى المسير إلى خُراسان فجمع العساكر وفرَّق فيهم الأموال العَظيمة وسار عن غزنة في جيوش يضيقُ بها الفضاء ومعه من الفِيلة عددُ كثيرُ فوصَلَ إلى بلخ وقصده عزود إليها أيضاً ونزل قريباً منها فدخلها يوماً . ريده في طائفةٍ يسيرة على حين غفلةٍ من داود إليها أيضاً ونزل قريباً منها فدخلها يوماً . ريده في طائفةٍ يسيرة على حين غفلةٍ من العساكر فأخذ الفيل الكبير الذي على باب دار الملك مسعود وأخذ معه عدَّة جنائب فعظُم قدره في النفوس وازداد العسكرُ هيبة له . ثمّ سار مسعود من بلخ أوّل شهر رمضان فاخذ واليها الذي كان بها للسَّلجوقية فصلَبهُ وسار منها فوصل إلى مَرْ و الشاهجَانْ . سنة تسع وعشرين وأربعمائة ومعه مائة ألف فارس سوى الأتباع وسار على جَوْرَجان فاخذ واليها الذي كان بها للسَّلجوقية فصلَبهُ وسار منها فوصل إلى مَرْ و الشاهجَانْ .

وسار داود إلى سرخس واجتمع هو وأخواه طغرلبك وبيغو فأرسَلَ مسعود إليهم رسُلاً في الصُّلح فسار في الجواب بيغو فأكرَمه مسعود وخلع عليه وكان مضمونُ رِسَالَتِه : إنَّا لا نثقُ بمصالحتك بعد ما فعلنا هذه الأفعال التي سخطتها كلَّ فعل منها موبق مهلك وآيسوه من الصُّلح فسار مسعود من مرو إلى هراة وقصد داود مرو فامتنع أهلها عليه فحصرها سبعة أشهر وضيَّق عليهم وألح في قتالهم فملكها فلمَّا سمع مسعود هذا الخبر سقط في يديه وسار من هراة إلى نيسابور ثمَّ منها إلى سَرخس وكلَّما تبع السلجوقية إلى مكان ساروا منه إلى غيره ولم يزل كذلك فأدركهم الشّتاء فأقاموا بنيسابور ينتظرون الربيع فلمًا جاء الربيع كان الملك مسعود مشغولاً بلهوه وشُربه ، فتقضَّى الربيع والأمرُ كذلك فلمًا جاء الصيف عاتبه وُزراؤه وخواصُّه على إهماله أمر عدوه فسارَ من نيسابُور إلى مرو يطلُبُ السَّلجُوقية فدخلوا البرِّية فدخلها وراءهم مرحَلتين والعسكرُ الَّذي له قد ضجروا من طُول سفرهم وبيكارهم وسئِمُوا الشدَّ والتَّرَحُّل فإنّهم كان لهم في السَّفر نحو ثلاثِ من طُول سفرهم وبيكارهم وسئِمُوا الشدَّ والتَّرَحُّل فإنّهم كان لهم في السَّفر نحو ثلاثِ

سنين بعضها مع سباشي وبعضُها مع الملك مسعود فلمًا دخل البرِّية نزل منزلاً قليلَ الماء والحرِّ شديدٌ فلم يكف الماء للسلطان وحواشيه وكان داود في معظم السَّلجوقية بإزائه وغيره من عشيرته مقابل ساقة عساكره يتخطَّفُون من تخلَّف منهم فاتفق لما يريده الله تعالى أنَّ حواشي مسعود اختصَمُوا هُمْ وجمعٌ من العسكرِ على الماء وازدَحَمُوا وجَرى بينهُم فتنةٌ حتى صار بعضهم يُقاتل بعضاً ، وبعضهم نهبَ بعضاً فاستوحش لذلك أمراء العسكر ومشى بعضُهُم إلى بعض في التخلي عن مسعود ، فعلم داود ما هم فيه من الاختلاف فتقدَّم إليهم وحمل عليهم وهم في ذلك التنازع والقتال والنّهب فولوا منهزمين لا يلوي أولُ على آخر ، وكثر القتلُ فيهم والسُّلطان مسعود ووزيره يناديانهم ويأمرانهم بالعودِ فلا يرجعون وتمت الهزيمة على العسكر وثبت مسعود فقيل له ما تنتظر قد فارقك أصحابُك وأنت في برِّية مُهلكة وبين يديك عدوً وخلفك عدوً ولا وجه للمُقام فمضى منهزماً ومعه نحو مائة فارس فتبعه فارسٌ من السَّلجوقية فعطف عليه مسعود فقتله وصار لا يقف على شيءٍ حتى أتى غرَشتان .

وأمّا السَّلجوقيَّة فإنَّهم غنِموا من العسكر المسعوديِّ ما لا يدخل تحت الإحصاء وقسّمه داود على أصحابه وآثرهم على نفسه ونزل في سرادِقِ مسعود وقعد على كرسيَّه ولم ينزل عسكرُه ثلاثة أيام عن ظهورِ دوابَّهم لا يفارقونها إلَّا لما لا بدّ لهم منهُ من مأكول ومشروب وغير ذلك خوفاً من عود العسكر وأطلق الأسرى وأطلق خراج سنة كاملة وسارَ طغرلبك إلى نَيْسَابور فملكَها ودخل إليها آخر سنة إحدى وثلاثين وأوّل سنة النتين وثلاثين ونهَبَ أصحابه النّاس فقيل عنهُ إنَّه رأى لوزينجا فأكله وقال هذا قطمَاجً من هذا كثيراً . وكان العيَّارون قد عظم ضررُهم واشتدَّ أمرُهم وزادت البليَّة بهم علي من هذا كثيراً . وكان العيَّارون قد عظم ضررُهم واشتدَّ أمرُهم وزادت البليَّة بهم علي أهل نَيْسابور فهم ينهبون الأموال ويقتلون النَّفوس ويرتكِبون الفروج الحرام ويفعلون كلَّ ما يُريدونه لا يردَعُهُم عن ذلكَ رادع ولا يزجرهُم زاجر فلما دخل طغرلبك البلد خافه العيَّارون وكفّوا عمًا كانوا يفعلون وسكن الناس واطمأنوا واستولى السَّلجوقية حينتُذِ على العيَّارون وكفّوا عمًا كانوا يفعلون وسكن الناس واطمأنوا واستولى السَّلجوقية حينتُذِ على جميع البلاد فسار بيغو إلى هراة فدخلها وسار داود إلى بلخ وبها التونتاق الحاجب والياً عليها لمسعود فأرسل إليه داود يطلبُ منه تسلِيمَ البلد إليه ويُعرَّفُهُ عجزَ صاحبه عن نصْرَبه فسجن التونتاق الرُسل فنازله داود وحصرَ المدينة فأرسل التونتاق إلى مسعود وهو بغزنة فسجن التونتاق الرُسل فنازله داود وحصرَ المدينة فأرسل التونتاق إلى مسعود وهو بغزنة

يعرِّفه الحال وما هو فيه من ضيق الحصار فجهَّز مسعود العساكر الكثيرة وسيّرها، فجاءت طائفةً منهم إلى الرخج وبها جَمعُ من السَّلجوقية فقاتلوهم فانهزم السلجوقية وقتل منهم ثمانمائة رجل وأسر كثيرً وخلا ذلك الصقعُ منهم وسار طائفةً منهم إلى هَرَاة وبها بيغو فقاتلوه ودفعوه عنها ثُمَّ إنَّ مسعوداً سيَّر ولده مودوداً في عسكر كثير مدداً لهذه العساكر فقتل مسعود وهو بخراسان على ما نذكره إن شاء الله تعالى ، فساروا عن غزنة سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة فلمّا قاربوا بلخ سيّر داود طائفةً من عسكره فأوقعوا بطلائع مودود فانهزمت الطلائع وتبعَهُم عسكرُ داود فلمّا أحسَّ بهم عسكر مودود رجعوا إلى ورائهم وأقاموا فلمًا سمع التونتاق صاحب بلخ الخبر أطاع داود وسلّم إليه البلد ووطِيءَ بسَاطَهُ .

## ذكر قبض السلطان مسعود وقتله وملك أخيه محمد

قد ذكرنا عود مسعود بن محمود بن سبكتكين إلى غُزْنَةً من خُرَاسان فوصلها في شوَّال سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة وقبضَ على سباشي وغيره من الأمراء كما ذكرناه ، وأثبت غيرهم وسيَّر ولده مَوْدُود إلى خراسان في جيش كثيفِ ليمنع السَّلجوقية عنها فسار مودود إلى بلخ ليردُّ عنها داود أخا طغرلبك وجعل أبوه مسعود معه وزيرهُ أبا نصر أحمد بن مُحمّد بن عبد الصَّمد يدبِّر الأمور وكان مسيرهم من غُزْنَةَ في ربيع الأول سنة اثنتين وثلاثين وسار مسعود بعدهم بسبعة أيام يريد بلاد الهند ليشتُو بها على عادة والده ، فلمّا سار أخذ معه أخاه مُحمداً مسمولاً واستصحب الخزائن وكان عازماً على الاستنجاد بالهند على قتال السَّلجوقية ثقةً بعُهُودهم فلمًّا عبر سيحُون وهو نهر كبيرٌ نحو دِجْلَة وعبر بعضَ الخزائن اجتمع أنوشتكين البلخي وجمع من الغلمان الدّارية ونهبوا ما تخلّف من الخزانة ، وأقاموا أخاه محمداً ثالث عشر ربيع الآخر ، وسلَّموا عليه بالإمارة فامتنع من قبول ذلك فتهدَّدوه وأكرهـوه فأجـاب ويقى مسعود فيمن معـه من العسكر وحفظ نفســه فالتقى الجمعان منتصف ربيع الآخر فاقتتلوا وعظم الخطب على الطائفتين ثم انهزم عسكر مسعود وتحصَّن هو في رباط ماريكلة فحصره أخوه فامتنع عليه فقالت له أمه إنَّ مكانك لا يعصمك ، ولأن تخرج إليهم بعهد خير من أن يأخذوك قهراً فخرج إليهم فقبضوا عليه فقال له أخوه محمد والله لا قابلتك على فعلك بي ولا عاملتك إلا بالجميل فانظر أين تريد أن تقيم حتى أحملك إليه ومعك أولادك وحرمك فاختار قلعـة كيكى

فأنفذه إليها محفوظاً وأمر بإكرامه وصيانته وأرسل مسعود إلى أخيه محمد يطلب منه مالاً ينفقه فأنفذ له خمسمائة درهم فبكى مسعود وقال كان بالأمس حكمي على ثلاثة آلاف حمل من الخزائن واليوم لا أملك الدِّرهم الفرد فأعطاه الرسول من ماله ألف دينار فقبلها وكانت سبب سعادة الرَّسول لأنه لمّا ملك مودود بن مسعود بالغ في الإحسان إليه.

ثم انَّ محمَّداً فوَّض أمر دولته إلى ولدِهِ أحمد وكان فيه خبطٌ وهوج، فاتَّفق هو وابنَّ عمُّه يوسف بن سبكتكين وابن عليّ خويشاونـ على قتل مسعود ليصفو الملك لمه ولوالده ، فدخل إلى أبيه ، فطلب خاتمه ليختم به بعض الخزائن فأعطاه فسار بها إلى القلعة وأعطوا الخاتم لمستحفظها وقالوا معنا رسالة إلى مسعود فأدخلهم إليه فقتلوه فلما علم محمَّد بذلك ساءه وشقَّ عليه وأنكره وقيل إنَّ مسعوداً لمَّا حُبس دخل عليه ولدا أخيه محمد واسم أحدهما عبد الرَّحمن والآخر عبد الرَّحيم فمدَّ عبد الرحمن يده فـأخَذَ القَلَنسُوَة من رأس عمِّه مسعود فمدَّ عبد الرحيم يده وأخذ القلنسوة من أخيه وأنكر عليه ذلك وسبَّه وقبُّلها وتركها على رأس عمُّه فنجا بذلك عبد الرحيم من القتل والأسر لمَّا ملك مودود بن مسعود على ما نذكره إن شاء الله تعالى ، ثُمَّ إنَّ محمداً أغراه ولده أحمد بقتل عمُّه مسعود فأمر بذلك وأرسل إليه من قتله وألقاه في بئر وسدٌّ رأسها وقيل بـل ألقيُّ في بئرِ حياً وسدُّ رأسها فمات والله أعلم . فلمَّا مات كتب محمد إلى ابن أخيه مودود وهُو بخراسان يقول إنَّ والدك قتل قصاصاً قتله أولاد أحمد ينالتكتين بلا رضاً منِّي، فأجاب مودود : يقول أطال الله بقاء الأمير القاسم ورزق ، ورزق ولده المعتوه أحمد عقلًا يعيش به فقد ركب أمرأ عظيماً وأقدم على إراقة دم ملك مثل والدي الذي لقبه أمير المؤمنين سيِّد الملوك والسَّلاطين ، وستعلمون في أيِّ حتفٍ تورَّطتُم ، وأيِّ شرِّ تأبطتم ، وسيعلم الذين ظَلَمُوا أيُّ منقلب ينقلبون :

نِفلُق هـامـاً مِن رجـال ٍ أعـزَّةٍ علينـا وهُم كـانــوا أعقَّ وأظلَمـا

وطمِعَ جندُ محمَّدٍ فيه وزالت عنهم هيبتُه فمدُّوا أيديهم إلى أموال الرَّعايا فنهبُوها ، فخربت البلادُ وجلا أهلها لا سيّما مدينة برشاوُور فإنَّها هلكَ أهلُها ونُهبَتْ أموالهُم وكان المملوكُ بها يُباعُ بدينارٍ ويباعُ الخمرُ كل مَنَّ بدينار . ثم رحل محمّد عنها لليلَتَيْن بقِيَتَا من رَجَب وكان ما نذكره إن شاء الله تعالى .

وكان السُّلطان مسعود شجاعاً كريماً ذا فضائل كثيرةٍ محباً للعلماء كثير الإحسان إليهم والتَّقرُّب لهم صنَّفُوا له التصانيف الكثيرة في فنون العلوم ، وكان كثير الصدقة والإحسان إلى أهل الحاجة تصدَّق مرَّة في شهر رمضان بالف ألف درهم وأكثر الإدرارات والصلات وعمَّر كثيراً من المساجد في ممالكه وكانت صنائعه ظاهرة مشهورة تسير بها الرُّكبان مع عفَّة عن أموال رعاياه وأجاز الشُّعراء بجوائز عظيمة ، أعطى شاعراً على قصيدة ألف دينار وأعطى آخر بكلِّ بيتٍ ألف درهم وكان يكتب خطاً حسناً وكان على قصيدة ألف دينار وأعطى آخر بكلِّ بيتٍ ألف درهم وكان يكتب خطاً حسناً وكان ملكه عظيماً فسيحاً ، ملك أصبهان والرَّي وهمذانْ وما يَليها مِنَ البلاد ومَلكَ طبرستان وجُورَاسان وخوارزْم وبلاد الرَّوان وكرمَانْ وسجِسْتان والسِّند والرخج وغزنة وبلاد الغُور والهند ومَلك كثيراً منها وأطاعه أهل البرِّ والبحر ومناقبه كثيرةٌ وقد صُنَّفت فيها التَّصانيف المشهورة فلا حاجة إلى الإطالة بذكرها .

## ذكر ملك مودود بن مسعود وقتله عمِّه محمداً

لما قتل الملك مسعُود وصل الخبرُ إلى ابنه مودُود وهو بخُراسان فعاد مجداً في عساكره إلى غُزْنَة فتصافى هو وعمَّه محمد في ثالث شعبان فانهزم محمّد وعسكره وقبض عليه وعلى ولده أحمد وأنوشتكين الخصي البلخي وابن علي خويشاوند فقتلهم وقتل أولاد عمَّه جميعهم إلَّا عبد الرَّحيم لإنكاره على أخيه عبد الرحمن ما فعله بعمَّه مسعود وبني موضع الوقعة قريةً ورباطاً وسمّاها فتح آباذ وقتل كلّ من له في القبض على والده صنع وعاد إلى غزنة فدخلها في ثالث وعشرين شعبان سنة اثنتين وثلاثين واستوزر أبا نصر وزير أبيه وأظهر العدل وحسن السيرة وسلك سيرة جدَّه محمود وكان داود أخو طغرلبك قد ملك مدينة بلخ واستباحها كما ذكرناه ومودود مقابله فتجدَّد قتلُ مسعود فعاد ليقضي الله أمراً كان مفعولاً. فلمَّا تجدَّد هذا الظفر لمودود ثار أهل هراة بمن عندهم من المغز السَّلجوقية فأخرَجُوهم وحفظُوها لمودود واستقرَّ الأمرُ لمودود بغزنَة ولم يبقَ له همّ الغز المراخيه مجدود فإنَّ أباهُ قد سيّرَهُ إلى الهند سنة ستِّ وعشرين فخاف أن يخالف عليه فاتاه خبرهُ أنَّه قصَدَ : لهاوور، وملتان فملكهما وأخذ الأموال وجمع بهما العساكر وأظهر الخلاف على أخيه فندب إليه مودود جيشاً ليمنعوه ويقاتلوه وعرض مجدود عسكره للمسير وحضر عيد الأضحى فبقي بعدة ثلاثة أيام وأصبح ميتاً بلهاوور لا يدرى عسكره للمسير وحضر عيد اللاه بأسرها مودوداً ورست قدمه وثبت ملكه ولما سمعت الغز

۲٤٦ سنة ۲۲٦

السلجوقية ذلك خافـوه واستشعروا منـه وراسله ملك الترك بمـا وراء النهر بـالانقياد والمتابعة .

#### ذكر الخلف بين جلال الدولة وقرواش صاحب الموصل

في هذه السنة اختلف جلال الدولة ملك العراق وقَرْواش بن المقلِّد العقيلي صاحب الموصل وكان سبب ذلك أنَّ قرواشا كان قد أنفذ عسكراً سنة إحدى وثلاثين فحصروا خميسَ بن ثعلب بتكريت وجرى بينَ الطائفتين حربٌ شديدةً في ذي العقدة منها فأرسل خميس ولده إلى الملك جلال الدُّولة وبذل بذولًا كثيرةً ليكُفُّ عنه قرواشًا فأجابه إلى ذلك وأرسل إلى قرواش يأمره بالكفِّ عنه فغالط ولم يفعل وسار بنفسه ونزل عليه يُحاصره فتأثَّر جلالُ الدُّولة منه ثمَّ إنَّه أرسل كتباً إلى الأتراكِ ببغداد يفسِدهُم وأشار عليهم بالشُّغب على الملك وإثارة الفتنة معه فوصَلَ خبرها إلى جلال الدولة وأشياء أخِر كانت هذه هي الأصل ، فأرسل جلالُ الدُّولة أبا الحرث أرسلان البسَاسيري في صفر من سنة اثنتين وثلاثين ليقبض على نائب قرواش بالسندية فسار ومعه جماعة من الأتراك وتبعه جمع من العرب فرأى في طريقه جمالاً لبني عيسى فتسرع إليها الأتراك والعرب فأخذوا منها قطعةً وأوغل الأتراكُ في الطُّلب وبلغ الخبرُ إلى العرب وركِبُوا وتبعوا الأتراك وجرى بين الطائفتين حربٌ انهزمَ فيها الأتراك وأسِر منهم جماعةً وعاد المنهزمون فاخبروا البساسيري بكثرة العرب فعاد ولم يصل إلى مقصده وسار طائفة من بني عيسى فكمنوا بين صرصر وبغداد ليفسدوا في السُّواد فاتَّفق أن وصل بعضُ أكابر القُوَّاد الأتراك فخرجوا عليه فقتلوه وجماعة من أصحابه وحملُوا إلى بغداد فارتج البلد واستحكمت الوحشة بيل جلال الدُّولة وقَرْواشَ فَجَمَعَ جلال الدُّولة العساكر وسار إلى الأنبار وهي لقرواش على عزم أخذها منه وغيرها من إقطاعه بالعراق . فلمًّا وصلوا إلى الأنبار أغلَفَت وقاتلهم أصحابُ قُرْوَاش وسارَ قرواش من تكريت إلى خصَّةٍ على عزم القتال فلمَّا نزل الملكِ جلال الدُّولة على الأنبار قلَّت عليهم العُلوفة فسار جماعةٌ مِنَ العسكر والعرب إلى الحديثةليمتاروامنها فخرجَ عليهم عندها جمع كثيرٌ من العرب فأوقعوا بهم فانهزم بعضُهم وعادوا إلى العسكر ونهبت العرب ما معهم من الدُّواب التي تحمل الميرة وبقي المُرشد أبو الوفاء وهو المقدَّمُ على العسكر الذين ساروا لإحضار الميرة وثبت معه جماعة ووصل الخبرُ إلى جلال ِ الدُّولة أنَّ المرشد أبا الوفاء يُقاتِلُ وأخبر سلامته وصَّبْرَهُ

للعرب وأنَّهم يقاتلونه وهو يطلب النجدة فسار الملك إليه بعسكر فوصلوا وقد عجز العرب عن الوصول إليه وعادوا عنه بعد أن حملوا عليه وعلى من معه عدَّة حملات صبر لها في قلّة من معه ثم اختلفت عقيل على قرواش فراسل جلال الدَّولة وطلب رضاه وبذل له بذلاً أصْلَحَه به وعاد إلى طاعته فتحالفا وعاد كلَّ إلى مكانه.

# ذكر ملك أبي الشُّوك دقوقاً

كانت دقوقا لأبي الماجد المهلهل بن محمّد بن عنّاز فسيَّر إليها أخوه حُسام الدَّولة أبو الشَّوك ولده سعديا فحاصَرَها فقاتله من بها ، ثمَّ سار أبو الشَّوك إليها فجدً في حصارها ونقَّب سورها ودخلها عنوة ونهب أصحابه بعض البلدِ وأخَذُوا سلاحَ الأكراد وثيابَهُم وأقامَ حسامُ الدَّولة بالبلد ليلةً وعاد خوفاً على البندنيجين وحَلْوانْ فإنَّ أخاه سِرْخَابٌ بن مُحمَّد بن عَنَّاز كان قد أغار على عِدَّةِ مواضع من ولايته وحالف أبا الفتح بن ورَّام والجاوانِيَّة عليه فأشفَقَ من ذلك وأرسل إلى جلال ِ الدَّولة يطلب منه نجدةً فسيَّر إليه عسكراً امتنع بهم .

# ذكر الحرب بين عسكر مصر والرُّوم

في هذه السّنة كانت وقعة بين عسكر المصريين سيّره الدّزبْريّ وبين الرُّوم فظفِر المسلمون وكان سببُ ذلك أنَّ ملك الرُّوم قد هادنه المُستَنْصِر بالله العلويّ صاحبُ مصر على ما ذكرناه فلمّا كان الآن شرع يُراسِلُ ابن صالح بن مرداس ويستميله وراسله قبله صالح ليَتَقوّى به على الدِّزبري خوفاً أن يأخذ منه الرُّقة فبلغ ذلك الدِّزبري فتهدد ابن صالح فاعتذر وجحد ثمّ إنَّ جمعاً من بني جعفر بن كلاب دخلوا ولاية فامية فعاثوا فيها ونهبوا عدَّة قرى فخرج عليهم جمعٌ من الرُّوم فقاتلوهم وأوقعوا بهم ونكؤوا فيهم وأزالوهم عن بلادهم وبلغ ذلك الناظر بحلب فأخرج من بها من تجار الفرنج وأرسل إلى المتولِّي بأنطاكية يأمره بإخراج من عندهم من تجار المسلمين فأغلظ للرسول وأراد قتله المتولِّي بأنطاكية يأمره بإخراج من عندهم من تجار المسلمين فأغلظ للرسول وأراد قتله ثم تركه فأرسل النَّاظر بِحَلَبْ إلى الدِّرْبِي يُعَرِّفُهُ الحال وأنَّ القومَ على التجهُزُّ لقصدِ البلاد فجهزَ الدِّرْبِي جيشاً وسيَّرَهُ على مُقدَّمَتِه فاتَفَقَ أنهم لقُوا جيشاً للروم ، وقد خرجوا لمثل ما خرج إليه هؤلاء والتقى الفريقان بين مدينة حماة وفامية واشتد القتال بينهم ، ثمَّ إنَّ الله نصر المسلمين وأذلً الكافرين فانهزموا وقتل منهم عدَّة كثيرة وأسر ابن

عمِّ للملك بذلوا في فِدائه مالاً جزيلاً وعدَّةً وافرةً من أسراء المسلمين وانكفَّ الرومُ عن الله وم عن الأذي بعدها .

## ذكر الخلف بين المعزِّ وبني حماد

في هذه السنَّة خالف أولاد حماد على المعزِّ بن باديس صاحب إفريقية وعادوا إلى ما كانوا عليه من العصيان والخلاف عليه فسار إليهم المعزُّ وجمع العساكر وحشدها وحصر قلعتهم المعروفة بقلعة حمَّاد وضيَّق عليهم وأقام عليهم نحو سنتين .

# ذكر صلح أبي الشُّوك وعلاء الدولة

وفيها سار مهلهل أخو أبي الشّوك إلى علاء الدّولة بن كاكويه واستصرحه واستعان به على أخيه أبي الشّوك فسار معه ، فلمّا بلغ قرميسين رجع أبو الشّوك إلى حلوان فعرف علاء الدولة رجُوعه فسار يتبعه ، حتى بلغ المرج وقرب من أبي الشّوك فعزم أبو الشّوك على قصدِ قلعة السّيروان والتّحصن بها ثمّ تجلّد وأرسل إلى علاء الدّولة أنّني لم أتصَرّف من بين يديك إلاّ مراقبة لك وإعظاماً لقدرِكَ واستعطافاً لك فإذا اضطرَرْتَني إلى ما لا أجد بدّاً منه كان العذر قائماً لي فيه فإنْ ظفرتُ بك طَمِعَ فيكَ الأعداء وإن ظفرت بي سلّمت قلاعي وبلادي إلى الملك جلال الدّولة ، فأجابه علاء الدّولة إلى الصّلح على أن يكون له الدّينور وعاد فلحقه المرضُ في طريقه وتوفّي على ما نذكره إن شاءَ الله تعالى .

## ذكر عدّة حوادث

في هذه السَّنة كان بإفريقية غلاءٌ شديد وسببه عدم الأمطار فسُمِّيت سنة الغبار ودام ذلك إلى سنة أربع وثلاثين فخرج النَّاسُ فاستسقُوا .

وفيها توفّي قزل أمير الغزِّ العراقية بالري ودفن بناحية من أعمالها . وفيها توفي صاعِد بن محمد أبو العلاء النَّيْسَابُوري ثمَّ الاستوائي قاضي نَيْسَابور ، وكان عالماً فقيهاً حَنفيًّا انتهت اليه رياسة الحنفيَّة بخراسانْ .

سنة ٤٣٢

# ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة ذكر وفاة علاء الدولة بن كاكويه

في هذه السنة في المحرم توفِّي علاء الدولة أبو جعفر بن دَشْمنزيار المعروف بابن كاكويه بعد عوده من بلد أبي الشوك ، وإنما قيلَ له كاكويه لأنه ابن خال مجد الدُّولة بن بُويه والخال بلغتهم كاكويه وقام بأصبهان ابنه ظهير الدِّين أبو منصور فرامرز مقامه وهوَ أكبر أولاده وأطاعه الجند بها فسار ولده أبو كاليجار كرشاسف إلى نهاوند فأقام بها وحفِظها وضَبَطَ أعمالَ الجَبَل وأخذها لنَفْسِه فأمسك عنه أخوه أبو منصور فرامرز ثمَّ إنَّ مستحفظاً لعلاء الدُّولة بقلعة نَطَنُزْ أرسل أبو منصور إليه يطلب شيئاً مما عنده من الأموال والذخائر ، فامتنع وأظهر العصيان فسار إليه أبو منصور وأخوه الأصغر أبوحرب ليأخذا القلعة منه كيف أمكن ، فصعد أبوحرب إليها ووافق المستحفظ على العصيان ، فعاد أبو منصور إلى أصبَهَان وأرسل أبو حرب إلى الغزّ السّلجوقية بالريّ يستنجدهم فسار طائفة منهم إلى قاجان فدخلوها ونهبوها وسلموها إلى أبي حرب وعادوا إلى الري فسيّر إليها أبو منصور عسكراً ليستنقذها من أخيه ، فجمع أبو حرب الأكراد وغيرهم وجعل عليهم صاحباً له وسيّرهم إلى أصبهان ليملكوها بزعمه فسيّر إليهم أخوه أبو منصور عسكراً فالتقوا وانهزم عسكر أبي حرب وأسرَ جماعة منهم وتقدّم أصحابُ أبي منصور فحصروا أبا حرب فلمًّا رأى الحال وخاف نزل منها متخفِّياً وسار إلى شيراز إلى الملك أبي كاليجار صاحب فارس والعراق فحسن له قصد أصبهان وأخذها من أخيه فسار الملك إليها وحصرها وبها الأمير أبو منصور فامتنع عليه وجرى بين الفريقين عدَّةً وقائع كان آخر الأمر الصلح على أن يبقى أبو منصور بأصبهان وتقرّر عليه مال وعاد أبو حرب إلى قلعة نطنز واشتد الحصار عليه فأرسل إلى أخيه يطلُبُ المصالحة فاصطلحا على أن يُعطى أخاه ما في القلعة ويبقى بها على حاله ، ثمّ إنّ إبراهيم ينال خرج إلى الريِّ على ما نذكره وأرسل إلى أبي منصور فرامرز يطلب منه الموادعة فلم يُجبُه وسار فرامرز إلى هَمَذَانْ وبرْوَجَرْد فملكهُما ثمَّ اصطلح هو وأخوه كرشاسف وأقطعه همذان وخطب لأبي منصور على منابر بلاد كرشاسف ، واتفقت كلمتهما وكان المدبِّر لأمرهما ألكيا أبو الفتح الحسن بن عبدالله وهو الذِّي سعى في جمع كلمتهما .

## ذكر ملك طغرلبك جرجان وطبرستان

في هذه السنة ملك طغرلبك جُرجَان وطَبرسْتَان وسبَبُ ذلك أنَّ أنو شِرْوَان بن مَنُوجَهر بن قابوس بن وشمَكِير صاحِبها قبض على أبي كاليجار بن ويهان القوهي صاحب جيشه وزوج أمه بمساعدة أمَّه عليه فعلم حينئذ طغرَلْبِك أنَّ البلاد لا مانع له عنها فسار إليها وقصد جُرْجان ومعه مرداويج بن بسو فلمّا نازلها فتح له المقيم بها فدخلها وقرّر على أهلها مائة ألف دينار صلحاً وسلماً إلى مرداويج بن بسو وقرّر عليه خمسين ألف دينار كل سنة عن جميع الأعمال وعاد إلى نيسابور وقصد مرداويج أنو شروان بسارية ، وكان بها فاصطلحا على أنْ ضَمِنَ أنو شروان له ثلاثين ألف دينار وأقيمَت الخطبة لطغرلبك في البلاد كلّها وتزوج مرداويج بوالدة أنو شروان وبقيَ أنو شِرُوان يتصرف بأمر مرداويج لا يخالِفهُ في شيء آلبتة .

## ذكر أحوال ملوك الروم

نذكر ههنا أحوال الرَّوم من عهد بسيل إلى الآن فنقول من عادة ملوك الرَّوم أن يَرْكَبُوا أيام الأعياد إلى البيعة المخصُوصَة بذلك العيد فإذا اجتاز الملك بالأسواق شاهده النَّاسُ وبأيديهم المداخنُ يُبَخرون فيها فركِبَ والد بَسِيل وقِسْطَنْطِين في بعض الأعياد وكان لبعض أكابر الرَّوم بنتُ جميلة فخرجت تشاهد الملكَ فلمَّا مرَّ بها استحسنها فأمر من يسأل عنها فلمّا عرفها خطبها وتزوَّجها وأحبَّها وولدت منه بسيل وقسطنطين وتوفي وهُما صغيران فتزوَّجت بعده بمدَّة طويلة تقفور فكره كلُّ واحد منهما صاحبه فعملت على قتله فراسلت الشمشقيق في ذلك فقصد قسطنطينية متخفيًا فأدخلته إلى دار الملك واتفقا وقتلاه ليلاً وأحضرت البطارقة متفرِّقين وأعطتهم الأموال ودعتهم إلى تمليك الشمشقيق ففعلوا ولم تُصْبحُ إلاً وقد فرغَتْ مِمَّا تريد ولم يجر خلف وتزَّ وجَتْ الشمشقيق وأقامت معه سنةً فخافها واحتال عليها وأخرجها إلى دير بعيد وحمل ولديها معها فأقامت

فيه سنة ثمَّ أحضرت راهباً ووهبته مالاً وأمرته بقصد قُسْطنْطِينية والمقام بكنيسة الملك والاقتصار على قدر القوت فإذا وُقِّ بهِ الملكُ وأرادَ القِرْبَانَ من يَدهِ ليلةَ العيد سَقَاهُ سُمَّا فَفعل الرَّاهب ذلك فلمَّا كان ليلة العيد سارت ومعها ولداها ووصلت قسطنطينية في اليوم الذي توفي فيه الشمشقيق فملك ولدَها بسيل ودبّرت هي الأمر لصغره فلمّا كبر بَسِيل قصد بلد البلغار وتوفِّيتُ وهو هناك فبلغه وفاتها فأمر خادماً له أن يدبّر الأمور في غيبته ودام قتاله لبلغار أربعين سنة فظفروا به فعاد مهزوماً وأقام بالقسطنطينية يتجهّزُ للعود فعاد إليهم فظفر بهم وقتل ملكِكُهُم وسبى أهله وأولادَهُ وملك بلاده ونقلَ أهلها إلى الرُّوم والسكن البلادَ طائِفةً من الرُّوم وهؤلاء البلغار غير الطائفة المسلمة فإنَّ هَوُلاء أقربُ إلى بلد الروم من المسلمين بنحو شَهْرَيْن وكلاهما يُسَمَّى بلغار .

وكان بسيل عاد لأحسن السِّيرة ودام ملكه نيِّفاً وسبعين سنةً وتُوُفي ولم يخلف ولداً فملك أخوه قسطنطين وبقيَ إلى أنْ تُوُفِّي . ولم يخلُّف غير ثلاث بناتِ فملكت الكُبري وتزوَّجت أرِمَانُوس وهو من أقارب الملك ، وملَّكَتْه فبقيَ مدَّة وهو الَّذي ملك الرَّها من المسلمين . وكان لأرمانوس صاحبٌ له يخدمه قبل ملكه من أولاد بعض الصَّيارف اسمه ميخائيل فلمّا ملك حكمه في داره مالت زوجة أرمانوس إليه وعملا الحيلة في قتل أرمانوس ، فمرض أرمانوس ، فأدخلاه إلى الحمّام كارهاً وخنقاه وأظهرا أنَّه مات في الحمَّام وملكت زوجَتُهُ ميخائيل وتزوَّجته على كرهٍ من الرُّوم وعرض لميخائيل صرعٌ لازمه وشوَّه صورته فعهَدَ بالملكِ بعده إلى ابن أختِ له اِسمه ميخائيل أيضاً ، فلمَّا تُوفِّي ملك ابن اخته وأحسن السِّيرة وقبض على أهل خاله وإخوته وهم أخواله وضرب الدنانير في هذه السنة وهي سنةُ ثلاثٍ وثلاثين ثمَّ أحضَرَ زَوْجَتهُ بنت الملك وطلب منها أن تترهَّب وتنزع نَفْسَهَا من الملك فأبت فضربها وسيَّرها إلى جزيرة في البحر ثُمَّ عزم على القبض ِ على البطرك والاستراحة من تحكمه عليه ، فإنَّه كان لا يقدر على مخالفته فطلب إليه أن يعمل له طعاماً في دير ذكره بظاهر القسطنطينية ليحضر عنده ، فأجابه إلى ذلك وخرج إلى الدِّير ليعمل ما قال الملك فأرسل الملك جماعةً من الرُّوس والبُلغار ووافقهم على قتله سرًّا فقصدُوه ليلًا وحصروه في الدَّير فبـذل لهم مالًا كثيـراً وخرج متخفِّياً وقصد البيعة التي يسكُنها وضرَبَ النَّاقُوس فاجتمعَ الرُّوم عليه ودعاهم إلى عزل الملك فَاجِابُوه إلى ذلك وحَصَرُوا الملك في دار ، فأرسل الملك إلى زوجته وأحضرها من الجزيرة التي نفاها إليها ورغب في أن ترد عنه فلم تفعل ، وأخرجته إلى بيعة يترهّبُ فيها ثمّ إنّ البطرك والرُّوم نزعوا زوجته من الملك وملكوا أختاً لها صغيرةً واسمها تُذُورة وجعلوا معها خدم أبيها يدبرون الملك وكحلوا ميخائيل ، ووقعت الحرب بالقسطنطينية بين من يتعصّب له وبين من يتعصب لتذورة والبطرك ، فظفر أصحاب تَذُورة بهم ونهبوا أموالهم ثمّ إنّ الرُّوم افتقروا إلى ملكٍ يدبرُهم فكتبوا أسماء جماعة يصلحون للمُلكِ في رقاع ووضعوها في بنادق طين وأمروا من يخرج منها بندقة وهو لا يعرف باسم من فيها فخرج اسم قسطنطين فملكوه وتزوجته الملكة الكبيرة واستنزلت اختها الصغيرة تَذُورة عن الملك بمال بذلته لها واستقرَّ في الملك سنة أربع وثلاثين فخرج عليه فيها خارجي من الرُّوم اسمه أرميناس ودعا إلى نفسه فكثر جمعه حتَّى زادوا على عشرين ألفاً فأهم من الرُّوم اسمه أرميناس ودعا إلى نفسه فكثر جمعه حتَّى زادوا على عشرين ألفاً فأهم القسطنطينيَّة وأسر من أعيان أصحابه مائة رجل فشهروا في البلد ثمَّ أطلقوا وأعطوا نفقةً وأمروا بالانصراف إلى أيِّ جهةٍ أرادُوا .

# ذكر فساد حال الدِّزُبْري بالشام وما صار الأمر إليه بالبلاد

في هذه السنة فسد أمر أنوشتكين الدِّزْيْرِي نائب المستنصر بالله صاحب مصر بالشام ، وقد كان كبيراً على مخدومه بما يراه من تعظيم الملوك له وهيبة الرُّوم منه وكان الوزير أبو القاسم الجرجراي يقصدُه وَيَحْسدُهُ إِلَّا أَنَّه لا يجدُ طريقاً إلى الوقيعة فيه ثمَّ اتفق أنَّه سعى بكاتب للدِّزبري اسمه أبو سعد وقيل عنه إنه تستميل صاحبه إلى غير جهة المصريين فكوتب الدِّزبري بإبعاده فلم يفعل واستَوْحَشُوا منه ووضع الجرجراي حاجب الدزبري وغيره على مخالفته ثمَّ إنَّ جماعةً من الأجناد قصدُوا مصر وشكوا إلى الجرجراي منه فعرفهم سوء رأيه فيه وأعادهم إلى دمشق وأمرهم بإفساد الجندِ عليه فقعلوا ذلك وأحسَّ الدِّزبري بما يجري فأظهر ما في نفسه وأحضر نائب الجرجراي عنده وأمر بإهانته وضربه ثم إنّه أطلق لطائفةٍ من العسكر يلزمون خدمته أرزاقهم ومنع الباقين فحرَّك ما في نفوسهم وقوَّى طمعهم فيه بما كرُتبوا به من مصر ، فأظهروا الشغب عليه وقصدُوا قصره وهو بظاهر البلد وتبعهم من العامّة من يريد النهب فاقتتلوا . فعلِمَ وقصدُوا قصره وهو بظاهر البلد وتبعهم من العامّة من يريد النهب فاقتتلوا . فعلِمَ الدَّوْبُ واب والأثباث والأموال ونهبَ الباقي وسار إلى بعلبكُ فمنعه مُسْتَحْفِطُها المَّالِي بعلبكُ فمنعه مُسْتَحْفِطُها الدَّواب والأثباث والأموال ونهبَ الباقي وسار إلى بعلبكُ فمنعه مُسْتَحْفِطُها المَّابِي وسار إلى بعلبكُ فمنعه مُسْتَحْفِطُها المَّافِية وسار إلى بعلبكُ فمنعه مُسْتَحْفِطُها المَّابِين في المَالِي وسار إلى بعليه ومنع مُسْتَحْفِطُها المَّالِي وسار إلى بعليه ومنع مُسْتَحْفِطُها المَّالِي وسار إلى بعليه ومنع مُسْتَحْفِطُها المَّالِي وسار إلى بعليه ومنه مُسْتَحْفِطُها المَّاسِينِ عَلْمُ وسار إلى بعليه ومنه مُسْتَحْفِطُها المَّاسِينِ عَلْمُهُ وسار المَاسِينِ عَلْمُ وسَار عَلْهُ وسَار إلى عليه وسار إلى معهم مُسْسَا وسَار عَلْهُ وسار المَّالِي وسار عَلْهُ وسار إلى عليه وسار وسار والمَّابُون وسار والمَّان والمُون وسار والمَّالِي وسار والمَّالِي وسار والمَّالِي وسار والمَّالِي وسار والمَالِي وسار والمَالِي وسار والمَّالِي وسار والمَالِي وسار والمَّالِي وسار والمَالِي وسار والمَا

وأخذ ما أمكنه أخذُه من مال الدِّزبري وتبِعَهُ طائفةٌ من الجنْدِ يقفون أثره وينهبون ما يقدرون عليه وسار إلى مدينة حماة فمنع عنها وقوتل وكاتب المقلِّد بن مُنقَّد الكَنانِي الكَفَرْطابي واستدعاه فأجابَهُ وحضرَ عِنْدهُ في نحو ألفي رجل من كفرطاب وغيرها فاحتمى به ، وسار إلى حلب ودخلها وأقام بها مدَّةً وتُوفِّي في منتصفِ جمادى الأولى من هذه السنة ، فلمّا تُوفِّي فسد أمر بلاد الشّام وانتشرت الأمور بها وزال النظام وطمِعَت العربُ وخرجوا في نواحيه ، فخرجَ حسّان بن المفرِّج الطّائي بفلسطين ، وخرج معزَّ الدّولة بن صالح الكلابي بحلب وقصدها وحصرها وملك المدينة واستمنع أصحابُ الدّزبري بالقلعة وكتبوا إلى مصر يطلبون النّجدة فلم يفعلوا واشتغل عساكر دمشق ومقدَّمهم الحُسَيْن بن أحمد الذّي ولي أمر دمشق بعد الدّزبري بحرب حسّان ووقع الموت في الذّين في القلعة فسلّمُوها إلى معز الدّولة بالأمان .

### ذكر عدة حوادث

في هذه السّنة سير الملك أبو كاليجار من فارس عسكراً في البحر إلى عمان ، وكان قد عصى من بها فوصل العسكر إلى صحار ، مدينة عمان فملكوها واستعادوا المخارجين عن الطاعة ، واستقرت الأمور بها وعادت العساكر إلى فارس وفيها قصد أبو نصر بن الهيثم الصّليق من البطائح فملكها ونهبها ثم استقرَّ أمرُها على مال يؤديه إلى جلال الدَّولة وفيها توفي أبو منصور بهرامْ بن منافية وهو الملقب بالعادل وزير الملك أبي كاليجار ومولده سنة ستّ وستين وثلاثمائة ، وكان حسن السيرة ؛ وبنى دار الكتب بفيروزاباذ وجعل فيها سبعة آلاف مجلّد ؛ فلمّا مات وزر بعده مهذّب الدّولة أبو منصور هبة الله بن أحمد الفسوي . وفيها وصل جماعة من البلغار إلى بغداد يريدون الحجّ فأقيم لهم من الدّيوان الإقامات الوافرة ، فسُئِل بعضهم من أيّ الأمم هم البلغار فقال هُم قومٌ تولدوا بين التّرك والصّقالبة وبلدهم في أقصى التّرك وكانوا كُفَّاراً فأسلموا عن قريب وهم على مذهب أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه .

وفيها توفي ميخائيل ملك الروم ، وملك بعده ابن اخيه ميخائيل أيضاً .

وفيها في جمادي الآخرة تُوُفِّي أبو الحسن محمّد بن جعفر الجهرَمِي الشاعر وهو القائل :

أبداً يحن إلى مُعَدَّبه لو أنَّ لي رمقاً لبحث به عني ويُكثرُ من تَعَتَّبه قلقي وموتي من تغضَّبه

يا ويعة قلبي من تَقلبِهِ قالوا كتمت هواه عن جلدٍ بابي حبيباً غير مكترثٍ حسبي رضاه من الحياةِ وما وكان بينه وبين المطرّز مهاجاة. منة ٤٣٤

# ثم دخلت سنة أربع وثلاثين وأربعمائة ذكر ملك طغرلبك مدينة خوارزم

قد تقدُّم أنَّ خوارزم كانت من جملة مملكة محمود بن سبكتكين ، فلمَّا توفَّى وملك بعده ابنه مسعود كانت له وكان فيها التونتاش حاجب أبيه محمود وهو من أكابر أمرائه يتولاها لمحمود ومسعود بعده ولما كان مسعود مشغولاً بقصد أخيه محمد لأخذ الملك قصد الأمير على تكين صاحب ما وراء النهر أطراف بلادِه وشعَّثها فلمَّا فرغ مسعود من أمر أخيه واستقر الملك له كاتب التونتاش في سنة أربع وعشرين بقصد أعمال على تكين وأخذ بخارى وسمرقند وأمده بجيش كثيفٍ، فعَبَرَ جيحون وفتح من بلادعلي تكين ما أراد وانحازَ علي تكين مِنْ بين يديه وأقامَ التونتاش بالبلاد التّي فتحها فـرأى دخلَهَا لا يفي بما تحتاج عساكره لأنّه كان يريدُ يكون في جمع كثير يمتنع بهم على التّرك فكاتب مسعوداً في ذلك واستأذنه في العود إلى خوارزم فأذن له ، فلمّا عاد لحقه علي تكين على غرَّةٍ وكبسه فانهزم على تكين وصعد إلى قلعة دبوسية فحصره التونتاش وكاد يأخذه فراسله علي تكين واستعطفه وضرع إليه فرحل عنه وعاد إلى خوارزم وأصاب التونتاش في هذه الوقعة جِراحة ، فلمّا عاد إلى خوارزم مرض منها وتوفّي وخلّف من الأولاد ثلاثة بنين : هارون ورشيد وإسماعيل ، فلما تُوفِّي ضبط البلد وزيره أبو نصر ، أحمد بن محمد بن عبد الصمد وحفظ الخزائن وغيرها ، وأعلم مسعود الخبر فولَّى ابنه الأكبر هارون خوارزم وسيَّره إليها وكان عنـده، واتَّفَقَ أن الميْمَندي وزيـر مسعود تـوفّي فاستحضر أبا نصر بن محمَّد بن عبد الصَّمد واستوزره ، فاستتاب أبو نصر عند هارون ابنه عبد الجبَّار وجعله وزيره ، فجرى بينه وبين هارون منافرة أسرها هارون في نفسه وحسن له أصحابه القبض على عبد الجبار والعصيان على مسعود ، فأظهر العصيان في شهر رمضان سنة خمس وعشرين ، وأراد قتل عبد الجبَّار فاختفى منه فقال أعداء أبيه للملك مسعود ، إنَّ أبا نصر قد واطأ هارون على العِصيان وإنَّما اختفى ابنه حيلةً ومكراً فاستَوْحش منه إلّا أنّه لم يُظهر ذلك له .

وعزم مسعود على الخروج من غزنة إلى خوارزم فسار عن غزنة والزمان شتاء فلم يمكنه قصد خوارزم فسار إلى جرجان طالباً أنو شِروان بن مَنُوجَهْر ليُقابله على ما ظهر منه عند اشتغال مسعود بقتال أحمد ينالتكين ببلاد الهند فلمّا كان ببلاد جرجان أتاه كتاب عبد الجبّار بن أبي نصر بقتل هارون وإعادة البلد إلى طاعته . وكان عبد الجبّار في بدء استتاره يعمل على قتل هارون ووضع جماعة على الفتك به فقتلوه عند خروجه إلى الصيد . وقام عبد الجبار بحفظ البلد فلمّا وقف مسعود على كتاب عبد الجبار علم أنّ الذي قيل عن أبيه كان باطلاً فعاد إلى الثقة به وبقي عبد الجبار أيّاماً يسيرة فوثب به غلمان هارون فقتلوه وولّوا البلد اسماعيل بن التونتاش وقام بأمره شُكْر خادِمُ أبيه وعَصُوا على مشعود فكتب مسعود إلى شاهْمَلِك بن علي أحد أصحاب الأطراف بنواحي خوارزم بقصد خوارزم وأخذها فسار إليها فقاتله شكر وإسماعيل ومنعوه عن البلد فهزمهما وملك البلد فسارا إلى طغرلبك وداود السلجقيين والتجآ إليهما وطلبا المعونة منهما ، فسار داود معهما إلى خَوَارِزْم فلقيَهُم شاهملك وقاتلهم فهَزمَهُم .

ولمّا جرى على مسعود من القتل ما جرى وملك مودود دخل شاهملك في طاعته وصافاه وتمسك كلَّ واحد منهما بصاحبه ، ثمّ إنّ طغرَلبِكُ سار إلى خَوَارِزْم فَحَصَرها وملكها واستولى عليها وانهزم شاهْمَلِك بين يديه واستصّحب أمواله وذخائره ومضى في المفازة إلى دِهِستان، ثمَّ انتقل عنها إلى طبس ، ثمَّ إلى أطراف كَرمان ، ثمَّ إلى أعمال القيزو مكران ، فلمّا وصل إلى هناك علم خلاصه ببعده وأمن في نفسه فعرف خبره أرتاش أخو إبراهيم ينال وهو ابن عم طغرلبك فقصده في أربعة آلاف فارس ، فأوقع به وأسره وأخذ ما معه ثمَّ عاد به فسلَّمه إلى داود وحصل هو بما غنم من أمواله ، وعاد بعد ذلك إلى باذغيس المقاربة لهراة ، وأقام على محاصرة هراة لأنهم إلى هذه الغاية كانوا مقيمين على الامتناع والاعتصام ببلدهم ، والثبات على طاعة مودود بن مسعود ، فقاتلهم أهلُ هُرَاة وحفظوا بلدهم مع خراب سوادهم وإنّما حملهم على ذلك الحرب خوفاً من الغزّ .

## ذكر قصد إبراهيم ينال همذان وماكان منه

قد ذكرنا خروج إبراهيم ينال من خراسان إلى الريّ واستيلاء عليها ، فلمّا استقرّ أمرُها سار عنها وملك البلاد المجاورة لها ، ثمّ انتقل إلى بروجرد فملكها ، ثم قصد همذان وكان بها أبو كاليجار كرشَاسِف بن علاء الدولة صاحبها ففارقها إلى سابور خواست ، ونزلَ إبراهيم ينال على همذان وأراد دخولها ، فقال له أهلها : إن كنتَ تُريدُ الطَّاعَة وما يَطْلُبُه السَّلطان من الرَّعيّة ، فنحن باذلوه وداخلون تحته فاطلب أولاً هذا المخالف عليك الذي كان عِنْدَنَا \_يعنون كُرشَاسف \_ فإنّا لانامَنُ عوده إلينا فإذا ملكته أو دفعته كنّا لك فكفّ عنهم وسار إلى كرشاسف بعد أن أخذ من أهل البلد مالاً فلمّا قارب سابور خواست صعد كرشاسف إلى القلعة فتحصّ بها وحصر إبراهيم البلد فقاتله أهله خوفاً من الغزّ فلم يكن لهم طاقة على دفعهم فملك البلد قهراً ونهبَ الغز أهله وفعلوا الأفاعيلَ القبيحة بِهم ، ثمّ عادوا بما غنموه إلى الرَّي فرأوا طغرلبك قد وردها ، ولما فارق إبراهيم والغزّ همذان نزل كرشاسف إليها ، فأقام بها إلى أن وصل طَغْرَلْبِك إلى فارق إبراهيم والغية بالما ها نذكره إن شاء الله تعالى .

# ذكر خروج طغرلبك إلى الري وملك بلد الجبل

في هذه السنة خرج طغرلبك من خراسان إلى الري بعد فراغه من خوارزم وجرجان وطبرستان. فلما سمع أخوه إبراهيم ينال بقدومه سار إليه فلقيه وتسلم طغرلبك الريّ منه وتسلَّم غيرها من بلد الجبل وسار إبراهيم إلى سجستان وأخذ طغرلبك أيضاً قلعة طبرك من مجد الدولة بن بويه ، وأقام عنده مكرَّماً وأمر طغرلبك بعمارة الريّ وكانت قد خربت فوجد في دار الإمارة مراكب ذهب مجوهرة وبرنيتين صيني مملوءة جوهراً ومالاً كثيراً وغير ذلك ، وكان كامرو يُهادي طغرلبك وهو بخُراسان ويخدمه وحدم أخاه إبراهيم لمّا كان بالريّ فلمّا حضر عنده وأهدى له هدايا كثيرة من أنواع شتّى وهو يظن أن طغرلبك يزيد في إقطاعه ، ويرعى له ما تقدم من خدمته له فخاب ظنّه ، وقرّ رغلى ما بيده كل سنة سبعة وعشرين ألف دينار ، ثمّ سار الى قزوين ، فامتنع عليه اهلها فزحف اليهم ، ورماهم بالسّهام والحجارة فلم يقدروا أن يقفوا على السور ؛ وقتل من أهل البلد برشق وأخذ ثلاثمائة وخمسين رجلاً ، فلمّا رأى كامرو ومرداويج بن بسّوذلك خافوا أن يملك البلد عنوة وينهب فمنعوا النّاس من القتال وأصلحوا الحال على ثمانين خافوا أن يملك البلد عنوة وينهب فمنعوا النّاس من القتال وأصلحوا الحال على ثمانين

ألف دينار وصار صاحبها في طاعته ، ثمّ إنّه أرسل الى كوكتاش وبُوقا وغيرهما من أمراء الغزِّ الَّذين تقدُّم خروجهم يمنيهم ويدعوهم إلى الحضور في خدمته ، فلمَّا وصل رسوله إليهم ساروا حتّى نزلوا على نهر بنواحي زنجان ثمَّ أعادوا رسوله وقالوا له قل له قد علمنا أن غرضك أن تجمعنا لتفيض علينا ، والخوف منك أبعدنا عنك ، وقد نزلنا ههنا فإن أردتنا قصدنا خَراسان أو الرُّوم ولا نجتمع بك أبدأ ؛ وأرسل طغرلبك إلى ملك الدُّيْلَم يدعوه إلى الطَّاعة ويطلب منه مالا ففعل ذلك وحمل إليه مالاً وعروضاً وأرسل أيضاً إلى سلار الطرم يدعوه إلى خدمته ويطالبه بحمل مائتي ألف دينار فاستقرُّ الحال بينهما على الطَّاعة وشيء من المال وأرسل سريةً إلى أصبهان وبها أبو منصور فرامرز بن علاء الدُّولة فأغارت على أعمالها وعادت مسالمة ، وخرج طغرلبك من الرى وأظهر قصد أصبهان فراسله فرامرز وصانعه بمال فعاد عنه وسار إلى همذان فملكها من صاحبها كرشاسف بن علاء الدولة ، وكان قد نزل إليه وهو بالرّي بعد أن راسله طغرلبك غير مرّة وسار معه من الرّيّ إلى ابهروزنجان فأخذ منه همذان وتفرق أصحابه عنه وطلب منه طغرلبك تسليم قلعة كنكور فأرسل إلى من بها بالتسليم فلم يفعلوا وقالوا لرسل طغرلبك قل لصاحبك والله لو قطعته قطعاً ما سلمناها إليك فقال له طغرلبك ما امتنعوا إلَّا بأمرك ورأيك فاصعد إليهم وأقم معهم ولا تفارق موضعك حتّى آذن لَك ، ثمَّ عاد إلى الرَّى واستناب بهمذان ناصراً العلويُّ وكان كرشاسف قد قبضَ عليه فأخرجه طغرلبك وولاَّه الـرَّىُّ وأمره بمساعدة من يجعله في البلد وكان معه مرداويج بن بسُّو نائبه في جرجان وطبرستان ، فمات ، وقام ولده جُسْتَان مقامه فسار طغرلبك إلى جرجان فعزل جستان عنها ، واستعمل على جرجان أسفار ، وهو من خواص منوجهر بن قابوس ، فلمَّا فرغ أملِّر جرجان وطبرستان سار إلى دهستان فحصرها وبها صاحبها كاميار معتصمأ بهأا لحصانتها.

## ذكر مسير عساكر طغرلبك إلى كرمان(١)

وسيَّر طغرلبك طائفة من أصحابه إلى كَرمان مع أخيه إبراهيم ينال بعد أن دخل الرَّيِّ وقيل إنَّ إبراهيم لم يقصد كرمان وإنَّما قصد سجستان ، وكان مقدم العساكر

<sup>(</sup>١) كُرمان : بالفتح ثم السكون وربما كسرت والفتح أشهر بالصحة : وهي ولامة مشهورة وناحية كبيرة معمورة ذات يلاد وقرى ومدن واسعة بين فارس ومكران والبحر من وراء البلوص .

التي سارت إلى كرمان غيره ، فلما وصلوا إلى أطراف كرمان نهبوا ، ولم يُقْدِموا على التوغُل فيها فلم يروا من العساكر من يكفهم فتوسَّطوها وملكوا عدَّة مواضع منها ونهبوها ؛ فبلغ الخبر إلى الملك أبي كاليجار صاحبها فسيَّر وزيره مهذَّب الدولة في العساكر الكثيرة وأمره بالجدِّ في المسير ليدركهم قبل أن يملكوا جيرفت () وكانوا يعاصرونها فطوى المراحل حتى قاربهم فرحلوا عن جيرفت ونزلوا على ستة فراسخ منها ؛ وجاء مهذَّب الدولة فنزلها وارسل ليحمل الميرة إلى العسكر فخرجت الغزّ إلى الجمال والبغال والميرة ليأخذوها ، وسمع مهذّب الدولة ذلك فسيَّر طائفة من العسكر لمنعهم فتواقعوا واقتتلوا وتكاثر الغزُّ فسمع مهذّب الدولة الخبر فسار في العساكر إلى المعركة وهم يقتتلون ، وقد ثبتت كل طائفة لصاحبها ، واشتدَّ القتال إلى حدّ أنَّ بعض المغركة وهم يقتلون ، وقد ثبتت كل طائفة لصاحبها ، واشتدَّ القتال إلى حدّ أنَّ بعض فأصاب فرس الغزيّ وحمل الغزيّ على صاحب الفرس فضربه ضربة قطعت يده وحمل عليه صاحب الفرس وهو على هذه الحالة فضربه بسيفة فقطعة قطعتين وسقطا إلى عليه صاحب الفرس قتيلين والفرسان قتيلين . وهذه حالة لم يدون عن مقدّمي الشجعان أحسن منها ، فلمّا وصل مهذب الدولة الى المعركة انهزم الغزُّ وتركوا ما كانوا ينهبوه ودخلوا المفازة وتبعهم الدَّيلم إلى رأس الحد ، وعادوا إلى كرمان فأصلحوا ما فسد منها .

## ذكر الوحشة بين القائم بأمر الله أمير المؤمنين وجلال الدولة

في هذه السّنة افتتحت الجوالي في المحرّم ببغداد فأنفذ الملك جلال الدّولة فأخذ ما تحصّل منها وكانت العادة أن يحمل ما يحصل منها إلى الخلفاء لا تعارضهم فيها الملوك ، فلمّا فعل جلال الدّولة ذلك عظم الأمر فيه على القائم بأمر الله واشتدّ عليه وأرسل مع أقضى القضاة أبي الحسن الماوردي في ذلك وتكرّرت الرسائل فلم يصغ جلال الدولة لذلك وأخذ الجوالي فجمع الخليفة الهاشميين بالدار والرّجالة وتقدّم بإصلاح الطيّار والزَّبازب ، وأرسل إلى أصحاب الأطراف والقضاة بما عزم عليه وأظهر العزم على مفارقة بغداد ، فلم يتمّ ذلك وحدث وحشة من الجهتين فاقتضت الحال أنّ الملك يترك معارضة النواب الإمامية فيها في السنة الآتية .

 <sup>(</sup>١)جيرفت : بالكسر ثم السكون وفتح الراء وسكون الفاء : مدينة بكرمان في الاقليم الثالث وهي مدينة كمبيرة حديلة من أعيان مدن كرمان .

#### ذكر محاصرة شهرزور وغيرها

في هذه السّنة سار أبو الشّوك إلى شهرزور فحصرها ونهبها وأحرقها وحرّب قراها وشوادها وحصر قلعة تيرانشاه فدفعه أبو القاسم بن عياض عنها ، ووعده أن يخلّص ولده أبا الفتح من أخيه مهلهل وأن يصلح بينهما . وكان مهلهل قد سار من شهرزور لمّا بلغه أن أخاه أبا الشّوك يريد قصدها ، وقصد نواحي سندة وغيرها من ولايات أبي الشّوك بلغه أن أخاه أبا الشّوك راسل أبا القاسم بن عيّاض فنهبها وأحرقها وهلكت الرّعيّة في الجهتين ثمّ إنّ أبا الشّوك راسل أبا القاسم بن عيّاض ينتجزه ما وعده به من تخليص ولده والشرّوط التي تقرّرت بينهما ، فأجابه بأنّ مهلهلا غير مجيب إليه ، فعند ذلك سار أبو الشّوك من حلوان إلى الصامغان ونهبها ونهب الولاية التي لمهلهل جميعها فانزاح مهلهل من بين يديه وتردّدت الرّسُل بينهما فاصطلحا على دغل ودخل وعاد أبو الشّوك .

### ذكر خروج سكين بمصر

في هذه السنة في رجب خرج بمصر إنسان اسمه سكّين ، كان يشبه الحاكم صاحب مصر ، فادّعى أنّه الحاكم وقد رجع بعد موته فاتبّعه جمع ممّن يعتقد رجعة الحاكم ، فاغتنموا خلو دار الخليفة بمصر من الجند وقصدوها مع سكين نصف النهّار فدخلوا الدِّهليز فوثب مَنْ هناك من الجند فقال لهم أصحابه : إنّه الحاكم فارتاعوا لذلك ثمّ ارتابوا به فقبضوا على سكين ووقع الصّوت واقتتلوا فتراجع الجند إلى القصر والحرب قائمة ، فقتل من أصحابه جماعة وأسر الباقون وصُلِبُوا أحياءً ورماهم الجند بالنَّشَّاب حتى ماتوا .

### ذكر عدة حوادث

في هذه السَّنة كانت زلزلة عظيمة بمدينة تبريز هدمت قلعتها وسورها ودورها وأسواقها ، وأكثر دار الإمارة وسلم الأمير لأنّه كان في بعض البساتين فأحصى من هلك من أهل البلد فكانوا قريباً من خمسين ألفاً . ولبسَ الأميرُ السَّواد والمسوح لعظم المصيبة وعزم على الصَّعود إلى بعض قلاعه خوفاً من توجه الغزِّ السَّلجوقية إليه ، وأخبر بذلك أبو جعفر بن الرقي العلوي النقيب بالموصل .

وفيها قتل قرواش كاتبه أبا الفتح بن المفرِّج صبراً . وفيها توفي عبدالله بن أحملًا

أبو ذر الهروي الحافظ أقام بمكَّة وتزَّوج من العرب وأقام بالسَّروات وكان يحجُّ كل سنةٍ يحدث في الموسم ويعود إلى أهله وصحب القاضي أبا بكر الباقِلاني . وفيها توفِّي عمر بن إبراهيم بن سعيد الزَّهري من ولد سعد بن أبي وقاص وكان فقيهاً شافعياً .

۲۶۲ سنة ۴۵۷

# ثم دخلت سنة خمس وثلاثين وأربعمائة ذكر إخراج المسلمين والنّصاري الغرباء من القسطنطينية

في هذه السّنة أخرج ملك الرُّوم الغرباء من المسلمين والنَّصارى وسائر الأنواع من القسطنطينية وسبب ذلك أنّه وقع الخبر بالقسطنطينية أنّ قسطنطين قتل ابنتي الملك المتقدِّم اللتين قد صار الملك فيهما الآن ، فاجتمع أهلُ البلد وأثاروا الفتنة وطمعوا في النَّهب فأشرف عليهم قسطنطين وسألهم عن السبب في ذلك فقالوا قتلت الملكتين وأفسدت الملك فقال ما قتلتهما وأخرجهما حتى رآهما الناس فسكنوا ثم إنّه سأل عن سبب ذلك فقيل له إنّه فعل الغرباء وأشاروا بإبعادهم وأمر فنودِي أن لا يقيم أحد ورد البلد منذ ثلاثين سنة فمن أقام بعد ثلاثة أيام كحل فخرج منها أكثر من مائة ألف إنسان ولم يبق بها أكثر من اثني عشر نفساً ضمنهم الرُّوم فتركهم .

## ذكر وفاة جلال الدولة وملك أبى كاليجار

في هذه السّنة في سادس شعبان تُوفِّي الملك جلال الدّولة أبو طاهر بن بهاء الدولة بن عضد الدولة بن بويه ببغداد وكان مرضه ورماً في كبده ، وبقي عدة أيام مريضاً وتُوفِّي وكان مولده سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة ، وملكه ببغداد ست عشرة سنة وأحد عشر شهراً ودفن بداره ومن علم سيرته وضعفه واستيلاء الجند والنواب عليه ودوام ملكه إلى هذه الغاية علم أنَّ الله على كلِّ شيءٍ قدير يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممَّن يشاء ، وكان يزور الصَّالحين ويقرب منهم وزار مرَّة مشهدي علي والحسين عليهما السلام ، وكان يمشي حافياً قبل أن يصل إلى كلِّ مشهد منهما نحو فرسَخ ، يفعل ذلك تديناً ولما توفي انتقل الوزير كمال الملك بن عبد الرَّحيم وأصحاب الملك الأكابر إلى باب المراتب وحريم دار الخلافة خوفاً من نهب الأتراك والعامة دورهم ، فاجتمع قوًادً

العسكر تحت دار المملكة ومنعوا الناس من نهبها ولما توفي كان ولده الأكبر الملك العزيز أبو منصور بواسط على عادته فكاتبه الأجناد بالطاعة وشرطوا عليه تعجيل ما جرت به العادة من حقّ البيعة فتردَّدت المراسلات بينهما في مقداره وتأخيره لفقده ، وبلغ موته إلى الملك أبي كاليجار بن سلطان الدّولة بن بهاء الدّولة ، فكاتب القوّاد والأجناد ورغبهم في المال وكثرته وتعجيله فمالوا إليه وعدلوا عن الملك العزيز . وأمّا الملك العزيز فإنّه أصعد إلى بغداد لمّا قرب الملك أبو كاليجار منها ، على ما نذكره سنة ستّ وثلاثين عازماً على قصد بغداد ومعه عسكره فلمًا بلغ النعمانية غدر به عسكره ورجعوا إلى واسط وخَطبوا لأبي كاليجار فلمّا رأى ذلك مضى إلى نور الدّولة دبيس بن مزيد لأنّه بلغه ميل جند بغداد إلى أبي كاليجار وسار من عند دبيس إلى قرواش بن المقلّد فاجتمع به بقرية خصّة من أعمال بغداد ، وسار معه إلى الموصل ثمّ فارقه وقصد أبا الشّوك لأنه ابراهيم ينال أخي طغرلبك وتنقّلت به الأحوال حتّى قدم بغداد في نفر يسير عازماً على استمالة العسكر ، وأخذ الملك فثار به أصحاب الملك أبي كاليجار فقتل بعض من عنده وسار هو مختفياً ، فقصد نصر الدّولة بن مروان فتوفي عنده بميافارقين ، وحمِل إلى بغداد ودُفِنَ عند أبيه بمقابر قُريش في مشهد باب التّبن سنة إحدى وأربعين .

وقد ذكر الشَّيخ أبو الفرج بن الجوزي أنّه آخر ملوك بني بويه وليس كذلك فإنّه ملك بعدّه أبو كاليجار ثمَّ الملك الرَّحيم بن أبي كاليجار وهو آخرهم على ما تراه وأما الملك أبو كاليجار فلم تزل الرُّسل تتردَّد بينه وبين عسكر بغداد حتى استقرّ الأمرُ له وحلفوا وخطبوا له ببغداد في صفر من سنة ستُّ وثلاثين وأربعمائة على ما نذكره إن شاء الله تعالى .

## ذكر حال أبي الفتح مودود بن مسعود بن محمود بن سبكتكين

في هذه السنة سيّر الملك أبو الفتح مودود بن مسعود بن محمود بن سبكتكين عسكراً مع حاجب له إلى نواحي خُراسان فأرسل إليهم داود أخو طغرلبك وهو صاحب خراسان ولده ألب أرسلان في عسكر فالتقوا واقتتلوا فكان الظفر للملك ألب أرسلان وعاد عسكر غزنة منهزما.

وفيها أيضاً في صفر ، سار جمع من الغز الى نواحي بست وفعلوا ما عرف منهم

من النَّهب والشَّر فسيَّر إليهم أبو الفتح مودود عسكراً فالتقوا بوِلاية بست واقتتلوا قتالاً شديداً انهزم الغزُّ فيه وظفر عسكر مودود وأكثروا فيهم القتل والأسر .

### ذكر ملك مودود عدة حصون من بلد الهند

في هذه السّنة اجتمع ثلاثة ملوك من ملوكِ الهند وقصدوا لهاوور وحصروها ، فجمع مقدَّم العساكر الإسلامية بتلك الدِّيار من عنده منهم وأرسل إلى صاحبه مودود يستنجده فسيّر اليه العساكر فاتفق أنّ بعض أولئك الملوك فارقهم وعاد إلى طاعة مودود فرحل الملكان الآخران إلى بلادهما فسارت العساكر الإسلاميّة إلى أحدهما ويعرف بدوبال هرباته فانهزم منهم ، وصعد إلى قلعة له منيعة هو وعساكره فاحتموا بها وكانوا خمسة آلاف فارس وسبعين ألف راجل وحصرهم المسلمون وضيَّقوا عليهم وأكثروا القتل فيهم فطلب الهنود الأمان على تسليم الحصن فامتنع المسلمون من إجابتهم إلى ذلك إلا بعد أن يضيفوا إليه باقي حصون ذلك الملك الذي لهم ، فحملهم الخوف وعدم الأقوات على إجابتهم إلى ما طلبوا وتسلَّموا الجميع ، وغنم المسلمون الأموال واطلقوا ما في الحصون من أسرى المسلمين وكانوا نحو خمسة آلاف نفر . فلمّا فرغوا من هذه الناحية ، قصدوا ولاية الملك الثّاني واسمه ثابت بالرَّيّ فتقدَّم إليهم ولقيهم فاقتتلوا قتالاً شديداً وانهزمت الهنود وأجلت المعركة عن قتل ملكهم وخمسة آلافِ قتيل وجريح وأسر ضُعفاؤهم وغنِمَ المُسلمون أموالهم وسلاحهم ودوابهم فلمّا رأى باقي الملك من الهند ما لقي هؤلاء أذعنوا بالطّاعة وحملوا الأموال وطلبوا الأمان والإقرار على بلادهم فأجبوا إلى ذلك .

## ذكر الخلف بين الملك أبي كاليجار وفرامرز بن علاء الدّولة

في هذه السنة نكث الأمير أبو منصور فرامرز بن علاء الدولة بن كاكويه ، صاحب أصبهان العهد الذي بينه وبين الملك أبي كاليجار ، وسيّر عسكراً إلى نواحي كرمان فملكوا منها حصنين وغنِموا ما فيها ، فأرسل الملك أبو كاليجار إليه في إعادتهما وإزالة الاعتراض عنهما فلم يفعل فجهّز عسكراً وسيّره إلى أبرقوه فحصرها وملكها فانزعج فرامرز لذلك وجهّز عسكراً كثيراً وسيّره إليهم فسمع الملك أبو كاليجار بذلك فسيّر عسكراً ثانياً مدداً لعسكره الأول والتقى العسكران فاقتتلوا وصبروا ثمّ انهزم عسكر

اصبهان وأُسِر مقدَّمُهُم الأمير إسحاق بن ينال واستردَّ نوَّاب أبي كاليجار ما كانوا أخذوه من كرمان .

## ذكر أخبار الترك بما وراء النهر

في هذه السَّنة في صفر ، أسلم من كفّار التُّرك الذين كانوا يطرقون بلاد الإسلام بنواحي بلاساغون وكاشغار ويُغيرون ويُعينون عشرة آلاف خركاة وضحُّوا يوم عيد الأضحى بعشرين ألف رأس غنم وكفى الله المسلمين شرّهم . وكانوا يصيِّفون بنواحي بلغار ويُشتُّون بنواحي بلاساغون فلمّا أسلموا تفرّقوا في البلاد فكان في كل ناحية ألف خركاة وأقل وأكثر لأمنهم فإنهم إنّما كانوا يجتمعون ليحمي بعضهم بعضاً من المسلمين وبقي من الأتراك من لم يُسلم تتروخطا ، وهم بنواحي الصين . وكان صاحب بلاساغون وبلاد الترك شرف الدَّولة وفيه دين وقد قنع من إخوته وأقار بهبالطاعة وقسَّم البلاد بينهم فأعطى أخاه أصلان تكين كثيراً من بلاد الترك وأعطى أخاه بغراخان طراز وإسبيجاب وأعطى عمَّه طغاخان فرعانة بأسرها وأعطى ابن علي تكين بخارى وسمرقند وغيرهما وقنع هو ببلاساغون وكاشغر .

## ذكر أخبار الروم والقسطنطينية

في هذه السَّنة في صفر أيضاً ورد إلى القسطنطينية عدد كثير من الرُّوس في البحر وراسلوا قسطنطين ملك الرُّوم بما لم تجربه عادتهم فاجتمعت الرُّوم على حربهم وكان بعضهم قد فارق المراكب إلى البرِّ وبعضُهُم فيها فألقَى الرُّوم في مراكبهم النَّار فلم يهتدوا إلى إطفائها فهلك كثيرُ منهم بالحرق والغرق وأمّا الّذين على البر فقاتلوا وأبلوا وصبروا ثمَّ انهزموا فلم يكن لهم ملجأ فمن استسلم أولاً استرقَّ وسلِم ومن امتنع حتّى أخذ قهراً قطع الرُّوم أيمانهم وطيف بهم في البلد ولم يسلم منهم إلا اليسير مع ابن ملك الرُّوسية وكفى الرُّوم شرهم.

## ذكر طاعة المعزِّ بإفريقية للقائم بأمر الله

في هذه السنة أظهر المعزُّ ببلاد إفريقية الدُّعاء للدَّولة العبَّاسيَّة وخطب للإمام القائم بأمر الله أميرِ المؤمنين ووردت عليه الخِلعُ والتقليد ببلاد إفريقية وجميع ما يفتحه وفي أوَّل الكتاب الّذي مع الرُّسل من عبدالله وولِّيه أبي جعفر القائم بأمر الله أمير

المؤمنين إلى الملك الأوحد ثقة الإسلام وشرف الإمام وعُمدة الأنام ناصر دين الله قاهر أعداء الله ومؤيد سنة رسول الله على أبي تميم المعز بن باديس بن المنصور ولي أمير المؤمنين بولاية جميع المغرب، وما افتتحه بسيف أمير المؤمنين وهو طويل وأرسل إليه سيف وفرس وأعلام على طريق القسطنطينية، فوصل ذلك في يوم الجمعة فدخل به إلى الجامع والخطيب ابن الفاكاة على المنبر يخطب الخطبة الثانية فدخلت الأعلام فقال هذا لواء الحمد يجمعكم وهذا معز الدين يسمعكم وأستغفر الله لي ولكم وقطعت الخطبة للعلويين من ذلك الوقت وأحرقت أعلامهم .

#### ذكر عدة حوادث

في هذه السَّنة جرت حرب بين ابن الهيثم صاحب البطيحة وبين الأجناد من الغزّ والدَّيلم فأحرق الجامدة وغيرها وخطب الجند للملك أبي كاليجار. وفيها ارسل الخليفة القائم بأمر الله أقضى القضاة أبا الحسن على محمد بن حبيب الماوردي الفقيه الشَّافعي إلى السلطان طغرلبك قبل وفاة جلال الدَّولة وأمره أن يقرِّر الصلح بين طغرلبك والملك جلال الدَّولة وأبي كاليجار، فسار إليه وهو بجرجان فلقيه طغرلبك على أربعة فراسخ إجلالاً لرسالة الخليفة، وعاد الماوردي سنة ستُ وثلاثين وأحبر عن طاعة طغرلبك للخليفة وتعظيمه لأوامره ووقوفه عنده.

وفيها توفي عبدالله بن عبدالله بن أحمد بن عثمان بن الفرج بن الأزهر أبو القاسم بن أبي الفتح الأزهري الصيرفي المعروف بابن السَّواري شيخ الخطباء أبي بكر ، وكان إماماً في الحديث ومن تلامذته الخطيبُ البغدادي .

سنة ٢٦٧ ......

# ثم دخلت سنة ست وثلاثين وأربعمائة ذكر قتل الإسماعيلية بما وراء النهر

في هذه السّنة أوقع بغراخان صاحب ما وراء النّهر بجمع كثير من الإسماعيلية، وكان سببُ ذلك أن نفراً منهم قصدوا ما وراء النّهر ودعوا إلى طاعة المستنصر بالله العلويّ صاحب مِصْر فتبعهم جمعٌ كثير وأظهروا مذاهبَ أنكرها أهل تلك البلاد وسمع ملكها بغراخان خبرهم وأراد الإيقاع بهم فخاف أن يسلم منه بعضُ مَن أجابهم أهل تلك البلاد فأظهر لبعضهم أنّه يميل إليهم ويريد الدُّخول في مذاهبهم وأعلمهم ذلك وأحضرهم مجالسه ولم يزل حتّى علم جميع من أجابهم إلى مقالتهم فحينئذ قتل من بحضرته منهم وكتب إلى سائر البلاد بقتل من فيها ففعل بهم ما أمر وسلمت تلك البلاد منهم .

## ذكر الخطبة للملك أبي كاليجار وإصعاده إلى بغداد

قد ذكرنا لما تُوفي الملك جلال الدُّولة ما كان من مراسلة الجند الملك أبا كاليجار والخطبة له فلمّا استقرت القواعد بينه وبينهم أرسل أموالاً فُرِقت على الجند ببغداد وعلى أولادهم وأرسل عشرة آلاف دينار للخليفة ومعها هدايا كثيرة فخطب له ببغداد في صَفَر وخطب له أيضاً أبو الشَّوك في بلاده ودبيس بن مزيد ببلاده ونصر الدُّولة بن مروان بديار بكر ولقبه الخليفة محيى الدين وسار إلى بغداد في مائة فارس من أصحابه لئلا تخافه الأتراك ، فلمّا وصل إلى النعمانية لقِيه دبيس بن مزيد ومضى إلى زيارة المشهدين بالكوفة وكربلاء ودخل إلى بغداد في شهر رمضان ومعه وزيره ذو السَّعادات أبو الفرج محمد بن جعفر بن محمد بن فسابحس ووعده الخليفة القائم بأمر الله أن يستقبله فاستعفى من ذلك وأخرج عميد الدُّولة أبا سعد بن عبد الرحيم وأخاه كمال

الملك وزيرَيْ جلال الدَّولة من بغداد قضى أبو سعد إلى تكريت وزُيِّنت بغداد لقدومه وأمر فخلع على أصحاب الجيوش وهم البساسيري والنشاووري والهمّام أبو اللقاء وجرى من ولاة العرض تقديمٌ لبعض الجند وتأخير فشغب بعضهم وقتلوا واحداً من ولاة العرض بِمرأى من الملك أبي كاليجار فنزل في سميرية بمنكور وانحدر خوفاً من انخراق الهيبة وأصعد بفم الصُّلح ، وفي رمضان منها توفي أبو القاسم علي بن أحمد الجرجراي وزير الظّاهر والمستنصر الخليفتين وكان فيه كفاية وشهامة وأمانة وصلى عليه المستنصر بالله .

#### ذكر عدة حوادث

في هذه السنة نزل الأمير أبو كاليجار كرشاسف بن علاء الدُّولة من كنكور وقصد همذان فملكها ، وأزاح عنها نوّاب السُّلطان طغرلبك وخطب للملك أبي كاليجار وصار في طاعته ، وفيها أمر الملك أبو كاليجار ببناء سور مدينة شيراز فَبُنِيَ وأحكم بناؤه وكان دوره اثني عشر ألف ذراع وعرضه ثمانية أذرع وله أحد عشر باباً وفرغ منه سنة أربعين وأربعمائة .

وفيها نقل تابوت جلال الدّولة من داره إلى مشهد باب التبن إلى تربة له هناك وفيها استوزر السلطان طغرلبك وزيره أبا القاسم عليّ بن عبدالله الجويني وهو أوّل وزير وزر له له ثم وإزر له بعده رئيس الرؤساء أبو عبدالله الحسين بن علي بن ميكائيل ثمَّ وزر له بعده نظام الملك أبو محمد الحسن بن محمد الدّهستاني وهو أوّلُ من لقب نظام الملك ، ثمّ وزر له بعده عميد الملك الكندري وهو أشهرهم ، وإنّما اشتهر لأنّ طغرلبك في أيّامه عظمت دولته ووصل إلى العراق وخطب له بالسّلطنة وسيرد من أخباره ما فيه الكفاية فلا حاجة إلى ذكرها ههنا . وفيها توفي الشّريف المرتضى أبو القاسم على أخو الرّضى في آخر ربيع الأول ومولده سنة خمس وخمسين وثلاثمائة وولى نقابة العلويين بعده أبو أحمد عدنان ابن أخيه الرضى .

وفيها تُوفي القاضي أبو عبدالله الحسين بن علي بن محمد الصيمري وهو شيخ أصحاب أبي حنيفة في زمانه ومن جملة تلامذته القاضي أبو عبدالله الدامغاني ومولده سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة وولي بعده قضاء الكرخ القاضي أبو الطيّب الطبري

مضافاً إلى ما كان يتولاه من القضاء بباب الطَّاق ، وفيها توفي القاضي أبو الحسن عبد الوهاب بن منصور بن المشتري قاضي خوزستان وفارس وكان شافعيً المذهِب وفيها أيضاً تُوفِّي أبو الحسين محمد بن علي البصري المتكلِّم صاحب التَّصانيف المشهورة .

# ثم دخلت سنة سبع وثلاثين وأربعمائة ذكر وصول إبراهيم ينال إلى همذان وبلد الجبل

في هذه السّنة أمر السلطان طغرلبك أخاه إبراهيم ينال بالخروج إلى بلد الجبل وملكها فسار إليها من كرمان ، وقصد همذان وبها كرشاسف بن علاء الدَّولة ففارقها خوفاً ودخلها ينال فملكها ، والتحق كرشاسف بالأكراد الجوزقان ، وكان أبو الشُوك حينئذ بالدِّينور فسار عنها إلى قَرميسين خوفاً وإشفاقاً من ينال فقوي طمع ينال حينئذ في البلاد وسار إلى الدِّينور فملكها ، ورتب أمورها وسار منها يطلب قرميسين ، فلما سمع أبو الشُّوك به سار إلى حلوان (۱) وترك بقرميسين من في عسكره من الدَّيلم والأكراد الشادنجان ليمنعوها ويحفظوها ، ووافاهم ينال جريدة فقاتلوه فدفعوه عنها فانصرف الشادنجان ليمنعوها ويحفظوها ، ووافاهم ينال جريدة فقاتلوه فدفعوه عنها فانصرف عنهم وعاد بخركاهاته وحلله فقاتلوه فضعفوا عنه وعجزوا عن منعه ، فملك البلد في رجب عنوة وقتل من العساكر جماعة كثيرة وأخذ أموال من سلم من القتل وسلاحهم وطردهم ولحقوا بأبي الشَّوك ونهب البلد وقتل وسبى كثيراً من أهله ، ولمّا سمع أبو الشُّوك ذلك سيَّر أهله وأمواله وسلاحه من حلوان إلى قلعة السيروان (۲) وأقام جريدة في عسكره ، ثمّ انَّ ينال سار إلى الصَيْمَرة (۳) في شعبان فملكها ونهبها وأوقع بالأكراد

<sup>(</sup>١) حلوان : حلوان العراق ؛ وهي في آخر حدود السواد مما يلي الجبال من بغداد ، وهي في الإقليم الرابع ، قال أبو زيد : أما حلوان فإنها مدينة عامرة ليس بأرض العراق بعد الكوفة والبصرة وواسط وبغداد وسر من رأى أكبر منها .

<sup>(</sup>٢) السيروان : بكسر أوله ، كورة بالجبل وهي كورة ماسبذان ، وقيل : بـل هي كورة بـرأسها مـلاصقة لماسبذان .

 <sup>(</sup>٣) صيمرة : بالفتح ثم السكون وفتح الميم ثم راء ، وهي في موضعين : أحدهما بالبصرة على فم نهر
 معقل . والثانية : بلد بين ديار الجبل وديارخوزستان وهي مدينة بمهرجان قدق .

المجاورين لها من الجوزقان فانهزموا. وكان كرشاسف بن علاء الدُّولة نازلاً عندهم فسار هو وهم إلى شهاب الدُّولة أبي الفوارس منصور بن الحسين ، ثمَّ إن إبراهيم ينال سار إلى حلوان ، وقد فارقها أبو الشُّوك ولحق بقلعة السَّيروَان فوصل إليها إبراهيم آخر شعبان وقد جلا أهلها عنها وتفرّقوا في البلاد فنهبها وأحرقها وأحرق دار أبي السُّوك وانصرف بعد أن اجتاحها ودرسها . وتوجه طائفة من الغزِّ إلى خانقين في إثر جماعة من أهل حلوان كانوا ساروا بأهليهم وأولادهم وأموالهم فأدركوهم وظفروا بهم وغنموا ما معهم وانتشر الغزُّ في تلك النواحي فبلغوا مايدشت وما يليها فنهبوها وأغاروا عليها . سمع الملك أبو كاليجار هذه الأخبار ، أزعجته وأقلقته وكان بخوزستان فعزم على المسير ، ودفع ينال ومن معه من الغزِّ عن البلاد ، فأمر عساكره بالتَّجَهُّز للسَّفر إليهم فعجزوا عن الحركة لكثرة ما مات من دوابهم ، فلمَّا تحقَّق ذلك سار نحو بلاد فارس فحمل العسكر أثقالهم على الحمير .

#### ذكر عدة حوادث

في هذه السَّنة في المحرَّم خطب للملك أبي كاليجار باصبهان وأعمالها وعاد الأمير أبو منصور بن علاء الدَّولة إلى طاعته ، وكان سبب ذلك أنَّه لما عصى على الملك أبي كاليجار وقصد كرمان على ما ذكرناه والتجأ إلى طاعة طغرلبك لم يبلغ ما كان يؤمِّله من طغرلبك ، فلمّا عاد طغرلبك إلى خراسان خاف أبو منصور من الملك أبي كاليجار فراسله في العود إلى طاعته فأجابه إلى ذلك واصطلحا .

وفيها اصطلح أبو الشَّوك وأخوه مهلهل . وكانا متقاطعين من حين أسر مهلهل أبا الفتح بن أبي الشَّوك وموت أبي الفتح في سجنه ، فلمّا كان الآن وخافا من الغزِّ تراسلا في الصلح واعتذر مهلهل وأرسل ولده أبا الغنائم إلى أبي الشَّوك وحلف له أنَّ أبا الفتح توفي حتف أنفه من غير قتل . وقال : هذا ولدي تقتله عوضه ، فرضي أبو الشَّوك وأحسن إلى أبي الغنائم وردَّه إلى أبيه واصطلحا واتَّفقا . وفيها في جمادى الأولى خلع الخليفة عَلَى أبي القاسم على بن الحسن بن المسلمة واستوزره ولقبه رئيس الرؤساء وهو ابتداء حاله ، وكان السبب في ذلك أن ذا السّعادات بن فسانجس وزير الملك أبي كاليجار كان يسيء الرَّأي في عميد الرُّؤساء وزير الخليفة فطلب من الخليفة أن يَعزلَهُ فعزله ، واستوزر رئيس الرُّؤساء نيابة ثمّ خلع عليه وجلس في الدِّست . وفيها في شعبان سار

سرخاب بن محمد بن عناز أخو أبي الشُّوك إلى البندنتجين وبها سعدي بن أبي الشُوك ففارقها سعدي ولحق بأبيه ونهب سرخاب بعضها ، وكان أبو الشَّوك قد أخذ بلد سرخاب ما عدا دزديلويه وهما متباينان لذلك .

وفيها في آخر رمضان توفّي أبو الشوك فارس بن محمد بن عنّاز بقلعة السّيروان وكان مرض لمّا سار إلى السيروان من حلوان ، ولما تُوفّي غدر الأكراد بابنه سعدي وصاروا مع عمّه مهلهل ، فعند ذلك مضى سعدي إلى إبراهيم ينال وأتى بالغزّ على ما نذكره إن شاء الله تعالى . وفيها قُتِل عيسى بن موسى الهذباني صاحب أربل ، وكان خرج إلى الصيد فقتله ابنا أخ له وسارا إلى قلعة أربل فملكاها . وكان سلار بن موسى أخو المقتول نازلًا على قرواش بن المقلّد صاحب الموصل لنفرة كانت بينه وبين أخيه فلمّا قتل سار قرواش مع السلار إلى أربل فملكها وسلّمها إلى السّلار وعاد قرواش إلى الموصل . وفيها كانت ببغداد فتنة بين أهل الكرخ وباب البصرة وقتال اشتد قتل فيه جماعة . وفيها وقع البلاء والوباء في الخيل فهلك من عسكر الملك أبي كاليجار اثنا عشر ألف فرس ، وعمّ ذلك البلاد ، وفيها توفي علي بن محمد بن نصر أبو الحسن عشر ألف فرس ، وعمّ ذلك البلاد ، وفيها توفي علي بن محمد بن نصر أبو الحسن الكاتب بواسط صاحب الرّسائل المشهورة .

# ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة ذكر ملك مهلهل قرميسين والدينور

في هذه السَّنة ملك مهلهل بن محمد بن عنّاز مدينة قرميسين والدِّينور وسبب ذلك أنَّ إبراهيم ينال كان قد استعمل عند عوده من حلوان على قرميسين بدر بن طاهر بن هلال ، فلمّا ملك مهلهل بعد موت أخيه أبي الشَّوك سار إلى مايدشت ونزل بها ثمَّ توجَّه نحو قرميسين فانصرف عنها بدر فملكها مهلهل وسيَّر ابنه محمداً إلى الدِّينور وبها عساكر ينال فاقتتلوا ، فقتل بين الفريقين جماعة وانهزم أصحاب ينال وملك محمّد البلد .

## ذكر اتصال سعدي بن أبي الشوك بإبراهيم ينال وما كان منه

في هذه السنة في شهر ربيع الأوّل فارق سعدي بن أبي الشّوك عمّه مهلهلاً ولحق بإبراهيم ينال فصار معه ، وسبب ذلك أنَّ عمّه تزوَّج أمه وأهمل جانبه واحتقره ، وكذلك أيضاً قصّر في مراعاة الأكراد الشاذنجان فراسل سعدي إبراهيم ينال في اللحاق به فأذن له في ذلك ووعده أن يملكه ما كان لأبيه مشار إليه في جماعة من الأكراد الشاذنجان ، فقوي بهم فأكرمه ينال ، وضمَّ إليه جمعاً من الغزِّ وسيره إلى حلوان فملكها وخطب فيها لإبراهيم ينال في شهر ربيع الأوّل وأقام بها أياماً ، ورجع الى مايد شت فسار عمّه مهلهل إلى حلوان فملكها وقطع منها خطبة يَنال ، فلمًا سمع سعدي بذلك سار إلى حلوان ففارقها عمّه مهلهل إلى ناحية بلُوطة وملك سعدي حلوان وسار إلى عمّه سرخاب فكبسه ونهب ما كان معه وسيَّر جمعاً إلى البندنيجين فاستولوا عليها وقبضوا على نائب سرخاب بها ونهبوا بعضها وانهزم سرخاب فصعد إلى قلعة دزديلويه ، ثمَّ عاد سعدي إلى قرميسين ، فسيَّر عمّه مهلهل ابنه بدراً إلى حلوان فملكها ، فجمع سعدي وأكثر وعاد إلى حلوان ، ففارقها من كان بها من أصحاب عمّه ، إلّا من كان بالقلعة وملكها إلى حلوان من كان بالقلعة وملكها

سعدي ، وكان قد صحبه كثير من الغزِّ فسار بهم منها إلى عمِّه مهلهل وترك بها من يحفظها ، فلما علم عمُّه بقربه منه سار بين يديه إلى قلعة تيرانشاه بقرب شهرزور فاحتمى بها .

وملك الغزّ كثيراً من النواحي والمواشي وغنموا كثيراً من الأموال والدّواب ، فلمّا رأى سعدي تحصّن عمّه منه خاف على من خلفه بحلوان ، فعاد عازماً على محاصرة القلعة فمضى وحصرها ، وقاتله من بها من أصحاب عمّه ونهب الغزّ حلوان وفتكوا فيها وافتضُّوا الأبكار وأحرقوا المساكن وتفرَّق الناس ، وفعلوا في تلك النواحي جميعها أقبح فعل ، ولمّا سمع أصحاب الملك أبي كاليجار ووزيره هذه الأخبار ندبوا العساكر إلى الخروج إلى مهلهل ومساعدته على ابن أخيه ودفعه عن هذه الأعمال فلم يفعلوا ، ثمّ إنَّ سعدي أقطع أبا الفتح بن ورام البندنيجين واتفقا واجتمعا على قصد عمه سرخاب بن محمد بن عناز وحصره بقلعة دزديلويه قسار فيمن معهما من العساكر فلما قاربوا القلعة دخلوا في مضيق هناك من غير أن يجعلوا لهم طليعة طمعاً فيه ، وإدلالاً بقوتهم ، وكان سرخاب قد جعل على دأس الجبل على فم المضيق جمعاً من الأكراد ، فلما دخلوا المضيق لقيهم سرخاب ، وكان قد نزل من القلعة فاقتتلوا وعادوا ليخرجوا من المضيق فتقطّرت بهم خيلهم فسقطوا عنها ورماهم الأكراد الذين على الجبل فوهنوا وأسر سعدي وأبو الفتح بن ورام وغيرهما من الرؤوس وتفرّق الغز والأكراد من تلك النواحي بعد أن كانوا قد توطنوها وملكوها .

#### ذكر حصار طغرلبك أصبهان

في هذه السنة حصر طغرلبك مدينة اصبهان وبها صاحبها أبو منصور فرامرز بن علاء الدولة فضيق عليه ولم يظفر من البلد بطائل ، ثم اصطلحوا على مال يحمله فرامرز بن علاء الدولة لطغرلبك وخطب له بأصبهان وأعمالها .

#### ذكر عدة حوادث

في هذه السنة خرج من الترك من بلد التّبت خلق لا يحصون كثرة فراسلوا أرسلان خان صاحب بلاساغون يشكرونه على حسن سيرته في رعيّته ولم يكن منهم تعرّض إلى مملكته ولكنّهم أقاموا بها وراسلهم ودعاهم إلا الإسلام فلم يجيبوا ولم ينفروا منه .

وفيها توفي أبو الحسن الخيشي النّحوي في ذي الحجة وله نيّف وتسعون سنة . وفيها انحدر علاء الدين أبو الغنائم بن الوزير ذي السّعادات إلى البطائح وحصرها وبها صاحبها أبو نصر بن الهيثم وضيّق عليه واجتمع مع جمع كثير . وفيها في ذي القعدة توفي عبدالله بن يوسف أبو محمد الجُوَيْني والد إمام الحرميْن أبي المعالي وكان إماماً في الشافعية تفقّه على أبي الطيّب سهل بن محمد الصعلوكي وكان عالماً بالأدب وغيره من العلوم وهو من بني سنبس : بطن من طبيء .

سنة ٩٩٩

# ثم دخلت سنة تسع وثلاثين وأربعمائة ذكر صلح الملك أبي كاليجار والسلطان طغرلبك

في هذه السَّنة أرسل الملك أبو كاليجار إلى السلطان ركن الدين طغرلبك في الصّلح فأجابه إليه واصطلحا وكتب طغرلبك إلى أخيه ينال يأمره بالكف عمّا وراء ما بيده ، واستقرّ الحال بينهما أن يتزوّج طغرلبك بابنة أبي كاليجار ، ويتزوج الأمير أبو منصور بن أبي كاليجار بابنة الملك داود أخي طغرلبك ، وجرى العقد في شهر ربيع الآخر من هذه السنة .

## ذكر القبض على سرخاب أخي أبي الشوك

في هذه السنة قبض الأكراد اللرية وجماعة من عسكر سرخاب عليه لأنه أساء السيرة معهم ووترهم فقبضوا عليه وحملوه إلى إبراهيم ينال فقلع إحدى عينيه وطالبه بإطلاق سعدي بن أبي الشوك فلم يفعل ، وكان أبو العسكر بن سرخاب قد غاضبه لمّا قبض على سعدى واعتزله كراهية لفعله ، فلمّا أسر أبوه سرخاب سار إلى القلعة وأخرج سعدى ابن عمه وفك قيوده وأحسن إليه وأطلقه وأخذ عليه بطرح ما مضى والسعي في خلاص والده سرخاب فسار سعدي واجتمع عليه خلق كثير من الأكراد ووصل إلى إبراهيم ينال فلم يجد عنده الذي أراد ففارقه وعاد إلى الدسكرة وكاتب الخليفة ونوّاب الملك أبى كاليجار بالعود إلى الطاعة وأقام بها .

## ذكر ملك إبراهيم ينال قلعة كنكور وغيرها

في هذه السنة سار إبراهيم ينال إلى قلعة كنكور ، وبها عكبر بن فارس صاحب كرشاسف ابن علاء الدولة يحفظها له فامتنع عكبر بها إلى أن فنيت ذحائره وكانت قليلة ، فلمّا نفذت الذخائر عمد إلى بيوت الطعام التي في القلعة وملأها تراباً وحجارة

وسدّ أبوابها ونثر من داخل الأبواب شيئاً من طعام وعلى رأس التّراب والحجارة ، كذلك أيضاً ، وراسل إبراهيم في تسليم القلعة إليه على أن يؤمنه على من بها من الرّجال وما بها من الأموال فأرسل إليه إبراهيم يمتنع عليه من ترك المال ، فأخذ عكبر رسول إبراهيم فطوَّفه على البيوت التي فيها الطعام وفتح مواضع من المسدود فرآها مملواة فظنها طعاماً وقال له عكبر: ما راسلت صاحبك خوفاً من المطاولة ولا إشفاقاً من نفاذ الميرة ، لكنّني أجببت الدّخول في طاعته فإن بذل لي الأمان على ما طلبته لي وللأمير كرشاسف وأمواله ولمن بالقلعة سلمت اليه وكفيته مؤنة المقام . فلمّا عاد الرسول إلى إبراهيم وأخبره أجابه إلى ما طلب ونزل عكبر وتسلَّمها إبراهيم فلمَّا صعد إلى القلعة انكشفت الحيلة وسار عكبر بمن معه إلى قلعة سرماج وصعد إليها ولمّا ملك ينال كنكور عاد إلى همذان فسيّر جيشاً لأخذ قلاع سرخاب ، واستعمل عليهم نسيباً لـه اسمه احمـد وسلّم إليه سرحاباً ليفتح به قلاعه فسار به إلى قلعة كلكان فامتنعت عليه ، فساروا إلى قلعة دزديلويه فحصروها وامتدت طائفة منهم إلى البندنيجين فنهبوها في جمادي الأخرة ، وفعلوا الأفاعيل القبيحة من النهب والقتل وافتراش النساء والعقوبة على تخليص الأموال فمات منهم جماعة لشدّة الضرب ، وسارت طائفة منهم إلى أبي الفتح بن ورام فانصرف عنهم خوفأ منهم وترك حلله بحالها وقصد أن يشتغلوا بنهب حلله فيعود عليهم فلم يُعرِّجوا على النَّهب وتبعوه فلشدّة خوفه أن يظفروا به ويأخذوه قاتلهم فظفر بهم وقتل وأسر جماعة منهم وغنم ما معهم ورجع الباقون .

وأرسل إلى بغداد يطلب نجدة خوفاً من عودهم فلم ينجدوه لعدم الهيبة وقلة إمساك الأمر فعبر بنو ورام دجلة إلى الجانب الغربي ، ثم إنّ الغزّ أسرُوا إلى سعدي بن أبي الشّوك في رجب وهو نازل على فَرْسَخَيْن من باجسرى وكبسوه فانهزم هو ومن معه لا يلوي الأخ على أخيه ولا الوالد على ولده فقتل منهم خلق كثير وغنم الغزّ أموالهم ونهبوا تلك الأعمال . وكان سعدي قد أنزل مالاً من قلعة السَّيْرَوَان فوصله تلك الليلة فغنمه الغزّ إلاّ قليلاً منه سلم معه ونجا سعدي من الوقعة بجُريْعة الذقن، ونهب الغزّ الدِّسكرة وباجسري والهارونية وقصر سابور وجميع تلك الأعمال ووصل الخبر إلى بغداد بأن إبراهيم ينال عازم على قصد بغداد فارتاع النّاس ، واجتمع الأمراء والقواد إلى الأمير أبي منصور بن الملك أبي كاليجار ليجتمعوا ويسيروا إليه ويمنعوه واتفقوا على ذلك فلم يخرج غير خيم الأمير أبي منصور والوزير ونفر يسير وتخلّف الباقون ، وهلك من أهل

تلك النواحي المنهوبة خلق كثير ، فمنهم من قُتِل ومنهم من غرق ومنهم من قتله البرد . ووصل سعدى إلى ديالي<sup>(١)</sup> ثم سار منها إلى أبي الأغر دبيس بن مزيد فأقام عنده ثمَّ إنَّ إبراهيم ينال سار إلى السيروان فحصر القلعة وضيَّق على من بها ، وأرسل سريَّة نهبت البلاد وانتهت إلى مكان بينه وبين تكريت عشرة فراسخ ، ودخل بغداد من أهل طريق خراسان خلق كثير وذكروا من حالهم ما أبكي العيون ثم سلَّمها إليه مستحفظها بعد أن أمنه على نفسه وماله ، وأخذ منها ينال من بقايا خلفه سعدى شيئاً كثيراً ولمّا فتحها استخلف فيها مقدّماً كبيراً من أصحابه يقال له سخت كمان وانصرف إلى حلوان وعاد منها إلى همذان ومعه بدر ومالك ابنا مهلهل فأكرمهما ، ثمّ إنّ صاحب قلعة سرماج توفّي وهو من ولد بدر بن حسنويه وسُلِّمت القلعة بعده إلى إبراهيم ينال وسيّر إبراهيم ينال وزيره إلى شهرزور ، فأخذها وملكها فهرب منه مهلهل فأبعد في الهرب . ثم نزل أحمَّد على قلعة تيرانشاه وحاصرها ونقّب عليها عدة نقوب ثم إنّ مهلهلًا راسل أهل شهرزور يعدهم بالمسير إليهم في جمع كثير ويأمرهم بالوثوب بمن عندهم من الغزّ ففعلوا وقتلوا منهم . وسمع أحمد بن طاهر فعاد إليهم وأوقع بهم ونهبهم وقتل كثيراً منهم ، ثم إنَّ الغزُّ المقيمين بالبندنيجين ومن معهم ساروا إلى براز الروز وتقدموا إلى نهر السَّليل فاقتتلوا هم وأبو دلف القاسم بن محمد الجاواني قتالًا شديداً ظفر فيها أبو دلف وانهزم الغزّ وأخذ ما معهم وسار في ذي الحجة جمعٌ من الغزّ إلى بلد على بن القاسم الكردي فأغاروا وعاثوا فأخذ عليهم المضيق وأوقع بهم وقتل كثيراً منهم وارتجع ما غنموه من بلده .

## ذكر استيلاء أبي كاليجار على البطيحة

في هذه السنة اشتد الحصار من عسكر الملك أبي كاليجار على أبي نصر بن الهيثم صاحب البطيحة فجنح إلى الصَّلح فاشتط عليه أبو الغنائم بن الوزير ذي السعادات ثم استأمن نفر من أصحاب أبي نصر وملاّحيه إلى أبي الغنائم وأخبروه بضعف أبي نصر وعزمه على الانتقال من مكانه فحفظ الطُّرق عليه ، فلما كان خامس صَفر جرت وقعة كبيرة بين الفريقين واشتد القتال فظفر أبو الغنائم ، وقتل من البطائحيين

<sup>(</sup>١) ديالي \_ بفتح أوله وإمالة اللام \_ : نهر كبير بقرب بغداد وهو نهر يعقوبا الأعظم يجري في جنبها ؛ وهو الحدّ بين طريق خراسان والخالص وهو نهر تامرا بعينه .

جماعة كثيرة وغرق منهم سفن كثيرة وتفرَّقوا في الأجام ومضى ابن الهيثم ناجياً بنفسه في زبزب وملكت داره ونهب ما فيها .

### ذكر ظهور الأصفر وأسره

في هذه السنة ظهر الأصفر التغلبي برأس عين وادّعى أنه من المذكورين في الكتب ، واستغوى قوماً بمخاريق وضعها وجمع جمعاً وغزا نواحي الرّوم فظفر وغنم وعاد وظهر حديثه وقوي ناموسه وعاود الغزو في عدد أكثر من العدد الأوّل ودخل نواحي الرّوم وأوغل وغنم أضعاف ما غنمه أوّلاً حتى بيعت الجارية الجميلة بالثّمن البخس وتسامع النّاس به فقصدوه وكثر جمعه واشتدّت شوكته وثقلت على الرُّوم وطأته فأرسل ملك الرُّوم إلى نصر الدّولة بن مروان يقول له إنّك عالم بما بيننا من الموادعة وقد فعل هذا الرجل هذه الأفاعيل ، فإن كنت قد رجعت عن المهادنة فعرّفنا لندبر أمرنا بحسبه . واتفق في ذلك الوقت أن وصل رسول من الأصفر إلى نصر الدولة أيضاً ينكر عليه ترك الغزو والميل إلى الدّعة ، فساءه ذلك أيضاً واستدعى قوماً من بني نُمير وقال لهم إنّ هذا الرجل قد أثار الرُّوم علينا ولا قدرة لنا عليهم وبذل لهم بذلاً على الفتك به فساروا إليه فقربهم ولازموه فركب يوماً غير متحرز فأبعد وهم معه فعطفوا عليه وأخذوه وحملوه إلى نصر الدولة بن مروان فاعتقله وتلافي أمر الروم .

#### ذكر عدة حوادث

في هذه السنة تجددت الهدنة بين صاحب مصر وبين الروم وحمل كل واحد منهما لصاحبه هدية عظيمة ، وفيها كان ببغداد والموصل وسائر البلاد العراقية والجزرية غلاء عظيم حتى أكل الناس الميتة وتبعه وباء شديد مات فيه كثير من الناس حتى خلت الأسواق وزادت أثمان ما يحتاج إليه المرضى حتى بيع المن من الشراب بنصف دينار ومن اللوز بخمسة عشر قيراطاً والرُّمانة بقيراطين والخيارة بقيراط وأشباه ذلك .

وفيها جمع الأمير أبو كاليجار فنا خسرو بن مجد الدولة بن بويه جمعاً وسار إلى آمد فدخلها وساعده أهلها وأوقع بمن كان فيها من أصحاب طغرلبك فقتل وأسر وعرف طغرلبك ذلك فسار عن الرّي قاصداً إليه ومتوجِّهاً إلى قتاله ، وفيها توفي عميد الدولة أبو سعد محمد بن الحسين بن عبد الرحيم بجزيرة ابن عمر في ذي القعدة وله شعر حسن

ووزر لجلال الدولة عدة دفعات. وفيها سيَّر المعزُّ بن باديس صاحب إفريقية أسطولًا إلَّى جزائر القسطنطينية فظفر وغنم وعاد . وفيها اقتتلت طوائف من تلكاتة قاتل بعضهم بعضاً وكان بينهم حرب صبروا فيها فقتل منهم خلق كثير ، وفيها قبض الملك أبو كاليجار على وزيره محمد بن جعفر بن أبي الفرج الملقّب بـذي السّعادات بن فســانجس وسجّنه وهرب ولده أبو الغنائم وبقى الوزير مسجوناً إلى أن مات في شهر رمضان سنة أربعين وقيل أرسل إليه أبو كاليجار من قتله وعمره إحدى وخمسون سنة وللوزير ذي السّعادات مكاتبات حسنة وشعر جيد منه:

> أودِّعــكــم وإنــي ذو اكــتئــاب وإن فراقكم في كل حال أسيــرُ ومــا ذممت لكــم جــواراً واشكر كلما أوطنت دارأ وأذكركم إذا هبت جنوب لكم منى المودة في اغتراب وهو أطول من هذا .

وأرحمل عنكم والقلب آبيي لأوجع من مفارقة الشباب ولا ملت منازلكم ركابي ليالينا القصار بلا اجتناب فتذكرني غرارات التصابي وأنتم إلىف نفسي في اقترابي

ولمّا قبض ذو السعادات استوزر أبو كاليجار كمال الملك أبا المعالي بن عبد الرحيم . وفيها تُوفِّي أبو القـاسم عبد الـواحد بن محمـد بن يحيى بن أيوب المعـروف بالمطرز الشاعر وله شعر جيّد فمن قوله في الزهد:

> يا عبد كم لك من ذنب ومعصية لا بدّ يا عبد من يوم تقوم به إذا عرضت على قلبى نذكرها

إن كنت ناسيها فالله أحصاها ووقفة لك يدمى القلب ذكراها وساء ظنى فقلت استغفر الله

وفيها مات أبو الخطاب الجبلى الشاعر ومضى إلى الشام ولقي المعرّي وعـاد ضريراً وله شعر منه قوله:

وما جناه الحبيب محتمل ما حكم الحب فهو ممتثل تهوى وتشكو الضنا وكل هوى

لا ينحـل الجسم فهـو منتحـل

وفيها توفي أبو محمد الحسن بن محمد بن الحسن الخلال الحافظ ومولده سنة

سنة ٢٩٩ ...............

اثنتين وخمسين وثلاثمائة سمع أبا بكر القطيعي وغيره ومن أصحابه الخطيب أبو بكر الحافظ.

وفيها قتل الفقيه أحمد الولوالجي وهو من أعيان الفقهاء الحنفية ، إلا أنه كان يُكثر الوقيعة في الأثمة والعلماءوسلك طريق الرياضة وفسد دماغه فقتل بين مرو وسرخس في ذي الحجة .

۲۸۲ علمان المنافعة ال

# ثم دخلت سنة أربعين وأربعمائة

ذكر رحيل عسكر ينال عن تيرانشاه وعود مهلهل إلى شهرزور

قد ذكرنا في السنة المتقدمة استيلاء أحمد بن طاهر وزير ينال على شهر زور ومحاصرته قلعة تيرانشاه ولم يزل يحاصرها إلى الآن فوقع في عسكره الوباء وكثر الموت فأرسل إلى صاحبه ينال يستمده ويطلب إنجاده ويعرِّفه كثرة الوباء عنده ، فأمره بالرحيل عنها فسار إلى مايدشت فلمّا سمع مهلهل ذلك سيّر أحد أولاده إلى شهرزور فملكها وانزعج الغزّ الذين بالسّيروان وخافوا ، ثمّ سار جمع من عسكر بغداد إلى حلوان وحصروا قلعتها فلم يظفروا بها فنهبوا تلك الأعمال وأتوا على ما تخلف من الغزّ فخربت الأعمال بالكلّية وسار مهلهل ومعه أهله وأمواله إلى بغداد فأنزلهم بباب المراتب بدار المخلافة خوفاً من الغزّ وعاد إلى حلله وبينه وبين بغداد ستّة فراسخ ، وسار جمع من عسكر بغداد إلى البندنيجين وبها جمع من الغزّ مع عكبر بن أحمد بن عيّاض فتواقعوا واقتتلوا فانهزم عسكر بغداد وقتل منهم جماعة وأسر جماعة قتلوا أيضاً صبراً .

### ذكر غزو إبراهيم ينال الروم

في هذه السنة غزا إبراهيم ينال الرّوم فظفر بهم وغنم وكان سبب ذلك أنّ خلقاً كثيراً من الغزّ ممّا وراء النهر قدموا عليه فقال لهم: بلادي تضيق عن مقامكم والقيام بما تحتاجون إليه والرأي أن تمضوا إلى غزو الروم وتجاهدوا في سبيل الله وتغنموا وأنا سائر على أثركم ومساعد لكم على أمركم. ففعلوا وساروا بين يديه وتبعهم فوصلوا إلى سلاز كرد وأردن الرّوم وقاليقلا وبلغوا طرابزون وتلك النّواحي كلها ولقيهم عسكر عظيم للرّوم والأبخاز يبلغون خمسين ألفاً فاقتتلوا واشتد القتال بينهم وكانت بينهم عدّة وقائع تارة يظفر هؤلاء وتارة هؤلاء وكان آخر الأمر الظفر للمسلمين فأكثروا القتل في

274

الروم وهزموهم وأسروا جماعة كثيرة من بطارقتهم . وممن أسر قاريط ملك الأبخاز فبذل في نفسه ثلاثمائة ألف دينار وهدايا بمائة ألف فلم يُجبه إلى ذلك ولم يزل يجوس تلك البلاد وينهبها إلى أن بقي بينه وبين القسطنطينية خمسة عشر يوماً واستولى المسلمون على تلك النواحي فنهبوها وغنموا ما فيها وسبوا أكثر من مائة ألف رأس وأخذوا من الدواب والبغال والغنائم والأموال ما لا يقع عليه الإحصاء وقيل إنّ الغنائم حملت على عشرة آلاف عجلة وإنّ في جملة الغنيمة تسعة عشر ألف درع وكان قد دخل بلد الروم جمع من الغز يقدمهم إنسان نسيب طغرلبك فلم يؤثر كبير أثر وقتل من أصحابه جماعة وعاد ودخل بعده إبراهيم ينال ففعل هذا الذي ذكرناه .

## ذكر موت الملك أبي كاليجار وملك ابنه الملك الرحيم

في هذه السنة تُوفِّي الملك أبو كاليجار المرزبان بن سلطان الدّولة بن بهاء الدّولة بن عضد الدّولة بن بويه ، رابع جمادى الأولى بمدينة جناب من كرمان . وكان سبب مسيره إليها أنه كان قد عول في ولاية كرمان حرباً وخراباً على بهرام بن لشكرستان الدَّيلمي وقرر عليه مالاً فتراخى بهرام في تحرير الأمر وأخلة إلى المغالطة والمدافعة ، فشرع حينئذ أبو كاليجار في إعمال الحيلة عليه وأخذ قلعة بردسير من يده وهي معقله الذي يحتمي به ويعول عليه ، فراسل بعض من بها من الأجناد وأفسدهم فعلم بهم بهرام فقتلهم وزاد نفوره واستشعاره وأظهر ذلك فسار إليه الملك أبو كاليجار في ربيع الأخر فبلغ قصر مجاشع فوجد في حلقه خشونة فلم يبال بها وشرب وتصيّد وأكل من كبد غزال مشوي واشتدت علته ولحقه حمّى وضعف عن الركوب ولم يمكنه المقام لعدم الميرة بذلك المنزل فحمل في محفة على أعناق الرجال إلى مدينة جناب فتوفي بها وكان عمره أربعين سنة وشهوراً ، وكان ملكه بالعراق بعد وفاة جلال الدولة أربع سنين وشهرين ونيفاً وعشرين يوماً .

ولما توفي نهب الأتراك من العسكر الخزائن والسلاح والدّواب وانتقل ولده أبو منصور فلاستون إلى مخيّم الوزير أبي منصور ، وكانت منفردة عن العسكر فأقام عنده ، وأراد الأتراك نهب الوزير والأمير فمنعهم الدّيلم ، وعادوا إلى شيراز فملكها الأمير أبو منصور واستشعر الوزير فصعد إلى قلعة خرمة فامتنع بها ، فلما وصل خبر وفاته إلى بغداد وبها ولده الملك الرَّحيم أبو نصر خره فيروز أحضر الجند واستحلفهم وراسل

الخليفة القائم بأمر الله في معنى الخطبة له وتلقيبه بالملك الرحيم وتردَّدت الرَّسل بينهم في ذلك إلى أن أجيب إلى ملتمسه سوى الملك الرحيم فإن الخليفة امتنع من إجابته ، وقال لا يجوز أن يلقّب بأخص صفات الله تعالى ، واستقر ملكه بالعراق وخوزستان والبصرة ، وكان بالبصرة أخوه أبو علي بن أبي كاليجار وخلف أبو كاليجار من الأولاد الملك الرحيم والأمير أبا منصور فلاستون وأبا طالب كامرو وأبا المظفر بهرام وأبا علي كيخسرو وأبا سعد خسرو شاه وثلاثة بنين أصاغر ، فاستولى ابنه أبو منصور على شيراز فسير إليه الملك الرّحيم أخاه أبا سعد في عسكر فملكوا شيراز وخطبوا للملك الرّحيم وقبضوا على الأمير أبي منصور ووالدّته وكان ذلك في شوّال .

#### ذكر محاصرة العساكر المصرية مدينة حلب

في جمادى الآخرة وصلت عساكر مصر إلى حلب في جمع كثير فحصروها وبها معز الدولة أبو علوان ثمال بن صالح الكلابي ، فجمع جمعاً كثيراً بلغوا خمسة آلاف فارس وراجل فلمّا نزلوا على حلب خرج إليهم ثمال وقاتلهم قتالاً شديداً صبر فيه لهم إلى الليل ثمّ دخل البلد ، فلمّا كان الغد اقتتلوا إلى آخر النهار ، وصبر أيضاً ثمال وكذلك أيضاً اليوم الثالث فلمّا رأى المصريون صبر ثمال وكانوا ظنّوا أنّ أحداً لا يقوم بين أيديهم رحلوا عن البلد فاتفق أنّ تلك الليلة جاء مطر عظيم لم ير الناس مثله فجاءت المدود إلى منزلهم فبلغ الماء ما يقارب قامتين ولو لم يرحلوا لغرقوا ثمّ رحلوا إلى الشام الأعلى .

## ذكر الخلف بين قرواش والأكراد الحميدية والهذبانية

في هذه السنة اختلف قرواش والأكراد الحميديّة والهذبانيّة ، وكان للحميديّة عدّة حصون تجاور الموصل منها العقر وما قاربها وللهذبانية قلعة اربل وأعمالها ، وكان صاحب العقر حينئذ أبا الحسن بن عيسكان الحميدي وصاحب اربل أبو الحسن بن موسك الهذباني وله أخ اسمه أبو علي بن موسك فأعانه الحميدي على أخذ اربل من أخيه أبي الحسن فملكها منه وأخذ صاحبها أبا الحسن أسيراً وكان قرواش وأخوه زعيم الدولة أبو كامل بالعراق مشغولين ، فلمّا عاد إلى الموصل وقد سخطا هذه الحالة لم يظهراها وأرسل قرواش يطلب من الحميدي والهذباني نجدة له على نصر الدولة بن مروان فأمّا

أبو الحسن الحميدي فسار إليه بنفسه وأمّا أبو علي الهذباني فأرسل أخاه واصطلح قرواش ونصر الدّولة وقبض على أبي الحسن الحميدي ثمّ صانعه على إطلاق أبي الحسن الهذباني الذّي كان صاحب اربل ، وأخذ اربل من أخيه أبي علي وتسليمها إليه فإن امتنع أبو علي ، كان عوناً عليه فأجاب إلى ذلك ورهن عليه أهله وأولاده وثلاث قلاع من حصونه إلى أن يتسلّم أربل وأطلق من الحبس وكان أخ له قد استولى على قلاعه فخرج إليها وأخذها منه وعاد إلى قرواش وأخيه زعيم الدُّولة فوثقا به وأطلقا أهله ثمّ إنّه راسل أبا عليّ صاحب اربل في تسليمها فأجاب الى ذلك وحضر بالموصل ليسلم اربل إلى أخيه أبي الحسن فقال الحميدي لقرواش وأخيه إنني قد وفيت بعهدي فتُسلّمان إليّ حصوني أبي الحسن فقال الحميدي لقرواش وأخيه إنني قد وفيت بعهدي فتُسلّماها إلى أبي الحسن فعدرا به في الطريق وكان قد أحسّ بالشر فتخلّف عنهما وسيّر معهما أصحابه الحسن وأبو علي الهذباني إلى اربل ليسلّماها إلى أبي ليتسلموا اربل فقبضا على أصحابه وطلبوه ليقبضوه فهرب إلى الموصل وتأكدت ليتسلموا اربل فقبضا على أصحابه وطلبوه ليقبضوه فهرب إلى الموصل وتأكدت الوحشة حينئذ بين الأكراد وقرواش وأخيه وتقاطعوا وأضمر كل منهم الشرّ لصاحبه

#### ذكر عدة حوادث

في هذه السنة سار الملك الرّحيم من بغداد إلى خوزستان فلقيه من بها من الجند وأطاعوه، وفيهم كرشاسف بن علاء الدولة الذي صاحب همذان وكنكور فإنّه كان انتقل إلى الملك أبي كاليجار بعد أن استولى ينال على أعماله، ولمّا مات أبو كاليجار سار الملك العزيز بن الملك جلال الدولة إلى البصرة طمعاً في مُلكها، فلقيه من بها من الجند وقاتلوه وهزموه فعاد عنها، وكان قبل ذلك عند قرواش ثمّ عند ينال ولما استمع باستقامة الأمور للملك الرّحيم، انقطع أمله ولمّا سار الملك الرّحيم عن بغداد كثررت الفتن بها ودامت بين أهل باب الأزج والأساكِفة وهم السّنية فأحرقوا عقاراً كثيراً.

وفيها سار سعدي بن أبي الشوك من حلّة دبيس بن مزيد إلى إبراهيم ينال بعد أن راسله وتوثّق منه وتقرّر بينهما أنّه كلّ ما يملكه سعدي مما ليس بيد ينال ونوابه فهو له فسار سعدي إلى الدِّسكرة وجرى بينه وبين من بها من عسكر بغداد حرب انهزموا منه وملكها وما يليها فسيّر إليها عسكر ثان من بغداد، فقتل مقدمهم وهزمهم وسار من الدِّسكرة وتوسَّط تلك الأعمال بالقرب من بعقوبا ونهب أصحابه البلاد وخطبوا لإبراهيم ينال.

وفيها كان ابتداء الوحشة بين معتمد الدّولة قرواش بن المقلّد وبين أخيه زعيم الدّولة أبي كامل بن المقلّد فانضاف قريش بن بدران بن المقلّد إلى عمّه قرواش وجمع جمعاً وقاتل عمّه أبا كامل فظفر وانهزم أبو كامل ولم يزل قريش يغري قرواشاً بأخيه حتى تأكّدت الوحشة وتفاقم الشرُّ بينهما . وفيها خطب للأمير أبي العبّاس محمد بن القائم بأمر الله بولاية العهد، ولُقّب ذخيرة الدِّين وولي عهد المسلمين وفيها في رمضان قتل الأمير اقسنقر بهمذان قتله الباطنية لأنه كان كثير الغزو اليهم والقتل فيهم والنّهب لأموالهم والتّخريب لبلادهم فلمًا كان الآن قصد إنساناً من الزُهاد ليزوره فوثب عليه جماعة من الإسماعيلية فقتلوه .

وفيها تُوفي أبو الحسن محمد بن الحسن بن عيسى بن المقتدر بالله ، وكان من الصالحين ورواة الحديث وأوصى أن يدفن بجوار احمد بن حنبل ومولده سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة وأبو طالب محمد بن محمد بن غيلان البزّاز ومولده سنة سبع وأربعين وثلاثمائة روى عن أبي بكر الشّافعي وغيره وتوفي في شوّال وهو راوي الأحاديث المعروفة بالغيلانيات التي خرجها الدارقطني له وهي من أعلى الحديث وأحسنه وعبيد الله بن عمر بن أحمد بن عثمان أبو القاسم الواعظ المعروف بابن شاهين ومولده سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة .

وفيها كان الغلاء والوباء عاماً في البلاد جميعها بمكة والعراق والموصل والجزيرة والشّام ومصر وغيرها من البلاد. وفيها قبض بمصر على الوزير فخر الملك صدقة بن يوسف وقتل وكان أول أمره يهوديّاً فأسلم واتصل بالدِّزبري وخدمه بالشّام ثم خافه فعاد إلى مصر وخدم الجرجرائي الوزير ونفق عليه فلمّا توفّي الجرجرائي استوزره المستنصر إلى الآن ، ثمّ قتله واستوزر القاضي أبا محمد الحسن بن عبد الرحمن اليازوري في القعدة (١).

<sup>(</sup>١) وفيها دار السور على شيراز ، وكان دوره اثني عشر ألف ذراع ، وارتفاعه ثمانية أذرع ، وفيه أحد عشر بابا . وفيها اقتتل الروافض وأهل السنة ، وجرت ببغداد فتن عظيمة ، ولم يحج أحد من أهل العرق في هذه السنة .

# ثم دخلت سنة إحدى وأربعين وأربعمائة ذكر ظهور الخلف بين قرواش وأخيه أبى كامل وصلحهما

في هذه السنة ظهر الخلف بين معتمد الدّولة قرواش وبين أخيه زعيم الدّولة أبي كامل ظهوراً آل إلى المحاربة وقد تقدّم سبب ذلك فلمّا اشتدّ الأمر وفسد الحال فساداً لا يمكن إصلاحه جمع كل منهما جمعاً لمحاربة صاحبه وسار قرواش في المحرَّم وعبر دجلة بنواحي بلد وجاءه سليمان بن نصر الدّولة بن مروان وأبو الحسن بن عيسكان الحميدي وغيرهما من الأكراد وساروا إلى معلثابا فأخربوا المدينة ونهبوها ونزلوا بالمغيثة وجاء أبو كامل فيمن معه من العرب وآل المسيب فنزلوا بمرج بابنيثا وبين الطائفتين نحو فرسخ واقتتلوا يوم السبت ثاني عشر المحرم وافترقوا من غير ظفر . ثمَّ اقتتلوا يوم الأحد كذلك ولم يلابس الحرب سليمان بن مروان بل كان ناحية ووافقه أبو الحسن الحميدي وساروا عن قرواش وفارقه جمع من العرب وقصدوا أخاه فضعف أمر قرواش ، وبقى في حلَّته وليس معه إلَّا نفر يسير فركبت العرب من أصحاب أبي كامل لقصده فمنعهم وأسفر الصّبح يوم الأثنين وقد تسرّع بعضهم ونهب بعضاً من عرب قرواش وجاء أبو كامل إلى قرواش واجتمع به ونقله إلى حلَّته وأحسن عشرته ثمَّ أنفذه إلى الموصل محجوراً عليه وجعل معه بعض زوجاته في دار وكان ممّا فتّ في عضد قرواش وأضعف نفسه أنه كان قد قبض على قوم من الصّيادين بالأنبار لسوء طريقهم وفسادهم فهرب الباقون منهم وبقى بعضهم بالسندية فلمّا كان الأن شار جماعة منهم إلى الأنبار وتسلّقوا السور ليلة خامس المحرم من هذه السنة وقتلوا حارسه ، وفتحوا الباب ونادوا بشعار أبي كامل فانضاف إليهم أهلوهم وأصدقاؤهم ومن له هوى في أبي كامل فكثروا وثار بهم أصحاب قرواش فاقتتلوا فظفروا وقتلوا من أصحاب معتمد الدُّولة قرواش جماعة وهرب الباقون فبلغه خير استيلاء أخيه ولم يبلغه عود أصحابه، ثمّ إنّ المسيّب وأمراء إلعرب كاتبوا أبا كامل ما يعجز عنه واشتطُّوا عليه فخاف أن يؤول الأمر بهم إلى طاعة قرواش وإعادته إلى مملكته فبادرهم إليه وقبّل يده وقال له: إنني وإن كنت أخاك فإنني عبدك وما جرى هذا إلا بسبب من أفسد رأيك في وأشعرك الوحشة مني والآن فأنت الأمير وأنا الطائع لأمرك والتابع لك. فقال له قرواش: بل أنت الأخ والأمر لك مسلم وأنت أقوم به مني. وصلح الحال بينهما وعاد قرواش إلى التصرف على حكم اختياره وكان أبو كامل قد أقطع بلال بن غريب بن مقن حربي (١) وأوانا فلما اصطلح أبو كامل وقرواش أرسلا إلى حربي من منع بلالاً عنها فتظاهر بلال بالخلاف عليهما وجمع إلى نفسه جمعاً وقاتل أصحاب قرواش وأخذ حربي وأوانا بغير اختيارهما فانحدر قرواش من الموصل إليها وحصرها وأخذها.

## ذكر مسير الملك الرّحيم إلى شيراز وعوده عنها

في هذه السنة في المحرم سار الملك الرّحيم من الأهواز إلى بلاد فارس فوصلها وخرج عسكر شيراز إلى خدمته ، ونزل بالقرب من شيراز ليدخل البلد، ثمّ إنّ الأتراك الشيرازيين والبغداديين اختلفوا وجرى بينهم مناوشة استظهر فيها البغداديون وعادوا إلى العراق فاضطر الملك الرّحيم إلى المسير معهم لأنه لم يكن يثق إلى الأتراك الشيرازية ، وكان دَيْلم بلاد فارس قد مالوا إلى أخيه فولاستون وهو بقلعة اصطخر فهو أيضاً منحرف عنهم ، فاضطر إلى صحبة البغداديين ، فعاد في ربيع الأوّل من هذه السنة إلى الأهواز ، وقام بها واستخلف بارجان أخويه : أبا سعد وأبا طالب ووقع الخلف بفارس فإنّ الأمير أبا منصور فولاستون كان قد خلص وصار بقلعة اصْطَحْر واجتمع معه جماعة من أعيان العسكر الفارسي ، فلما عاد الملك الرّحيم إلى الأهواز انبسط في البلاد وقصده كثير من العساكر واستولى على بلاد فارس ثمّ سار إلى أرجان عازماً على قصد الأهواز وأخذها .

حرب .

<sup>(</sup>۱) حربي - مقصور والعامة تتلفظ به مما لا ببليدة في أقصى دجيل بين بغداد وتكريت مقابل الحظيرة تنسج فيها الثياب القطنية الغليظة وتحمل الى سائر البلاد . وقد نسب إليها قوم من أهل العلم والنباهة : منهم أبو الحسن علي بن رشيد بن أحمد بن محمد بن حسين الحربوي . سمع أبا الوقت السجزي وشهد بغداد وأقام بها وصار وكيل الناصر لدين الله أبي العباس أحمد بن المستضىء وكان حسن الخط على طريقة أبي عبدالله بن مقلة وكتب الكثير وكان محباً للكتب . مات ببغداد في ثامن عشر شوال سنة ٢٠٥ ودفن بباب

#### ذكر الحرب بين البساسيري وعقيل

في هذه السنة سار جمع من بني عقيل إلى بلد العجم من أعمال العراق وبادوريا فنهبوهما وأخذوا من الأموال الكثير ، وكانا في إقطاع البساسيري فسار من بغداد بعد عوده من فارس إليهم ، فالتقوا هم وزعيم الدولة أبو كامل بن المقلد واقتتلوا قتالاً شديداً ، أبلى الفريقان فيه بلاءً حسناً وصبر صبراً جميلاً وقتل جماعة من الفريقين .

#### ذكر الوحشة بين طغرلبك وأخيه ابراهيم ينال

في هذه السنة استوحش ابراهيم ينال من أخيه السلطان طغرلبك ، وكان سبب ذلك أنَّ طغرلبك طلب من ابراهيم ينال أن يسلِّم إليه مدينة هَمَدَان والقلاع التي بيده من بلد الجبل فامتنع من ذلك واتهم وزيره أبا على بالسّعى بينهما في الفساد فقبض عليه وأمر به فضرب بين يديه وسمل إحدى عينيه وقطع شفتيه وسار عن طغرلبك وجمع جمعاً من عسكره والتقيا ، وكان بين العسكرين قتال شديد انهزم ينال وعاد منهزماً فسار طغرلبك في أثره فملك قلاعه وبلاده جميعها وتحصّن إبراهيم ينال بقلعة سرماج وامتنع على أخيه فحصره طغرلبك فيها وكانت عساكره قد بلغت مائة ألف من أنواع العسكر ، وقاتله فملكها فى أربعة أيام وهى من أحصن القلاع وأمنعها واستنزل ينال منها مقهوراً وأرسل إلى نصر الدولة بن مروان يطلب منه إقامة الخطبة له في بلاده فأطاعه وخطب له في سائر ديار بكر وراسل ملك الرُّوم طغرلبك وارسل إليه هـديَّةً عـظيمةً وطلب منه المعاهدة فأجابه إلى ذلك وأرسل ملك الرُّوم إلى ابن مروان يسأله أن يسعى في فداء ملك الأبخاز المقدَّم ذكره فأرسل نصرُ الدولة شيخ الإسلام أبا عبد الله بن مروان في المعنى إلى السلطان طغرلبك فأطلقه بغير فداء فعظم ذلك عنده وعند ملك الروم ، وأرسل عوضه من الهدايا شيئاً كثيراً وعمروا مسجد القسطنطينية وأقاموا فيه الصّلاة والخطبة لطغرلبك ودان حينئذ النَّاس كلُّهم له ، وعظم شأنه وتمكِّن ملكه وثبت ، ولما نزل ينال إلى طغرلبك أكرمه وأحسن إليه وردّ عليه كثيراً مما أخذ منه وخيّره بين أن يقطعه بلاداً يسير إليها وبين أن يقيم معه فاحتار المقام معه.

#### ذكر الحرب بين دبيس بن مزيد وعسكر واسط

في هذه السّنة كانت حرب شديدة بين نور الدّولة دبيس بن مزيد وبين الأتراك

الواسطيين وسبب ذلك أن الملك الرّحيم أقطع نور الدّولة حماية نهر الصّلة ونهر الفضل وهما من أقطاع الواسطيين فسار إليها ووليها فسمع عسكر واسط ذلك فسخطوه واجتمعوا وساروا إلى نور الدولة ليقاتلوه ويدفعوه عنها وأرسلوا إليه يتهدّدونه ، فأعاد الجواب يقول إنّ الملك أقطعني هذا فنرسل إليه أنا وأنتم فبأيّ شيء أمر رضينا به فسبّوه وساروا مجدّين إليه فأرسل إلى طريقهم طائفة من عسكره فلقوهم وكمن لهم ، فلمّا التقوا استجرهم العرب إلى أن جاوزوا الكمين وخرج عليهم الكمين فأوقعوا بهم وقتلوا منهم جماعة كثيرة وأسروا كثيراً وجرح مثلهم وتمّت الهزيمة على الواسطيين وغنم نور الدولة أموالهم ودوابهم وساروا إلى واسط فنزلوا بالقرب منها ، وأرسل الواسطيون إلى بغداد يستنجدون جندها ويبذلون للبساسيري أن يدفع عنهم نور الدّولة ويأخذ نهر الصلة ونهر الفضل لنفسه .

#### ذكر وفاة مودود بن مسعود وملك عمه عبد الرشيد

في هذه السنة في العشرين من رجب توفّي أبو الفتح مودود بن مسعود بن محمود بن سبكتكين ، صاحب غزنة وعمره تسع وعشرون سنة ؛ وملكه تسع سنين وعشرة أشهر، وكان موته بغزنة ، وكان قد كاتب أصحاب الأطراف في ساثر البلاد ، ودعاهم إلى نصرته وإمداده بالعساكر وبذل لهم الأموال الكثيرة وتفويض أعمال خراسان ونواحيها إليهم على قدر مراتبهم فأجابوا إلى ذلك منهم أبو كاليجار صاحب أصبهان فإنّه جمع عساكره وسار في المفازة فهلك كثير من عسكره ومرض وعاد ، ومنهم خاقان ملك الترك فإنه سار إلى ترمذ ونهب وخرب وصادر أهل تلك الأعمال وسارت طائفة أخرى ممّا وراء النّهر إلى خوارزم وسار مودود من غزنة فلم يسر غير مرحلة واحدة حتّى عارضه تُولننج اشتد عليه فعاد إلى غزنة مريضاً وسيّر وزيره أبا الفتح عبد الرّزّاق بن أحمد الميمندي إلى سجستان في جيش كثيف لأخذها من الغزّ واشتدت العلة بمودود ، فتوفي وقام في الملك بعده ولده ، فبقي خمسة أيام ، ثم عدل الناس عنه إلى عمه علي بن مسعود ، وكان مودود لمّا ملك قبض على عمّه عبد الرّشيد بن محمود وسجنه في قلعة ميدين بطريق بست ، فلمّا توفي كان وزيره قد قارب هذه القلعة ، فنزل عبد الرشيد إلى العسكر ودعاهم إلى طاعته فأجابوه وعادوا معه إلى غزنة ، فلما قاربها هرب عنها العسكر ودعاهم إلى طاعته فأجابوه وعادوا معه إلى غزنة ، فلما قاربها هرب عنها على بن مسعود ، وملك عبد الرشيد واستقر الأمر له ولقب شمس دين الله سيف المدولة ،

وقيل جمال الدّولة ، ودفع الله شر مودود عن داود. وهذه السّعادة التي تقتل الأعداء بغير سلاح ولا أجناد.

#### ذكر استيلاء البساسيري على الأنبار

في هذه السنة أيضاً في ذي القعدة ملك البساسيري الأنبار ودخلها أصحابه وكان سبب ملكها أن قرواشاً أساء السِّيرة في أهلها ومدَّ يده إلى أموالهم فسار جماعة من أهلها إلى البساسيري ببغداد وسألوه أن ينفذ معهم عسكراً يسلمون إليه الأنبار فأجابهم إلى ذلك وسيّر معهم جيْشاً فتسلّموا الأنبار ولحقهم البساسيري وأحسن إلى أهلها وعدل فيهم ولم يمكن أحداً من أصحابه أن يأخذ الرّطل الخبز بغير ثمنه وأقام فيها إلى أن أصلح حالها وقرّر قواعدها وعاد إلى بغداد.

#### ذكر انهزام الملك الرحيم من عسكر فارس

في هذه السنة عاد الملك الرّحيم من الأهواز إلى رامهرمز في ذي القعدة فلما وصل إلى وادي الملح لقيه عسكر فارس واقتتلوا قتالاً شديداً فغدر بالملك الرحيم بعض عسكره وانهزم هو وجميع العسكر ووصل إلى بصنا(١) ومعه أخواه أبو سعد وأبو طالب وسار منها إلى واسط وسار عسكر فارس إلى الأهواز فملكوها وخيّموا بظاهرها .

#### ذكر عدة حوادث

وفيها وصل عسكر من مصر إلى حلب وبها صاحبها ثمال بن صالح بن مرداس فخافهم لكثرتهم فانصرف عنها فملكها المصريون . وفيها في ذي القعدة ارتفعت سحابة سوداء مظلمة ليلاً فزادت ظلمتها على ظلمة الليل ، وظهر في جوانب السماء كالنّار المضطرمة وهبّت معها ريح شديدة قلعت رواشن دار الخليفة وشاهد الناس من ذلك ما أزعجهم وخوّفهم فلزموا الدُّعاء والتضرع فانكشفت في باقي الليل .

<sup>(</sup>١) بصنا ـ بالفتح ثم الكسر وتشديد النون ـ مدينة من نواحي الأهواز صغيرة وجميع رجالهم ونسائهم يغزلون الصوف وينسجون الأنماط والستور البصنية ويكتبون عليها « بصناً » وقد تعمل ببرذون وكليوان وغيرهما من المدن المجاورة لبصنا وتدلس بستور بصنا والمعدن بصني ولهم نهر يسمونه « دجلة بصنا » .

وفيها في شعبان سار البساسيري من بغداد إلى طريق خراسان وقصد ناحية الدّزدار وملكها وغنم ما فيها وكان سعدي بن أبي الشّوك قد ملكها وقد عمل لها سوراً وحصّنها وجعلها معقلاً يتحصّن فيه ويدّخر بها كلّ ما يغنمه فأخذه البساسيري جميعه. وفيها منع أهل الكرخ من النّوح وفعل ما جرت عادتهم بفعله يوم عاشوراء فلم يقبلوا وفعلوا ذلك فجرى بينهم وبين السّنية فتنة عظيمة قتل فيها وجرح كثير من الناس ولم ينفصل الشرّ بينهم حتّى عبر الأتراك وضربوا خيامهم عندهم فكفّوا حينئذ ثمّ شرع أهل الكرخ في بناء سور على الكرخ ، فلمّا رآهم السّنية من القلائين ومن يجري مجراهم شرعوا في بناء سور على سوق القلائين وأخرج الطائفتان في العمارة مالاً جليلاً وجرت بينهما فتن كثيرة وبطلت الأسواق وزاد الشرّ حتّى انتقل كثير من الجانب الغربيّ الى البانب الشرقيّ فأقاموا به . وتقدّم الخليفة إلى أبي محمد بن النسوي بالعبور وإصلاح الحال وكف الشر فسمع أهل الجانب الغربي ذلك فاجتمع السنّية والشّيعة على المنع منه وأذّنوا في القلائين وغيرها بحيّ على خير العمل وأذّنوا في الكرخ الصلاة خير من النّوم وأظهروا الترحُم على الصحابة فبطل عبوره .

وفيها توفي أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الله الصوري الحافظ كان إماماً صحب عبد الغني بن سعيد وتخرّج به ومن تلامذته الخطيب أبو بكر. وفيها توفي الملك العزيز أبو بكر منصور بن جلال الدولة ، وقد ذكرنا تنقّل الأحوال به فيما تقدم وله شعر حسن . وفيها توفي أحمد بن محمد بن أحمد أبو الحسن العتيقي نسب إلى جدّ له يسمّى عتيقاً ومولده سنة سبع وستين وثلاثمائة ، وفيها تُوفِّي أبو القاسم عبد الوهاب بن أقضى القضاة أبي الحسن الماوردي وكانت شهادته سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة وقبلها القاضي في بيت النوبة ولم يفعل ذلك مع غيره وإنّما فعل معه هذا احتراماً لأبيه .

سنة ٢٩٢ .....

# ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة ذكر ملك طغرلبك أصبهان

كان أبو منصور بن علاء الدّولة صاحب أصبهان غير ثابت على طريقة واحدة مع السلطان طغرلبك كان يكثر التلون معه تارة يطيعه وينحاز إليه وتارة ينحرف عنه ويطيع الملك الرّحيم، فأضمر له طغرلبك سوءاً فلمّا عاد هذه الدفعة من خراسان لأخذ البلاد الجبلية من أخيه إبراهيم ينال واستولى عليها على ما ذكرناه عدل إلى أصبهان عازماً على أخذها من أبي منصور فسمع ذلك فتحصّن ببلده واحتمى بأسواره ونازله طغرلبك في المحرّم وأقام على محاصرته نحو سنة وكثرت الحروب بينهما إلا أنّ طغرلبك قد استولى على سواد البلد وأرسل سريةً من عسكره نحو فارس فبلغوا إلى البيضاء فأغاروا على السّواد هناك وعادوا غانمين ولمّا طال الحصار على أصبهان وأخرب أعمالها ضاق الأمر بصاحبها وأهلها وأرسلوا إليه يبذلون له الطّاعة والمال فلم يجبهم إلى ذلك ولم يقنع منهم إلا بتسليم البلد فصبروا حتى نفدت الأقوات وامتنع الصبر وانقطعت المواد واضطر الناس حتى نقضوا الجامع وأخذوا أخشابه لشدة الحاجة إلى الحطب فحيث بلغ بهم الحال إلى هذا الحدّ خضعوا له واستكانوا وسلّموا البلد إليه، فدخله وأخرج أجناده منه وأقطعهم في بلاد الجبل وأحسن إلى الرعيّة وأقطع صاحبها أبا منصور ناحِيَتَيْ يَزْد(١) وأبرقويه وتمكّن من أصبهان ودخلها في المحرّم من سنة ثلاث وأربعين وآستطابها ونقل ما كان له بالريّ من مال وذخائر وسلاح إليها وجعلها دار مقامه وخرب قطعة من سورها وقال : إنما يحتاج إلى الأسوار من تضعف قوته فأما من حصنه عساكره وسيفه فلا حاجة له إليها.

<sup>(</sup>١) يَزد : مدينة متوسطة بين نيسابور وشيراز وأصبهان معدودة في أعمال فارس .

#### ذكر عود عساكر فارس من الأهواز وعود الرحيم إليها

في هذه السنة في المحرم عادت عساكر فارس التي مع الأمير أبي منصور صاحبها عن الأهواز إلى فارس.

وسبب هذا العود أن الأجناد اختلفوا وشغبوا واستطالوا وعاد بعضهم إلى فارس بغير أمر صاحبهم وأقام بعضهم معه وسار بعضهم إلى الملك الرحيم وهو بالأهواز يطلبونه ليعود إليهم فعاد فيمن عنده من العساكر وأرسل إلى بغداد يأمر العساكر التي فيها بالحضور عنده ليسير بهم إلى فارس فلما وصل إلى الأهواز لقيه العساكر مقرين بالطاعة وأخبروه بطاعة عساكر فارس وأنهم ينتظرون قدومه فدخل الأهواز في شهر ربيع الآخر فتوقف بالأهواز ينتظر عساكر بغداد ثم سار عنها إلى عساكر مكرم فملكها وأقام بها .

## ذكر استيلاء زعيم الدولة على مملكة أخيه قرواش

في هذه السنة في جمادى الأولى استولى زعيم الدولة أبو كامل بركة بن المقلد على أخيه قرواش وحجر عليه ومنعه من التصرف على اختياره ، وسبب ذلك أن قرواشاً كان قد أنف من تحكم أخيه في البلاد وأنه قد صار لا حكم له فعمل على الانحدار إلى بغداد ومفارقة أخيه وسار عن الموصل فشق ذلك على بركة وعظم عنده ثم أرسل إليه نفراً من أعيان أصحابه يشيرون عليه بالعود واجتماع الكلمة ويحذرونه من الفرقة والاختلاف فلما بلغوه ذلك امتنع عليهم فقالوا أنت ممنوع عن فعلك والرأي لك القبول والعود ما دامت الرغبة إليك فعلم حينئذ أنه يمنع قهراً فأجاب إلى العود على شرط أن يسكن دار الإمارة بالموصل ، وسار معهم فلما قارب حلة أخيه زعيم الدولة لقيه وأنزله عنده فهرب أصحابه وأهله خوفاً فأمنهم زعيم الدولة وحضر عنده وخدمه وأظهر له الخدمة وجعل عليه من يمنعه من التصرف على اختياره .

#### ذكر استيلاء الغز على مدينة فسا

وفيها في جُمادى الاولى سار الملك ألب أرسلان بن داود أخي طغرلبك من مدينة مرو بخراسان وقصد بلاد فارس في المفازة فلم يعلم به أحد ولا أعلم عمه طغرلبك فوصل إلى مدينة فسا، فانصرف النائب بها من بين يديه ودخلها ألب أرسلان فقتل من

الديلم بها ألف رجل وعدداً كثيراً من العامة ونهبوا ما قدره ألف ألف دينار وأسروا ثلاثة آلاف إنسان وكان الأمر عظيماً فلما فرغوا من ذلك عادوا إلى خراسان ولم يلبثوا خوفاً من طغرلبك أن يرسل إليهم ويأخذ ما غنموه منهم .

#### ذكر استيلاء الخوارج على عمان

في هذه السنة استولى الخوارج المقيمون بجبال عمان على مدينة تلك الولاية وسبب ذلك أن صاحبها الأمير أبا المظفر بن الملك أبي كاليجار كان مقيماً بها ومعه خادم له قد استولى على الأمور وحكم على البلاد وأساء السيرة في أهلها ، فأخذ أموالهم فنفروا منه وأبغضوه وعرف إنسان من الخوارج يقال له ابن راشد الحال فجمع من عنده منهم وقصد المدينة ، فخرج إليه الأمير أبو المظفر في عساكره فالتقوا واقتتلوا فانهزمت الخوارج وعادوا إلى موضعهم وأقام ابن راشد مدة يجمع ويحتشد ثم سار ثانيا وقاتله الديلم فأعانه أهل البلد لسوء سيرة الديلم فيهم ، فانهزم الديلم وملك ابن راشد البلد وقتل الخادم وكثيراً من الديلم وقبض على الأمير أبي المظفر وسيره إلى جباله مستظهراً عليه وسبجن معه كل من خط بقلم من الديلم وأصحاب الأعمال وأخرب دار الإمارة وقال : هذه أحق دار بالخراب وأظهر العدل وأسقط المكوس واقتصر على رفع عشر ما يرد إليهم وخطب لنفسه وتلقب بالراشد بالله ولبس الصوف وبنى موضعاً على شكل مسجد، وقد كان هذا الرجل تحرك أيضاً أيام القاسم بن مكرم فسير إليه أبو القاسم من منعه وحصره وأزال طمعه .

#### ذكر دخول العرب إلى إفريقية

في هذه السنة دخلت العرب إلى إفريقية وسبب ذلك أن المعز بن باديس كان خطب للقائم بأمر الله الخليفة العباسي ، وقطع خطبة المستنصر العلوي صاحب مصر سنة أربعين وأربعمائة فلما فعل ذلك كتب إليه المستنصر العلوي يتهدده فأغلظ المعز في الجواب ، ثم إن المستنصر استوزر الحسن بن علي اليازوري ولم يكن من أهل الوزارة إنما كان من أهل التبانة والفلاحة فلم يخاطبه المعز كما كان يخاطب من قبله من الوزراء كان يخاطبهم بعبده فخاطب اليازوري بصنيعته فعظم ذلك عليه وعاتبه فلم يرجع إلى ما يحب ، فأكثر الوقيعة في المعز وأغرى به المستنصر وشرعوا في إرسال العرب إلى

الغرب فأصلحوا بني زغبة ورياح وكان بينهم حروب وحقود وأعطوهم مالًا وأمروهم بقصد بلاد القيروان وملكوهم كل ما يفتحونه ووعدوهم بالمدد والعدد فدخلت العرب إلى إفريقية وكتب اليازوري إلى المعز ، أما بعد: فقد أرسلنا إليكم خيولًا فحولًا وحملنا عليها رجالًا كهولًا ليقضي الله أمراًكان مفعولًا ، فلما حلوا أرض برقة وما والاها وجدوا بلاداً كثيرة المرعى خالية من الأهل لأن زناتة كانوا أهلها فأبادهم المعز فأقامت العرب بها واستوطنتها وعاثوا في أطراف البلاد، وبلغ ذلك المعز فاحتقرهم ، وكان المعز لما رأى تقاعد صنهاجة عن قتال زناتة اشترى العبيد وأوسع لهم في العطاء فاجتمع له ثلاثون الفي مملوك .

وكانت العرب زغبة قد ملكت مدينة طرابلس سنة ست وأربعين فتتابعت رياح والأسبج وبنو عدي إلى إفريقية وقطعوا السبيل وعاثوا في الأرض وأرادوا الوصول إلى القيروان، فقال مؤنس بن يحيى المرداسي : ليس المبادرة عندي برأي ، فقالوا : كيف تحب أن تصنع فأخذ بساطاً فبسطه ، ثم قال لهم : من يدخل إلى وسط البساط من غير أن يمشى عليه ؟ قالوا: لا نقدر على ذلك ، قال: فهكذا القيروان خذوا شيئاً فشيئاً حتى لا يبقى إلا القيروان فخذوها حينئذ فقالوا: إنك لشيخ العرب وأميرها وأنت المقدم . علينا ولسنا نقطع أمراً دونك ، ثم قدم أمراء العرب إلى المعز فأكرمهم وبذل لهم شيئاً كثيراً ، فلما خرجوا من عنده لم يجازوه بما فعل من الإحسان بل شنوا الغارات وقطعوا الطريق وأفسدوا الزروع وقطعوا الثمار وحاصروا المدن فضاق بالناس الأمرك وساءت أحوالهم وانقطعت أسفارهم ونزل بافريقية بلاء لم ينزل بهـا مثله قط فحينئذ احتفل المعز وجمع عساكره فكانوا ثلاثين ألف فارس ومثلها رجالة وسار حتى أتى جندران وهو جبل بينه وبين القيروان ثلاثة أيام ، وكانت عدة العرب ثلاثة آلاف فارس، فلما رأت العرب عساكر صنهاجة والعبيد مع المعز هالهم ذلك وعظم عليهم ، فقال لهم مؤنس بن يحيى : ما هذا يـوم فرار ، فقالـوا : أين نـطعن هؤلاء وقـد لبسـوا الكذاغندات والمغافر؟ قال: في أعينهم ، فسُمِّي ذلك اليوم ( يوم العين ) والتحم القتال واشتدت الحرب ، فاتفقت صنهاجة على الهزيمة وترك المعز مع العبيد حتى يرى فعلهم ويقتل أكثرهم ، فعند ذلك يرجعون على العرب فانهزمت صنهاجة وثبت العبيد مع المعز فكثر القتل فيهم ، قتل منهم خلق كثير وأرادت صنهاجة الرجوع على

العرب فلم يمكنهم ذلك واستمرت الهزيمة ، وقتل من صنهاجة أمة عظيمة ودخل المعز القيروان مهزوماً على كثرة من معه وأخذت العرب الخيل والخيام وما فيها من مال وغيره ، وفيه يقول بعض الشعراء :

وإن ابن باديس لأفضل مالك ولكن لعمري ما لديه رجال ثلاثون ألفاً منهم غلبتهم ثلاث آلاف إن ذا لمحال

ولما كان يوم النحر من هذه السنة جمع المعز سبعة وعشرين ألف فارس وسار إلى العرب جريدة وسبق خبره وهجم عليهم وهم في صلاة العيد فركبت العرب خيولهم وحملت فانهزمت صنهاجة ، فقتل منهم عالم كثير ، ثم جمع المعز وخرج بنفسه في صنهاجة وزناتة في جمع كثير . فلما أشرف على بيوت العرب وهو قبلي جبل جندران انتشب القتال واشتعلت نيران الحرب، وكانت العرب سبعة آلاف فارس فانهزمت صنهاجة وولى كل رجل منهم إلى منزله وانهزمت زناتة وثبت المعز فيمن معه من عبيده ثباتاً عظيماً لم يسمع بمثله ، ثم انهزم وعاد إلى المنصورية وأحصي من قتل من صنهاجة دلك اليوم فكانوا ثلاثة آلاف وثلاثمائة ، ثم أقبلت العرب حتى نزلت بمصلى القيروان ذلك اليوم فكانوا ثلاثة آلاف وثلاثمائة ، ثم أقبلت العرب حتى نزلت بمصلى المعز أباحهم ووقعت الحرب فقتل من المنصورية ورقادة خلق كثير ، فلما رأى ذلك المعز أباحهم دخول القيروان لما يحتاجون إليه من بيع وشراء ، فلما دخلوا استطالت عليهم العامة الوقعت بينهم حرب كان سببها فتنة بين إنسان عربي وآخر عامي ؛ وكانت الغلبة للعرب وفي سنة أربع وأربعين بنى سور زويلة والقيروان .

وفي سنة ست وأربعين حاصرت العرب القيروان وملك مؤنس بن يحيى مدينة باجة وأشار المعز على الرعية بالانتقال إلى المهدية لعجزه عن حمايتهم من العرب ، وشرعت العرب في هدم الحصون والقصور وقطعوا الثمار وخربوا الأنهار ، وأقام المعز والناس ينتقلون إلى المهدية إلى سنة تسع وأربعين فعندها انتقل المعز الى المهدية في شعبان فتلقاه ابنه تميم ومشى بين يديه ، وكان أبوه قد ولاه المهدية سنة خمس وأربعين ؛ فأقام بها إلى أن قدم أبوه الآن ، وفي رمضان من سنة تسع وأربعين نهبت العرب القيروان ؛ وفي سنة خمسين خرج بلكين ومعه من العرب لحرب زناتة فقاتلهم فانهزمت زناتة وقتل منها عدد كثير ، وفي سنة ثلاث وخمسين وقعت الحرب بين العرب وهوارة فانهزمت هوارة وقتل منها الكثير ؛ وفي سنة ثلاث وخمسين قتل أهل تقيوس من

العرب مائتين وخمسين رجلاً وسبب ذلك أن العرب دخلت المدينة متسوقة فقتل رجل من العرب رجلاً متقدماً من أهل البلد لأنه سمعه يثني على المعز ويدعو له فلما قتل ثار أهل البلد بالعرب فقتلوا منهم العدد المذكور ؛ وكان ينبغي أن يأتي كل شيء من ذلك في السنة التي حدث فيها ، وإنما أوردناه متتابعاً ليكون أحسن لسياقته فإنه إذا انقطع وتخللته الحوادث في السنين لم يفهم .

#### ذكر عدة حوادث

فيها سار المهلهل بن محمد بن عناز أخو أبي الشوك إلى السلطان طغرلبك فأحسن إليه وأقره على أقطاعه ومن جملته السيروان ودقوقا وشهرزور والصامغان ، وشفعه في أخيه سرخاب بن محمد بن عناز وكان محبوساً عند طغرلبك وسار سرخاب إلى قلعة الماهكي وهي له وأقطع سعدي بن أبي الشوك الراوندين . وفيها قبض المستنصر بمصر على أبي البركات عم أبي القاسم الجرجراني واستوزر القاضي أبا محمد الحسن بن عبد الرحمن اليازوري ويازور من أعمال الرملة ، وفيها توفي محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله أبو الحسين ، ومولده سنة أربع وثمانين وثلاثمائة وفيها في شعبان توفي أبو الحسن علي بن عمر القزويني الزاهد وكان من الصالحين ، روى الحديث والحكايات والأشعار وروى عن ابن نباتة شيئاً من شعره فمن ذلك قال ابن نباتة :

وإذا عجزت عن العدو فداره وامزج له إن المزاج وفاق فالنار بالماء الذي هو ضدها تعطى النضاج وطبعها الإحراق

وفيها في ذي القعدة توفي أبو القاسم عمر بن ثابت النحوي الضرير المعروف بالثمانيني (١).

<sup>(</sup>١) الثمانيني النحوي الضرير : شارح و اللمع ، كان في غاية العلم بالنحو .

سنة ٤٤٣ .....

# ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة ذكر نهب سرّق والحرب الكائنة عندها وملك الرحيم رامهرمز

فيها في المحرم اجتمع جمع كثير من العرب والأكراد وقصدوا سرق من خوزستان ونهبوها ونهبوا دورق ومقدمهم مطارد بن منصور ومذكور بن نزار فأرسل إليهم الملك الرحيم جيشاً ولقوهم بين سرق ودورق فاقتتلوا ، فقتل مطارد وأسر ولده وكثر القتل فيهم واستنقذوا ما نهبوه ونجا الباقون على أقبح صورة من الجراح والنهب فلما تم هذا الفتح للملك الرحيم انتقل من عسكر مكرم متقدماً إلى قنطرة أربق ومعه دبيس بن مزيد والبساسيري وغيرهما . ثم إن الأمير أبا منصور صاحب فارس وهزارسب بن بنكير ومنصور بن الحسين الأسدي ومن معهما من الديلم والأتراك ساروا من أرجان يطلبون تستر ، فسبقهم الرحيم إليها وحال بينهم وبينها ، والتقت الطلائع فكان الظفر لعسكر الرحيم ثم إن الأرجاف وقع في عسكر هزارسب بوفاة الأمير أبي منصور بن الملك أبي كاليجار بمدينة شيراز فسقط في أيديهم وعادوا وقصد كثير منهم الملك الرحيم فصاروا كاليامال فلما وصل إليها عسكر الرحيم خرج أولئك الى قتالهم فاقتتلوا قتالاً شديداً أكثر معه القتل والجراح ، ثم انهزم أصحاب هزارسب فدخلوا البلد وحصروا فيه ثم ملك البلد عنوة ونهب وأسر جماعة من العساكر التي فيه وهرب كثير منهم إلى هزارسب وهو البلد عنوة ونهب وأسر جماعة من العساكر التي فيه وهرب كثير منهم إلى هزارسب وهو بايذج وملك الملك الرحيم البلد في ربيع الأول من هذه السنة .

## ذكر ملك الملك الرحيم اصطخر وشيراز

في هذه السنة سيَّر الملك الرحيم أخاه الأمير أبا سعد في جيش إلى بلاد فارس وكان سبب ذلك أن المقيم في قلعة اصطخر وهو أبو نصر بن خسرو كان له أخوان قبض

عليهما هزارسب بن بنكير بأمر الأمير أبي منصور فكتب إلى الملك الرحيم يبذل له الطاعة والمساعدة ويطلب أن يسير إليه أخاه ليملكه بلاد فارس فسير إليه أخاه أبا سعد في جيش فوصل إلى دولتا باذ فأتاه كثير من عساكر فارس الديلم والترك والعرب والأكراد ، وسار منها إلى قلعة اصطخر فنزل إليه صاحبها أبو نصر فلقيه وأصعده إلى القلعة وحمل له وللعساكر التي معه الإقامات والخلع وغيرها ، ثم سارا منها إلى قلعة بهندر فحصروها وأتاه كتب بعض مستحفظي البلاد الفارسية بـالطاعـة منها مستحفظ درابجرد وغيرها ثم سار إلى شيراز فملكها في رمضان ، فلما سمع أخوه الأميـر أبو منصور وهزارسب ومنصور بن الحسين الأسدى ذلك ساروا في عسكرهم إلى الملك الرحيم فهزموه على ما نذكره إن شاء الله تعالى ، وفارق الأهواز الى واسط ثم عطفوا من الأهواز إلى شيراز لاجلاء الأمير أبي سعد عنها ، فلما قاربوها لقيهم أبو سعد وقاتلهم فهزمهم فالتجؤوا إلى جبل قلعة مهندر وتكررت الحروب بين الطائفتين إلى منتصف شوّال فتقدمت طائفة من عسكر أبي سعد فاقتتلوا عامة النهار ثم عادوا ، فلما كان الغد التقى العسكران جميعاً واقتتلوا فانهزم عسكر الأمير أبي منصور وظفر أبوسعد وقتل منهم خلقاً كثيراً واستأمن إليه كثير منهم وصعد أبو منصور إلى قلعة بهندر واحتمى بها وأقام إلى أن عاد إلى ملكه على ما نذكره إن شاء الله تعالى ، ولما فارق الأمير أبو منصور الأهواز أعيدت الخطبة للملك الرحيم وأرسل من بها من الجند يستدعونه إليهم .

## ذكر انهزام الملك الرحيم بالأهواز

لما انصرف الأمير أبو منصور وهزارسب ومن معهم من منزلهم قريب تستر على ما ذكرناه مضوا إلى أيذج وأقاموا فيها وخافوا الملك الرحيم واستضعفوا نفوسهم عن مقاومته ، فاتفق رأيهم على أن راسلوا السلطان طغرلبك وبذلوا له الطاعة وطلبوا منه المساعدة فأرسل إليهم عسكراً كثيراً وكان قد ملك أصبهان وفرغ باله منها وعرف الملك الرحيم ذلك وقد فارقه كثير من عسكره منهم البساسيري ونور الدولة دبيس بن مزيد والعرب والاكراد وبقي في الديلم الأهوازية وطائفة قليلة من الأتراك البغداديين كانوا وصلوا إليه أخيراً ، فقرر رأيه على أن عاد من عسكر مكرم إلى الأهواز لأنها أحصن وينتظر بالمقام فيها وصول العساكر ورأى أن يرسل أخاه الأمير أبا سعد إلى فارس حيث طلب إلى اصطخر على ما ذكرناه وسيّر معه جمعاً صالحاً من العساكر ظناً منه أن أخاه إذا

وصل إلى فارس، وملكت قلعة اصطخر انزعج الأمير أبو منصور وهزارسب ومن معهما واشتغلوا بتلك النواحي عنه فازداد قلقاً وضعفاً فلم يلتفت أولئك إلى الأمير أبي سعد بل ساروا مجدين إلى الأهواز فوصلوها أواخر ربيع الآخر ووقعت الحرب بين الفريقين يومين منتابعين كثر فيهما القتال واشتد فانهزم الملك الرحيم وسار في نفر قليل إلى واسط ولقي في طريقه مشقة وسلم واستقر بواسط فيمن لحق به من المنهزمين ونهبت الأهواز وأحرق فيها عدة محال وفقد في الوقعة الوزير كمال الملك أبو المعالي بن عبد الرحيم وزير الملك الرحيم فلم يعرف له خبر.

#### ذكر الفتنة بين العامة ببغداد وإحراق المشهد على ساكنيه السلام

في هذه السنة في صفر تجددت الفتنة ببغداد بين السنية والشيعة ، وعظمت أضعاف ما كانت قديماً ، فكان الاتفاق الذي ذكرناه في السنة الماضية غير مـأمون الانتقاض لما في الصدور من الإحَن . وكان سبب هذه الفتنة أن أهل الكرخ شرعوا في عمل باب السماكين وأهل الفلائين في عمل ما بقي من باب مسعود ، ففرغ أهل الكرخ وعملوا أبراجا كتبوا عليها بالذهب محمد وعلى خير البشر وأنكر السنية ذلك وادعوا أن المكتوب محمد وعلى خير البشر فمن رضى فقد شكر ومن أبي فقد كفر ، وأنكر أهل الكرخ الزيادة وقالوا ما تجاوزنا ما جرت به عادتنا فيما نكتبه على مساجدنا فأرسل الخليفة القائم بأمر الله أبا تمام نقيب العباسيين ونقيب العلويين وهو عدنان بن الرضى لكشف الحال وإنهائه فكتبا بتصديق قول الكرخيين فأمر حينئذ الخليفة ونواب الرحيم بكف القتال فلم يقبلوا ، وانتدب ابن المذهب القاضى والزهيري وغيرهما من الحنابلة أصحاب عبد الصمد بحمل العامة على الإغراق في الفتنة ، فأمسك نـواب الملكُ الرحيم عن كفهم غيظاً من رئيس الرؤساء لميله إلى الحنابلة ومنع هؤلاء السنية من حمل الماء من دجلة إلى الكرخ . وكان نهر عيسى قد انفتح بثقه فعظم الأمر عليهم وانتدب جماعة منهم وقصدوا دجلة وحملوا الماء وجعلوه في الظروف وصبوا عليه ماء الورد ونادوا الماء للسبيل فأغروا بهم السنية وتشدد رئيس الرؤساء على الشيعة فمحوا خير البشر وكتبوا عليهما السلام ، فقالت السنية : لا نرضى إلا أن يقلع الأجر الذي عليه محمد وعلى وأن لا يؤذن حي على خير العمل وامتنع الشيعة من ذلك ودام القتال إلى ثالث ربيع الأول وقتل فيه رجل هاشمي من السنية فحمله أهله على نعش وطافوا به في

الحربية وباب البصرة وسائر محال السنة واستنفروا الناس للأخذ بثأره ثم دفنوه عنلد أحمد بن حنبل وقد اجتمع معهم خلق كثير أضعاف ما تقدم. فلما رجعوا من دفنه قصدوا مشهد باب التبن فأغلق بابه فنقبوا في سورها وتهددوا البواب فخافهم وفتح الباب فدخلوا ونهبوا ما في المشهد من قناديل ومحاريب ذهب وفضة وستور وغير ذلك ، ونهبوا ما في الترب والدور وأدركهم الليل فعادوا فلما كان الغد كثر الجمع فقصدوا المشهد وأحرقوا جميع الترب والأراج واحترق ضريح موسى وضريح ابن ابنه محمد بن على والجوار والقبتان الساج اللتان عليهما ، واحترق ما يقابلهما ويجاورهما من قبور ملوك بني بويه معن الدولة وجلال الدولة ومن قبور الوزراء والرؤساء وقبر جعفر بن أبي جعفر المنصور وقبر الأمين محمد بن الرشيد وقبر أمه زبيدة وجرى من الأمر الفظيع ما لم يجر في الدنيا مثله ، فلما كان الغد خامس الشهر عادوا وحفروا قبر موسى بن جعفر ومحمد بن على لينقلوهما إلى مقبرة أحمد بن حنبل فحال الهدم بينهم وبين معرفة القبر فجاء الحفر إلى جانبه وسمع أبو تمام نقيب العباسيين وغيره من الهاشميين والسنية الخبر فجاؤوا ومنعوا عن ذلك وقصد أهل الكرخ إلى خان الفقهاء الحنفيين فنهبوه ، وقتلوا مدرس الحنفية أبا سعد السرخسي وأحرقوا الخان ودور الفقهاء وتعدت الفتنة إلى الجانب الشرقي فاقتتل أهل باب الطاق وسوق بج والأساكفة .وغيرهم . ولما انتهى خبر إحراق المشهد إلى نور الدولة دبيس بن مزيد عظم عليه واشتد وبلغ منه كل مبلغ لأنه وأهل بيته وسائر أعماله من النيل وتلك الولاية كلهم شيعة فقطعت في أعماله خطبة الإمام القائم بأمر الله فَروسِلُ في ذلك وعُوتِبَ فاعتذر بأن أهل ولايته شيعة واتفقوا على ذلك فلم يمكنه أن يشق عليهم كما أن الخليفة لم يمكنه كف السفهاء الذين فعلوا بالمشهد ما فعلوا وأعاد الخطبة إلى حالها .

## ذكر عصيان بني قرة على المستنصر بالله بمصر

في هذه السنة في شعبان عصى بنو قرة بمصر على المستنصر بالله الخليفة العلوي ، وكان سبب ذلك أنه أمر عليهم رجلاً منهم يقال له المقرب وقدمه فنفروا من ذلك وكرهوه واستعفوا منه فلم يعزله عنهم فكاشفوا بالخلاف والعصيان وأقاموا بالجيزة مقابل مصر ، وتظاهروا بالفساد فعبر إليهم المستنصر بالله جيشاً يقاتلهم ويكفهم فقاتلهم بنو قرة فانهزم الجيش وكثر القتل فيهم فانتقل بنو قرة إلى طرف البر فعظم الأمر على

المستنصر بالله وجمع العرب من طيء وكلب وغيرهما من العساكر وسيرهم في أثر بني قرة قرة ، فأدركوهم بالبحيرة فواقعوهم في ذي القعدة واشتد القتال وكثر القتل في بني قرة وانهزموا وعاد العسكر إلى مصر وتركوا في مقابل بني قرة طائفة منهم لترد بني قرة إن أرادوا التعرض في البلاد وكفى الله شرهم .

## ذكر وفاة زعيم الدولة وإمارة قريش بن بدران

في هذه السنة في شهر رمضان توفي زعيم الدولة أبو كامل بركة بن المقلد بتكريت وكان انحدر إليها في حلله قاصداً نحو العراق لينازع النواب به عن الملك الرحيم وينهب البلاد فلما بلغها انتقض عليه جرح كان أصابه من الغز لما ملكوا الموصل فتوفي ، ودفن بمشهد الخضر بتكريت واجتمعت العرب من أصحابه على تأمير علم الدين أبي المعالي قريش بن بدران بن المقلد فعاد بالحلل والعرب إلى الموصل وأرسل إلى عمه قرواش وهو تحت الاعتقال يعلمه بوفاة زعيم الدولة وقيامه بالإمارة وأنه يتصرف على اختياره ويقوم بالأمر نيابة عنه ، فلما وصل قريش إلى الموصل جرى بينه وبين عمه قرواش منازعة ضعف فيها قرواش ، وقوي ابن اخيه ومالت العرب إليه واستقرت الإمارة له وعاد عمه إلى ما كان عليه من الاعتقال الجميل والاقتصار به على قليل من الحاشية والنساء والنفقة ثم نقلها إلى قلعة الجراحية من أعمال الموصل فاعتقل بها .

#### ذكر عدة حوادث

ظهر ببغداد يوم الأربعاء سابع صفر وقت العصر كوكب غلب نوره على نور الشمس له ذؤابة نحو ذراعين وسار سيراً بطيئاً ثم انقض والناس يشاهدونه . وفيها في رمضان أرسل السلطان طغرلبك إلى الخليفة جواباً عن رسالة الخليفة إليه وشكراً لإنعام الخليفة عليه بالخلع والألقاب وأرسل معه طغرلبك إلى الخليفة عشرة آلاف دينار عينا وأعلاقاً نفيسة من الجواهر والثياب والطيب وغير ذلك ، وأرسل خمسة آلاف دينار للحاشية وألفي دينار لرئيس الرؤساء وأنزل الخليفة الرسل بباب المراتب وأمر بإكرامهم ولما جاء العيد أظهر أجناد بغداد الزينة الرائقة والخيول النفيسة والتجافيف الحسنة وأرادوا إظهار قوتهم عند الرسل .

وفيها عاد الغز أصحاب الملك داود أخي طغرلبك عن كرمان وسبب عودهم أن

عبد الرشيد بن محمود بن سبكتكين صاحب غزنة سار إلى خراسان فالتقى هو والملك داود واقتتلوا قتالاً شديداً فانهزم داود فاقتضى الحال عود أصحابه عن كرمان . وفيها أيضاً عاد السلطان طغرلبك عن أصبهان إلى الري ، وفيها توفي أبو كاليجار كرشاسف بن علاء الدولة بن كاكويه بالأهواز ، وكان قد استخلفه بها الأمير أبو منصور عند عوده عنها إلى شيراز ، فلما توفي خطب للملك الرحيم بالأهواز ، وفيها توفي أبو عبد الله الحسين بن المرتضى الموسوي ، وفيها في ربيع الأول توفي أبو الحسن محمد بن محمد البصروي الشاعر وهو منسوب إلى قرية تسمى بصرى قريب عكبرا وكان صاحب نادرة قال له رجل شربت البارحة ماء كثيراً فاحتجت إلى القيام كل ساعة كأني جدي فقال له لم تصغر نفسك ( ومن شعره ) :

ترى الدنيا وزينتها فتصبو فضول العيش أكثرها هموم فلا يَغرركَ زُخرفُ ما تراه إذا ما بلغة جاءتك عفواً إذا اتفق القليل وفيه سلم

وما يخلو من الشهوات قلب وأكثر ما يضرك ما تحب وعيش لين الأعطاف رطب فخذها فالغنى مرعى وشرب فلا ترد الكثير وفيه حرب سنة ٤٤٤

# ثم دخلت سنة أربع وأربعين وأربعمائة ذكر قتل عبد الرشيد صاحب غزنة وملك فرخ زاد

في هذه السنة قتل عبد الرشيد بن محمود بن سبكتكين صاحب غزنة وكان سبب ذلك أن حاجباً لمودود ابن أخيه مسعود اسمه طغرل وكان مودود قد قدمه ونوه باسمه وزوجه أخته ، فلما توفي مودود وملك عبد الرشيد أجرى طغرل على عادته في تقدمه وجعله حاجب حجابه فأشار عليه طغرل بقصد الغز وإجلائهم من خراسان ، فتوقف استبعاداً لذلك فألح عليه طغرل فسيره في ألف فارس ، فسار نحو سجستان وبها أبو الفضل نائباً عن بيغو فأقام طغرل على حصار قلعة طاق ، وأرسل إلى أبي الفضل يدعوه إلى طاعة عبد الرشيد ، فقال له انني نائب عن بيغو وليس من الدين والمروءة خيانته فاقصده فإذا فرغت منه سلمت إليك فقام على حصار طاق أربعين يوماً فلم يتهيأ لـه فتحها . وكتب أبو الفضل إلى بيغو يعرفه حال طغرل فسار إلى سجستان ليمنع عنها طغرل ، ثم إن طغرل ضجر من مقامه على حصار طاق فسار نحو مدينة سجستان ، فلما كان على نحو فرسخ منها كمن بحيث لا يراه أحد لعلة يجدها وفرصة ينتهزها فسمع أصوات دبادب وبوقات فخرج وسأل بعض من على الطريق ، فأخبره أن بيغو قد وصل فعاد إلى أصحابه وأخبرهم وقال لهم: ليس لنا إلا أن نلقى القوم ونموت تحت السيوف أعزة فإنه لا سبيل لنا إلى الهرب لكثرتهم وقلتنا فخرجوا من مكمنهم فلما رآهم بيغوسأل أبا الفضل عنهم ، فأخبره أنه طغرل فاستقل من معه وسيّر طائفة من أصحابه لقتالهم ، فلما راهم طغرل لم يعرَّج عليهم ، بل أقْحَمَ فرسه نهراً هناك فعبره وقصد بيغو ومن معه فقاتلهم وهزمهم طغرل وغنم ما معهم ثم عطف على الفريق الآخر فصنع بهم مثل ذلك وأم بيغو وأبو الفضل نحو هراة وتبعهم طغرل نحو فرسخين ، وعاد إلى المدينة فملكها .

وكتب إلى عبد الرشيد بما كان منه ، ويطلب الإمداد ليسير إلى خراسان فأمده

بعدة كثيرة من الفرسان فوصلوا إليه فاشتد بهم وأقام مديدة ، ثم حدث نفسه بالعود إلى غزنة والاستيلاء عليها ، فأعلم أصحابه ذلك وأحسن إليهم ، واستوثق منهم ورحل إلى غزنة طاوياً للمراحل كأنما أمره فلما صار على خمسة فراسخ من غزنة أرسل إلى عبد الرشيد مخادعاً له يعلمه أن العسكر خالفوا عليه وطلبوا الزيادة في العطاء وأنهم عادوا بقلوب متغيرة ومستوحشة ، فلما وقف على ذلك جمع أصحابه وأهل ثقته وأعلمهم الخبر فحذروه منه وقالوا له: إن الأمر قد أعجل عن الاستعداد وليس غير الصعود إلى القلعة والتحصن بها فصعد إلى قلعة غزنة وامتنع بها ووافي طغرل من الغُّد إلى البلد ، ونزل في دار الإمارة وراسل المقيمين بالقلعة في تسليم عبد الرشيد ووعدهم ورغبهم إن فعلوا وتهددهم إن امتنعوا فسلموه إليه فأخذه طغرل فقتله واستولى على البلد وتزوج ابنة مسعود كرهاً . وكان في الأعمال الهندية أمير يسمى خرخيز ومعه عسكر كثير ، فلما قتل طغرل عبد الرشيد واستولى على الأمر كتب إليه ودعاه إلى الموافقة والمساعدة على ارتجاع الأعمال من أيدى الغز ووعده على ذلك . وبذل البذول الكثيرة فلم يرض فعله وأنكره وامتعض منه وأغلظ له في الجواب ، وكتب إلى ابنة مسعود بن محمود زوجة طغرل ووجوه القواد ينكر ذلك عليهم ، ويوبخهم على إغضائهم وصبرهم على ما فعله طغرل من قتل ملكهم وابن ملكهم ويحثهم على الأخذ بثأره . فلما وقفوا على كتبه عرفوا غلطهم ودخل جماعة منهم على طغرل ووقفوا بين يديه فضربه أحدهم بسيفه وتبعه الباقون فقتله ، وورد خرخيز الحاجب بعد خمسة أيام وأظهر الحزن على عبد الرشيدوذم طغرل ومن تابعه على فعله وجمع وجوه القواد وأعيان أهل البلد وقال لهم لقد عرفتم ما جرى مما خولفت به الديانة والأمانة وأنا تابع ولا بد للأمر من سائس فاذكروا ما عندكم من ذلك ، فأشاروا بولاية فرخزاد بن مسعود بن محمود وكان محبوساً في بعض القلاع فأحضر وأجلس بدار الإمارة وأقام خرخيز بين يديه يدبر الأمور وأخذ من أعان على قتل عبد الرشيد فقتله فلما سمع داود أخو طغرلبك صاحب خراسان قتل عبد الرشيد جمع عساكره وسار إلى غزنة . فخرج إليه خرخيز ومنعه وقاتله فانهزم داود وغنم ماكان معه ولما استقر ملك فرخزاد وثبت قدمه جهز جيشاً جراراً إلى خراسان فاستقبلهم الأمير كلسارغ ، وهو من أعظم الأمراء فقاتلهم وصبر لهم فظفروا به وانهزم أصحابه عنه وأخذ أسيراً وأسر معه كثير من عسكر خراسان ووجوههم وأمرائهم ، فجمع ألب أرسلان عسكراً كثيراً وسير والده داود في ذلك العسكر إلى

الجيش الذي أسروا كلسارغ فقاتلهم وهزمهم وأسر جماعة من أعيان العسكر فأطلق فرخزاد الأسرى وخلع على كلسارغ وأطلقه .

#### ذكر وصول الغز إلى فارس وانهزامهم عنها

في هذه السنة وصل أصحاب السلطان طغرلبك إلى فارس وبلغوا إلى شيراز ونزلوا بالبيضاء واجتمع معهم العادل أبو منصور الذي كان وزير الأمير أبي منصور الملك أبي كاليجار ودبر أمرهم فقبضوا عليه وأخذوا منه ثلاث قلاع وهي قلعة كبزة وقلعة جويم وقلعة بهندر فأقاموا بها وسار من الغز/نحو مائتي رجل إلى الأمير أبي سعد أخي الملك الرحيم وصاروا معه وراسل أبو سعد الذين بالقلاع المذكورة فاستمالهم فأطاعوه وسلموا القلاع إليه وصاروا في خدمته واجتمع العسكر الشيرازي وعليهم الظهير أبو نصر وأوقعوا بالغز بباب شيراز فانهزم الغز وأسر تاج الدين نصر بن هبة الله بن أحمد وكان من المقدمين عند الغز فلما انهزم الغز وسار العسكر الشيرازي إلى فسا ، وكان قد تغلب عليها واستعادوها عليها بعض السفل وقوي أمره لاشتغال العساكر بالغز فأزالوا المتغلب عليها واستعادوها

#### ذكر الحرب بين قريش وأخيه المقلد

في هذه السنة جرى خلف بين علم الدين قريش بن بدران وبين أخيه المقلد وكان قريش قد نقل عمه قرواشاً إلى قلعة الجراحية من أعمال الموصل وسجنه بها وارتحل بطلب العراق فجرى بينه وبين أخيه المقلد منازعة أدت إلى الاختلاف ، فسار المقلد إلى نور الدولة دبيس بن مزيد ملتجئاً إليه فحمل أخاه الغيظ منه على أن نهب حلته وعاد إلى الموصل واختلت أحواله واختلفت العرب عليه وأخرج نواب الملك الرحيم ببغداد إلى ما كان بيد قريش من العراق بالجانب الشرقي من عكبرا والعلث وغيرهما من قبض غلته وسلم الجانب الغربي من أوانا ونهر بيطر إلى أبي الهندي بلال بن غريب . ثم إن قريشاً استمال العرب وأصلحهم فأذعنوا له بعد وفاة عمه قرواش فإنه توفي هذه الأيام وانحدر إلى العراق ليستعيد ما أخذ منه فوصل إلى الصالحية وسير بعض أصحابه إلى ناحية الحظيرة وما والاها فنهبوا ما هناك وعادوا فلقوا كامل بن محمد بن المسيب ضاحب الحظيرة فأوقع بهم وقاتلهم فأرسلوا إلى قريش يعرفونه الحال فسار إليهم في عادة كثيرة من العرب والأكراد فانهزم كامل وتبعه قريش فلم يلحقه فقصد حلل بلال بن غريب وهي خالية من الرجال فنهبها وقاتله بلال وأبلى بلاءً حسناً فجرح ثم انهزم ،

وراسل قريش نواب الملك الرحيم يبذل الطاعة ويطلب تقرير ما كان له عليه فأجابوه إلى ذلك على كره لقوته وضعفهم واشتغال الملك الرحيم بخوزستان عنهم فاستقر أمره وقوى شأنه .

#### ذكر وفاة قرواش

في هذه السنة مستهل رجب توفي معتمد الدولة أبو المنيع قرواش بن المقلد العقيلي الذي كان صاحب الموصل محبوساً بقلعة الجراحية من أعمال الموصل على ما ذكرناه قبل وحمل ميتاً إلى الموصل ودُفن بتل توبة من مدينة نينوي شرقى الموصل ، وكان من رجال العرب وذوى العقل منهم وله شعر حسن فمن ذلك ما ذكره أبو الحسن على بن الحسن الباخرزي في دمية القصر من شعره:

لله در النائبات فإنها

وذكر له ايضاً :

صدأ النفوس وصيقل الأحرار ما كنت إلا زبرة فطبعنني سيفاً وأطلق شفرتي وغراري

> من كان يحمدُ أو يـذمُ مـوروثــاً إنسى امسرؤ لله شسكسر وحمده لى أشقر سمح العنان مغاور ومهند عضب إذا جردته ومثقف لدن السنان كأنما

وبذا حويت المال إلا أنني

لمال من آبائه وجدوده شكراً كثيراً جالباً لمزيده يعطيك ما يرضيك من مجهوده خلت البروق تموج في تجريده أم المنايا ركبت في عوده سلطت جود یدی علی تبدیده

قيل إنه جمع بين أختين في نكاحه فقيل له إن الشريعة تحرم هذا فقال : وأي شيء عندنا تجيزه الشريعة ، وقال مرة ما في رقبتي غير خمسة أو ستة من البادية قتلتهم وأما الحاضرة فلا يعبأ الله بهم .

## ذكر استيلاء الملك الرحيم على البصرة

في هذه السنة في شعبان سير الملك الرحيم جيشاً مع الوزير والبساسيري إلى البصرة وبها أخوه أبو علي بن أبي كاليجار فحصروه بها فأخرج عسكره في السفن لقتالهم فاقتتلوا عدة أيام ، ثم انهزم البصريون في الماء إلى البصرة واستولى عسكر الرحيم على دجلة والأنهر جميعاً وسارت العساكر على البر من المنزلة بمطار إلى البصرة ، فلما قاربوها لقيهم رسل مضرور بيعة يطلبون الأمان فأجابوهم إلى ذلك وكذلك بذلوا الأمان لسائر أهلها ودخلها الملك الرحيم فسر به أهلها وبذل لهم الإحسان فلما دخل البصرة وردت إليه رسل الديلم بخوزستان يبذلون الطاعة ويذكرون أنهم ما زالوا عليها فشكرهم على ذلك وأقام بالبصرة ليصلح أمرها وأما أخوه أبو علي صاحب البصرة فإنه مضى إلى شط عثمان فتحصن به وحفر الخندق فمضى الملك الرحيم إليه وقاتلهم فملك الموضع ومضى أبو علي ووالدته إلى عبادان وركبوا البحر إلى مهروبان وخرجوا من البحر وأكثروا دواب وساروا في أرجان عازمين على البحر إلى مهروبان وخرجوا من البحر وأكثروا دواب وساروا في أرجان عازمين على وأقام غيرهم ، ثم إن الأمير أبا علي وصل إلى السلطان طغرلبك وهو بأصبهان فأكرمه وأحسن إليه وحمل إليه مالاً وزوجه امرأة من أهله وأقطعه أقطاعاً من أعمال جرباذقان وسلم إليه قلعتين من تلك الأعمال أيضاً وسلم الملك الرحيم البصرة إلى البساسيري ومضى إلى الأهواز وترددت الرسل بينه وبين منصور بن الحسين وهزار سب حتى وصفى إلى الأهواز وترددت الرسل بينه وبين منصور بن الحسين وهزار سب حتى اصطلحوا وصارا أرجان وتستر للملك الرحيم .

## ذكر ورود سعدي العراق

وفيها في ذي القعدة ورد سعدي بن أبي الشوك في جيش من عند السلطان طغرلبك إلى نواحي العراق فنزل مايدشت وسار منها جريدة فيمن معه من الغز إلى أبي دلف الجاوائي فنذر به أبو دلف وانصرف من بين يديه ولحقه سعدي فنهبه وأخذ ماله ، وأفلت أبو دلف بحشاشة نفسه ونهب أصحاب سعدي البلاد حتى بلغوا النعمانية فأسرفوا في النهب والغارة ، وفتكوا في البلاد ، وافتضوا الأبكار ، فأخذوا الأموال والأثاث ، في النهب والغارة ، وقصد البندنيجين ، وبلغ خبره إلى خاله خالد بن عمر وهو نازل على فلم يتركوا شيئاً ، وقصد البندنيجين ، وبلغ خبره إلى خاله خالد بن عمر وهو نازل على الزرير ومطر ابني علي بن مقن العقيليين فأرسل إليه ولده مع أولاد الزرير ومطر يشكون إليه ما عاملهم به عمه مهلهل وقريش بن بدران فلقوه بحلوان وشكوا إليه حالهم فوعدهم المسير إليهم وإنقاذهم ممن قصدهم فعادوا من عنده فلقيهم نفر من أصحاب مهلهل فواقعوهم فظفر بهم العقيليون وأسروهم . وبلغ الخبر مهلهلاً فسار إلى حلل الزرير

ومطر في نحو خمسمائة فارس فأوقع بهم على تل عكبرا ونهبهم وانهزم الرجال فلقي خالد ومطر والزرير سعدي بن ابي الشوك على تامرا فأعلموه الحال وحملوه على قتال عمه ، فتقدم إلى طريقه والتقى القوم وكان سعدي في جمع كثير فظفر بعمه وأسره وانهزم أصحابه في كل جهة وأسر أيضاً مالك ابن عمه مهلهل وأعاد الغنائم التي كانت معهم على أصحابها وعاد إلى حلوان ووصل الخبر إلى بغداد فارتج الناس بها وخافوا وبرز عسكر الملك الرحيم ليقصدوا حلوان لمحاربة سعدي ووصل إليهم أبو الأغر دبيس بن مزيد الأسدي ولم يصنعوا شيئاً.

#### ذكر عدة حوادث

في هذه السنة قبض عيسى بن خميس بن مقن على أخيه أبي غشام صاحب تكريت بها وسجنه في سرداب بالقلعة واستولى على تكريت . وفيها زلزلت خوزستان وأرجان وايذج وغيرها من البلاد زلازل كثيرة وكان معظمها بأرجان فخرب كثير من بلادها وديارها وانفرج جبل كبير قريب من أرّجان وانصدع فظهر في وسطه درجة مبنية بالأجر والجص قد خفيت في الجبل فتعجب الناس من ذلك وكان بخراسان أيضاً زلزلة عظيمة خربت كثيراً وهلك بسببها كثير وكان أشدها بمدينة بيهق فأتى الخراب عليها وخرب سورها ومساجدها ولم يزل سورها خراباً إلى سنة أربع وستين وأربعمائة فأمر نظام الملك ببنائه فبني ثم خربه أرسلان أرغو بعد موت السلطان ملكشاه وقد ذكرناه ثم عمر مجد الملك البلاساني .

وفيها عمل محضر ببغداد يتضمن القدح في نسب العلويين أصحاب مصر وأنهم كاذبون في ادعائهم النسب إلى عليّ عليه السلام وغزوهم فيه إلى الديصانية من المحوس والقداحية من اليهود وكتب فيه العلويون والعباسيون والفقهاء والقضاة والشهود وعمل به عدة نسخ وسير في البلاد وشيع بين الحاضر والباد . وفيها شهد الشيخ أبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن الصباغ مصنف الشامل عند قاضي القضاة أبي عبدالله الحسين بن علي بن ماكولا . وفيها حدثت فتنة بين السنية والشيعة ببغداد وامتنع الضبط وانتشر العيارون وتسلطوا وجبوا الأسواق وأخذوا ما كان يأخذه أرباب الأعمال وكان مقدمهم الطقطقي والزيبق وأعاد الشيعة الأذان بحي على خير العمل وكتبوا على مساجدهم محمد وعلى خير البشر وجرى القتال بينهم وعظم الشر . وفيها

زوج نور الدولة دبيس بن مزيد ابنه بهاء الدولة منصوراً بابنة أبي البركات بن البساسيري . وفيها في ربيع الأول توفي القاضي أبو جعفر السمناني بالموصل وكان إماماً في الفقه على مذهب أبي حنيفة والأصول على مذهب الأشعري وروى الحديث عن الدارقطني وغيره وفي هذا الشهر توفي أيضاً أبو على الحسن بن على بن المذهب الواعظ وهو راوي مسند أحمد بن حنبل .

# ثم دخلت سنة خمس وأربعين وأربعمائة ذكر الفتنة بين السنية والشيعة ببغداد

في هذه السنة في المحرم زادت الفتنة بين أهل الكرخ وغيرهم من السنية وكان ابتداؤها أواخر سنة أربع وأربعين . فلما كان الآن عظم الشر واطرحت المراقبة للسلطان واختلط بالفريقين طوائف من الأتراك . فلما اشتد الأمر اجتمع القواد واتفقوا على الركوب إلى المحال وإقامة السياسة بأهل الشر والفساد وأخذوا من الكرخ إنساناً علوياً وقتلوه فثار نساؤه ونشرن شعورهن واستغثن فتبعهن العامة من أهل الكرخ وجرى بينهم وبين القواد ومن معهم من العامة قتال شديد ، وطرح الأتراك النار في أسواق الكرخ فاحترق كثير منها وألحقتها بالأرض وانتقل كثير من الكرخ إلى غيرها من المحال وندم القواد على ما فعلوه وأنكر الإمام القائم بأمر الله ذلك وصلح الحال وعاد الناس إلى الكرخ بعد أن استقرت القاعدة بالديوان بكف الأتراك أيديهم عنهم .

## ذكر استيلاء الملك الرحيم على أرّجان ونواحيها

في هذه السنة في جمادى الأولى استولى الملك الرحيم على مدينة أرّجان، وأطاعه من كان بها من الجند وكان المقدم عليهم فولاذ بن خسرو الديلمي . وكان قد تغلب على ما جاورها من البلاد إنسان متغلب يسمى خشنام فأنفذ إليه فولاذ جيشاً فأوقعوا به وأجلوه عن تلك النواحي واستضافوا إلى طاعة الرحيم وخاف هزارسب بن بنكير من ذلك لأنه كان مبايناً للملك الرحيم على ما ذكرناه فأرسل يتضرع ويتقرب ويسأل التقدم إلى فولاذ بإحسان مجاورته فأجيب إلى ذلك .

#### ذكر مرض طغرلبك

في هذه السنة وصل السلطان طغرلبك إلى أصبهان مريضاً وقوي الإرجاف عليه

بالموت ثم عوفي ووصل إليه الأمير أبو على ابن الملك أبي كاليجار الذي كان صاحب البصرة ووصل إليه أيضاً هزارسب بن بنكير بن عياض صاحب إيذخ فإنه كان قد خاف الملك الرحيم لما استولى على البصرة وأرجان فأكرمهما طغرلبك وأحسن ضيافتهما وعدهما النصرة والمعونة .

## ذكر عود سعدي بن أبى الشوك إلى طاعة الرحيم

قد ذكرنا سنة أربع وأربعين وصول سعدي إلى العراق وأسره عمه فلما أسره سار ولده بدر بن المهلهل إلى السلطان طغرلبك وتحدث معه في مراسلة سعدي ليطلق أباه فسلم إليه طغرلبك ولداً كان لسعدي عنده رهينة وأرسل معه رسولاً يقول فيه إن أردت فدية عن أسيرك فهذا ولدك قد رددته عليك وإن أبيت إلا المخالفة ومفارقة الجماعة قابلناك على فعلك فلما وصل بدر والرسول إلى همذان تخلف بدر وسار الرسول إليه فامتعض من قوله ، وخالف طغرلبك وسار إلى حلوان وأراد أخذها فلم يمكنه وتردد بين وشنقباذ والبردان وكاتب الملك الرحيم وصار في طاعته فسار إليه إبراهيم بن إسحاق وسخت كمان وهما من أعيان عسكر طغرلبك في عسكر مع بدر بن المهلهل فأوقعوا به فانهزم هو وأصحابه وعاد الغز عنهم إلى حلوان وسار بدر إلى شهرزور في طائفة من الغز ومضى سعدى إلى قلعة روشنقباذ .

## ذكر عود الأمير أبي منصور إلى شيراز

في هذه السنة في شوال عاد الأمير أبو منصور فولاستون ابن الملك أبي كاليجار إلى شيراز مستولياً عليها وفارقها أخوه الأمير أبو سعد وكان سبب ذلك أن الأمير أبا سعد كان قد تقدم معه في دولته إنسان يعرف بعميد الدين أبي نصر بن الظهير فتحكم معه واطرح الأجناد واستخف بهم وأوحش أبا نصر بن خسرو صاحب قلعة اصطخر الذي كان قد استدعى الأمير أبا سعد وملكه فلما فعل ذلك اجتمعوا على مخالفته وتألبوا عليه وأحضر أبو نصر بن خسرو الأمير أبا منصور بن أبي كاليجار إليه وسعى في اجتماع الكلمة عليه فأجابه كثير من الأجناد لكراهتهم لعميد الدين فقبضوا عليه ونادوا بشعار الأمير أبي منصور وأظهروا طاعته وأخرجوا الأمير أبا سعد عنهم فعاد إلى الأهواز في نفر الأمير أبي منصور وأظهروا طاعته وأخرجوا الأمير أبا سعد عنهم فعاد إلى الأهواز في نفر وللملك الرحيم ولنفسه بعدهما .

## ذكر إيقاع البساسيري بالأكراد والأعراب

وفيها في شوال وصل الخبر إلى بغداد بأن جمعاً من الأكراد وجمعاً من الأعراب قد أفسدوا في البلاد وقطعوا الطريق ونهبوا القرى طمعاً في السلطنة بسبب الغز فسار إليهم البساسيري جريدة وتبعهم إلى البوازيج فأوقع بطوائف كثيرة منهم وقتل فيهم وغنم أموالهم وانهزم بعضهم فعبروا الزاب عند البوازيج فلم يدركهم وأراد العبور إليهم وهم بالجانب الأخر وكان الماء زائداً فلم يتمكن من عبوره فنجوا .

#### ذكر عدة حوادث

في هذه السنة توفي الشريف أبو تمام محمد بن محمد بن علي الزينبي نقيب النقابة ابنه أبو علي .

وفيها توفي أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أحمد البرمكي وكان مكثراً من الحديث سمع ابن مالك القطيعي وغيره وإنما قيل البرمكي لأنه سكن محلة ببغداد تعرف بالبرامكة وقيل كان من قرية عند البصرة تعرف بالبرمكية .

الله ٢٤٦ الله ١٩٥٠

# ثم دخلت سنة ست وأربعين وأربعمائة ذكر فتنة الأتراك ببغداد

في هذه السنة في المحرم كانت فتنة الأتراك ببغداد ، وكان سببها أنهم تخلف لهم على الوزير الذي للملك الرحيم مبلغ كثير من رسومهم فطالبوه وألحوا عليه فاختفى في دار الخلافة فحضر الأتراك بالديوان وطالبوه وشكوا ما يلقونه منه من المطال بما لهم فلم يجابوا إلى إظهاره فعدلوا عن الشكوى منه إلى الشكوى من الديوان ، وقالوا إن أرباب المعاملات قد سكنوا بالحريم وأخذوا الأموال وإذا طلبناهم بها يمتنعون بالمقام بالحريم وانتصب الوزير والخليفة لمنعنا عنهم وقد هلكنا فتردد الخطاب منهم والجواب عنه فقاموا نافرين فلما كان الغد ظهر الخبر على عزم حصر دار الخلافة فانزعج الناس لذلك وأخفوا أموالهم وحضر البساسيري دار الخلافة وتوصل إلى معرفة خبر الوزير فلم يظهر له على خبر فطلب من داره ودور من يتهم به وكبست الدور فلم يظهروا له على فيها دار أبي الحسن بن عبيد وزير البساسيري وقام أهل نهر المعلى وباب الأزج وغيرهما من المحال في منافذ الدروب لمنع الأتراك وانخرق الأمر ونهب الأتراك كل من ورد إلى بغداد فغلت الأسعار وعدمت الأقوات ، وأرسل إليهم الخليفة ينهاهم فلم ينتهوا فأظهر أنه يريد الانتقال عن بغداد فلم يزجروا . هذا جميعه والبساسيري غير راض بفعلهم وهو مقيم بدار الخليفة وتردد الأمر إلى أن ظهر الوزير وقام لهم بالباقي من مالهم من ماله واثمان دوابه وغيرها ، ولم يزالوا في خبط وعسف فعاد طمع الأكراد والأعراب أشد منه أولًا وعــاودوا الغارة والنهب والقتــل فخربت البــلاد، وتفرق أهـلهــا ، وإنحـدر أصحاب قريش بن بدران من الموصل طامعين فكبسوا حلل كامل بن محمد بن المسيب وهي بالبردان فنهبوها وبها دواب وجمال بخاتي للبساسيري فأخذوا الجميع ووصل الخبر إلى بغداد فازداد خوف الناس من العامة والأتراك وعظم انحلال أمر السلطة بالكلية وهذا من ضرر الخلاف .

## ذكر استيلاء طغرلبك على أذربيجان وغزو الروم

في هذه السنة سار طغرلبك إلى أذربيجان فقصد تبريز وصاحبها الأمير أبو منصور وهوذان بن محمد الروادي فأطاحه وخطب له وحمل إليه ما أرضاه به وأعطاه ولده رهينة فسار طغرلبك عنه إلى الأمير أبي الأسوار صاحب جنزة فأطاعه أيضاً وخطب له وكذلك سائر تلك النواحي أرسلوا إليه يبذلون الطاعة والخطبة وانقاد العساكر إليه ، فأبقى بلادهم عليهم وأخذ رهانهم وسار إلى أرمينية وقصد ملازكرد وهي للروم فحصرها وضيق على أهلها ونهب ما جاورها من البلاد وأخربها وهي مدينة حصينة ، فأرسل إليه نصر الدولة بن مروان صاحب ديار بكر الهدايا الكثيرة والعساكر وقد كان خطب له قبل هذا الوقت وأطاعه وأثر السلطان طغرلبك في غزو الروم آثاراً عظيمة، ونال منهم من النهب والقتل والأسر شيئاً كثيراً ، وبلغ في غزوته هذه إلى أرزن الروم وعاد إلى أذربيجان لما هجم الشتاء من غير أن يملك ملازكرد وأظهر أنه يقيم إلى أن ينقضي الشتاء ويعود يتم غزاته ثم توجه إلى الري فأقام بها إلى أن دخلت سنة سبع وأربعين وعاد نحو العراق على ما نذكره إن شاء الله تعالى .

#### ذكر محاربة بني خفاجة وهزيمتهم

في هذه السنة في رجب قصد بنو خفاجة الجامعين وأعمال نور الدولة دبيس ونهبوا وفتكوا في أهل تلك الأعمال وكان نور الدولة شرقي الفرات وخفاجة غربها فأرسل نور الدولة إلى البساسيري يستنجده ، فسار إليه فلما وصل عبر الفرات من ساعته وقاتل خفاجة وأجلاهم عن الجامعين فانهزموا منه ودخلوا البر فلم يتبعهم وعاد عنهم فرجعوا إلى الفساد، فاستعد لسلوك البر خلفهم أين قصدوا وعطف نحوهم قاصداً حربهم فدخلوا البر أيضاً فتبعهم فلحقهم بخفان وهو حصن بالبر فأوقع بهم وقتل منهم ونهب أموالهم وجمالهم وعبيدهم وإماءهم وشردهم كل مشرد وحصر خفان ففتحه وخربه وأراد تخريب القائم به ، وهو بناء من آجر وكلس وصانع عنه صاحبه ربيعة بن مطاع بمال بذله فتركه وعاد إلى البلاد وهذا القائم قيل إنه كان علماً يهتدي به السفن لما كان البحر يجيء

إلى النجف . ودخل بغداد ومعه خمسة وعشرون رجلًا من خفاجة عليهم البرانس وقد شدهم بالحبال إلى الجمال ، وقتل منهم جماعة وصلب جماعة وتوجمه إلى حربي فحصرها وقرر على أهلها تسعة آلاف دينار وأمنهم .

## ذكر استيلاء قريش بن بدران على الأنبار والخطبة لطغرلبك بأعماله

في شعبان من هذه السنة حصر الأمير أبو المعالي قريش بن بدران صاحب الموصل مدينة الأنبار ، وفتحها وخطب لطغرلبك فيها وفي سائر أعماله ، ونهب ما كان فيها للبساسيري وغيره ونهب حلل أصحابه بالخالص وفتحوا بثوقه فامتعض البساسيري من ذلك وجمع جموعاً كثيرة وقصد الأنبار وحربى فاستعادهما على ما نذكره إن شاء الله تعالى .

#### ذكر وفاة القائد بن حماد وما كان من أهله بعده

في هذه السنة في رجب توفي القائد بن حماد وأوصى إلى ولده محسن وأوصاه بالإحسان إلى عمومته فلما مات خالف ما أمره به وأراد عزل جميعهم ، فلما سمع عمه يوسف بن حماد بما عزم عليه خالفه وجمع جمعاً عظيماً ، وبنى قلعة في جبل منيع وسماها الطيارة ثم إن محسناً قتل من عمومته أربعة فازداد يوسف نفوراً ، وكان ابن عمه بلكين بن محمد في بلده أفريون فكتب إليه محسن يستدعيه فسار إليه فلما قرب منه أمر محسن رجالاً من العرب أن يقتلوه . فلما خرجوا قال لهم أميرهم خليفة بن مكن إن بلكين لم يزل محسناً إلينا فكيف نقتله فأعلموه ما أمرهم به محسن فخاف فقال له خليفة لا تخف وإن كنت تريد قتل محسن فأنا أقتله لك فاستعد بلكين لقتاله وسار إليه فلما علم محسن بذلك وكان قد فارق القلعة عاد هارباً إليها فأدركه بلكين فقتله وملك القلعة وولي الأمر وكان ملكه القلعة سنة سبع وأربعين وأربعمائة .

## ذكر ابتداء الوحشة بين البساسيري والخليفة

في شهر رمضان من هذه السنة ابتدأت الوحشة بين الخليفة والبساسيري وسبب ذلك أن أبا الغنائم وأبا سعد ابني المحلبان صاحبي قريش بن بدران ، وصلا إلى بغداد سراً ، فامتعض البساسيري من ذلك ، وقال هؤلاء وصاحبهم كبسوا حلل أصحابي ونهبوا وفتحوا البثوق وأسرفوا في اهلاك الناس، وأراد أخذهم فلم يمكن منهم فمضى

۳۱۸

إلى حربى وعاد ولم يقصد دار الخلافة على عادته فنسب ذلك إلى رئيس الرؤساء واجتازت به سفينة لبعض أقارب رئيس الرؤساء فمنعها وطالب بالضريبة التي عليها وأسقط مشاهرات الخليفة من دار الضرب وكذلك مشاهرات رئيس الرؤساء وحواشي الدار وأراد هدم دور بني المحلبان فمنع منه فقال ما أشكو إلا من رئيس الرؤساء الذي قد خرب البلاد وأطمع الغز وكاتبهم ودام ذلك إلى ذي الحجة فسار البساسيري إلى الأنبار وأحرق ناحيتي دمماً والفلوجة، وكان أبو الغنائم بن المحلبان بالأنبار قد أتاها من بغداد وورد نور الدولة دبيس إلى البساسيري معاوناً له على حصرها ونصب البساسيري عليها المجانيق فهدم برجاً ورماهم بالنفط فأحرق أشياء كان قد أعدها أهل البلد لقتاله ودخلها قهراً فأسر مائة نفس من بني خفاجة ، وأسر أبا الغنائم بن المحلبان ، فأخذ وقد ألفى قهراً فأسر مائة نفس من بني خفاجة ، وأسر أبا الغنائم بن المحلبان ، فأخذ وقد ألفى أبو الغنائم على جمل وعليه قميص أحمر وعلى رأسه برنس وفي رجليه قيد وأراد صلبه وصلب من معه من الأسرى، فسأله نور الدولة أن يؤخر ذلك حتى يعود وأتى البساسيري إلى مقابل التاج فقبل الأرض وعاد إلى منزله وترك أبا الغنائم لم يصلبه وصلب جماعة من الأسرى فكان هذا أول الوحشة .

## ذكر وصول الغزالي الدسكرة وغيرها

في شوّال من هذه السنة وصل إبراهيم بن إسحاق وهو من الأمراء الغزية السلجوقية إلى الدسكرة ، وكان مقيماً بحلوان فلما وصل إليها قاتله أهلها ثم ضعفوا وعجزوا وهربوا متفرقين ودخل الغز البلد فنهبوه أقبح نهب وضربوا النساء وأولادهن فاستخرجوا بذلك أموالاً كثيرة ، وساروا إلى روشنقباذ لفتحها وهي بيد سعدي وأمواله فيها وفي قلعة البردان وكان سعدى قد فارق طاعة السلطان طغرلبك على ما ذكرناه فلم يفتحها، وأجلى أهل تلك البلاد وخربت القرى ونهبت أموال أهلها وسار طائفة أخرى من الغز إلى نواحي الأهواز وأعمالها فنهبوها واجتاحوا أهلها وقوي طمع الغز في البلاد وانخذل الديلم ومن معهم من الأتراك وضعفت نفوسهم ثم سير طغرلبك الأمير أبا على بن الملك أبي كاليجار الذي كان صاحب البصرة في جيش من الغز إلى خوزستان ليملكها فوصل سابور خواست ، وكاتب الديلم الذين بالأهواز يدعوهم إلى طاعته ويعدهم الإحسان إن أجابوا والعقوبة إن امتنعوا فمنهم من أطاع ومنهم من خالف فسار إلى

era orași ne supplice a papar il fine processor din comunitate en comunitate de consecue de Particio XXX

الأهواز فملكها واستولى عليها ولم يعرض لأحد في مال ولا غيره فلم يوافقه الغز على ذلك ومدوا أيديهم إلى النهب والغارة والمصادرة ولقي الناس منهم عنتاً وشدة .

#### ذكر عدة حوادث

في هذه السنة كثرت الصراصر ببغداد حتى كان يسمع لها بالليل دوي كدوي الجراد إذا طار . وفيها في ذي الحجة توفي أبو حسان المقلد بن بدران أخو قريش بن بدران صاحب الموصل . وفيها في شوال توفي قسطنطين ملك الروم زوج تذورة بنت قسطنطين الموسومة بالملك وإنما ملك قسطنطين هذا حيث تزوجها . وفيها توفي عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الله الأصبهاني المعروف بابن اللبان الفقيه الشافعي وهو من أصحاب أبي حامد الإسفرايني ، وروى الحديث عن ابن المقري والمخلص وغيرهما ، وتوفي فيها أحمد بن عمر بن روح أبو الحسن النهرواني وله شعر جيد فمنه أنه سمع رجلًا يتغنى وهو يقول :

ومسا طسلبسوا سسوى قستسلي

فاستوقفه وقال له أضف إليه فقال:

على قلبي الأحبة بالتما دي في الهوى غلبوا وبالهجران من عيني طيب النوم قد سلبوا وما طلبوا سوى قتلى فهان على ما طلبوا

فهان على ما طلبوا

۳۲۰ الله ۱۹۷۰

# ثم دخلت سنة سبع وأربعين وأربعمائة ذكر استيلاء الملك الرحيم على شيراز وقطع خطبة طغرلبك فيها

في هذه السنة في المحرم سار قائد كبير من الديلم يسمى فولاذ وهو صاحب قلعة اصطخر إلى شيراز فدخلها وأخرج عنها الأمير أبا منصور فولاستون ابن الملك أبي كاليجار فقصد فيروزاباذ، وأقام بها وقطع فولاذ خطبة السلطان طغرلبك في شيراز وخطب للملك الرحيم ولأخيه أبي سعد وكاتبهما يظهر لهما الطاعة فعلما أنه يخدعهما بذلك فسار إليه أبو سعد وكان بأرجان ومعه عساكر كثيرة ، واجتمع هو وأخوه الأمير أبو منصور على قصد شيراز ومحاصرتها على قاعدة استقرت بينهما من طاعة أخيهما الملك الرحيم فتوجها نحوهما فيمن معهما من العساكر وحصرا فولاذ فيها وطال الحصار إلى أن عدم القوت فيها . وبلغ السعر سبعة أرطال حنطة بدينار ومات أهلها جوعاً وكان من بقي فيها نحو ألف إنسان وتعذر المقام في البلد على فولاذ فخرج هارباً مع من في صحبته من الديلم إلى نواحي البيضاء وقلعة اصطخر ودخل الأمير أبو سعد والأمير أبو منصور شيراز وعساكرهما وملكوها وأقاموا بها .

## ذكر قتل أبى حرب بن مروان صاحب الجزيرة

في هذه السنة قتل الأمير أبو حرب سليمان بن نصر الدولة بن مروان وكان والده قد سلم إليه الجزيرة وتلك النواحي ليقيم بها ويحفظها، وكان شجاعاً مقداماً فاستبد بالأمر واستولى عليها فجرى بينه وبين الأمير موسك بن المجلي بن زعيم الأكراد البختية وله حصون منيعة شرقي الجزيرة نفرة ، ثم راسله أبو حرب واستماله وسعى أن يزوجه ابنة الأمير أبي طاهر البشنوي صاحب قلعة فنك وغيرها من الحصون وكان أبو طاهر هذا ابن أخت نصر الدولة بن مروان فلم يخالف أبو طاهر صاحب فنك أبا حرب في الذي أشار به من تزويج الأمير موسك فزوجه ابنته ونقلها إليه فاطمأن حينئذ موسك وسار إلى

سليمان فغدر به وقبض عليه وحبسه ووصل السلطان طغرلبك إلى تلك الأعمال لما توجه إلى غزو الروم على ما ذكرناه ، فأرسل إلى نصر الدولة يشفع في موسك ، فأظهر أنه توفي فشق ذلك على حميه أبي طاهر البشنوي وأرسل إلى نصر الدولة وابنه سليمان فقال لهما حيث أردتما قتله ، فلم جعلتما ابنتي طريقاً إلى ذلك وقلدتموني العار وتنكّر لهما ، وخافه أبو حرب فوضع عليه من سقاه سماً فقتله وولى بعده ابنه عبيد الله فأظهر له أبو حرب المودة استصلاحاً له وتبرأ إليه من كل ما قيل عنه واستقر الأمر بينهما على الاجتماع وتجديد الأيمان فنزلوا من فنك وخرج إليهم أبو حرب من الجزيرة في نفر قليل فقتلوه وعرف والده ذلك فأقلقه وأزعجه وأرسل ابنه نصراً إلى الجزيرة ليحفظ تلك النواحي ويأخذ بثأر أخيه وسير معه جيشاً كثيفاً وكان الأمير قريش بن بدران صاحب الموصل لما سمع قتل أبي حرب انتهز الفرصة وسار إلى الجزيرة ليملكها وكاتب البختية والبشنوية ، واستمالهم فنزلوا إليه واجتمعوا معه على قتال نصر بن مروان فالتقوا واقتتلوا قتالاً شديداً كثر فيه القتلى وصبر الفريقان فكانت الغلبة أخيراً لابن مروان وجرح قريش جراحة قوية بزوبين رُمِيَ به وعاد عنه ، وثبت أمر ابن مروان بالجزيرة وعاود مراسلة البشنوية والبختية واستمالهم لعله يجد فيهم طمعاً فلم يطيعوه .

## ذكر وثوب الأتراك ببغداد بأهل البساسيري والقبض عليه ونهب دوره وأملاكه وتأكد الوحشة بينه وبين رئيس الرؤساء

في هذه السنة ثارت فتنة ببغداد بالجانب الشرقي بين العامة وثار جماعة من أهل السنة وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وحضروا الديوان وطلبوا أن يؤذن لهم في ذلك وأن يتقدم إلى أصحاب الديوان بمساعدتهم فأجيبوا إلى ذلك وحدث من ذلك شر كثير ، ثم إن أبا سعد النصراني صاحب البساسيري حمل في سفينة ستمائة جرة خمراً ليحدرها إلى البساسيري بواسط في ربيع الآخر ، فحضر ابن سكرة الهاشمي وغيره من الأعيان في هذا الباب ، وتبعهم خلق كثير وحاجب باب المراتب من قبل الديوان وقصدوا السفينة ، وكسروا جرار الخمر وأراقوه ، وبلغ ذلك البساسيري فعظم عليه ونسبه إلى رئيس الرؤساء وتجددت الوحشة ، فكتب فتاوى أخذ فيها خطوط الفقهاء الحنفية بأن الذي فعل من كسر الجرار وإراقة الخمر تعد غير واجب ، وهي ملك رجل نصراني لا يجوز وتردد القول في هذا المعنى فتأكدت الوحشة من الجانبين ووضع

رئيس الرؤساء الأتراك البغداديين على ثلب البساسيري والذم له ونسب كل ما يجري عليهم من نقض إليه فطمعوا فيه وسلكوا في هذا المعنى زيادة على ما أراد رئيس الرؤساء وتمادت الأيام الى رمضان فحضروا دار الخلافة واستأذنوا في قصد دور البساسيري ونهبها ، فأذن لهم في ذلك فقصدوها ونهبوها وأحرقوها ونكلوا بنسائه وأهله ونوابه ونهبوا دوابه وجميع ما يملكه ببغداد وأطلق رئيس الرؤساء لسانه في البساسيري وذمه ونسبه إلى مكاتبة المستنصر صاحب مصر وأفسد الحال مع الخليفة إلى حد لا يرجى صلاحه ، وأرسل إلى الملك الرحيم يأمره بإبعاد البساسيري فأبعده وكانت هذه الحالة من أعظم الأسباب في ملك السلطان طغرلبك العراق وقبض الملك الرحيم وسيرد من ذلك ما تراه إن شاء الله تعالى .

#### ذكر وصول طغرلبك إلى بغداد والخطبة له بها

قد ذكرنا قبل مسير طغرلبك إلى الري بعد عوده من غزو الروم للنظر في ذلك الطرف فلما فرغ من الري عاد إلى همذان في المحرم من هذه السنة ، وأظهر أنه يريد الحج وإصلاح طريق مكة والمسير إلى الشام ومصر وإزالة المستنصر صاحبها وكاتب أصحابه بالدينور وقرميسين وحلوان وغيرها فأمرهم بإعداد الأقوات والعلوفات فعظم الإرجاف ببغداد وفت في أعضاد الناس ، وشغب الأتراك ببغداد وقصدوا ديوان الخلافة ، ووصل السلطان طغرلبك إلى حلوان وانتشر أصحابه في طريق خراسان فأجفل الناس إلى غربي بغداد وأخرج الأتراك خيامهم إلى ظاهر بغداد وسمع الملك الرحيم بقرب طغرلبك من بغداد فأصعد من واسط إليها وفارقه البساسيري في الطريق لمراسلة وردت من القائم في معناه إلى الملك الرحيم أن البساسيري خلع الطاعة وكاتب الأعداء يعنى المصريين وأن الخليفة له على الملك عهود وله على الخليقة مثلها ، فإن آثره ، فقد قطع ما بينهما وإن أبعده وأصعد إلى بغداد تولى الديوان تدبير أمره فقال الملك الرحيم ومن معه نحن لأوامر الديوان متبعون وعنه منفصلون . وكان سبب ذلك ما ذكر وسار البساسيري إلى بلد نور الدولة دبيس بن مزيد لمصاهرة بينهما وأصعد الملك الرحيم إلى بغداد وأرسل طغرلبك رسولًا إلى الخليفة يبالغ في إظهار الطاعة والعبودية وإلى الأتراك البغداديين يعدهم الجميل والإحسان فأنكر الأتراك ذلك ، وراسلوا الخليفة في المعنى ، وقالوا إننا فعلنا بالبساسيري ما فعلنا، وهو كبيرنّا

ومقدمنا بتقدم أمير المؤمنين ووعدنا أمير المؤمنين بإبعاد هذا الخصم عنا ونراه قد قرب منا ، ولم يمنع من المجيء وسألوا التقدم عليه في العود فغولطوا في الجواب ، وكان رئيس الرؤساء يؤثر مجيئه ويختار انقراض الدولة الديلمية . ثم إن الملك الرحيم وصل إلى بغداد منتصف رمضان وأرسل إلى الخليفة يظهر له العبودية وأنه قد سلم أمره إليه ليفعل ما تقتضيه العواطف معه في تقرير القواعد مع السلطان طغرلبك، وكذلك قال من مع الرحيم من الأمراء فأجيبوا بأن المصلحة أن يدخل الأجناد خيامهم من ظاهر بغداد وينصبوها بالحريم ويرسلوا رسولًا إلى طغرلبك يبذلون له الطاعة والخطبة فأجابوا إلى ذلك وفعلوه وأرسلوا رسلًا إليه فأجابهم إلى ما طلبوا ووعدهم الإحسان إليهم ، وتقدم الخليفة إلى الخطباء بالخطبة لطغرلبك بجوامع بغداد فخطب له يوم الجمعة لثمان بقين من رمضان من السنة ، وأرسل طغرلبك يستأذن الخليفة في دخول بغداد، فأذِنَ له فوصل إلى النهروان وخرج الوزير رئيس الرؤساء إلى لقائه في موكب عظيم من القضاة والنقباء والأشراف والشهود والخدم وأعيان الدولة ، وصحبه أعيان الأمراء من عسكر الرحيم ، فلما علم طغرلبك بهم أرسل إلى طريقهم الأمراء ووزيره أبا نصر الكندري فلما وصل رئيس الرؤساء إلى السلطان أبلغه رسالة الخليفة واستخلفه للخليفة وللملك الرحيم وأمراء الأجناد وسار طغرلبك ودخل بغداد يوم الاثنين لخمس بقين من الشهر ونزل بباب الشماسية ووصل إليه قريش بن بدران صاحب الموصل وكان في طاعته في هذا الوقت على ما ذكرناه .

#### ذكر وثوب العامة ببغداد بعسكر السلطان طغرلبك وقبض الملك الرحيم

لما وصل السلطان طغرلبك بغداد دخل عسكره البلد للامتيار وشراء ما يريدونه من أهلها وأحسنوا معاملتهم فلما كان الغد وهو يوم الثلاثاء جاء بعض العسكر إلى باب الأزج وأخذ واحداً من أهله ليطلب منه تبناً وهو لا يفهم ما يريدون فاشتغاث عليهم وصن العامة بهم ورجموهم وهاجوا عليهم وسمع الناس الصياح فظنوا أن الملك الرحيم وعسكره قد عزموا على قتال طغرلبك فارتج البلد من أقطاره، وأقبلوا من كل حدب ينسلون من الغز من وجد في محال بغداد إلا أهل الكرخ فإنهم لم يتعرضوا إلى الغز بل جمعوهم وحفظوهم ، وبلغ السلطان طغرلبك ما فعله أهل الكرخ من حماية أصحابه فأمر بإحسان معاملتهم فأرسل عميد الملك الوزير إلى عدنان بن الرضى نقيب

العلويين يأمره بالحضور فحضر فشكره عن السلطان وترك عنده خيلًا بأمر السلطان تحرسه وتحرس المحلة وأما عامة بغداد فلم يقنعوا بما عملوا حتى خرجوا ومعهم جماعة من العسكر إلى ظاهر بغداد يقصدون العسكر السلطاني ، فلو تبعهم الملك الرحيم وعسكره لبلغوا ما أرادوا لكن تخلفوا ودخل أعيان أصحابه إلى دار الخلافة وأقاموا بها نفياً للتهمة عن أنفسهم ظناً منهم أن ذلك ينفعهم وأما عسكر طغرلبك ، فلما رأوا فعل العامة وظهورهم من البلد قاتلوهم فقتل بين الفريقين جمع كثير وانهزمت العامة وجرح فيهم وأسر كثير ونهب الغزّ درب يحيى ودرب سليم وبه دور رئيس الرؤساء ودور أهله فنهب الجميع ، ونهبت الرصافة وترب الخلفاء وأخذ منها من الأموال ما لا يحصى ، لأن أهل تلك الأصقاع نقلوا إليها أموالهم اعتقاداً منهم أنها محترمة ووصل النهب الى أطراف نهر المعلى ، واشتد البلاء على الناس ، وعظم الخوف ونقل أموالهم إلى باب النوبي وباب العامة وجامع القصر، فتعطلت الجمعات لكثرة الزحمة وأرسل طغرلبك من الغد إلى الخليفة يعتب وينسب ما جرى إلى الملك الرحيم وأجناده ويقول إن حضروا برئت ساحتهم وإن تأخروا عن الحضور أيقنت أن ما جرى إنما كان بوضع منهم وأرسل للملك الرحيم وأعيان أصحابه أماناً لهم فتقدم إليهم الخليفة بقصده فركبوا إليه وأرسل الخليفة معهم رسولًا يبرئهم مما خامر خاطر السلطان ، فلما وصلوا إلى حيامه نهبهم الغز ونهبوا رسل الخليفة معهم وأخذوا دوابهم وثيابهم . ولما دخل الملك الرحيم إلى خيمة السلطان ، أمر بالقبض عليه ، وعلى من معه فقبضوا كلهم آخر شهر رمضان وحبسوا ثم حمل الرحيم إلى قلعة السير وإن وكانت ولاية الملك الرحيم على بغداد ست سنين وعشرة أيام ونهب أيضاً قريش بن بدران صاحب الموصل ومن معه من العرب ونجا مسلوباً فاحتمى بخيمة بدر بن المهلهل فألقوا عليه الزلالي حتى أخفوه بها عن الغز ، ثم علم السلطان ذلك فأرسل إليه وخلع عليه وأمره بالعود إلى أصحابه وحلله تسكيناً له.

وأرسل الخليفة إلى السلطان ينكر ما جرى من قبض الرحيم وأصحابه ونهب بغداد ويقول إنهم خرجوا إليك بأمري وأماني فإن أطلقتهم وإلا فأنا أفارق بغداد فإني إنما اخترتك واستدعيتك اعتقاداً مني أن تعظيم الأوامر الشريفة تزداد وحرمة الحريم تعظم ، وأرى الأمر بالضّد فأطلق بعضهم وأخذ جميع أقطاعات عسكر الرحيم وأمرهم

سنة ٤٤٧

بالسعي في أرزاق يحصلونها لأنفسهم فتوجه كثير منهم إلى البساسيري ولزموه فكثر جمعه ونفق سوقه وأمر طغرلبك بأخذ أموال الأتراك البغداديين وأرسل إلى نور الدولة دبيس يأمره بإبعاد البساسيري عنه ففعل ، فسار إلى رحبة مالك بالشام على ما نذكره ، وكاتب المستنصر صاحب مصر بالدخول في طاعته وخطب نور الدولة لطغر لبك في بلاده وانتشر الغز السلجوقية في سواد بغداد فنهبوا من الجانب الغربي من تكريت الى النيل ومن الشرقي الى النهرواتات وأسافل الأعمال وأسرفوا في النهب حتى بلغ ثمن الثور ببغداد خمسة قراريط إلى عشرة والحمار بقيراطين إلى خمسة وخرب السواد وأجلى أهله عنه وضمن السلطان طغرلبك البصرة والأهواز من هزارسب بن بنكير بن عياض بثلاثمائة ألف وستين ألف دينار وأقطعه أرجان وأمره أن يخطب لنفسه بالأهواز دون الأعمال التي ضمها وأقطع الأمير أبا علي بن أبي كاليجار الملك قرميسين وأعمالها وأمر أهل الكرخ أن يؤذنوا في مساجدهم سحراً الصلاة خير من النوم وأمر بعمارة دار المملكة فعمرت وزيد فيها وانتقل إليها في شوال .

#### ذكر عدة حوادث

في هذه السنة وقعت الفتنة بين الفقهاء الشافعية والحنابلة ببغداد ومقدم الحنابلة أبو علي بن الفراء وابن التميمي وتبعهم من العامة الجم الغفير وأنكروا الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ومنعوا من الترجيع في الأذان والقنوت في الفجر ووصلوا إلى ديوان الخليفة، ولم ينفصل حال وأتى الحنابلة إلى مسجد بباب الشعير فنهوا إمامه عن الجهر بالبسملة فأخرج مصحفاً، وقال أزيلوها من المصحف حتى لا أتلوها. وفيها كان بمكة غلاء شديد وبلغ الخبز عشرة أرطال بدينار مغربي ثم تعذر وجوده فأشرف الناس والحجاج على الهلاك فأرسل الله تعالى عليهم من الجراد ما ملأ الأرض فتعوض الناس به ثم عاد الحاج فسهل الأمر على أهل مكة وكان سبب هذا الغلاء عدم زيادة النيل بمصر عن العادة فلم يحمل منها الطعام إلى مكة .

وفيها ظهر باليمن إنسان يعرف بأبي كامل علي بن محمد الصليحي واستولى على اليمن وكان معلماً فجمع إلى نفسه جمعاً وانتمى إلى صاحب مصر وتظاهر بطاعته فكثر جمعه وتبعه واستولى على البلاد وقوي على ابن سادل وابن الكريدي المقيمين بها على طاعة القائم بأمر الله ، وكان يتظاهر بمذهب الباطنية . وفيها خطب محمود الخفاجي

للمستنصر العلوي صاحب مصر بشفانا والعين صار في طاعته .

وفيها في شوال توفي قاضي القضاة أبو عبد الله الحسين بن علي بن ماكولا ، ومولده سنة ثمان وستين وثلاثمائة وبقي في القضاء سبعاً وعشرين سنة ، وكان شافعياً ورعاً نزهاً أميناً وولي بعده أبو عبد الله محمد بن علي بن الدامغاني الحنفي . وفيها في ذي القعدة توفي ذخيرة الدين أبو العباس محمد بن أمير المؤمنين ومولده في جمادى الأخرة سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة .

وفيها قبض الملك الرحيم قبل وصول طغرلبك إلى بغداد على الوزير أبي عبد الله عبد الرحمن بن الحسين بن عبد الرحيم وطرح في بئر في دار المملكة وطم عليه ، وكان وزيراً متحكماً في دولته . وفيها في المحرم توفي القاضي أبو القاسم علي بن المحسن بن علي التنوخي (١) ومولده بالبصرة سنة خمس وستين وثلاثمائة وخلف ولداً صغيراً وهو أبو الحسن محمد بن علي ثم توفي في شوال سنة أربع وتسعين وأربعمائة وانقرض بيته بموته ، قال القاضي أبو عبد الله بن الدامغاني دخلت على أبي القاسم قبل موته بقليل فأخرج إلي ولده هذا من جاريته وبكى فقلت تعيش إن شاء الله وتربيه فقال هيهات والله ما يتربى إلا يتيماً وأنشد:

أرى ولد الفتى كلا عليه لقد سعد الذي أمسى عقيما فإما أن تربيه عدواً وإما أن تخلفه يتيماً

فتربى يتيماً كما قال ، وفي جمادى الأولى توفي أبـو محمد الحسن بن رجـاء الدهان اللغوى .

وفي جمادى الأخرة فيها توفي أبو القاسم منصور بن حمزة بن إبراهيم الكرخي من كرخ حدان ، الفقيه الشافعي . وفي رجب توفي أبو نصر أحمد بن محمد الثبتي الفقيه الشافعي وهما من شيوخ أصحاب أبي حامد الإسفرايني .

وفي شعبان توفي أبو البركات حسين بن علي بن عيسى الربعي النحوي وكان ينوب عن الوزراء ببغداد .

<sup>(</sup>١) نسبة الى تنوخ: اسم لعدة قبائل اجتمعوا بالبحرين وتحالفوا على التناصر والتآزر فسموا تنوخاً.

سنة ٤٤٨

# ثم دخلت سنة ثمان وأربعين وأربعمائة ذكر نكاح الخليفة ابنة داود أخى طغرلبك

في هذه السنة في المحرم جلس أمير المؤمنين القائم بأمر الله جلوساً عاماً وحضر عميد الملك الكندري وزير طغرلبك وجماعة من الأمراء منهم أبو علي بن الملك أبي كاليجار وهزارسب بن بنكير بن عياض الكردي وابن أبي الشوك وغيرهم من الأمراء الأتراك من عسكر طغرلبك ، وقام عميد الملك وزير طغرلبك وبيده دبوس ثم خطب رئيس الرؤساء وعقد العقد على أرسلان خاتون واسمها خديجة ابنة داود أخي السلطان طغرلبك وقبل الخليفة بنفسه النكاح وحضر العقد نقيب النقباء أبو علي بن أبي تمام وعدنان بن الشريف الرضي نقيب العلويين وأقضى القضاة الماوردي وغيرهم وأهديت خاتون إلى الخليفة في هذه السنة أيضاً في شعبان وكانت والدة الخليفة قد سارت ليلاً وتسلمتها وأحضرتها إلى الدار .

# ذكر الحرب بين عبيد المعز بن باديس وعبيد ابنه تميم

في هذه السنة وقعت الحرب بين عبيد المعز المقيمين بالمهدية وعبيد ابنه تميم بسبب منازعة أدّت إلى المقاتلة فقامت عامة زويلة وسائر من بها من رجال الأسطول مع عبيد تميم فأخرجوا عبيد المعز وقتل منهم كثير ومضى الباقون منهم يريدون المسير إلى القيروان فوضع عليهم تميم العرب فقتلوا منهم جمعاً غفيراً وهذه النوبة هي سبب قتل تميم من قتل من عبيد أبيه لما ملك .

# ذكر ابتداء الدولة الملثمين

في هذه السنة كان ابتداء أمر الملثمين وهم عدة قبائل ينسبون إلى حمير أشهرها لمتونة ومنها: أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين ، وجدالة ولمطة . وكان أول مسيرهم

من اليمن أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه فسيَّرهم إلى الشام وانتقلوا إلى مصر ودخلوا المغرب مع موسى بن نصير وتوجهوا مع طارق إلى طنجة فأحبوا الانفراد فدخلوا الصحراء واستوطنوها إلى هذه الغاية فلماكان هذه السنة توجه رجل منهم اسمه الجوهر من قبيلة جدالة الى إفريقية طالباً للحج وكان محباً للدين وأهله ، فمر بفقيه بالقيروان وعنده جماعة يتفقهون قيل هو أبو عمران الفاسي في غالب الظن فأصغى الجوهر إليهُ وأعجبه حالهم فلما انصرف من الحج قال للفقيه ما عندنا في الصحراء من هذا شيء غير الشهادتين والصلاة في بعض الخاصة فابعث معى من يعلمهم شرائع الإسلام فأرسل معه رجلًا اسمه عبد الله بن ياسين الكزولي وكان فقيهاً صالحاً شهماً فسار معه حتى أتيا قبيلة لمتونة فنزل الجوهر عن جمله وأخذ بزمام جمل عبد الله بن ياسين تعظيماً لشريعةً الإسلام فأقبلوا إلى الجوهر يهنؤنه بالسلامة وسألوه عن الفقيه فقال هذا حامل سنة رسول الله ﷺ قد جاء يعلمكم ما يلزم في دين الإسلام فرحبوا بهما وأنزلوهما وقالوا: تذكر لنا شريعة الإسلام فعرفهم عقائد الإسلام وفرائضه فقالـوا: أما مـا ذكرت من الصــلاة والزكاة فهو قريب ، وأما قولك من قتل يقتل ومن سرق يقطع ومن زنى يجلد أو يرجم فأمر لا نلتزمه ، اذهب إلى غيرنا فرحلا عنهم نظر إليهما شيخ كبير فقال : لا بد وأن يكون لهذا الجمل في هذه الصحراء شأن يذكر في العالم فانتهى الجوهر والفقيه إلى جدالة قبيل الجوهر فدعاهم عبد الله بن ياسين والقبائل الذين يجاورونهم إلى حكم الشريعة فمنهم من أطاع ومنهم من أعرض وعصى . ثم إن المخالفين لهم تحيزوا وتجمعوا فقال ابن ياسين للذين أطاعوا: قد وجب عليكم أن تقاتلوا هؤلاء الذين خالفوا الحق وأنكروا شرائع الإسلام واستعدوا لقتالكم فأقيموا لكم راية وقدموا عليكم أميراً. فقال له الجوهر: أنت الأمير. فقال: لا إنما أنا حامل أمانة الشريعة ولكن أنت الأمير . فقال الجوهر : لو فعلت هذا تسلط قبيلي على الناس ويكون وزر ذلك على ، فقال له ابن ياسين : الرأى أن نولى ذلك أبا بكر بن عمر رأس لمتونة وكبيرها وهو رجل سيد مشكور الطريقة مطاع في قومه فهو يستجيب لنا لحب الرياسة وتتبعه قبيلته فنتقوى بهم . فأتيا أبا بكر بن عمر وعرضا ذلك عليه ، فأجاب فعقدوا له البيعة وسماه ابن ياسين أمير المسلمين وعادوا إلى جدالة وجمعوا إليهم من حسن إسلامه وحرضهم عبد الله بن ياسين على الجهاد في سبيل الله وسماهم مرابطين ، وتجمع عليهم من خالفهم فلم يقاتلهم المرابطون بل استعان ابن ياسين وأبو بكر بن عمر على أولئك الأشرار

بالمصلحين من قبائلهم فاستمالوهم وقربوهم حتى حصلوا منهم نحو ألفي رجل من أهل البغي والفساد، فتركوهم في مكان وخندقوا عليهم وحفظوهم ثم أخرجوهم قوماً بعد قوم فقتلوهم ، فحينئذ دانت لهم أكثر قبائل الصحراء وهابوهم فقويت شوكة المرابطين هذا وعبد الله بن ياسين مشتغل بالعلم ، وقد صار عنده منهم جماعة يتفقهون ولما استبد بالأمر هو وأبو بكر بن عمر عن الجوهر الجدالي وبقى لا حكم له تداخله الحسد وشرع سراً في فساد الأمر ، فعلم بذلك منه وعقد له مجلس وثبت عليه ما نقل عنه فحكم عليه بالقتل لأنه نكس البيعة وشق العصا وأراد محاربة أهل الحق فقتل بعد أن صلى ركعتين وأظهر السرور بالقتل طلباً للقاء الله تعالى ، فاجتمعت القبائل على طاعتهم ومن خالفهم قتلوه . فلما كان سنة خمسين وأربعمائة قحطت بلادهم فأمر ابن ياسين ضعفاءهم بالخروج إلى السوس وأخذ الزكاة فخرج منهم نحو تسعمائة رجل فقدموا سجلماسة وطلبوا الزكاة فجمعوا لهم شيئاً له قدر وعادوا ثم إن الصحراء ضاقت عليهم وأرادوا إظهار كلمة الحق والعبور إلى الأندلس ليجاهدوا الكفار، فخرجوا إلى السوس الأقصى فجمع لهم أهل السوس وقاتلوهم فانهزم المرابطون وقتل عبد الله بن ياسين الفقيه فعاد أبو بكر بن عمر فجمع جيشاً وخرج إلى السوس في ألفي راكب فاجتمع من بلاد السوس وزناتة اثنا عشر ألف فارس فأرسل إليهم وقال: افتحوا لنا الـطريق لنجوز إلى الأنـدلس ونجاهد أعداء الإسلام، فأبوا من ذلك فصلى أبو بكر ودعا الله تعالى وقال: اللهم إن كنا على الحق فانصرنا وإلا فأرحنا من هذه الدنيا ، ثم قاتلهم وصدق هو وأصحابه القتال فنصرهم الله تعالى وهزم أهل السوس ومن معهم وأكثر القتل فيهم وغنم المرابطون أموالهم وأسلابهم وقويت نفسه ونفوس أصحابه ، وساروا إلى سجلماسة فنزلوا عليها وطلبوا من أهلها الزكاة فامتنعوا عليهم ، وسار إليهم صاحب سجلماسة فقاتلهم فهزموه وقتلوا ودخلوا سجلماسة واستولوا عليها ، وكان ذلك سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة .

# ذكر ولاية يوسف بن تاشفين

لما ملك أبو بكر بن عمر سجلماسة استعمل عليها يوسف بن تاشفين اللمتوني وهو من بني عمه الأقربين ورجع إلى الصحراء فأحسن يوسف السيرة في الرعية ولم يأخذ منهم سوى الزكاة ، فأقام بالصحراء مدة ثم عاد أبو بكر بن عمر إلى سجلماسة فأقام بها سنة والخطبة والأمر والنهي له واستخلف عليها ابن أخيه أبا بكر بن إبراهيم بن

عمر وجهز مع يوسف بن تاشفين جيشاً من المرابطين إلى السوس ففتح على يديه وكان يـوسف رجلًا ديناً خيراً حـازماً داهيـة مجـرباً وبقـوا كـذلـك إلى سنـة اثنتين وستين وأربعمائة . وتوفى أبو بكر بن عمر بالصحراء فاجتمعت طوائف المرابطين على يوسف بن تاشفين وملكوه عليهم ولقبوه أمير المسلمين وكانت الدولة في بلاد الغرب لزناتة الذين ثاروا في أيام الفتن وهي دولة ردية مذمومة سيئة السيرة لا سياسة ولا ديانة . وكان أمير المسلمين وطائفته على نهج السنة واتباع الشريعة فاستغاث به أهل المغرب فسار اليها وافتتحها حصنأ حصنأ وبلدأ بلدأ بأيسرسعي فأحبه الرعايا وصلحت أحوالهم ، ثم إنه قصد موضع مدينة مراكش وهو قاع صفصف لا عمارة فيه وهو موضع متوسط في بلاد المغرب كالقيروان في إفريقية ومراكش تحت جبال المصامدة(١) الذين هم أشــد أهـل المغــرب كـالقيــروان في إفــريقيــة ومــراكش ليقـــوي على قمــع أهمل تلك الجبال إن همموا بفتنة واتخلذها مقرأ فلم يتحرك أحمد بفتنية وملك البلاد المتصلة بالمجاز مثل سبتة وطنجة وسلا وغيرها وكثرت عساكره وخرجت جماعة قبيلة لمتونة وغيرهم وضيقوا حينئذ لثامهم ، وكانوا قبل أن يملكوا يتلثمون في الصحراء من الحر والبرد كما يفعل العرب. والغالب على ألوانهم السمرة فلما ملكوا البلاد ضيقوا اللثام ، وقيل كان سبب اللثام لهم أن طائفة من لمتونة خرجوا غائرين على عدو لهم فخالفهم العدو إلى بيوتهم ولم يكن بها إلا المشايخ والصبيان والنساء فلما تحقق المشايخ أنه العدو أمروا النساء أن يلبسن ثياب الرجال ويتلثمن ويضيقنه حتى لا يعرفن ويلبسن السلاح ففعلن ذلك وتقدم المشايخ والصبيان أمامهن واستدار النساء بالبيوت فلما أشرف العدو رأى جمعاً عظيماً فظنه رجالاً فقال : هؤلاء عنـد حرمهم يقاتلون عنهن قتال الموت والرأي أن نسوق النعم ونمضى فإن اتبعونا قاتلناهم خارجاً عن حريمهم فبينما هم في جمع النعم من المراعي إذ قد أقبل رجال الحي فبقي العدو بينهم وبين النساء فقتلوا من العدو فأكثروا وكان من قتل النساء أكثر فمن ذلك الوقت جعلوا اللثام سنة يلازمونه فلا يعرف الشيخ من الشاب فلا يزيلونه ليلاً ولا نهاراً ومما قيل في اللثام:

قسوم لهم درك العسلا في حميسر وإن انتمسوا صنهاجية فهم هم

<sup>(</sup>١) المصامدة : وهي قبيلة بالمغرب فيه موضع يعرف به .

لما حسوواً إحسراز كسل فضيلة غلب الحيساء عليهم فتلشمسوا ونذكر باقي أخبار أمير المسلمين في مواضعها إن شاء الله تعالى .

# ذكر تبييض أبى الغنائم بن المحلبان

في هذه السنة بيض علاء الدين أبو الغنائم بن المحلبان بواسط وخطب فيها للعلويين المصريين. وكان سبب ذلك أن رئيس الرؤساء سعى له في النظر على واسط وأعمالها فأجيب إلى ذلك ، فانحدر إليها فصار عنده جماعة من أعيانها وجنَّد جماعة عظيمة وتقوى بالبطائحيين وحفر على الجانب الغربي من واسط خندقاً وبني عليه سوراً وأخذ ضريبة من سفن أصعدت للخليفة ، فسيّر لحربه عميد العراق أبونصر فاقتتلوا فانهزم ابن المحلبان وأسر من أصحابه عدد كثير ووصل أبو نصر إلى السور فقاتله العامة من على السور، ثم تسلم البلد وأمر أهله بطم الخندق وتخريب السور، ثم أصعد إلى بغداد فلما قاربها عاد إليها ابن فسانجس ونهب قرية عبد الله وقتل كل أعمى رآه بواسط ، وأعاد خطبة المصريين وأمر أهل كل محلة بعمارة ما يليهم من السور ومضى منصور بن الحسين إلى المدار وأرسل إلى بغداد يطلب المدد فكتب إليه عميد العراق ورئيس الرؤساء يأمرانه أن يقصد واسطاً هو وابن الهيثم وأن يحاصرانها فأقبلا إليها فيمن معهما وحصروها في الماء والبر ، وكان هذا الحصار سنة تسع وأربعين فاشتد فيها الغلاء حتى بيع التمر والخبز وكروش البقر كل خمسة أرطال بدينار ، وإذا وجد الخبازي باعوه كل عشرين رطلاً بدينار ثم ضعفوا وضجروا من الحصار ، فخرج ابن فسانجس ليقاتل فلم يثبت وقتل جماعة من أصحابه وانهزموا إلى سور البلد واستأمن جماعة من الواسطيين إلى منصور بن الحسين وفارق ابن فسانجس واسطاً ومضى إلى قصر ابن أخضر وسار إليه طائفة من العسكر ليقاتلوه ، فأدركوه بقرب النيل فأسر هو وأهله وحمل إلى بغداد فدخلها في صفر سنة تسع وأربعين وشهر على جمل وعليه قميص أحمر وعلى رأسه طرطور بودع وصلب.

# ذكر الوقعة بين البساسيري وقريش

في هذه السنة سلخ شوال كانت وقعة بين البساسيري ومعه نور الدولة دبيس بن مزيد وبين قريش بن بدران صاحب الموصل ومعه قتلمش وهو ابن عم السلطان طغرلبك

وهو جد هؤلاء الملوك أولاد قلج أرسلان ومعه أيضاً سهم الدولة أبو الفتح بن عمرو وكانت الحرب عند سنجار فاقتتلوا واشتد القتال بينهم فانهزم قريش وقتلمش وقتل من أصحابهما الكثير ولقي قتلمش من أهل سنجار العنت وبالغوا في أذاه وأذى أصحابه وجرح قريش بن بدران وأتى إلى نور الدولة جريحاً فأعطاه خلعة كانت قد نفذت من مصر فلبسها وصار في جملتهم وساروا إلى الموصل وخطبوا لخليفة مصر بها وهو المستنصر بالله ، وكانوا قد كاتبوا الخليفة المصري بطاعتهم فأرسل إليهم الخلع من مصر للبساسيري ولنور الدولة دبيس بن مزيد ولجابر بن ناشب ولمقبل بن بدران أخي قريش ولأبي الفتح بن ورام ونصير بن عمر وأبي الحسن بن عبد الرحيم ومحمد بن حماد وانضاف إليهم قريش بن بدران .

#### ذكر مسير السلطان طغرلبك إلى الموصل

لما طال مقام السلطان طغرلبك ببغداد وعم الخلق ضرر عسكره ، وضاقت عليهم مساكنهم فإن العساكر نزلوا فيها وغلبوهم على أقواتهم وارتكبوا منهم كل محظور ، أمر الخليفة القائم بأمر الله وزيره رئيس الرؤساء أن يكتب إلى عميد الملك الكندري وزير السلطان طغرلبك يستحضره فإذا حضر قال له عن الخليفة ليعرف السلطان ما الناس فيه من الجور والظلم ويعظه ويذكره فإن أزال ذلك وفعل ما أمر الله به وإلا فيساعد الخليفة على الانتزاح عن بغداد ليبعد عن المنكرات فكتب رئيس الرؤساء إلى الكندري يستدعيه فحضر فأبلغه ما أمر به الخليفة وخرج توقيع من الخليفة إلى السلطان فيه مواعظ فمضى إلى السلطان وعرفه الحال فاعتذر بكثرة العساكر وعجزه عن تهذيبهم وضبطهم وأمر عميد الملك أن يبكر بالجواب إلى رئيس الرؤساء ويعتذر بما ذكره ، فلما كان تلك الليلة رأى السلطان في منامه النبي ﷺ عند الكعبة وكأنه يسلم على النبي وهو معرض عنه لم يلتفت إليه وقال له : يحكمك الله في بلاده وعباده فلا تراقبه فيهم ولا تستحي من جلاله عز وجل في سوء معاملتهم وتغتر بإمهاله عند الجور عليهم . فاستيقظ فزعاً وأحضر عميدالملك وحدثه ما رأى وأرسله إلى الخليفة يعرفه أنه يقابل ما رسم به بالسمع والطاعة ، وأخرج الجند من دور العامة وأمر أن يظهر من كان مختفياً وأزال التوكيل عمن كان وكل به فبينما هو على ذلك وقد عزم على الرحيل عن بغداد للتخفيف عن أهلها وهو يتردد فيه إذ أتاه الخبر بهذه الوقعة المتقدمة فتجهز وسار

عن بغداد عاشر ذي القعدة ومعه خزائن السلاح والمنجنيقات وكان مقامه ببغداد ثلاثة عشر شهراً وأياماً لم يلق الخليفة فيها فلما بلغوا أوانا نهبها العسكر ونهبوا عُكبرا(۱) وغيرهما ووصل إلى تكريت فحصرها وبها صاحبها نصر بن علي بن خميس فنصب على القلعة علماً أسود وبذل مالاً فقبله السلطان ورحل عنه إلى البوازيج ينتظر جمع العساكر ليسير إلى الموصل فلما رحل عن تكريت توفي صاحبها وكانت أمه أميرة بنت غريب بن مقن فخافت أن يملك البلد أخوه أبو الغشام فقتلته وسارت إلى الموصل فنزلت على دبيس بن مزيد فتزوجها قريش بن بدران ولما رحلت عن تكريت استخلفت بها أبا الغنائم بن المحلبان ، فراسل الرؤساء واستعطفه فصلح ما بينهما وسلم تكريت إلى السلطان ورحل إلى بغداد .

وأقام السلطان بالبوازيج إلى أن دخلت سنة تسع وأربعين فأتاه أخوه ياقوتي في العساكر فسار بهم إلى الموصل وأقطع مدينة بلد لهزارسب بن بنكير فأجفل أهل البلاد إلى بلد فأراد العسكر نهبهم ، فمنعهم السلطان وقال لا يجوز أن تعرضوا إلى بلد هزارسب فلجوا وقالوا : نريد الإقامة فقال السلطان لهزارسب : إن هؤلاء قد احتجوا بالإقامة فأخرج أهل البلد إلى معسكرك لتحفظ نفوسهم . ففعل ذلك وأخرجهم إليه فصار البلد بعد ساعة قفراً وفرق فيهم هزارسب مالاً وأركب من يعجز عن المشي وسيرهم إلى الموصل ليأمنوا وتوجه السلطان إلى نصيبين ، فقال له هزارسب : قد تمادت الأيام ورأيي أن أختار من العسكر ألف فارس أسير بهم إلى البرية فلعلي أنال من العرب غرضاً . فأذن له في ذلك فسار إليهم فلما قاربهم كمن لهم كمينين وتقدم إلى الحلل فلما رأوه قاتلوه فصبر لهم ساعة ثم انزاح بين أيديهم كالمنهزم فتبعوه فخرج الكمينان فانهزمت العرب وكثر فيهم القتل والأسر ، وكان قد انضاف إليهم جماعة من الكمينان فانهزمت العرب وكثر فيهم القتل والأسر ، وكان قد انضاف إليهم جماعة من بني نمير أصحاب حرّان والرقة وتلك الأعمال وحمل الأسرى إلى السلطان فلما أحضروا بين بديه قال لهم : هل وطئت لكم أرضاً وأخذت لكم بلداً ؟ قالوا : لا ، قال : فلم أتيتم لحربي ؟ وأحضر الفيل فقتلهم إلا صبياً أمرد فلما امتنع الفيل من قتله عفا عنه السلطان .

<sup>(</sup>١) عكبرا: اسم بليدة من نواحي دُجيل قرب صريفين وأوانا، بينها وبين بغداد عشرة فراسخ .

# ذكر عود نور الدولة دبيس بن مزيد وقريش بن بدران إلى طاعة طغرلبك

لما ظفر هزارسب بالعرب وعاد إلى السلطان طغرلبك أرسل إلى نور الدولة وقريش يسألانه أن يتوسط حالهما عند السلطان ويصلح أمرهما معه فسعى في ذلك، واستعطف السلطان عليهما فقال: أما هما فقد عفوت عنهما، وأما البساسيري فذنبه إلى الخليفة ونحن متبعون أمر الخليفة فيه فرحل البساسيري عند ذلك إلى الرحبة وتبعه الأتراك البغداديون ومقبل بن المقلد وجماعة من عقيل وطلب دبيس وقريش أن يرسل طغرلبك إليهما أبا الفتح بن ورام فأرسله فعاد من عندهما وأخبر بطاعتهما وأنهما يطلبان أن يمضي هزارسب إليهما ليحلفهما فأمره السلطان بالمضي إليهما فسار واجتمع بهما وأشار عليهما بالحضور عند السلطان فخافا وامتنعا، فأنفذ قريش أبا السداد هبة الله بن جعفر، وأنفذ دبيس ابنه بهاء الدولة منصوراً فأنزلهما السلطان وأكرمهما وكتب لهما بأعمالهما وكان لقريش نهر الملك وبادوريا والأنبار وهِيت ودُجيل ونهر بَيطر وعُكبرا وأوانا وتكريت والموصل ونصيبين وأعاد الرسل إلى أصحابهم.

#### ذكر قصد السلطان ديار بكر وما فعله بسنجار

لما فرغ طغرلبك من العرب سار إلى ديار بكر التي هي لابن مروان وكان ابن مروان يرسل إليه كل يوم الهدايا والملح ، فسار السلطان إلى جزيرة ابن عمر فحصرها وهي لابن مروان ، فأرسل إليه ابن مروان يبذل مالاً يصلح حاله به ويذكر له ما هو بصدده من حفظ ثغور المسلمين وما يعانيه من جهاد الكفار ، ولما كان السلطان يحاصر الجزيرة سار جماعة من الجيش إلى عمراكمن وفيه أربعمائة راهب فذبحوا منهم مائة وعشرين راهباً . وافتدى الباقون أنفسهم بستة مكاكيك ذهباً وفضة ، ووصل إبراهيم ينال أخو السلطان إليه فلقيه الأمراء والناس كلهم وحملوا إليه الهدايا وقال لعميد الملك الوزير نمن هؤلاء العرب حتى تجعلهم نظراء السلطان وتصلح بينهم ؟ فقال : مع حضورك يكون ما تريد فأنت نائب السلطان . ولما وصل إبراهيم ينال أرسل هزارسب إلى نور يكون ما تريد وقريش يعرفهما وصوله ويحذرهما منه فسار من جبل سنجار إلى الرحبة فلم يلتفت البساسيري إليهما، فانحدر نور الدولة إلى بلد بالعراق وأقام قريش عند البساسيري بالرحبة ومعه ابنه مسلم بن قريش، وشكا قتلمش ابن عم السلطان إليه من أهل شجار في العام الماضي لما انهزم وأنهم قتلوا رجالاً فسير العساكر إليهم ما لقي من أهل شجار في العام الماضي لما انهزم وأنهم قتلوا رجالاً فسير العساكر إليهم ما لقي من أهل شجار في العام الماضي لما انهزم وأنهم قتلوا رجالاً فسير العساكر إليهم ما لقي من أهل شجار في العام الماضي لما انهزم وأنهم قتلوا رجالاً فسير العساكر إليهم

فأحاطت بهم وضعد أهلها على السور وسبوا وأخرجوا جماجم من كانوا قتلوا وقلانسهم وتركوها على رؤوس القصب ففتحها السلطان عنوة وقتل أميرها مجلى بن مرجا وخلقاً كثيراً من رجالها وسبى نساءهم وخربت وسأل ابراهيم ينال في الباقين فتركهم فسلمها هي والموصل والبلاد إلى إبراهيم ينال ونادى في عسكره من تعرض لنهب صلبته ، فكفوا عنهم وعاد السلطان إلى بغداد على ما نذكره ، وكان ينبغي أن نذكر هذه الحادثة سنة تسع وأربعين ، وإنما ذكرناها هذه السنة لأن الابتداء بها كان فيها فاتبعنا بعضها بعضاً وذكرنا أنها كانت سنة تسع وأربعين .

#### ذكر عدة حوادث

في هذه السنة انقطعت الطرق عن العراق لخوف النهب فغلت الأسعار وكثر الغلاء وتعذرت الأقوات وغيرها من كل شيء وأكل الناس الميتة ولحقهم وباء عظيم فكثر الموت حتى دفن الموتى بغير غسل ولا تكفين ، فبيع رطل لحم بقيراط وأربع دجاجات بدينار ، ورطلان شراباً بدينار ، وسفرجلة بدينار ورمانة بدينار وكل شيء كذلك . وكان بمصر أيضاً وباء شديد فكان يموت في اليوم ألف نفس ثم عم ذلك سائر البلاد من الشام والجزيرة والموصل والحجاز واليمن وغيرها.

وفيها في جمادى الأولى ولدت جارية ذخيرة الدين بن الخليفة الذي ذكرنا وفاته قبل ولداً ذكراً سُمِّي عبد الله وكني أبا القاسم وهو المقتدي . وفيها في العشر الثاني من جمادى الآخرة ظهر وقت السحر في السماء ذؤابة بيضاء طولها نحو عشرة أذرع في رأي العين وعرضها ذراع وبقيت كذلك إلى نصف رجب واضمحلت وفيها أمر الخليفة بأن يؤذن بالكرخ والمشهد وغيرها الصلاة خير من النوم وأن يتركوا حي على خير العمل ففعلوا ما أمرهم به خوف السلطنة وقوتها . وفيها توفي علي بن أحمد بن علي أبو الحسن المؤدب المعروف بالفالي من أهل مدينة فالة بالقرب من أيذج روى الحديث والأدب وله شعر حسن فمنه قوله :

تصدر للتدريس كل مهوس فحق لأهل العلم أن يتمثلوا لقد هَزَلَتْ حتى بدا من هزالها

بلید تسمی بالفقید المدرس بیت قدیم شاع فی کل مجلس کلاها وحتی سامها کل مفلس وفي هذه السنة توفي محمد بن الحسين بن محمد بن سعدون أبو طاهر البزاز الموصلي ولد بالموصل ونشأ ببغداد ، وروى عن ابن حبابة والدارقطني وابن بطة وغيرهم وكان موته بمصر .

وفيها توفي أميرك الكاتب البيهقي في شوال وكان من رجال الدنيا ومحمد بن عبد الواحد بن عمر بن الميمون الدارمي الفقيه الشافعي .

سنة ٤٤٩ ......

# ثم دخلت سنة تسع وأربعين وأربعمائة ذكر عود السلطان طغرلبك إلى بغداد

لما سلم السلطان طغرلبك الموصل وأعمالها إلى أخيه إبراهيم ينال عاد إلى بغداد ، فلما وصل إلى القفص خرج رئيس الرؤساء إلى لقائه فلما قارب القفص لقيه عميد الملك وزير السلطان في جماعة من الأمراء ، وجاء رئيس الرؤساء إلى السلطان فأبلغه سلام الخليفة واستيحاشه فقبَّل الأرض وقدم رئيس الرؤساء جاماً من ذهب فيه جواهر وألبسه فرجية جاءت معه من عند الخليفة ووضع العمامة على مخدته ، فخدم السلطان وقبل الأرض ووصل إلى بغداد ولم يمكن أحداً من النزول في دور الناس. وطلب السلطان الاجتماع بالخليفة فأذن له في ذلك وجلس الخليفة يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة جلوساً عاماً وحضر وجوه عسكر السلطان وأعيان بغداد، وحضر السلطان في الماء وأصحابه حوله في السميريات فلما خرج من السميرية أركب فرساً من مراكب الخليفة فحضر عند الخليفة ، والخليفة على سرير عال من الأرض نحو سبعة أذرع وعليه بردة النبي ﷺ وبيده القضيب الخيزران ، فقبِّل السلطان الأرض وقبِّل يده وأجلس على كرسى فقال الخليفة لرئيس الرؤساء قل له إن أمير المؤمنين شاكر لسعيك حامد لفعلك مستأنس بقربك وقد ولاك جميع ما ولاه الله من بلاده ورد عليك مراعاة عباده فاتق الله فيما ولاك واعرف نعمته عليك في ذلك واجتهد في نشر العدل وكف الظلم وإصلاح الرعية ، فقبل الأرض وأمر الخليفة بإفاضة الخلع عليه فقام إلى موضع لبسها فيه ، وعاد قبل يد الخليفة ووضعها على عينيه وخاطبه الخليفة بملك المشرق والمغرب وأعطى العهد وخرج وأرسل إلى الخليفة خدمة كثيرة منها خمسين ألف دينار وخمسين مملوكاً أتراكاً من أجود ما يكون ومعهم خيولهم وسلاحهم إلى غير ذلك من الثياب وغيرها .

#### ذكر الحرب بين هزارسب وفولاذ

كان السلطان قد ضمن هزارسب بن بنكير بن عياض البصرة وأرجان وخوزستان وشيراز، فتجرد رسول تكين ابن عم السلطان ومعه فولاذ لهزارسب وقصدا أرجان ونهباها وكان هزارسب مع طغرلبك بالموصل والجزيرة ، فلما فرغ السلطان من تلك الناحية رد هزارسب إلى بلاده وأمر بقتال رسول تكين وقولاذ فسار إلى البصرة وصادر بها تاج الدين بن سخطة العلوي وابن سمحا اليهودي بمائة ألف وعشرين ألف دينار ، وسار منها إلى قتال فولاذ رسول تكين فلقيهما وقاتلهما قتالًا شديداً فقتل فولاذ وأسر رسول تكين ابن عه السلطان فأبقى عليه هزارسب فسأل رسول تكين هزارسب ليرسله إلى دار الخلافة ليشفع فيه الخليفة ففعل ذلك ، ووصل بغداد مع أصحاب هزارسب فاجتاز بدار رئيس الرؤساء فهجم ودخلها واستدعى طعامأ إيجازا للحرمة فأمر الخليفة بإحضار عميد الملك وإعلامه بحال رسول تكين ليخاطب السلطان في أمره فلمًّا حضر عميد الملك وقيل له ذلك قال: إن السلطان يقول إن هذا لا حرمة له يستحق بها المراعاة وقد قابل إحساني بالعصيان ويجب تسليمه ليتحقق الناس منزلتي وتتضاعف هيبتي فاستقر الأمر بعد مراجعة على أن يقيده وخرج توقيع الخليفة أن منزلة ركن الدين يعني طغرلبك عندنا اقتضت ما لم نفعله مع غيره لأنه لم تجر العادة بتقييد أحد في الدار العزيزة ولا بد أن يكون الرضا في جواب ما فعل فراسله رئيس الرؤساء حتى رضي وقد كانت دار الخلافة أيام بني بويه ملجاً لكل خائف متهم من وزير وعميد وغير ذلك ، ففي الأيام السلجوقية سلك غير ذلك وكان أول شيء فعلوه هذا.

# ذكر القبض على الوزير اليازوري بمصر

في هذه السنة في ذي الحجة قبض بمصر على الوزير أبي محمد الحسن بن عبد الرحمن اليازوري وقرر عليه أموال عظيمة منه ومن أصحابه ووجد له مكاتبات إلى بغداد ، وكان في ابتداء أمره قد حج ، فلما قضى حجه أتى المدينة وزار مسجد رسول الله على منكبيه قطعة من الخلوق الذي على حائط الحجرة فقال له أحد القوام : أيها الشيخ إني أبشرك ولي الحباء والكرامة إذا بلغتك أنك تلي ولاية عظيمة وهذا الخلوق دليل على ذلك فلم يحل عليه الحول حتى ولي الوزارة وأحسن إلى ذلك الرجل وراعاه ، وكان يتفقه على مذهب أبي حنيفة ، وكان قاضياً بالرملة يكرم العلماء

ويحسن إليهم ويجالسهم ، وكان ابتداء أمره كابتداء أمر رئيس الرؤساء الشهادة والقضاء ، وكانت سعادتهما متفقة ونهايتهما مقاربة .

#### ذكر عدة حوادث

في هذه السنة زاد الغلاء ببغداد والعراق حتى بيعت الكارة الدقيق السميد بثلاثة عشر ديناراً والكارة من الشعير والذرة بثمانية دنانير وأكل الناس الميتة والكلاب وغيرها وكثر الوباء حتى عجز الناس عن دفن الموتى فكانوا يجعلون الجماعة في الحفيرة .

وفيها في ربيع الأول توفي أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري الأديب وله نحو ست وثمانين سنة وعلمه أشهر من أن يذكر إلا أن أكثر الناس يرمونه بالزندقة وفي شعره ما يدل على ذلك حُكي أنه قال يوماً لأبي يوسف القزويني : ما هجوت أحداً فقال له القزويني : هجوت الأنبياء ، فتغير وجهه وقال: ما أخاف أحداً سواك . وحكى عنه القزويني أنه قال : ما رأيت شعراً في مرثية الحسين بن علي يساوي أن يحفظ، فقال القزويني : بلى قد قال بعض أهل سوادنا :

للمسلمين على قناةٍ يُرفعُ
لا جازعٌ منهم ولا مُتفجعْ
وأنمتَ عيناً لم تكنْ بك تَهجعْ
وأصمَ نعيُك كلَّ أذنٍ تَسمعْ
لك مضجعٌ ولخطِ قبرِك مَوضعْ

رأسُ ابن بنت محمد ووصيه والمسلمون بمنظر وبمسمع أيقظتَ أجفاناً وكنتَ لها كرى كحلتَ بمصرعِكَ العيونَ عماية ما روضةً إلا تمنتُ أنها

وفيها أصلح دبيس بن علي بن مزيد، ومحمود بن الأخرم الخفاجي حالهما مع السلطان فعاد دبيس إلى بلاده فوجدها خراباً لكثرة من مات بها من الوباء الجارف ليس بها أحد . وفيها كثر الوباء ببخارى حتى قيل إنه مات في يوم واحد ثمانية عشر ألف إنسان من أعمال بخارى وهلك في هذه الولاية في مدة الوباء ألف ألف وستمائة ألف وخمسون ألفاً ، وكان بسمرقند مثل ذلك ووجد ميت وقد دخل تركي يأخذ لحافاً عليه فمات التركي وطرف اللحاف بيده وبقيت أموال الناس سائبة . وفيها نهبت دار أبي جعفر الطوسي بالكرخ وهو فقيه الإمامية وأخذ ما فيها وكان قد فارقها إلى المشهد الغربي . وفيها في صفر توفي أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني مقدم

أصحاب الحديث بخراسان ، وكان فقيهاً خطيباً إماماً في عدة علوم . وفيها في ربيع الأول توفي أياز بن أيماق أبو النجم غلام محمود بن سبكتكين وأخباره معه مشهورة . وفيها مات أبو أحمد عدنان بن الشريف الرضي نقيب العلويين ، وفيها توفي أبو الحسين عبد الوهاب بن أحمدبن هارون الغساني المعروف بابن الجندي .

# ثم دخلت سنة خمسين وأربعمائة ذكر مفارقة إبراهيم ينال الموصل واستيلاء البساسيري عليها وأخذها منه

في هذه السنة فارق إبراهيم ينال الموصل نحو بلاد الجبل فنسب السلطان طغرلبك رحيله إلى العصيان فأرسل إليه رسولاً يستدعيه وصحبته الفرجية التي خلعها عليه الخليفة ، وكتب الخليفة إليه أيضاً كتاباً في المعنى فرجع إبراهيم إلى السلطان وهو ببغداد فخرج الوزير الكندري لاستقباله وأرسل الخليفة إليه الخلع ، ولما فارق إبراهيم الموصل قصدها البساسيري وقريش بن بدران وحاصراها فملكا البلد ليومه وبقيت القلعة وبها الخازن واردم وجماعة من العسكر فحاصراها أربعة أشهر حتى أكل من فيها دوابهم ، فخاطب ابن موسك صاحب إربل قريشاً حتى أمنهم فخرجوا فهدم البساسيري القلعة وعفى أثرها ، وكان السلطان قد فرق عسكره في النوروز وبقي جريدة في ألفي فارس حين بلغه الخبر ، فسار إلى الموصل فلم يجد بها أحداً ، كان قريش والبساسيري قد فارقاها ، فسار السلطان إلى نصيبين ليتتبع آثارهم ويخرجهم من البلاد ففارقه أخوه إبراهيم ينال وسار نحو همذان فوصلها في السادس والعشرين من رمضان السلطنة والبلاد فلما عاد إلى همذان سار السلطان في أثره .

# ذكر الخطبة بالعراق للعلوي المصري وماكان إلى قتل البساسيري

لما عاد إبراهيم ينال إلى همذان سار طغرلبك خلفه ورد وزيره عميد الملك الكندري وزوجته إلى بغداد وكان مسيره من نصيبين في منتصف شهر رمضان ، ووصل إلى همذان وتحصن بالبلد وقاتل أهلها بين يديه وأرسل إلى الخاتون زوجته وعميد الملك الكندري يأمرهما باللحاق به فمنعهما الخليفة من ذلك تمسكاً بهما وفرق غلالاً كثيرة في الناس وسار من كان ببغداد من الأتراك إلى السلطان بهمذان ، وسار عميد

الملك إلى دبيس بن مزيد فاحترمه وعظمه ، ثم سار من عنده إلى هزارسب وسارت خاتون إلى السلطان بهمذان ، فأرسل الخليفة إلى نور الدولة دبيس بن مزيد يأمره بالوصول إلى بغداد فورد إليها في ماثة فارس ونزل في النجمي ثم عبر إلى الأتانين وقوي الإرجاف بوصول البساسيري ، فلما تحقق الخليفة وصوله إلى هيت أمر الناس بالعبور من الجانب الغربي إلى الجانب الشرقي فأرسل دبيس بن مزيد إلى الخليفة وإلى رئيس الرؤساء يقول : الرأي عندي خروجكما من البلد معى فإنني اجتمع أنا وهزارسب ، فإنه بواسط على دفع عدوكما، فأجيب ابن مزيد بأن يقيم حتى يقع الفكر في ذلك . فقال: العرب التطيعني على المقام وأنا أتقدم إلى ديالي فإذا انحدرتم سرت في خدمتكم، وسار وأقام بديالي ينتظرهما فلم يَرَ لذلك أثراً فسار إلى بلاده . ثم إن البساسيري وصل إلى بغداد يوم الأحد ثامن ذي القعدة ومعه أربعمائة غلام على غاية الضر والفقر ، وكان معه أبو الحسن بن عبد الرحيم الوزير فنـزل البساسيـري بمشرعـة الروايـا ، ونزل قريش بن بدران وهو في مائتي فارس عند مشرعة باب البصرة ، وركب عميد العراق ومعه العسكر والعوام وأقاموا بإزاء عسكر البساسيري وعادوا وخطب البساسيري بجامع المنصور للمستنصر بالله العلوي صاحب مصر، وأمر فأذَّن بحيَّ على خير العمل وعقد الجسر وعبر عسكره إلى الزاهر وخيموا فيه وخطب في الجمعة من وصوله بجامع الرصافة للمصري ، وجرى بين الطائفتين حروب في أثناء الأسبوع وكان عميد العراقي يشير على رئيس الرؤساء بالتوقف عن المناجزة ويرى المحاجزة ومطاولة الأيام انتظاراً لما يكون من السلطان ولما يراه من المصلحة بسبب ميل العامة إلى البساسيري ، أما الشيعة فللمذهب ، وأما السنية فلما فعل بهم الأتراك .

وكان رئيس الرؤساء لقلة معرفته بالحرب ولما عنده من البساسيري يرى المبادرة إلى الحرب فاتفق أن في بعض الأيام حضر القاضي الهمذاني عند رئيس الرؤساء واستأذنه في الحرب وضمن له قتل البساسيري فأذن له من غير علم عميد العراق فخرج ومعه الخدم والهاشميون والعجم والعوام إلى الحلبة وأبعدوا والبساسيري يستجرهم فلما أبعدوا حمل عليهم فعادوا منهزمين وقتل منهم جماعة . ومات في الزحمة جماعة من الأعيان ونهب باب الأزج وكان رئيس الرؤساء واقفاً دون الباب فدخل الدار وهرب كل من في الحريم ، ولما بلغ عميد العراق فعل رئيس الرؤساء لطم على وجهه كيف

استبد برأيه ولا معرفة له بالحرب . ورجع البساسيري إلى معسكره واستدعى الخليفة عميد العراق وأمره بالقتال على سور الحريم فلم يرعهم إلا الزعقات وقد نهب الحريم وقد دخلوا بباب النوبى فركب الخليفة لابسأ للسواد وعلى كتفه البردة وبيده سيف وعلى رأسه اللواء وحوله زمرة من العباسيين والخدم بالسيوف المسلولة فرأى النهب قد وصل إلى باب الفردوس من داره فرجع إلى ورائه ومضى نحو عميد العراق فوجده قد استأمن إلى قريشُ فعاد وصعد المنظرة . وصاح رئيس الرؤساء : يا علم الدين يعني قريشاً أمير المؤمنين يستدنيك ، فدنا منه فقال له رئيس الرؤساء : قد أنالك الله منزلة لم ينلها أمثالك وأمير المؤمنين يستذم منه على نفسه وأهله وأصحابه بذمام الله تعالى وذمام رسوله ﷺ وذمام العربية فقال : قـد أذم الله تعالى لـه قال : ولي ولمن معـه قـال : نعم وخلع قلنسوته فأعطاها الخليفة وأعطى مخصرته رئيس الرؤساء ذماما فنزل إليه الخليفة ورئيس الرؤساء من الباب المقابل لباب الحلبة وصارا معه ، فأرسل إليه البساسيري: أتخالف ما استقر بيننا وتنقض ما تعاهدنا عليه؟ فقال قريش: لا ، وكانا قد تعاهدا على المشاركة في الذي يحصل لهما وأن لا يستبد أحدهما دون الأخر بشيء فاتفقا على أن يسلم قريش رئيس الرؤساء إلى البساسيري لأنه عدوه ويترك الخليفة عنده فأرسل قريش رئيس الرؤساء إلى البساسيري فلما رآه قال: مرحبا بمُهلِك الدول ومُخرِّب البلاد ، فقال : العفو عند المقدرة فقال البساسيري : فقد قدرت فما عفوت وأنت صاحب طيلسان وركبت الأفعال الشنيعة مع حرمي وأطفالي فكيف أعفو أنا وأنا صاحب سيف . وأما الخليفة فإنه حمله قريش راكباً إلى معسكره وعليه السواد والبردة وبيده السيف وعلى رأسه اللواء وأنزله في حيمة وأخذ أرسلان خاتون زوجة الخليفة وهي ابنة أخى السلطان طغرلبك فسلمها إلى أبي عبدالله بن جردة ليقوم بخدمتها ونهبت دار الخلافة وحريمها أياماً وسلم قريش الخليفة إلى ابن عمه مهارش بن المجلى وهو رجل فيه دين وله مروءة فحمله في هودج وسار به إلى حديثة عانة فتركه بها وسار من كان مع الخليفة من خدمه وأصحابه إلى السلطان طغرلبك مستنفرين، فلما وصل الخليفة إلى الأنبار شكا البرد فأنفذ إلى مقدمها يطلب منه ما يلبسه فأرسل له جبة فيها قطن ولحافاً.

وأما البساسيري فإنه ركب يوم عيد النحر وعبر إلى المصلى بالجانب الشرقي وعلى رأسه الألوية المصرية فأحسن إلى الناس وأجرى الجرايات على المتفقهة ولم

يتعصب لمذهب ، وأفرد لوالدة الخليفة القائم بأمر الله داراً وكانت قد قاربت تسعين سنة وأعطاها جاريتين من جواريها للخدمة وأجرى لها الجراية ، وأخرج محمود بن الأخرم إلى الكوفة وسقي الفرات أميراً . وأما رئيس الرؤساء فأخرجه البساسيري آخر ذي الحجة من محبسه بالحريم الطاهري مقيداً وعليه جبة صوف وطرطور من لبد أحمر وفي رقبته مخنقة جلود بعير وهو يقرأ ﴿قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ﴾(١) الآية وبصق أهل الكرخ في وجهه عند اجتيازه بهم لأنه كان يتعصب عليهم ، وشُهر إلى حد النجمي وأعيد إلى معسكر البساسيري وقد نصبت له خشبة وأنزل عن الجمل وألبس جلد ثور وجعلت قرونه على رأسه وجعل في فكيه كلابان من حديد وصلب فبقي يضطرب إلى آخر النهار ومات ، وكان مولده في شعبان سنة من حديد وصلب فبقي يضطرب إلى آخر النهار ومات ، وكان مولده في شعبان سنة سبعين وثلاثمائة ، وكانت شهادته عند ابن ماكولا سنة أربع عشرة وأربعمائة ، وكان حسن التلاوة للقرآن جيد المعرفة بالنحو . وأما عميد العراق فقتله البساسيري وكان فيه شجاعة وله فتوة وهو الذي بني رباط شيخ الشيوخ .

ولما خطب البساسيري للمستنصر العلوي بالعراق أرسل إليه بمصر يعرفه ما فعل ، وكان الوزير هناك أبا الفرج ابن أخي أبي القاسم المغربي وهو ممن هرب من البساسيري وفي نفسه ما فيها فوقع فيه وبرد فعله وخوف عاقبته فتركت أجوبته مدة ثم عادت بغير الذي أمله ورجاه وسار البساسيري من بغداد إلى واسط والبصرة فملكهما ، وأراد قصد الأهواز فأنفذ صاحبها هزارسب بن بنكير إلى دبيس بن مزيد يطلب منه أن يصلح الأمر على مال يحمله إليه فلم يجب البساسيري إلى ذلك ، وقال : لابد من الخطبة للمستنصر والسكة باسمه ، فلم يفعل هزارسب ذلك ورأى البساسيري أن طغرلبك يمد هزارسب بالعساكر فصالحه وأصعد إلى واسط في مستهل شعبان من سنة إحدى وخمسين وفارقه صدقة بن منصور بن الحسين الأسدي ولحق بهزارسب ، وكان قد ولي بعد أبيه على ما نذكره وأما أحوال السلطان طغرلبك وإبراهيم ينال فإن السلطان كان في قلة من العسكر كما ذكرناه وكان إبراهيم قد اجتمع معه كثير من الأتراك وحلف لهم أنه لا يصالح أخاه طغرلبك ولا يكلفهم المسير إلى العراق وكانوا يكرهونه لطول مقامهم وكثرة إخراجاتهم فلم يقو به طغرلبك وأتى إلى إبراهيم محمد وأحمد ابنا أخيه مقامهم وكثرة إخراجاتهم فلم يقو به طغرلبك وأتى إلى إبراهيم محمد وأحمد ابنا أخيه

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ٢٦.

أرتاش في خلق كثير فازداد بهم قوة وازداد طغرلبك ضعفاً فانزاح من بين يديه إلى الري وكاتب ألب أرسلان وياقوتي وقاورت بك أولاد أخيه داود ، وكان داود قد مات على ما نذكره سنة إحدى وخمسين إن شاء الله تعالى وملك خراسان بعده ابنه ألب ارسلان ، فأرسل إليهم طغرلبك يستدعيهم إليه فجاؤوا بالعساكر الكثيرة فلقي إبراهيم بالقرب من الري فانهزم إبراهيم ومن معه وأخذ أسيراً هو محمد وأحمد ولدا أخيه فأمر به فخنق بوتر قوسه تاسع جمادى الآخرة سنة إحدى وخمسين وقتل ولدا أخيه معه ، وكان إبراهيم قد خرج على طغرلبك مراراً فعفا عنه وإنما قتله في هذه الدفعة لأنه علم أن جميع ما جرى على الخليفة كان بسببه ، فلهذا لم يعف عنه ولما قتل إبراهيم أرسل طغرلبك إلى هزارسب بالأهواز يعرفه ذلك وعنده عميد الملك الكندري فسار إلى السلطان فجهز هزارسب تجهيز مثله .

# ذكر عود الخليفة إلى بغداد

لما فرغ السلطان من أمر أخيه ابراهيم ينال عاد يطلب العراق ليس له هم إلا إعادة القائم بأمر الله إلى داره فأرسل إلى البساسيري وقريش في إعادة الخليفة إلى داره على أن لا يدخل طغرلبك العراق ويقنع بالخطبة والسكة ، فلم يجب البساسيري إلى ذلك فرحل طغرلبك إلى العراق فوصلت مقدمته إلى قصر شيرين فوصل الخبر إلى بغداد فانحدر حرم البساسيري وأولاده ورحل أهل الكرخ بنسائهم وأولادهم في دجلة وعلى الظهر ونهب بنو شيبان الناس وقتلوا كثيراً منهم . وكان دخول البساسيري وأولاده بغداد سادس ذي القعدة سنة إحدى وخمسين و وثار أهل بناب البصرة إلى الكرخ فنهبوه وأحرقوا درب الزعفران وهو من أحسن الدروب وأعمرها ، ووصل طغرلبك إلى بغداد وكان قد أرسل من الطريق الإمام أبا بكر أحمد بن وحفظه على صيانته ابنة أخيه امرأة الخليفة ، ويعرفه أنه قد أرسل أبا بكر بن فورك للقيام بخدمة الخليفة وإحضاره وإحضار أرسلان خاتون ابنة أخيه امرأة الخليفة ، ولما سمع قريش بقصد طغرلبك العراق أرسل إلى مهارش يقول له: أودعنا الخليفة عندك ثقة قريش بقصد طغرلبك العراق أرسل إلى مهارش يقول له: أودعنا الخليفة عندك ثقة بأمانتك ليُنْكَف بلاء الغز عنا والآن فقد عادوا وهم عازمون على قصدك فارحل أنت وأهلك إلى البرية فإنهم إذا علموا أنّ الخليفة عندنا في البرية لم يقصدوا العراق وتحكم وأهلك إلى البرية فإنهم إذا علموا أنّ الخليفة عندنا في البرية لم يقصدوا العراق وتحكم

عليهم بما تريد . فقال مهارش : كان بيني وبين البساسيري عهود ومواثيق نقضها وإن الخليفة قد استحلفني بعهود ومواثيق لا مخلص منها . وسار مهارش ومعه الخليفة حادي عشر ذي القعدة سنة إحدى وخمسين وأربعمائة إلى العراق وجعلا طريقهما على بلد بدر بن مهلهل ليأمنا من يقصدهما ووصل ابن فورك إلى حلة بدر بن مهلهل وطلب منه أن يوصله إلى مهارش فجاء إنسان سوادي إلى بدر وأخبره أنه رأى الخليفة ومهارشا بتل عُكبرا فسر بذلك بدر ، ورحل ومعه ابن فورك وخدماه وحمل له بدر شيشًا كثيراً وأوصل إليه ابن فورك رسالة طغرلبك وهدايا كثيرة أرسلها معه ، ولما سمع طغرلبك بوصول الخليفة إلى بلد بدر أرسل وزيره الكندي والأمراء والحجاب وأصحبهم الخيام العظيمة والسرادقات والتحف من الخيل بالمراكب الذهب وغير ذلك ، فوصلوا إلى الخليفة وخدموه ورحلوا ووصل الخليفة إلى النهروان في الرابع والعشرين من ذي القعدة وخرج السلطان إلى خدمته ، فاجتمع به وقبل الأرض بين يديه وهنأه بالسلامة وأظهر الفرح بسلامته ، واعتذر من تأخره بعصيان إبراهيم وانه قتله عقوبة لما جرى منه من الوهن على الدولة العباسية ، وبوفاة أخيه داود بخراسان ، وأنه اضطر إلى التريث حتى يرتب أولاده بعده في المملكة وقال : أنا أمضى خلف هذا الكلب يعني البساسيري وأقصد الشام وأفعل في حق صاحب مصر ما أجازي به فعله وقلده الخليفة بيده سيفًا ، وقال : لم يبق مع أمير المؤمنين من داره سواه وقد تبرك به أمير المؤمنين فكشف غشاء الخركاه حتى رآه الأمراء فخدموا وانصرفوا ، ولم يبق ببغداد من أعيانها من يستقبـل الخليفة غير القاضي أبي عبدالله الدامغاني وثلاثة نفر من الشهود وتقدم السلطان في المسيرة وصل إلى بغداد وجلس في باب النوبي مكان الحاجب ، ووصل الخليفة فقام طغرلبك وأخد بلجام بغلته حتى صار على باب حجرته ، وكان وصوله يـوم الاثنين لخمس بقبن من ذي القعدة سنة إحدى وخمسين وعبر السلطان إلى معسكره وكانت السنة مجدية ولم ير الناس فيها مطر فجاء تلك الليلة وهنأ الشعراء الخليفة والسلطان بهذا الأمر ودام البرد بعد قدوم الخليفة نيفأ وثلاثين يومأ ومات بالجوع والعقوبة عدد لا يحسى ، وكان أبوعلي بن شبل ممن هرب من طائفة من الغزّ فوقع به غيرهم فأخذا ماله نقال:

> خرجماً من قضاء الله خوفاً وأشقى الناس ذو عزم توالت

فكان فرارنا منه إليه مصائبه عليه من يديه

# تضيقُ عليه طرقُ العذر منها ويقسو قلبُ راحمه عليه ذكر قتل البساسيري

أنفذ السلطان بعد استقرار الخليفة في داره جيشاً عليهم خمارتكين الطغرائي في ألفي فارس نحو الكوفة فأضاف إليهم سرايا بن منيع الخفاجي ، وكان قد قال للسلطان أرسل معى هذه العدة حتى أمضى إلى الكوفة وأمنع البساسيري من الإصعاد إلى الشام وسار السلطان طغرلبك في أثرهم فلم يشعر دبيس بن مزيد والبساسيري إلا والسرية قد وصلت إليهم ثامن ذي الحجة من طريق الكوفة بعد أن نهبوها وأخذ نور الدولة دبيس رحله جميعه وأحدره إلى البطيحة ، وجعل أصحاب نور الدولة دبيس يرحلون بأهليهم فيتبعهم الأتراك فتقدم نور الدولة ليرد العرب إلى القتال فلم يسرجعوا فمضى ووقف البساسيري في جماعته وحمل عليه الجيش فأسر من أصحابه أبو الفتح بن ورام وأسر منصور وبدران وحماد بنو نور الدولة دبيس وضرب فرس البساسيري بنشابة وأراد قطع تجفافه(١) لتسهل عليه النجاة فلم ينقطع وسقط عن الفرس ووقع في وجهه ضربة ودل عليه بعض الجرحى فأخذه كمشتكين دواتي عميد الملك الكندري وقتله وحمل رأسه إلى السلطان ودخل الجند في الظعن فساقوه جميعه وأخذت أموال أهل بغداد وأموال البساسيري مع نسائه وأولاده وهلك من الناس الخلق العظيم وأمر السلطان بحمل رأس الساسيري إلى دار الخلافة فحمل إليها فوصل منتصف ذي الحجة سنة إحدى وخمسين ، فنظف وغسل وجعل على قناة وطيف به وصلب قبالة باب النوبي ، وكان في أسرى البساسيري جماعة من النساء المتعلقات بدار الخلافة فأخذن وأكرمن وحملن إلى بغداد.

ومضى نور الدولة دبيس إلى البطيحة ومعه زعيم الملك أبو الحسن عبد الرحيم ، وكان من حق هذه الحوادث المتأخرة أن تذكر سنة إحدى وخمسين وإنما ذكرناها ههنا لأنها كالحادثة الواحدة ليتلو بعضها بعضها ، وكان البساسيري مملوكاً تركياً من مماليك بهاء الدولة بن عضد الدولة تقلبت به الأمور حتى بلغ هذا المقام المشهور واسمه ارسلان وكنيته أبو الحرث وهو منسوب إلى بَسا مدينة بفارس والعرب تجعل عوض الباء

<sup>(</sup>١) التُّجفاف : آلة حربية من حديد أو غيره يلبسها الفرس أو الإنسان.

فاء فتقول فَسًا والنسبة إليها فساوي ومنها أبو علي الفارسي النحوي وكان سيد هذا المملوك أولاً من بسا فقيل البساسيري لذلك وجعل العرب الباء فاء فقيل فساسيري.

#### ذكر عدة حوادث

في هذه السنة أقر السلطان طغرلبك مملان بن وهسوذان بن مملان على ولاية أبيه بأذربيجان . وفيها مات شهاب الدولة أبو الفوارس منصور بن الحسين الأسدي صاحب الجزيرة عند خوزستان واجتمعت عشيرته على ولده صدقة .

وفيها توفي الملك الرحيم آخر ملوك بني بويه بقلعة الري وكان طغرلبك سجنه أولاً بقلعة السيروان ثم نقله إلى قلعة الري فتوفي بها .

وفيها عصى أبو علي بن أبي الجبر بالبطائح وكان متقدم بعض نواحيها فأرسل إليه طغرلبك جيشاً مع عميد العراق أبي نصر فهزمهم أبو علي .

وفيها يوم النوروز أرسل السلطان مع وزيره عميد الملك إلى الخليفة عشرة آلاف دينار سوى ما أضيف إليها من الأعلاق النفيسة .

وفيها في صفر توفي أبو الفتح بن شيطا القاري الشاهد وكانت شهادته سنة خمس وأربعمائة .

وفيها في شهر ربيع الأول توفي القاضي أبو الطيب الطبري الفقيه الشافعي وله مائة سنة وسنتان وكان صحيح السمع والبصر سليم الأعضاء يناظر ويفتي ويستدرك على الفقهاء وحضر عميد الملك جنازته ودفن عند قبر أحمد وله شعر حسن وفي سلخه توفي قاضي القضاة أبو الحسين علي بن محمد بن حبيب الماوردي الفقيه الشافعي وكان إماماً وله تصانيف كثيرة منها الحاوي وغيره من علوم كثيرة وكان عمره ستاً وثمانين سنة .

وفي آخر هذه السنة توفي أبو عبدالله الحسين بن علي الرفا الضرير الفرضي وكان إماماً فقيهاً على مذهب الشافعي .

وفيها في شوال كانت زلزلة عظيمة بالعراق والموصل ووصلت إلى همذان ولبثت ساعة فخربت كثيراً من الدور وهلك فيها الجم الغفير. وفيها توفي أبو محمد عبدالله بن على بن عياض المعروف بابن أبي عقيل وكان قد سمع الكثير من الحديث ورواه وتوفي أيضاً القاضي أبو الحسن على بن هندي قاضي حمص وكان وافر العلم والأدب.

سنة ٤٥١ \_\_\_\_\_

# ثم دخلت سنة إحدى وخمسين وأربعمائة ذكر وفاة فرخ زاد صاحب غزنة وملك أخيه إبراهيم

في هذه السنة في صفر توفي الملك فرخ زاد بن مسعود بن محمود بن سبكتكين صاحب غزنة وكان قد ثار به ممالكه سنة خمسين واتفقوا على قتله فقصدوه وهو في الحمام وكان معه سيف فأخذه وقاتلهم ومنعهم عن نفسه حتى أدركه أصحابه وخلصوه وقتلوا أولئك الغلمان ، وصار بعد أن نجا من هذه الحادثة يكثر ذكر الموت ويحتقر الدنيا ويزدريها وبقي كذلك إلى هذه السنة فأصابه قولج فمات منهوملك بعده أخوه إبراهيم بن مسعود بن محمود فأحسن السيرة فاستعد لجهاد الهند ففتح حصوناً امتنعت على أبيه وجده وكان يصوم رجباً وشعبان ورمضان .

# ذكر الصلح بين الملك ابراهيم وجغري بك داود

في هذه السنة استقر الصلح بين الملك إبراهيم بن مسعود بن محمود بن سبكتكين وبين داود بن ميكائيل بن سلجوق صاحب خراسان على أن يكون كل واحد منهما على ما بيده ويترك منازعة الآخر في ملكه وكان سبب ذلك ان العقلاء من الجانبين نظروا فرأوا أن كل واحد من الملكين لا يقدر على أخذ ما بيد الآخر وليس يحصل غير انفاق الأموال وإتعاب العساكر ونهب البلاد وقتل النفوس فسعوا في الصلح فوقع الاتفاق واليمين وكتبت النسخ بذلك فاستبشر الناس وسرهم لما أشرفوا عليه من العافية .

# ذكر وفاة داود وملك ابنه ألب أرسلان

في هذه السنة في رجب توفي جغري بـك داود بن ميكائيـل بن سلجوق أخـو السلطان طغرلبك وقيل كان موته في صفر سنة اثنتين وخمسين وعمره نحو سبعين سنة . وكان صاحب خراسان وهو مقابل آل سبكتكين ومقاتلهم ومانعهم عن خراسان ، فلما

توفى ملك بعده خراسان ابنه السلطان ألب أرسلان وخلف داود عدة أولاد ذكور منهم السلطان ألب أرسلان وياقوتي وسليمان وقاروت بك ، فتنزوج أم سليمان السلطان طغرلبك بعد أخيه داود ووصى له بالملك بعده وكان من أمره ما نذكره . وكان خيّراً عادلًا حسن السيرة معترفاً بنعمة الله تعالى عليه شاكراً عليها ، فمن ذلك أنه أرسل إلى أخيه طغرلبك مع عبد الصمد قاضي سرخس يقول له : بلغني إخرابك البلاد التي فتحتها وملكتها وجلاء أهلها عنها وهذا ما لا خفاء به في مخالفة أمر الله تعالى في عباده وبلاده ، وأنت تعلم ما فيه من سوء السمعة وإيحاش الرعية وقد علمت أننا لقينا أعداءنا ونحن في ثلاثين رجلًا وهم في ثلاثمائة فغلبناهم ، وكنا في ثلاثمائة وهم في ثلاثة آلاف فغلبناهم وكنا في ثلاثة آلاف وهم في ثلاثين ألفاً فدفعناهم ، وقاتلنا بالأمس شاه ملك وهو في أعداد كثيرة متوافرة فقهرناه وأخذنا مملكته بخوارزم وهرب من بين أيدينا إلى خمسمائة فرسخ من موضعه فظفرنا به وأسرناه وقتلناه ، واستولينا على ممالك خراسان وطبرستان وسجستان وصرنا ملوكاً متبوعين بعد أن كنا أصاغر تابعين وما تقتضي نعم الله علينا أن نقابلها هذه المقابلة . فقال طغرلبك : قل له في الجواب يا أخى أنت ملكت خراسان وهي بلاد عامرة فخربتها ووجب عليك مع استقرار قدمك عمارتها وأنــا وردت بلاداً خربها من تقدمني واجتاحها من كان قبلي فما أتمكن من عمارتها والأعداء محيطة بها والضرورة تقود إلى طرقها بالعساكر ولا يمكن دفع مضرتها عنها وله مناقب كثيرة تركناها خوف التطويل .

#### ذكر حريق بغداد

في هذه السنة احترقت بغداد الكرخ وغيره وبين السورين واحترقت فيه خزانة الكتب التي وقفها أردشير الوزير ونهبت بعض كتبها وجاء عميد الملك الكندري فاختار من الكتب خيرها وكان بها عشرة آلاف مجلد وأربعمائة من أصناف العلوم منها مائة مصحف بخطوط بني مقلة وكان العامة قد نهبوا بعضها لما وقع الحريق فأزالهم عميد الملك وقعد يختارها فنسب ذلك إلى سوء سيرته وفساد اختياره وشتان بين فعله وفعل نظام الملك الذي عمر المدارس ودون العلم في بلاد الإسلام جميعها ووقف الكتب وغيرها.

# ذكر انحدار السلطان إلى واسط وما فعل العسكر وإصلاح دبيس

في هذه السنة انحدر السلطان طغرلبك إلى واسط بعد فراغه من أمر بغداد فرآها قد نهبت وحضر عنده هزارسب بن بنكير وأصلح معه حال دبيس بن مزيد وأحضره معه إلى خدمة السلطان وأصعد في صحبته إلى بغداد وكذلك صدقة بن منصور بن الحسين وضمن واسطاً أبو علي بن فضلان بمائتي ألف دينار وضمن البصرة الأغر أبو سعد سابور بن المظفر ، وعبر السلطان إلى الجانب الشرقي من دجلة وسار إلى قرب البطائح فنهب العسكر ما بين واسط والبصرة والأهواز ، وأصعد السلطان إلى بغداد في صفر سنة اثنتين وخمسين ومعه أبو الفتح بن ورام وهزارسب بن بنكير بن عياض ودبيس بن مزيد وأبو علي بن الملك أبي كاليجار وصدقة بن منصور بن الحسين وغيرهم واجتمع السلطان بالخليفة وأمر الخليفة بعمل طعام كثير حضره السلطان والأمراء وأصحابهم وعمل السلطان أيضاً سماطاً أحضر فيه الجماعة وخلع عليهم وسار إلى بلاد الجبل في شهر ربيع الأول سنة اثنتين وخمسين وجعل ببغداد شحنة الأمير برسق وضمنها أبو الفتح المظفر بن الحسين ثلاث سنين بأربع مائة ألف دينار .

#### ذكر عدة حوادث

في هذه السنة عزل أبو الحسين بن المهتدي من الخطابة بجامع المنصور لأنه خطب للعلوي ببغداد في الفتنة وأقيم مقامه بها الشرف أبو علي الحسن بن عبد الودود بن المهتدي بالله .

وفيها توفي علي بن محمود بن ابراهيم الزوزني أبو الحسن صحب أبا الحسن الحصري وروى عن أبي عبد الرحمن السلمي وهو الذي نسب إليه رباط الزوزني المقابل لجامع المنصور.

وفيها في جمادى الأولى توفي محمد بن علي بن الفتح بن محمد بن علي أبو طالب العشاري ومولده في المحرم سنة ست وستين وثلاثمائة وسمع الدارقطني وغيره.

٣٥٢ ـــــ ٣٥٢

# ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة ذكر عود ولى العهد إلى بغداد مع أبي الغنائم بن المحلبان

في جمادى الآخرة ورد عدة الدين أبو القاسم المقتدي بأمر الله ولي العهد ومعه جدته أم الخليفة وخرج الناس لاستقباله وجلس في الزبزب وعلى رأسه أبو الغنائم بن المحلبان وقدم له بباب الغربة فرس فحمله ابن المحلبان على كتفه وأركبه وسلمه إلى مجلس الخليفة فشكره وخرج ابن المحلبان فركب في الزبزب وانحدر إلى دار أفردت له بباب المراتب ، ودخل إلى الخليفة واجتمع به . وكان سبب مسير ولي العهد مع ابن المحلبان أنه دخل داره فوجد زوجة رئيس الرؤساء وأولاده بها وهم مطلوبون من البساسيري فعرفوه أن رئيس الرؤساء أمرهم بقصده فأدخلهم إلى أهله وأقام لهم من الفضل محمد بن عامر الوكيل وعرفه ما عليه ولي العهد ومن معه من إيثار الخروج من الفضل محمد بن عامر الوكيل وعرفه ما عليه ولي العهد ومن معه من إيثار الخروج من بغداد وما هم عليه من تناقص الحال فبعث ابن المحلبان زوجته فأتته بهم سراً فتركهم عنده ثمانية أشهر وكان يحضر ابن البساسيري وأصحابه ويعمل لهم الدعوات وولي العهد ومن معه مستترون عنده يسمعون ما يقول أولئك فيهم ، ثم اكترى لهم وسار هو العهد ومن معه مستترون عنده يسمعون ما يقول أولئك فيهم ، ثم اكترى لهم وسار هو وثاب النميري حين قصد الرحبة وفتح قرقيسيا وعقد لعدة الدين على بنت منيع وانحدروا إلى بغداد .

# ذكر ملك محمود بن شبل الدولة حلب

في هذه السنة في جمادى الآخرة حصر محمود بن شبل الدولة بن صالح بن مرداس الكلابي مدينة حلب وضيق عليها واجتمع مع جمع كثير من العرب فأقام عليها

فلم يتسهل له فتحها فرحل عنها ثم عاودها فحصرها فملك المدينة عنوة في جمادى الآخرة بعد أن حصرها ، وامتنعت القلعة عليه وأرسل من بها إلى المستنصر بالله صاحب مصر ودمشق يستنجدونه فأمر ناصر الدولة أبا محمد الحسين بن الحسن بن حمدان الأمير بدمشق أن يسير بمن عنده من العساكر إلى حلب يمنعها من محمود فسار إلى حلب فلما سمع محمود بقربه منه خرج من حلب ودخلها عسكر ناصر الدولة فنهبوها ثم إن الحرب وقعت بين محمود وناصر الدولة بظاهر حلب واشتد القتال بينهم فانهزم ناصر الدولة وعاد مقهوراً إلى مصر وملك محمود حلب وقتل عمه معز الدولة واستقام أمره بها ، وهذه الوقعة تعرف بوقعة الفنيدق وهي مشهورة .

# ذكر عدّة حوادث

في هذه السنة خلع السلطان طغرلبك على محمود بن الأخرم الخفاجي وردت إليه إمارة بني خفاجة وولاية الكوفة وسقي الفرات وضمن خواص السلطان هناك بأربعة آلاف دينار كل سنة وصرف عنها رجب بن منيع .

وفيها توفي أبو محمد النسوي صاحب الشرطة ببغداد وقد جاوز ثمانين سنة . وفيها سد بنو ورام بثق الهرواتات وشرع العميد أبو الفتح في عمارة بثوق الكرخ . وفيها في ذي القعدة توفيت خاتون زوجة السلطان طغرلبك بزنجان فوجد عليها وجداً شديداً وحمل تابوتها إلى الري فدفنت بها . وفيها ثالث جمادى الآخرة انقض كوكب عظيم القدر عند طلوع الفجر من ناحية المغرب إلى ناحية المشرق فطال لبثه . وفيها جمع عطية بن صالح بن مرداس جمعاً وحصر الرحبة وضيق على أهلها فملكها في صفر من هذه السنة .

وفيها توفيت والدة الخليفة القائم بأمر الله واسمها قطر الندى ، وقيل بدر الدجى وقيل علم وهي جارية أرمينية . وفيها توفي محمد بن الحسين بن محمد بن الحسن أبو علي المعروف بالجازري النهرواني وكان مكثراً من الرواية (الجازري بالجيم وبعد الألفزاي ثم راء إوفيها توفي باي أبو منصور الفقيه الجبلي بالباء الموحدة وبعد الألف ياء تحتها نقطتان ومحمد بن عبيد بن أحمد بن محمد أبو عمرو بن أبي الفضل الفقيه المالكي .

# ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة ذكر وزارة ابن دارست للخليفة

لما عاد الخليفة إلى بغداد استخدم أبا تراب الأثيري في الإنهاء وحضور المواكب ولقبه حاجب الحجاب وكان قد خدمه بالحديثة وقرب منه فخاطب الشيخ أبو منصور بن يوسف في وزارة أبي الفتح منصور بن أحمد بن دارست وقال إنه يخدم بغير إقطاع ويحمل مالاً فأجيب إلى ذلك فأحضر من الأهواز إلى بغداد وخلع عليه خلعة الوزارة منتصف ربيع الأخر وجلس في منصبه ومدحه الشعراء فممن مدحه وهنأه أبو الحسن الخباز بقصيدة منها:

ح وصدّت عن صفوه الأقذاء أي فيها لدولة غراء أمن الملك بالأمين أبي الفتـ دولة أصبحت وأنت ولي الر

وهي طويلة .

وكان ابن دارست في أول أمره تاجراً للملك أبي كاليجار .

# ذكر موت المعز بن باديس وولاية ابنه تميم

في هذه السنة توفي المعز بن باديس صاحب إفريقية من مرض أصابه وهو ضعف الكبد وكانت مدة ملكه سبعاً وأربعين سنة وكان عمره لما ملك إحدى عشرة سنة وقيل ثمان سنين وستة أشهر ، وكان رقيق القلب خاشعاً متجنباً لسفك الدماء إلا في حدّ ، حليماً يتجاوز عن الذنوب العظام حسن الصحبة مع عبيده وأصحابه مكرماً لأهل العلم كثير العطاء لهم كريماً وهب مرة مائة ألف دينار للمستنصر الزناتي وكان عنده وقد جاءه هذا المال فاستكثره فأمر به فأفرغ بين يديه ثم وهبه له فقيل له : لم أمرت بإخراجه من أوعيته؟ قال: لئلا يقال لو رآه ما سمحت نفسه به . وكان له شعر حسن ولما مات رثاه

الشعراء فمنهم أبو الحسن بن رشيق فقال:

لكلً حيِّ وإن طالَ المدى هلك ولى المعرزُ على أعقابه فرما مضى فقيداً وأبقى في خرائنه ما كان إلا حساماً سلهُ قدر كأنه لم يخض للموت بحر وغى ولم يَجُد بقناطيرَ مقنطرة روحُ المعز وروحُ الشمس قد قبضاً

لا عِزُ مملكة يبقى ولا ملك أو كاد ينهد من أركانه الفلك هام الملوك وما أدراك ما ملكوا على الذين بغوا في الأرض وانهمكوا خضر البحار إذا قيست به برك قد أرعيت باسمه إبريزها السكك فانظر بأي ضياء يصعد الفلك

ولما توفي ملك بعده ابنه تميم وكان مولد تميم بالمنصورية التي هي مقره منتصف رجب سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة وولاه المهدية في صفر سنة خمس وأربعين فأقام بها إلى أن وافاه أبوه المعز لما انتزح عن القيروان من العرب وقام بخدمة أبيه وأظهر من طاعته وبره ما بان به كذب ما كان ينسب إليه ، ولما استبدّ بالملك بعد أبيه سلك طريقه في حسن السيرة ومحبة أهل العلم ، إلا أنه كان أصحاب البلاد قد طمعوا بسبب العرب وزالت الهيبة والطاعة عنهم في أيام المعز ، فلما مات ازداد طمعهم وأظهر كثير منهم الخلاف فممن أظهر الخلاف القائد حمو بن مليك صاحب سفاقس واستعان بالعرب وقصد المهدية ليحاصرها فخرج إليه تميم وصافه فاقتتلوا فانهزم حمو وأصحابه وكثر القتل فيهم ومضى حمو ونجا بنفسه ، وتفرّقت خيله ورجاله وكان ذلك سنة خمس وخمسين وسار تميم إلى سوسة وكان أهلها قد خالفوا أباه المعز وعصوا عليه فملكها وعفا عن أهلها .

# ذكر وفاة قريش صاحب الموصل وإمارة ابنه شرف الدولة

في هذه السنة توفي قريش بن بدران صاحب الموصل ونصيبين أصابه خروج الدم من فيه وأنفه وعينينه وأذنيه فحمله ابنه شرف الدولة إلى نصيبين حتى حفظ خزانته بها وتوفي هناك وسمع فخر الدولة أبو نصر محمد بن محمد بن جهير حاله فسار من دارا إلى نصيبين وجمع بني عقيل على أن يؤمروا ابنه أبا المكارم مسلم بن قريش عليهم وكان القائم بأمره جابر بن ناشب فزوجه فخر الدولة بأخت مسلم وزوج مسلماً بابنة نصر بن منصور .

# ذكر وفاة نصر الدولة بن مروان

في هذه السنة توفي نصر الدولة أحمد بن مروان الكردي صاحب ديار بكر ولقبه القادر بالله نصر الدولة وكان عمره نيفاً وثمانين سنة وإمارته اثنتين وخمسين سنة واستولى على الأمور ببلاده استيلاءً تاماً وعمر الثغور وضبطها وتنعم تنعماً لم يسمع بمثله عن أحد من أهل زمانه وملك من الجواري المغنيات ما اشترى بعضهن بخمسة آلاف دينار وأكثر من ذلك وملك خمسمائة سرية سوى توابعهن وخمسمائة خادم وكان في مجلسه من الألات ما تزيد قيمته على مائتي ألف دينار وتزوج من بنات الملوك جملة ، وأرسل طباخين إلى الديار المصرية وغرم على إرسالهم جملة وافرة حتى تعلموا الطبخ من هناك وأرسل إلى السلطان طغرلبك هدايا عظيمة من جملتها الحبل الياقوت الذي كان لبني بويه اشتراه من الملك العزيز أبي منصور بن جلال الدولة وأرسل معه مائة ألف دينار سوى ذلك ووزر له أبو القاسم بن المغربي وفخر الدولة بن جهير ورخصت الأسعار في الطيور في الشتاء تخرج من الجبال إلى القرى فتصاد فامر أن يطرح لها الحب من الأهراء التي له فكانت في ضيافته طول عمره ولما مات اتفق وزيره فخر الدولة بن جهير وابنه التي له فكانت في ضيافته طول عمره ولما مات اتفق وزيره فخر الدولة بن جهير وابنه نصر فرتب نصراً في الملك بعد أبيه وجرى بينه وبين أخيه سعيد حروب شديدة كان لظفر في آخرها لنصر فاستقر في الإمارة بميافارقين وغيرها وملك أخوه سعيد آمد.

ذكر عدة حوادث

في رجب خلع على الكامل أبي الفوارس طراد بن محمد الزينبي وقلد نقابة النقباء ولقب الكامل ذا الشرفين. وفيها تولى شمس الدين أسامة بن أبي عبد الله بن علي نقابة العلويين ببغداد ولقب المرتضى. وفيها في جمادى الأولى انكسفت الشمس جميعها فظهرت الكواكب وأظلمت الدنيا وسقطت الطيور الطائرة وفيها في شهر رمضان توفي شكر العلوي الحسيني أمير مكة وله شعر حسن فمنه:

وجانب الذل إن الدل مجتنب فالمندل الرطب في أوطانه حطب

قوض خيامك عن أرض تضام بها وارحل إذا كان في الأوطان منقصة

وفيها توفي أبو القاسم علي بن محمد بن يحيى الشمشاطي بدمشق وكان عالماً بالهندسة والرياضيات من علوم الفلاسفة وإليه ينسب الرباط الذي عند جامع دمشق .

سنة ٤٥٤

# ثم دخلت سنة أربع وخمسين وأربعمائة ذكر نكاح السلطان طغرلبك ابنة الخليفة

في هذه السنة عقد السلطان طغرلبك على ابنة الخليفة القائم بأمر الله ، وكانت الخطبة تقدمت سنة ثلاث وخمسين مع أبي سعد قاضى الري فانزعج الخليفة من ذلك وأرسل في الجواب أبا محمد التميمي وأمره أن يستعفي ، فإن أعفي وإلا تمم الأمر على أن يحمل السلطان ثلاثمائة ألف دينار ويسلم واسطاً وأعمالها ، فلما وصل إلى السلطان ذكر لعميد الملك الوزير ما ورد فيه من الاستعفاء فقال : لا يحسن أن يرد السلطان وقد سأل وتضرع ولا يجوز مقابلته أيضاً بطلب الأموال والبلاد فهو يفعل أضعاف ما طلب منه . فقال التميمي : الأمر لك ومهما فعلته فهو الصواب ، فبني الوزير الأمر على الإجابة وطالع به السلطان فسر به وجمع الناس وعرفهم أن همته سمت به إلى الاتصال بهذه الجهة النبوية وبلغ من ذلك ما لم يبلغه سواه من الملوك ، وتقدم إلى عميد الملك الوزير أن يسير ومعه أرسلان خاتون زوجة الخليفة وأن يصحبها مائة ألف دينار برسم الحمل وما شاكلها من الجواهر وغيرها ، ووجه معه فرامرز بن كاكويه وغيره من وجوه الأمراء وأعيان الري ، فلما وصل إلى الإمام القائم بأمر الله وأوصل خاتون زوجة البخليفة إلى دارها وأنهى حضوره وحضور من معه وذكر حال الوصلة فامتنع الخليفة من الإجابة إليها ، وقال : إن أعقبنا وإلا خرجنا من بغداد ، فقال عميد الملك : كان الواجب الامتناع من غير اقتراح وعند الإجابة إلى ما طلب فالامتناع معي على دم ، وأخرج خيامه إلى النهروان فاستوقفه قاضي القضاة والشيخ أبو منصور بن يوسف وأنهيا إلى الخليفة عاقبة انصرافه على هذا الوجه وصنع له ابن دارست وزير الخليفة دعوة فحضر عنده فرأى على مسجد مكتوباً معاوية خال على فأمر بحكه وكتب من الديوان إلى خمارتكين الطغرائي كتاباً يتضمن الشكوي من عميد الملك ، فورد الجواب عليه بالرفق . وكتب

الخليفة إلى عميد الملك: نحن نرد الأمر إلى رأيك ونعول على أمانتك ودينك، فحضر يوماً عند الخليفة ومعه جماعة من الأمراء والحجاب والقضاة والشهود فأخذ المجلس لنفسه ولم يتكلم سواه، وقال للخليفة: اسأل مولانا أمير المؤمنين التطول بذكر ما شرف به العبد المخلص شاهنشاه ركن الدين فيما رغب فيه، ليعرفه الجماعة فغالطه، وقال قد سطر في المعنى ما فيه كفاية فانصرف عميد الملك مغيظاً ورحل في السادس والعشرين من جُمادى الآخرة وأخذ المال معه إلى همذان. وعرف السلطان أن السبب في اتفاق الحال من خمارتكين الطغرائي فتغير السلطان عليه فهرب في ستة غلمان وكتب السلطان إلى قاضي القضاة والشيخ أبي منصور بن يوسف يعتب ويقول: هذا جزائي من الخليفة الذي قتلت أخي في خدمته وأنفقت أموالي في نصرته وأهلكت خواصى في محبته وأطال العتاب وعاد الجواب إليه بالاعتذار.

وأما الطغرائي فإنه أدرك ببروجرد فقال أولاد إبراهيم بنال للسلطان: إن هذا قتل أبانا ونسأل أن نمكن من قتله وأعانهم عميد الملك فأذن لهم في قتله فساروا إلى طريقه وقتلوه وجعل مكانه ساوتكين وبسط الكندري لسانه، وطلب طغرلبك ابنة أخيه زوجة الخليفة لتعاد إليه وجرى ما كاد يفضي إلى الفساد الكلي، فلما رأى الخليفة شدة الأمر أذن في ذلك وكتب الوكالة باسم عميد الملك وسيرت الكتب مع أبي الغنائم بن المحلبان وكان العقد في شعبان سنة أربع وخمسين بظاهر تبريز وهذا ما لم يجر للخلفاء مثله فإن بني بويه مع تحكمهم ومخالفتهم لعقائد الخلفاء لم يطمعوا في مثل هذا ولا ساموهم فعله وحمل السلطان أموالاً كثيرة وجواهر نفيسة للخليفة ولولي العهد وللجهة المطلوبة ولوالدتها وغيرهم وجعل يعقوبا وما كان بالعراق للخاتون زوجة السلطان التي توفيت للسيدة ابنة الخليفة .

# ذكر عزل ابن دارست ووزارة ابن جهير

في هذه السنة عزل أبو الفتح محمد بن منصور بن دارست من وزارة الخليفة وسببه أنه وصل معه إنسان يهودي يقال له ابن علان فضمن أعمال الوكلاء التي لخاص الخليفة بستة آلاف كرغلة ومائة ألف دينار فصح منها ألفا كر وثلاثون ألف دينار وانكسر الباقي فظهر عجز ابن دارست ووهنه فعزل وعاد إلى الأهواز فتوفي بها سنة سبع وستين . وكان فخر الدولة أبو نصر بن جهير وزير نصر الدولة بن مروان قد أرسل يخطب الوزارة

وبذل فيها بذولاً كثيرة فأجيب إليها ، وأرسل كامل طراد الزينبي إلى ميافارقين كأنه رسول فلم عاد سار معه ابن جهير كالمودع له فتمم السير معه وخرج ابن مروان في أثره فلم يدركه ، فلما وصل إلى بغداد خرج الناس إلى استقباله وخلع عليه خلع الوزارة يوم عرفة ولقب فخر الدولة واستقر في الوزارة ومدحه وهنأه ابن الفضل وغيره من الشعراء .

#### ذكر عدة حوادث

في هذه السنة عم الرخص جميع الأصقاع فبيع بالبصرة ألف رطل من التمر بثمانية قراريط .

وفيها توفي القاضي أبو عبدالله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي بمصر . وفيها سار السلطان طغرلبك إلى قلعة الطرم من بلاد الديلم وقرّر على مسافر ملكها مائة الف دينار وألف ثوب . وفيها مات أبو علوان ثمال بن صالح بن مرداس الملقب معز الدولة بحلب وقام أخوه عطية مقامه . وتوفي الحسن بن علي بن محمد أبو محمد الجوهري ومولده سنة ثلاث وستين وثلاثمائة وكان من الأئمة المكثرين من سماع الحديث وروايته وهو آخر من حدث عن أبي بكر القطيعي والأبهري وابن شاذان وغيرهم .

سنة وه على المنافع الم

# ثم دخلت سنة خمس وخمسين وأربعمائة ذكر ورود السلطان بغداد ودخوله بابنة الخليفة

في هذه السنة في المحرم توجه السلطان طغرلبك من أرمينية إلى بغداد وأراد الخليفة أن يستقبله فاستعفاه من ذلك وخرج الوزير ابن جهير فاستقبله وكان مع السلطان من الأمراء أبو علي بن الملك أبي كاليجار وسرخاب بن بدر وهزارسب وأبو منصور فرامرز بن كاكويه فنزل عسكره في الجانب الغربي فزاد بهم أذى ووصل عميد الملك إلى الخليفة وطالب بالجهة وبات بالدار فقيل له : خطك موجود بالشرط وأن المقصود بهذه الوصلة الشرف لا الاجتماع وأنه إن كانت مشاهدة فتكون في دار الخلافة ، فقال السلطان نفعل هذا ولكن نفرد له من الدور والمساكن ما يكفيه ومعه خواصه وحجابه ومماليكه فإنه لا يمكنه مفارقتهم ، فحينئذ نقلت إلى دار المملكة في منتصف صفر فجلست على سرير ملبس بالذهب ودخل السلطان إليها وقبل الأرض وخدمها ولم تكشف الخمار عن وجهها ولا قامت هي له وحمل لها شيئاً كثيراً من الجواهر وغيرها ، وبقي كذلك يحضر كل يوم ويخدم وينصرف وخلع على عميد الملك وعمل السمط عدة أيام وخلع على جميع الأمراء وظهر عليه سرور عظيم وعقد ضمان بغداد على أبي سعيد القايني بمائة وخمسين ألف دينار ، فأعاد ما كاد أطلقه رئيس العراقين من المواريث والمكوس وقبض على الأعرابي سعد ضامن البصرة وعقد ضمان واسط على أبي جعفر بن صقالب بمائتي ألف دينار .

# ذكر وفاة السلطان طغرلبك

في هذه السنة سار السلطان من بغداد في ربيع الأول إلى بلد الجبل فوصل إلى الريّ واستصحب معه أرسلان خاتون ابنة أخيه زوجة الخليفة لأنها شكت إطراح

الخليفة لها فأخذها معه فمرض وتوفي يوم الجمعة ثامن شهر رمضان وكان عمره سبعين سنة تقريباً وكان عقيماً لم يلد ولداً وكان وزيره الكندري على سبعين فرسخاً فأتاه الخبر فسار ووصل إليه في يومين وهو بعد لم يدفن فدفنه وجلس له الوزير فخر الدولة بن جهير ببغداد للعزاء وحكى عنه الكندري أنه قال: رأيت وأنا بخراسان في المنام كأنني رفعت إلى السماء ، وأنا في ضباب لا أبصر معه شيئاً غير أني أشم رائحة طيبة وأنني أنادي إنك قريب من الباري جلت قدرته فاسأل حاجتك لتقضى فقلت في نفسي اسأل الله طول العمر فقيل لك سبعون سنة فقلت : يا رب ما يكفيني فقيل لك سبعون سنة فقلت يا رب ما يكفيني . فلما مات حسب عميد الملك عمره على التقريب فكان سبعين سنة وكانت مملكته بحضرة الخلافة سبع سنين وأحد عشر شهراً واثني عشر يوماً .

وأما الأحوال بالعراق بعد وفاته فإنه كتب من ديوان الخلافة إلى شرف الدولـة مسلم بن قريش صاحب الموصل إلى نور الدولة دبيس بن مزيد وإلى هزارسب وإلى بني ورام وإلى بدر بن المهلهل بالاستدعاء إلى بغداد ، وأرسل لشرف الدولة تشريفاً وعمل أبو سعد القايني ضامن بغداد سورأ على قصر عيسى وجمع الغلات فانحدر إبراهيم بن شرف الدولة إلى أوانا وتسلم أصحابه الأنبار وانتشـرت الباديـة في البلاد وقطعوا الطرقات وقدم إلى بغداد دبيس بن مزيد وخرج الوزير ابن جهير لاستقباله وقدم أيضاً ورام وتوفي ببغداد أبو الفتح بن ورام مقدم الأكراد الجاوانية فحمل إلى جرجرايا ، وفارق وشرف الدولة مسلم بغداد ونهب النواحي ، فسار نور الدولة والأكراد وبنو خفاجة إلى قتاله ثم أرسل إليه من ديوان الخلعة رسول معه خلعة له وكوتب بالـرضا عنـه ، وانحدر إليه نور الدولة دبيس فعمل له شرف الدولة سماطاً كثيراً وكان في الجماعة الأشراف أبو الحسين بن فخر الملك أبي غالب بن خلف كان قصد شرف الدولة مستجدياً فمضغ لقمة فمات من ساعته وحكى عنه بعض من صحبه أنه سمعه ذلك اليوم يقول: اللهم اقبضني فقد ضجرت من الإضافة فلما توفي ورفع من السماط خاف شرف الدولة أن يظن من حضر أنه تناول طعاماً مسموماً قصد به غيره ، فقال : يا معشر العرب لا برح منكم أحد ونهض وجلس مكان ابن فخر الملك المتوفي وجعل يأكل من الطعام الذي بين يديه فاستحسن الجماعة فعله وعادوا عنه وخلع على دبيس وولده منصور وعاد

سنة ٥٥٠ ٣٦٢

إلى حلته ولما رأى الناس ببغداد انتشار الأعراب في البلاد ونهبها حملوا السلاح لقتالهم ، وكان ذلك سبباً لكثرة العيارين وانتشار المفسدين .

## ذكر شيء من سيرته

كان عاقلًا حليماً من أشد الناس احتمالًا وأكثرهم كتماناً لسره ، ظفر بملطفات كتبها بعض خواصه إلى الملك أبي كاليجار ، فلم يطلعه على ذلك ولا تغير عليه ، حتى أظهره بعد مدة طويلة لغيره، وحكى عنه أقضى القضاة الماوردي قال: لما أرسلني القائم بأمر الله إليه سنة ثلاث وثلاثين كتبت كتاباً إلى بغداد أذكر فيه سيرته وخراب بلاده وأطعن عليه بكل وجه ، فوقع الكتاب من غلامي فحمل إليه فوقف عليه وكتمه ولم يحدثني فيه بشيء ولا تغير عما كان عليه من إكرامي وكان رحمه الله يحافظ على الصلوات ويصوم الاثنين والخميس ، وكان لبسه الثياب البياض وكان ظلوماً غشوماً قاسياً ، وكان عسكره يغصبون الناس أموالهم وأيديهم مطلقة في ذلك نهاراً وليلًا . وكان كريماً ، فمن كرمه أن أخاه إبراهيم ينال أسر من الروم لما غزاهم بعض ملوكهم فبذل في نفسه أربعمائة ألف دينار فلم يقبل إبراهيم منه ، وحمله إلى طغرلبك فأرسل ملك الروم إلى نصر الدولة بن مروان حتى خاطب طغرلبك في فكاكه ، فلما سمع طغرلبك رسالته أرسل الرومي إلى ابن مروان بغير فداء وسير معه رجلًا علوياً فأنفذ ملك الروم إلى طغرلبك مالم يحمل في الزمان المتقدّم وهو ألف ثوب ديباج وخمسمائة ثوب أصناف وخمسمائة رأس من الكراع إلى غير ذلك ، وأنفذ مائتي ألف دينار ومائة لبنة فضة وثلاثمائة شهري وثلاثمائة حمارًا مصرية وألف عنز بيض الشعور سود العيون والقرون وأنفذ إلى ابن مروان عشرة أمناء مسكاً وعمر ملك الروم الجامع الذي بناه مسلمة بن عبد الملك بالقسطنطينيـة وعمراً منارته وعلق فيه القناديل وجعل في محاربه قوساً ونشابة وأشاع المهادنة .

## ذكر ملك السلطان ألب ارسلان

لما مات السلطان طغرلبك أجلس عميد الملك الكندي في السلطنة سليمان بن داود جغري بك أخي السلطان طغرلبك . وكان طغرلبك قد عهد إليه بالملك ، وكانت والدة سليمان عند طغرلبك فلما خطب له بالسلطنة اختلف الأمراء فمضى باغي سيان وأردم إلى قزوين وخطبا لعضد الدولة ألب أرسلان محمد بن داود جغري بك ، وهو حينئذ صاحب خراسان ومعه نظام الملك وزيره والناس مائلون إليه ، فلما رأى

عميد الملك الكندري انعكاس الحال عليه أمر بالخطبة بالرأي للسلطان ألب أرسلان ، وبعده لأخيه سليمان .

# ذكر خروج حمو عن طاعة تميم بن المعز بإفريقية

في هذه السنة خالف حمو بن مليك صاحب مدينة سفاقس بإفريقية على الأمير تميم بن المعز بن باديس فجمع أصحابه واستعان بالعرب وسار إلى المهدية ، فسمع تميم الخبر فسار إليه بعساكر ومعه أيضاً طائفة من العرب من زغبة ورياح ووصل حمو إلى سلقطة والتقى الفريقان بها وكان بينهما حرب شديدة فانهزم حمو ومن معه وأخذتهم السيوف ، فقتل أكثر حماته وأصحابه ونجا بنفسه وتفرقت رجاله ، وعاد تميم مظفراً منصوراً ثم قصد بعد هذه الحادثة مدينة سوسة وكان أهلها قد خالفوا عليه فملكها وعفا عنهم وحقن دماءهم .

### ذكر عدة حوادث

في هذه السنة في المحرم قبض بمصر على الوزير أبي الفرج بن المغربي. وفيها دخل الصليحي صاحب اليمن إلى مكة مالكاً لها فأحسن السيرة فيها وجلب إليها الأقوات ورفع جور من تقدم وظهرت منه أفعال جميلة . وفيها في ربيع الآخر انقض كوكب عظيم وكان له ضوء كثير . وفيها في شعبان كان بالشام زلزلة عظيمة خرب منها كثير من البلاد وانهدم سور طرابلس .

وفيها ملك أمير الجيوش بدر دمشق للمستنصر صاحب مصر ، فوصل إليها في الثالث والعشرين من ربيع الآخر وأقام بها واختلف هو والجند فثاروا به ووافقهم العامة فضعف عنهم ففارقها في رجب سنة ست وخمسين . وفيها توفي سعيد بن نصر الدولة بن مروان صاحب آمد من ديار بكر وزهير بن الحسين بن علي أبو نصر الجذامي الفقيه الشافعي تفقه على أبي حامد الإسفرايني وسمع الحديث الكثير ورواه وكان موته سرخس .

سنة ٥٦ سنة ٤٥٦

# ثم دخلت سنة ست وخمسين وأربعمائة ذكر القبض على عميد الملك وقتله

في هذه السنة قبض ألب أرسلان على الوزير عميد الملك أبي نصر منصور بن محمد الكندري وزير طغرلبك . وسبب ذلك أن عميد الملك قصد خدمة نظام الملك وزير ألب أرسلان وقدم بين يديه خمسمائة دينار واعتذر وانصرف من عنده ، فسار أكثر الناس معه فخوف السلطان من غائلة ذلك فقبض عليه وأنفذه إلى مرو الروذ وأتى عليه سنة في الاعتقال ثم نفذ اليه غلامين فدخلا عليه وهو محموم فقالا له تب مما أنت عليه ففعل ودخل فودع أهله وخرج إلى مسجد هناك فصلى ركعتين وأراد الغلامان خنقه ، فقال : لست بلص ، وخرق خرقة من طرف كمه وعصب عينيه فضربوه بالسيف ، وكان قتله في ذي الحجة ولف في قميص دبيقي من ملابس الخليفة وخرقة كانت البردة التي عند الخلفاء فيها وحملت جثته إلى كندر فدفن عند أبيه وكان عمره يوم قتل نيفاً وأربعيل سنة ، وكان سبب اتصاله بالسلطان طغرلبك أن السلطان لما ورد نيسابور طلب رجلا يكتب له ويكون فصيحاً بالعربية فدل عليه الموفق والد أبي سهل وأعطاه السعادة ، وكان فاضلاً وانتشر من شعره ما قاله في غلام تركي صغير السن كان واقفاً على رأسه يقطع بالسكين قصبة فقال عميد الملك فيه :

-أنا مشغول بحبه وهو مشغول بلعبه لو أراد الله خيراً وصلاحاً لمحبه نقلت رقة خديه ه إلى قسوة قلبه صانه الله فما أك ثر إعجابي بعجبه ومن شعره:

فالموت قد وسع الدنيا على الناس فكل لكأس المنايا شارب حاسي

إن كان بالناس ضيق من مناقشتي مضيت والشامت المغبون يتبعني

وقال أبو الحسن الباخرزي يخاطب ألب أرسلان عند قتل الكندري :

وعماك أدناه وأعلى محله وبوّاه من ملكه كنفاً رحباً قضى كل مولى منكما حق عبده فخوله الدنيا وخولته العقبى

وكان عميد الملك خصياً قد خصاه طغرلبك لأنه أرسله يخطب عليه امرأة ليتزوجها ، فتزوجها هو وعصى عليه فظفر به وخصاه وأقره على خدمته ، وقيل ، بل أعداؤه أشاعوا عنه أنه تزوجها فخصى نفسه ليخلص من سياسة السلطنة فقال فيه على بن الحسن الباخرزي :

قالوا محا السلطان منه تعزة قلت اسكتوا فالآن زاد فحولة فالفحل يأنف أن يسمى بعضه

سمة الفحول وكان قرماً هائلًا لما اعتدى عن أنثيب عاطلا أنثى لذلك جذه مستأصلًا

يعني بالأنثى واحدة الانثيين .

وكان شديد التعصب على الشافعية كثير الوقيعة في الشافعي رضي الله تعالى عنه ، بلغ من تعصبه أنه خاطب السلطان في لعن الرافضة على منابر خراسان فأذن في ذلك فأمر بلعنهم وأضاف إليهم الأشعرية فأنف من ذلك أثمة خراسان منهم الإمام أبو القاسم القشيري والإمام أبو المعالي الجويني وغيرهما ، ففارقوا خراسان وأقام امام الحرمين بمكة أربع سنين إلى أن انقضت دولته يدرس ويفتي فلهذا لقب إمام الحرمين ، فلما جاءت الدولة النظامية أحضر من انتزح منهم وأكرمهم وأحسن إليهم وقيل إنه تاب من الوقيعة في الشافعي فإن صح فقد أفلح وإلا ( فعلى نفسها براقش تجني ) ، ومن العجب أن ذكره دفن بخوارزم لما خصي ودمه مسفوح بمرو وجسده مدفون بكندر ورأسه ما عدا قحفه مدفون بنيسابور ، ونقل قحفه إلى كرمان لأن نظام الملك كان هناك فاعتبروا يا أولي الأبصار ولما قرب للقتل قال للقاصد إليه قل لنظام الملك بئسما عودت الأتراك قتل الوزراء وأصحاب الديوان ومن حفر قليباً وقع فيه ولم يخلف عميد الملك غير بنت .

### ذكر ملك ألب أرسلان ختلان وهراة وصغانيا

لما توفي طغرلبك وملك ألب أرسلان عصي عليه أمير ختلان بقلعته ومنع

الخراج ، فقصده السلطان فرأى الحصن منيعاً على شاهق فأقام عليه وقاتله فلم يصل منه إلى مراده ففي بعض الأيام باشر ألب أرسلان القتال بنفسه وترجل وصعد في الجبل فتبعه الخلق وتقدموا عليه في الموقف ، وألحوا في الزحف والقتال وكان صاحب القلعة على شرافة من سورها يحرض الناس على القتال فأتته نشابة من العسكر فقتلته وتسلم ألب أرسلان القلعة وصارت في جملة ممالكه وكان عمه فخر الملك بيغو بن ميكائيل في هراة ، فعصى أيضاً عليه وطمع في الملك لنفسه فسار إليه ألب أرسلان في العساكر العظيمة فحصره وضيق عليه وأدام القتال ليلا ونهاراً فتسلم المدينة وخرج عمه إليه فأبقى عليه وأكرمه وأحسن صحبته وسار من هناك إلى صغانيان وأميرها اسمه موسى ، وكان قد عصى عليه ، فلما قاربه ألب أرسلان صعد موسى إلى قلعة على رأس جبل شاهق ومعه من الرجال الكماة جماعة كثيرة فوصل السلطان إليه وباشر الحرب لوقته ، فلم ينتصف من الرجال الكماة جماعة كثيرة فوصل السلطان إليه وباشر الحرب لوقته ، فلم ينتصف في نفسه أموالاً كثيرة فقال السلطان ليس هذا أوان تجارة ، واستولى على تلك الولاية بأسرها وعاد إلى مرو ثم منها إلى نيسابور .

# ذكر عود ابنة الخليفة إلى بغداد والخطبة للسلطان ألب أرسلان ببغداد

في هذه السنة أمر السلطان ألب أرسلان السيدة ابنة الخليفة بالعود إلى بغداد ، وأعلمها أنه لم يقبض على عميد الملك إلا لما اعتمده من نقلها من بغداد إلى الري بغير رضا الخليفة ، وأمر الأمير إيتكين السليماني بالمسير في خدمتها إلى بغداد والمقام بها شحنة وأنفذ أبا سهل محمد بن هبة الله المعروف بابن الموفق للمسير في الصحبة وأمر بالمخاطبة في إقامة الخطبة له ، فمات في الطريق مجدراً وهذا أبو سهل من رؤساء أصحاب الشافعي بنيسابور ، وكان يحضر طعامه في رمضان كل ليلة أربعمائة متفقه ويصلهم ليلة العيد بكسوة ودنانير تعمهم ، فلما سمع بموته أرسل العميد أبا الفتح المظفر بن الحسين فمات أيضاً في الطريق فألزم السلطان رئيس العراقين بالمسير فوصلوا بغداد منتصف ربيع الآخر وخرج عميد الدولة ابن الوزير فخر الدولة بن جهير لتلقيهم ، واقترح السلطان أن يخاطب بالولد المؤيد فأجيب إلى ذلك ولقب ضياء الدين عضد الدولة وجلس الخليفة جلوساً عاماً سابع جمادى الأولى وشافه الرسل بتقليد ألب أرسلان للسلطنة وسلمت الخلع بمشهد من الخلق وأرسل إليه من الديوان لأخذ البيعة

النقيب طراداً الزينبي فوصلوا وهو بنَقْجُوَان (١) من أذربيجان فلبس الخلع وبايع للخلفة .

## ذكر الحرب بين ألب أرسلان وقتلمش

سمع ألب أرسلان أن شهاب الدولة قتلمش وهو من السلجوقية أيضاً وهو جد الملوك أصحاب قونية وقيصرية وأقصرا وملطية يومنا هذا قد عصى عليه وجمع جموعأ كثيرة ، وقصد الري ليستولى عليها فجهز ألب أرسلان جيشاً عظيماً ، وسيرهم على المفازة إلى الري ، فسبقوا قتلمش إليها وسار ألب أرسلان من نيسابور أول المحرم من هذه السنة ، فلما وصل إلى دامفان أرسل إلى قتلمش ينكر عليه فعله وينهاه عن ارتكاب هذه الحال ويأمره بتركها فإنه يرعى له القرابة والرحم ، فأجاب قتلمش جواب مغتر بمن معه من الجموع ، ونهب قرى الري وأجرى الماء على وادي الملح ، وهي سبخة فتعذر سلوكها فقال نظام الملك قد جعلت لك من خراسان جنداً ينصرونك ولا يخذلونك ، ويرمون ذلك بسهام لا تخطىء وهم العلماء والزهاد فقد جعلتهم بالإحسان إليهم من أعظم أعوانك وقرب السلطان من قتلمش فلبس نظام الملك السلاح وعبا الكتائب واصطف العسكران، وكان قتلمش يعلم علم النجوم فوقف ونظر فرأى أن طالعه في ذلك اليوم قد قارنه نحوس لا يرى معها ظفر ، فقصد المحاجزة وجعل السبخة بينه وبين ألب أرسلان ليمتنع من اللقاء فسلك ألب أرسلان طريقاً في الماء وخاض غمرته وتبعمه العسكر ، فطلع منه سالماً هو وعسكره فصاروا مع قتلمش واقتتلوا ، فلم يثبت عسكر قتلمش لعسكر السلطان وانهزموا لساعتهم ومضى منهزماً إلى قلعة كردكوه وهي من جملة حصونه ومعاقله واستولى القتل والأسر على عسكره فأراد السلطان قتل الأسرى فشفع فيهم نظام الملك فعفا عنهم وأطلقهم ، ولما سكن الغبار ونزل العسكر وجد قتلمش ميتاً مُلقى على الأرض لا يدري كيف كان موته قيل : إنه مات من الخوف والله أعلم ، فبكى السلطان لموته وقعد لعزائه وعظم عليه فقده فسلاه نظام الملك، ودخل ألب أرسلان إلى مدينة الري آخر المحرم من السنة، ومن العجب أن هذا قتلمش كان يعلم علم النجوم قد أتقنه مع أنه تركى ويعلم غيره من علوم للقوم ثم إن أولاده من بعده لم يزالوا يطلبون هذه العلوم الأولية ويقربون أهلها فنالهم بهذا غضاضة في دينهم وسيرد

<sup>(</sup>١) نَقْجُوَان : بالفتح ثم السكون وجيم وآخره نون: وهو بلد من نواحي أران، وهو نخجوان .

من أخبارهم ما يعلم منه ذلك وغيره من أحوالهم .

# ذكر فتح ألب أرسلان مدينة آني وغيرها من بلاد النصرانية

ثم سار السلطان من الري أول ربيع الأول وسار إلى أذربيجان ، فوصل إلى مَرَند (١) عازماً على قتال الروم وغزوهم ، فلما كان بمَرَند أتاه أمير من أمراء التركمان كان يكثر غزو الروم اسمه طغدكين ومعه من عشيرته خلق كثير ، قد ألفوا الجهاد وعرفوا تلك البلاد وحثه على قصد بلادهم وضمن له سلوك الطريق المستقيم إليها ، فسار معه فسلك بالعساكر في مضايق تلك الأرض ومخارمها فوصل إلى نقجوان فأمر بعمل السفن لعبور نهر رأس ، فقيل له : إن سكان خُوَى وسَلَمَاس (٢) من أذربيجان لم يقوموا بواجب الطاعة وإنهم قد امتنعوا ببلادهم ، فسيّر إليهم عميـد خراسـان ودعاهم إلى الـطاعة وتهددهم إن امتنعوا فأطاعوا وصاروا من جملة حزبه واجتمع عليه هنــاك من الملوك والعساكر مالا يحصى ، فلما فرغ من جمع العساكر والسفن سار إلى بلاد الكرج وجعل مكانه في عسكره ولده ملكشاه ونظام الملك وزيره ، فسار ملكشاه ونظام الملك إلى قلعة فيها جمع كثير من الروم ، فنزل أهلها منها وتخطفوا من العسكر وقتلوا منهم فئة كثيرة فنزل نظام الملك وملكشاه وقاتلوا من بالقلعة ، وزحفوا إليهم ، فقتل أمير القلعة وملكها المسلمون ، وساروا منها إلى قلعة سرماري وهي قلعة فيها المياه الجارية والبساتين ، فقاتلوها وملكوها وأنزلوا منها أهلها ، وكان بالقرب منها قلعة أخرى ففتحها ملكشاه وأراد تخريبها فنهاه نظام الملك عن ذلك وقال هي ثغر للمسلمين وشحنها بالرجال والذخائر والأموال والسلاح، وسلم هذه القلاع إلى أمير نقجُوان وسار ملكشاه ونظام الملك إلى مدينة مريم نشين وفيها كثير من الرهبان والقسيسين وملوك النصارى وعامتهم يتقربون إلى أهل هذه البلدة وهي مدينة حصينة سورها من الأحجار الكبار الصلبة المشدودة بالرصاص والحديد وعندها نهر كبير ، فأعد نظام الملك لقتالها ما يحتاج إليه من السفن وغيرها وقاتلها وواصل قتالها ليلًا ونهاراً وجعل العساكر عليهاً

<sup>(</sup>١) مرند: بفتح أوله وثانيه ونون ساكنة ودال: من مشاهير مدن أذربيجان بينها وبين تبريز يومان .

<sup>(</sup>٢) خُوَيَّ : بلد مشهور من أعمال أذربيجان حصن كثير الخير والفواكه ، ينسب إليها الثياب الخويّة . وسلماس : بفتح أوله وثانيه وآخره سين أخرى: مدينة مشهورة بأذربيجان بينها وبين أرمية يومان ، وبينها وبين تبريز ثلاثة أيام .

يقاتلون بالنوبة فضجر الكفار وأخذهم الإعياء والكلال ، فوصل المسلمون إلى سورها ونصبوا عليه السلالم وصعدوا إلى أعلاه لأن المعاول كلت عن نقبه لقوة حجره ، فلما رأى أهلها المسلمين على السور، فت ذلك في أعضادهم وسقط في أيديهم ودخل ملكشاه البلد ونظام الملك وأحرقوا البيع وخربوها وقتلوا كثيراً من أهلها وأسلم كثيـر فنجوا من القتل ، واستدعى ألب أرسلان إليه ابنه ونظام الملك وفرح بما يسُّره الله من الفتح على يد ولده وفتح لملكشاه في طريقه عدة من القلاع والحصون وأسر من النصاري مالا يحصون كثرة وساروا إلى سبيذشهر، فجرى بين أهلها وبين المسلمين حروب شديدة استشهدفيها كثير من المسلمين، ثم إن الله تعالى يسر فتحها فملكها ألب أرسلان وسار منها إلى مدينة أعال لال وهي حصينة عالية الأسوار شاهقة البنيان ، وهي من جهة الشرق والغرب على جبل عال وعلى الجبل عدة من الحصون ومن الجانبين الأخرين نهر كبير لا يخاض ، فلما رآها المسلمون علموا عجزهم عن فتحها والاستيلاء عليها ، وكان ملكها من الكرج وهكذا ما تقدم من البلاد التي ذكرنا فتحها وعقد السلطان جسراً على النهر عريضاً واشتد القتال وعظم الخطب فخرج من المدينة رجلان يستغيثان ويطلبان الأمان ، والتمسا من السلطان أن يرسل معهما طائفة من العسكر فسير جمعاً صالحاً فلما جازوا الفصيل أحاط بهم الكرج من أهل المدينة قاتلوهم فأكثروا القتل فيهم ولم يتمكن المسلمون من الهزيمة لضيق المسلك وخرج الكرج من البلد وقصدوا العسكر واشتد القتال ، وكان السلطان ذلك الوقت يصلى فأتاه الصريخ فلم يبرح حتى فرغ من صلاته وركب وتقدم إلى الكفار فقاتلهم وكبُّر المسلمون عليهم فولوا منهزمين فدخلوا البلد والمسلمون معهم ، ودخلها السلطان وملكها واعتصم جماعة من أهلها في برج من أبراج المدينة ، فقاتلهم المسلمون فأمر السلطان بإلقاء الحطب حول البرج وأحراقه ، ففعل ذلك ، وأحـرق البرج ومن فيـه ، وعاد السلطان إلى خيـامه وغنم المسلمون من المدينة مالا يحد ولا يحصى . ولما جن الليل عصفت ريح شديدة وكان قد بقي من تلك النار التي أحرق بها البرج بقية كثيرة فأطارتها الريح فاحترقت المدينة بأسرها ، وذلك في رجب سنة ست وخمسين ، وملك السلطان قلعة حصينة كانت إلى جانب تلك المدينة وأخذها وسار منها إلى ناحية فرس ومدينة آنى وبالقرب منها ناحيتان يقال لهما دسل ورده ونورة فخرج أهلهما مذعنين بالإسلام وخربوا البيع وبنوا المساجد وسار منها إلى مدينة آني فوصل إليها فرآها مدينة حصينة شديدة الامتناع لا ترام ثلاثة أرباعها على نهر أرس والربع الآخر نهر عميق شديد الجرية لو طرحت فيه الحجارة الكبار للدحاها وحملها ، والطريق إليها على خندق تليه سور من الحجارة الصم ، وهي بلدة كبيرة عامرة كثيرة الأهل فيها ما يزيد على خمسمائة بيعة ، فحصرها وضيَّق عليها إلا أن المسلمين قد أيسوا من فتحها لما رأوا من حصانتها ، فعمل السلطان برجاً من خشب وشحنه بالمقاتلة ونصِّب عليه المنجنيق ورماة النشاب فكشفوا الروم عن السور وتقدم المسلمون إليه لينقبوه فأتاهم من لطف الله ، ما لم يكن في حسابهم ، فانهدمت قطعة كبيرة من السور بغير سبب فدخلوا المدينة وقتلوا من أهلهاما لا يحصى بحيث أن كثيراً من المسلمين عجزوا عن دخول البلد من كثرة القتلى ، وأسروا نحواً مما قتلوا ، وسارت البشرى بهذه الفتوح في البلاد فسر المسلمون وقرىء كتاب الفتح ببغداد في دار وسارت البشرى بهذه الفتوح في البلاد فسر المسلمون وقرىء كتاب الفتح ببغداد في دار جرار وعاد عنها ، وقد راسله ملك الكرج في الهدنة فصالحه على أداء الجزية كل سنة فقبل ذلك . ولما رحل السلطان عائداً قصد أصبهان ثم سار منها إلى كرمان فاستقبله اخوه قاروت بك بن جغري بك داود ثم سار منها إلى مرو فزوج ابنه ملكشاه بابنة خاقان ملك ما وراء النهر ، وزفت إليه في هذا الوقت وزوج ابنه أرسلان شاه بابنة صاحب غزنة واتحد البيتان البيت السلجوقي والبيت المحمودي واتفقت الكلمة .

### ذكر عدّة حوادث

في هذه السنة في ربيع الأوّل ظهر بالعراق وخوزستان وكثير من البلاد جماعة من الأكراد خرجوا يتصيدون فرأوا في البرية خيماً سوداً ، وسمعوا منها لطماً شديداً وعويلاً كثيراً وقائلاً يقول : قد مات سيدوك ملك الجن ، وأيَّ بلد لم يلطم أهله عليه ويعملون له العزاء ، قلع أصله وأهلك أهله فخرج كثير من النساء في البلاد إلى المقابر يلطمن وينحن وينشرن شعورهن وخرج رجال من سفلة الناس يفعلون ذلك وكان ذلك ضحكة عظيمة ، ولقد جرى في أيامنا نحن في الموصل وما والاها من البلاد إلى العراق وغيرها نحو هذا ، وذلك أنّ الناس سنة ستمائة أصابهم وجع كثير في حلوقهم ومات منه كثير من الناس فظهر ان امرأة من الجنّ يقال لها أم عنقود مات ابنها عنقود وكل من لا يعمل له مأتماً أصابه هذا المرض فكثر فعل ذلك وكانوا يقولون يا أم عنقود اعذرينا قد مات عنقود ما درينا ، وكان النساء يلطمن وكذلك الأوباش .

وفيها ولي أبو الغنائم المعمر بن محمد بن عبيدالله العلوي نقابة العلويين ببغداد وإمارة الموسم ولقب بالطاهر ذي المناقب وكان المرتضى أبو الفتح أسامة قد استعفى من النقابة وصاهر بني خفاجة وانتقل معهم إلى البرية وتوفي أسامة بمشهد أمير المؤمنين علي عليه السلام في رجب سنة اثنتين وسبعين . وفيها في جمادى الآخرة توفي أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن برهان الأسدي النحوي المتكلم كان له اختيار في الفقه وكان عالماً بالنسب ويمشي في الأسواق مكشوف الرأس ولم يقبل من أحد شيئاً وكان موته في جمادى الآخرة وقد جاوز ثمانين سنة وكان يميل إلى مذهبه مرجئة المعتزلة ويعتقد أن الكفار لا يخلدون في النار . وفيها انقض كوكب عظيم وكثر نوره فصار أكثر من نور القمر وسمع له دوي عظيم ثم غاب .

سنة ۲۷۲

# ثم دخلت سنة سبع وخمسين وأربعمائة ذكر الحرب بين بني حماد والعرب

في هذه السنة كانت حرب بين الناصر بن علناس بن حماد ومن معه من رجال المغاربة من صنهاجة ومن زناتة ومن العرب عدي والأثبج وبين رياح وزغبة وسليم ومع هؤلاء المعز بن زيري الزناتي على مدينة سبتة ، وكان سبببها أن حماد بن بلكين جد الناصر كان بينه وبين باديس بن المنصور من الخلف وموت باديس محاصراً قلعة حماد ما هو مذكور ولولا تلك القلعة لأخذ سريعاً وإنما امتنع هو وأولاده بعده بها وهي من أمنع الحصون ، وكذلك ما استمر بين حماد والمعز بن باديس ودخول حماد في طاعته ما تقدم ذكره ، وكذلك أيضاً ما كان بين القائد ابن حماد وبين المعز وكان القائد يضمر الغدر وخلع طاعة المعز والعجز يمنعه من ذلك فلما رأى القائد قوة العرب وما نال المعز منهم خلع الطاعة واستبدّ بالبلاد وبعده ولده محسن وبعده ابن عمه بلكين بن محمد بن حماد وبعده ابن عمه الناصر بن علناس بن محمد بن حماد وكل منهم متحصن بالقلغة وقد جعلوها دار ملكهم فلما رحل المعز من القيروان وصبرة إلى المهدية تمكنت العرب ونهبت الناس وخربت البلاد وانتقل كثير من أهلها إلى بلاد بني حماد لكونها جبالًا وعرة يمكن الامتناع بها من العرب فعمرت بلادهم وكثرت أموالهم وفي نفوسهم الضغائن والحقود من باديس ومن بعده من أولادهم يرثه صغير عن كبير ، وولى تميم بن المعز بعد أبيه فاستبد كل من هو ببلد وقلعة بمكانه وتميم صابر يداري ويتجلد واتصل بتميم أن الناصر بن علناس يقع فيه في مجلسه ويذمه وأنه عزم على المسير إليه ليحاصره بالمهدية وأنه قد حالف بعض صنهاجة وزناتة وبني هلال ليعينوه على حصار المهدية فلما صح ذلك عنده أرسل إلى أمراء بني رياح فأحضرهم إليه وقال أنتم تعلمون أن المهدية حصن منيع أكثره في البحر لا يقاتل منه في البر غير أربعة أبراج يحميها أربعون رجلًا ، وإنما جمع الناصر هذه العساكر إليكم فقالوا له ، الذي تقوله حق ونحب منك المعونة فأعطاهم المال والسلاح من الرماح والسيوف والدروع والدرق فجمعوا قومهم وتحالفوا واتفقوا على لقاء الناصر وأرسل إلى من مع الناصر من بني هـلال يقبحون عندهم مساعدتهم للناصر ويخوفونهم منه إن قوي وأنه يهلكهم بمن معه من زناتة وصنهاجة وأنهم إنما يستمر لهم المقام والاستيلاء على البلاد إذا تم الخلف وضعف السلطان فأجابهم بنو هلال إلى الموافقة وقالوا اجعلوا أول حملة تحملونها علينا فنحن ننهزم بالناس ونعود عليهم ويكون لنا ثلث الغنيمة فأجابهم إلى ذلك واستقر الأمر وأرسل المعز بن زيري الزناتي إلى من مع الناصر من زناتة بنحو ذلك فوعدوه أيضاً أن ينهزموا فحينئذٍ رحلت رياح وزناتة جميعها وسار إليهم الناصر بصنهاجة وزناتة وبني هلال ، فالتقت العساكر بمدينة سبتة فحملت رياح على بني هلال وحمل المعز على زناتة فانهزمت الطائفتان وتبعهم عساكر الناصر منهزمين ووقع فيهم القتل فقتل فيمن قتل القاسم بن علناس أخو الناصر وكان مبلغ من قتل من صنهاجة وزناتة أربعاً وعشرين ألفاً وسلم الناصر في نفر يسير وغنمت العرب جميع ما كان في العسكر من مال وسلاح ودواب وغير ذلك ، فاقتسموها على ما استقر بينهم وبهذه الوقعة تم للعرب ملك البلاد فإنهم قدموها في ضيق وفقر وقلة دواب فاستغنوا وكثرت دوابهم وسلاحهم وقل المحامي عن البلاد وأرسلوا الألوية والطبول وخيم الناصر بدوابها إلى تميم فردها وقال يقبح بي أن اخذ سلب ابن عمى فأرضى العرب بذلك .

### ذكر بناء مدينة بجاية

لما كانت هذه الوقعة بين بني حماد والعرب وقويت العرب فاهتم تميم بن المعز لذلك وأصابه حزن شديد فبلغ ذلك الناصر وكان له وزير اسمه أبو بكر بن أبي الفتوح وكان رجلًا جيداً يحب الاتفاق بينهم ويهوى دولة تميم فقال للناصر: ألم أشر عليك أن لا تقصد ابن عمك ؟ وان تتفقوا على العرب فإنكما لو اتفقتما لأخرجتما العرب فقال الناصر: لقد صدقت ولكن لا مردً لما قدر فأصلح ذات بيننا ، فأرسل الوزير رسولاً من عنده إلى تميم يعتذر ويرغب في الإصلاح فقبل تميم قوله وأراد أن يرسل رسولاً إلى الناصر فاستشار أصحابه فاجتمع رأيهم على محمد بن البعبع وقالوا له: هذا رجل غريب وقد أحسنت إليه وحصل له منك الأموال والأملاك فأحضره وأعطاه مالاً ودواب

٣٧٤ ..... ٣٧٤

وعبيداً وأرسله ، فسار مع الرسول حتى وصل إلى الناصر فلما أوصل الكتاب وأدّى الرسالة قال للناصر : معي وصية إليك وأحب أن تخلي المجلس فقال الناصر : أنا لا أخفى عن وزيري شيئاً فقال : بهذا أمرني الأمير تميم . فقام الوزير أبو بكر وانصرف فلمّا خرج قال الرسول: يا مولاي إن الوزير مخامر عليك هواه مع الأمير تميم لا يخفي عنه من أمورك شيئاً وتميم مشغول مع عبيده قد استبد بهم واطرح صنهاجة وغير هؤلاء ولو وصلت بعسكرك ما بتّ إلا فيها لبغض الجند والرعية لتميم وأنا أشير عليك بما تملك به المهدية وغيرها وذكر له عمارة بجاية وأشار عليه أن يتخذها دار ملك ويقرب من بلاد إفريقية وقال له : أنا أنتقل إليك بأهلى وأدبر دولتك فأجابه الناصر إلى ذلك وارتاب بوزيره وسار مع الرسول إلى بجاية وترك الوزير بالقلعة ، فلما وصل الناصر والرسول إلى بجاية أراه موضع المينا والبلد والدار السلطانية وغير ذلك فأمر الناصر من ساعته بالبناء والعمل وسر بذلك وشكره وعاهده على وزارته إذا عاد إليه ورجعا إلى القلعة فقال الناصر لوزيره : إن هذا الرسول محب لنا وقد أشار ببناء بجاية ويريد الانتقال إلينا فاكتب له جواب كتبه ففعل وسار الرسول وقد ارتاب به تميم حيث تجدد بناء بجاية عقيب مسيره إليهم وحضوره مع الناصر فيها وكان الرسول قد طلب من الناصر أن يرسل معه بعض ثقاته ليشاهد الأخبار ويعود بها فارسل معه رسولًا يثق به فكتب معه : إنني لما اجتمعت بتميم لم يسألني عن شيء قبل سؤاله عن بناء بجاية وقد عظم أمرها عليه واتهمني ، افانظر إلى من تثق به من العرب ترسلهم إلى موضع كذا فإني سائر إليهم مسرعاً وقد أخذت عهود زويلة وغيرها غلى طاعتك وسير الكتاب فلما قرأه الناصر سلمه إلى الوزير فاستحسن الوزير ذلك وشكره وأثنى عليه وقال : لقد نصح وبالغ في الخدمة فلا تؤخر عنه إنفاذ العرب ليحضر معهم ومضى الوزير إلى داره وكتب نسخة الكتاب وأرسل الكتاب الذي بخط الرسول إلى تميم وكتاباً منه يذكر له الحال من أوله إلى آخره. فلما وقف تميم على الكتاب عجب من ذلك وبقي يتوقع لـه سبباً يأخـذه بـه إلا أنـه جعل عليه من يحرسه في الليل والنهار من حيث لا يشعر فأتى بعض أولئك الحرس إلى تميم وأخبره أن الرسول صنع طعاماً وأحضر عنده الشريف الفهري وكان هذا الشريف من رجال تميم وخواصه فأحضره تميم فقال: كنت واصلاً إليك وحدثه أن أبن البعبع الرسول دعاني فلما حضرت عنده قال : أنا في ذمامك أحب أن تعرفني مع من أخرج من المهدية فمنعه من ذلك وهو خائف فأوقفه تميم على الكتاب الذي بخطه وأمره

بإحضاره فأحضره الشريف فلما وصل إلى باب السلطان لقيه رجل بكتاب العرب الذين سيرهم الناصر ومعهم كتاب الناصر إليه يأمره بالحضور عنده فأخذا الكتاب وخرج الأمير تميم فلما رآه ابن البعبع سقطت الكتب منه فإذا عنوان أحدها من الناصر بن علناس إلى فلان فقال له تميم : من أين هذه الكتب فسكت فأخذها وقرأها فقال الرسول ابن البعبع : العفويا مولانا فقال : لا عفا الله عنك وأمر به فقتل وغرقت جثته .

## ذكر ملك ألب أرسلان جند وصيران

في هذه السنة عبر ألب أرسلان جيحون وسار إلى جند وصيران وهما عند بخارى وقبر جده سلجوق بجند فلما عبر النهر استقبله ملك جند وأطاعه وأهدى له هدايا جليلة فلم يغير ألب أرسلان عليه شيئاً وأقره على ما بيده وعاد عنه بعد أن أحسن إليه وأكرمه ووصل إلى كركانج خوارزم وسار منها إلى مرو .

### ذكر عدة حوادث

في هذه السنة ابتدىء بعمارة المدرسة النظامية ببغداد . وفيها انقض كوكب عظيم وصار له شعاع كثير أكثر من شعاع القمر وسمع له صوت مفزع .

وفيها توفي محمد بن أحمد أبو الحسين بن الأبنوسي روى عن الـدارقطني وغيره .

سنة ٨٥٤

# ثم دخلت سنة ثمان وخمسين وأربعمائة ذكر عهد ألب أرسلان بالسلطنة لابنه ملكشاه

في هذه السنة سار ألب أرسلان من مرو إلى رايكان فنزل بظاهرها ومعه جماعة امراء دولته فأخذ عليهم العهود والمواثيق لولده ملكشاه بأنه السلطان بعده وأركبه ومشى بين يديه يحمل الغاشية وخلع السلطان على جميع الأمراء وأمرهم بالخطبة له في جميع البلاد التي يحكم عليها ففعل ذلك ، وأقطع البلاد فأقطع ماذندران للأمير إينانج بيغو ، وبلخ لأخيه سليمان بن داود جغري بك ، وخوارزم لأخيه أرسلان أرغو ، ومرو لابنه الأخر أرسلان شاه وصغانيان وطخارستان لأخيه إلياس ، وولاية بغشور ونواحيها لمسعود بن أرناش وهو من أقارب السلطان وولاية اسفزار لمودود بن أرتاش .

## ذكر استيلاء تميم على مدينة تونس

في هذه السنة سير تميم صاحب إفريقية عسكراً كثيفاً إلى مدينة تونس وبها أحمد بن خراسان قد أظهر عليه الخلاف وسبب ذلك أن المعز بن باديس أبا تميم لما فارق القيروان والمنصورية ورحل إلى المهدية على ما ذكرناه ، استخلف على القيروان وعلى قابس قائد بن ميمون الصنهاجي وأقام بها ثلاث سنين ثم غلبته هوارة عليها فسلمها إليهم وخرج إلى المهدية ، فلما ولي الملك تميم بن المعز بعد أبيه رده إليها وأقام عليها إلى الآن . ثم أظهر الخلاف على تميم والتجأ إلى طاعة الناصر بن علناس بن حماد فسير إليه تميم الآن عسكراً كثيراً فلما سمع بهم قائد بن ميمون علم أنه لا طاقة له بهم فترك القيروان وسار إلى الناصر فدخل عسكر تميم القيروان وخربوا دور القائد وسار العسكر إلى قابس وبها ابن خراسان فحصروه بها سنة وشهرين ثم اطاع ابن خراسان تميماً وصالحه وأما قائد فإنه أقام عند الناصر ثم أرسل إلى امراء العرب فاشترى منهم إمارة القيروان فأجابوه إلى ذلك فعاد إليها فبنى سورها وحصنها .

سنة ٥٨ ٤ .....

### ذكر ملك شرف الدولة الأنبار وهيت وغيرهما

في هذه السنة سار شرف الدولة مسلم بن قريش بن بدران صاحب الموصل إلى السلطان ألب أرسلان فأقطعه الأنبار وهِيت وحَرْبي والسنّ والبوازيج (١) ووصل الى بغداد فخرج الوزير فخر الدولة بن جهير في الموكب فلقيه ونزل شرف الدولة بالحريم الطاهري وخلع عليه الخليفة .

### ذكر عدة حوادث

في العشر الأول من جُمادى الأولى ظهر كوكب كبير له ذؤابة طويلة بناحية المشرق عرضها نحو ثلاث أذرع وهي ممتدة إلى وسط السماء ، وبقي إلى السابع والعشرين من الشهر وغاب ثم ظهر أيضاً آخر الشهر المذكور عند غروب الشمس كوكب قد استدار نوره عليه كالقمر فارتاع الناس وانزعجوا ولما أظلم الليل صار له ذوائب نحو الجنوب وبقي عشرة أيام ثم اضمحل .

وفيها في جُمادى الآخرة كانت بخراسان والجبال زلزلة عظيمة بقيت تتردد أياماً تصدعت منها الجبال وأهلكت خلقاً كثيراً وانخسف منها عدة قرى وخرج الناس إلى الصحراء فأقاموا هناك . وفيها في جُمادى الأولى وقع حريق بنهر معلى فاحترق من باب الجريد إلى آخر السوق الجديد من الجانبين .

وفيها ولدت صبية بباب الأزح ولداً برأسين ورقبتين ووجهين وأربع أيدي على بدن واحد . وفي جُمادى الآخرة توفي الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ومولده سنة سبع وثمانين وثلاثمائة وكان إماماً في الحديث والفقه على مذهب الشافعي وله فيه مصنفات أحدها السنن الكبير عشر مجلدات وغيره من التصانيف الحسنة ، كان عفيفاً زاهداً ومات بنيسابور .

 <sup>(</sup>١) هِيت: بكسر الهاء ؛ وهي بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق الأنبار. وحَربى: مقصورة والعامة تتلفظ به ممالًا ؛ بليدة في أقصى دجيل بين بغداد وتكريت مقابل الحظيرة .

والسنّ : بكسر أوله ، وتشديد نونه ، يقال لها سِنّ بارِمًا : مدينة على دجلة فوق تكريت لها سور وجامع كبير وفي اهلها علماء وفيها كنائس وبيع للنصارى .

والبوازيج : بعد الزاي ياء ساكنة وجيم ؛ بلد قرب تكريت على فم الزاب الأسفل حيث يصب في دجلة ويقال لها بوازيج الملك .

وفي شهر رمضان منها توفي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء الحنبلي ومولده سنة ثمانين وثلاثمائة وعنه انتشر مذهب أحمد رضي الله عنه وكان إليه قضاء الحريم ببغداد بدار الخلافة وهو مصنف كتاب الصفات أتى فيه بكل عجيبة ، وترتيب أبوابه يدل على التجسيم المحض تعالى الله عن ذلك وكان ابن تميمي الحنبلي يقول : لقد خَرِيَ أبو يعلى الفراء على الحنابلة خرية لا يغسلها الماء .

# ثم دخلت سنة تسع وخمسين وأربعمائة ذكر عصيان ملك كرمان على ألب أرسلان وعوده إلى طاعته

في هذه السنة عصى ملك كرمان وهو قرا أرسلان على السلطان ألب أرسلان . وسبب ذلك أنه كان له وزير جاهل سولت له نفسه الاستبداد بالبلاد عن السلطان وأن صاحبه إذا عصى احتاج إلى التمسك به فحسن لصاحبه الخلاف على السلطان فأجاب إلمي ذلك وخلع الطاعة وقطع الخطبة فسمع ألب أرسلان فسار إلى كرمان فلما قاربها وقعت طليعته على طليعة قرا أرسلان فانهزمت طليعة قرا أرسلان بعد قتال. فلما سمع قرا أرسلان وعسكره بانهزام طليعتهم خافوا وتحيروا فانهزموا لا يلوي أحد على آخر ، فدخل قرا أرسلان إلى جيرَفْت وامتنع بها وأرسل إلى السلطان ألب أرسلان يظهر الطاعة ويسأل العفو عن زلته ، فعفا عنه وحضر عند السلطان فأكرمه وبكى وأبكى من عنده فأعاده إلى مملكته ولم يغير عليه شيئاً من حاله فقال للسلطان : إن لي بنات تجهيزهن إليك وأمورهن إليك، فأجابه إلى ذلك وأعطى كل واحدة منهن مائة ألف دينار سوى الثياب والأقطاعات ثم سار منها إلى فارس فوصل إلى اصطخر وفتح قلعتها واستنزل واليها فحمل إليه الوالى هدايا عظيمة جليلة المقدار من جملتها قدح فيروزج فيه منوان من المسك المكتوب عليه إسم جمشيد الملك، وأطاعه جميع حصون فارس. وبقى قلعة يقال لها بهنزاد فسار نظام الملك إليها وحصرها تحت جبلها واعطى كل من رمى بسهم وأصاب قبضة من الدنانير ومن رمى حجراً ثوباً نفيساً ففتح القلعة في اليوم السادس عشر من نزوله ووصل السلطان إليه بعد الفتح فعظم محل نظام الملك عنده فأعلى منزلته وزاد في تحكيمه .

### ذكر عدة حوادث

في المحرم منها توفي الأغر أبو سعد ضامن البصرة على باب السلطان بالري

وعقدت البصرة وواسط على هزارسب بثلاثمائة ألف دينار وفي صفر منها وصل إلى بغداد شرف الملك أبو سعد المستوفي وبنى على مشهد أبي حنيفة رضي الله عنه مدرسة لأصحابه وكتب الشريف أبو جعفر بن البياضي على القبة التي أحدثها:

ألم تر أن العلم كان مشتتاً فجمعه هذا المغيب في اللحد كذلك كانت هذه الأرض ميتة فأنشرها فضل العميد أبي سعد

وفيها في جُمادى الأولى وصلت أرسلان خاتون أخت السلطان ألب أرسلان وهي زوجة الخليفة الى بغداد واستقبلها فخر الدولة بن جهير الوزير على فراسخ . وفيها في ذي القعدة احترقت تربة معروف الكرخي رحمة الله عليه وسبب حريقها أن قيمها كان مريضاً فطبخ لنفسه ماء الشعير فاتصلت النار بخشب وبواري كانت هناك فأحرقته واتصل الحريق فأمر الخليفة أبا سعد الصوفي شيخ الشيوخ بعمارتها .

وفيها في ذي القعدة فرغت عمارة المدرسة النظامية وتقرر التدريس بها للشيخ أبي إسحاق الشيرازي فلما اجتمع الناس لحضور الدرس وانتظروا مجيئه تأخر فطلب فلم يوجد وكان سبب تأخره أنه لقيه صبي فقال له: كيف تدرس في مكان مغصوب؟ فتغيرت نيته عن التدريس بها . فلما ارتفع النهار وأيس الناس من حضوره أشار الشيخ أبو منصور بن يوسف بأبي نصر بن الصباغ ، صاحب كتاب الشامل ، وقال : لا يجوز أن ينفصل هذا الجمع إلا عن مدرس ولم يبق ببغداد من لم يحضر غير الوزير فجلس أبو نصر للدرس وظهر الشيخ أبو إسحاق بعد ذلك . ولما بلغ نظام الملك الخبر أقام القيامة على العميد أبي سعد ولم يزل يرفق بالشيخ أبي إسحاق حتى درس بالمدرسة وكان مدة تدريس ابن الصباغ عشرين يوماً . وفيها في ذي القعدة قتل الصليحي أمير اليمن بمدينة المهجم قتله أحد أمرائها وأقيمت الدعوة العباسية هناك وكان قد ملك مكة على ما ذكرناه سنة خمس وخمسين وأمن الحجاج في أيامه فأثنوا عليه خيراً وكسا البيت بالحرير الأبيض الصيني ورد حلي البيت إليه وكان بنو حسن قد أخذوه وحملوه إلى اليمن فابتاعه الصليحي منهم . وفيها توفي عمر بن اسماعيل بن محمد أبو علي الطوسي قاضيها وكان يلقب العراقي لطول مقامه ببغداد وتفقه على أبي طاهر الإسفرايني الشافعي وأبي محمد الشاشي وغيرهما .

سنة ٦٠٠ .....

# ثم دخلت سنة ستين وأربعمائة ذكر عدة حوادث

في هذه السنة كانت حرب بين شرف الدولة بن قريش وبين بني كلاب بالرحبة وهم في طاعة العلوي المصري فكسرهم شرف الدولة وأخذ أسلابهم وأرسل أعلاماً كانت معهم عليها سمات المصري إلى بغداد وكسرت وطيف بها في البلد وأرسلت الخلع إلى شرف الدولة . وفيها في جُمادى الأولى كانت بفلسطين ومصر زلزلة شديدة خربت الرملة وطلع الماء من رؤوس الأبار وهلك من أهلها خمسة وعشرون ألف نسمة وانشقت الصخرة بالبيت المقدس وعادت بإذن الله تعالى وعاد البحر من الساحل مسيرة يوم فنزل الناس إلى أرضه يلتقطون منه فرجع الماء عليهم فأهلك منهم خلقاً كثيراً . وفيها في رجب ورد أبو العباس الخوافي بغداد عميداً من جهة السلطان . وفيها عزل فخر الدولة بن جهير من وزارة الخليفة فخرج من بغداد إلى نور الدولة دبيس بن مزيد بالفلوجة وأرسل الخليفة إلى أبي يعلى والد الوزير أبي شجاع يستحضره ليوليه الوزارة وكان يكتب لهزارسب بن بنكير فسار فأدركه أجله في الطريق فمات ثم شفع نور الدولة في فخر الدولة بن جهير فأعيد الى الوزارة سنة إحدى وستين في صفر .

وفيها كان بمصر غلاء شديد وانقضى سنة إحدى وستين وأربعمائة . وفيها حاصر الناصر بن علناس مدينة الأربس بإفريقية ففتحها وأمن أهلها . وفيها في المحرم توفي الشيخ أبو منصور بن عبد الملك بن يوسف ورثاه ابن الفضل وغيره من الشعراء وعم مصابة المسلمين وكان من أعيان الزمان فمن أفعاله أنه تسلم المارستان العضدي وكان قد دثر واستولى عليه الخراب فجد في عمارته وجعل فيه ثمانية وعشرين طبيباً وثلاثة من الخزان إلى غير ذلك واشترى له الأملاك النفيسة بعد أن كان ليس به طبيب ولا دواء وكان كثير المعروف والصلات والخير ولم يكن يلقب في زمانه أحد بالشيخ الأجل سواه .

| ٤٦٠ | ٣ | 'ለ የ |
|-----|---|------|
|     |   |      |

وفي المحرم أيضاً توفي أبو جعفر الطوسي فقيه الإمامية بمشهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام .

# ثم دخلت سنة إحدى وستين وأربعمائة ذكر عدة حوادث

في هذه السنة في صفر أعيد فخر الدولة بن جهير إلى وزارة الخليفة على ما ذكرناه فلما عاد مدحه ابن الفضل فقال :

قد رجع الحق إلى نصابه وأنت من كل الورى أولى به ما كنت إلا السيف سلته يد ثم أعادته إلى قرابه وهي طويلة.

وفي شعبان احترق جامع دمشق وكان سبب احترقاه أنه وقع بدمشق حرب بين المغاربة أصحاب المصريين والمشارقة فضربوا داراً مجاورة للجامع بالنار فاحترقت واتصلت بالجامع وكانت العامة تعين المغاربة فتركوا القتال واشتغلوا بإطفاء النار من الجامع فعظم الخطب واشتد الأمر وأتى الحريق على الجامع فدثرت محاسنه وزال ما كان فيه من الأعمال النفيسة .

٤٩٢ سنة ٢٨٤

# ثم دخلت سنة اثنتين وستين وأربعمائة ذكر عدة حوادث

في هذه السنة أقبل ملك الروم من القسطنطينية في عسكر كثيف إلى الشام ونزل على مدينة منبج ونهبها وقتل أهلها وهزم محمود بن صالح بن مرداس وبني كلاب وابن حسان الطائي ومن معهما من جموع العرب ، ثم إن ملك الروم ارتحل وعاد إلى بلاده ولم يمكنه المقام لشدة الجوع . وفيها سار أمير الجيوش بدر من مصر في عساكر كثيرة إلى مدينة صور وحصرها وكان قد تغلب عليها القاضي عين الدولة بن أبي عقيل فلما حصره وأرسل القاضي إلى الأمير قَرْلُوا مقدم الأتراك المقيمين بالشام يستنجده فسار في اثني عشر الف فارس فحصر مدينة صيدا وهي لأمير الجيوش بدر فرحل حينئذ بدر فعاد الأتراك فعاود بدر حصر صور براً وبحراً سنة وضيق على أهلها حتى أكلوا الخبز كل رطل بنصف دينار ولم يبلغ غرضه فرحل عنها .

وفيها سارت دار ضرب الدنانير ببغداد في يد وكلاء الخليفة وسبب ذلك أن البهرج كثر في أيدي الناس على السكك السلطانية وضرب اسم ولي العهد على الدينار وسُمي الأميري ومنع من التعامل بسواه . وفيها ورد رسول صاحب مكة محمد بن أبي هاشم ومعه ولده إلى السلطان ألب أرسلان يخبره بإقامة الخطبة للخليفة القائم بأمر الله وللسلطان بمكة ، وإسقاط خطبة العلوي صاحب مصر وترك الأذان بحي على خير العمل فأعطاه السلطان ثلاثين ألف دينار وخلعاً نفيسة وأجرى له كل سنة عشرة آلاف دينار . وقال : إذا فعل أمير المدينة مهنا كذلك أعطيناه عشرين ألف دينار ، وكل سنة خمسة آلاف دينار .

وفيها تزوج عميد الدولة بن جهير بابنة نظام الملك بالري وعاد إلى بغداد .

وفيها في شهر رمضان توفي تاج الملوك هزارسب بن بكير بن عياض بأصبهان وهو عائد من عند السلطان إلى خوزستان وكان قد علا أمره وتزوج بأخت السلطان وبغي على نور الدولة دبيس بن مزيد وأغرى السلطان به ليأخذ بـ لاده ، فلما مـات سار دبيس إلى السلطان ومعه شرف الدولة مسلم صاحب الموصل فخرج نظام الملك فلقيهما وتزوج شرف الدولة بأخت السلطان التي كانت امرأة هزارسب وعاد إلى بلادهما من همذان. وفيها كان بمصر غلاء شديد ومجاعة عظيمة حتى أكل الناس بعضهم بعضاً وفارقوا الديار المصرية فورد بغداد منهم خلق كثير هرباً من الجوع وورد التجار ومعهم ثياب صاحب مصر وآلات نهبت من الجوع وكان فيها أشياء كثيرة نهبت من دار الخلافة وقت القبض على الطائع لله سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة ومما نهب أيضاً في فتنة البساسيري وخرج من خزانتهم ثمانون ألف قطعة بلور كبار ، وخمسة وسبعون ألف قطعة من الديباج القديم ، وأحد عشر ألف كزاغند وعشرون ألف سيف محلى ، وقال ابن الفضل يمدح القائم بأمر الله ويذكر الحال بقصيدة فيها:

قد علم المصري أن جنوده سنو يوسف منها وطاعون عمواس أقامت به حتى استراب بنفسه وأوجس منه خيفة أي إيجاس

في أبيات .

وفيها توفي أبو الجوائز الحسن بن علي بن محمد الواسطي كان أديباً شاعراً حسن القول فمن قوله:

خان عهودي ولها وقف عليها ولها إلا كستنى ولها

واحسرتي من قبولها وحتق من صيرني ما خطرت بخاطري

وتوفي محمد بن أحمد أبو غالب بن بشران الواسطي الأديب وانتهت الرحلة إليه في الأدب وله شعر فمنه في الزهد:

أقصر فقصر الفتى الممات إلا قصاراهم الشتات منتقل ماله ثبات

يا شائداً للقصور كهلاً لم يجتمع شمل أهل قصر وإنما العيش مثل ظل وفيها توفي القاضي أبو الحسين محمد بن إبراهيم بن حزم قاضي دمشق وأبـو محمد عبدالله بن عبد الرحمن بن أبي العجائز الخطيب بدمشق .

# ثم دخلت سنة ثلاث وستين وأربعمائة ذكر الخطبة للقائم بأمر الله والسلطان بحلب

في هذه السنة خطب محمود بن صالح بن مرداس بحلب لأمير المؤمنين القائم بأمر الله والسلطان ألب أرسلان . وسبب ذلك أنه رأى إقبال دولة السلطان وقوتها وانتشار دعوتها فجمع أهل حلب وقال : هذه دولة جديدة ومملكة شديدة ونحن تحت الخوف منهم وهم يستحلون دماءكم لأجل مذاهبكم والرأي أن نقيم الخطبة قبل أن يأتي وقت لا ينفعنا فيه قول ولا بذل . فأجاب المشايخ ذلك ولبس المؤذنون السواد وخطبوا للقائم بأمر الله والسلطان فأخذت العامة حصر الجامع وقالوا : هذه حصر علي بن أبي طالب فليأت أبو بكر بحصر يصلي عليها بالناس ، وأرسل الخليفة إلى محمود الخلع مع نقيب النقباء طراد بن محمد الزينبي فلبسها ومدحه ابن سنان الخفاجي وأبو الفتيان بن حيوس وقال أبو عبدالله بن عطية يمدح القائم بأمر الله ويذكر الخطبة بحلب ومكة والمدينة :

كم طائع لك لم تجلب عليه ولم تعرف لطاعته غير التقى سبب هذا البشير بإذعان الحجاز وذا داعي دمشق وذا المبعوث من حلبا

## ذكر استيلاء السلطان ألب أرسلان على حلب

في هذه السنة سار السلطان ألب أرسلان إلى حلب وجعل طريقه على ديار بكر ، فخرج إليه صاحبها نصر بن مروان وخدمه بمائة ألف دينار وحمل إليه إقامة عرف السلطان أنه قسطها على البلاد فأمر بردها ووصل إلى آمد فرآها ثغراً منيعاً فتبرك به وجعل يمر يده على السور ويمسح بها صدره وسار إلى الرها فحصرها فلم يظفر منها بطائل ، فسار إلى حلب وقد وصلها نقيب النقباء أبو الفوارس طراد بالرسالة للقائمية والخلع فقال له محمود صاحب حلب : أسألك الخروج إلى السلطان واستعفاءه لى من الحضور

عنده ، فخرج نقيب النقباء وأخبر السلطان بأنه قد لبس الخلع القائمية وخطب فقال : أي شيء تساوي خطبتهم وهم يؤذنون حي على خير العمل ولا بد من الحضور ودوس بساطي . فامتنع محمود من ذلك فاشتد الحصار على البلد وغلت الأسعار وعظم القتال وزحف السلطان يوماً وقرب من البلد فوقع حجر منجنيق في فرسه فلما عظم الأمر على محمود خرج ليلاً ومعه والدته منيعة بنت وثاب النميري ، فدخلا على السلطان وقالت له : هذا ولدي فافعل به ما تحب فتلقاهما بالجميل وخلع على محمود وأعاده إلى بلده فأنفذ إلى السلطان مالاً جزيلاً .

## ذكر خروج ملك الروم إلى خلاط وأسره

في هذه السنة خرج أرمانوس ملك الروم في مائتي ألف من الروم والفرنج والغرب والروس والبجناك والكرج وغيرهم من طوائف تلك البلاد ، فجاؤوا في تجمل كثير وزي عظيم وقصد بلاد الإسلام فوصل إلى ملازكرد من أعمال خلاط فبلغ السلطان ألب أرسلان الخبر وهو بمدينة خوى من أذربيجان قد عاد من حلب وسمع ما فيه ملك الروم من كثرة الجموع فلم يتمكن من جمع العساكر لبعدها وقرب العدو فسيَّر الأثقال مع زوجته ونظام الملك إلى همذان وسار هو فيمن عنده من العساكر وهم خمسة عشر ألف فارس وجدُّ في السير وقال لهم : إنني أقاتل محتسباً صابراً فإن سلمت فنعمة من الله تعالى وإن كانت الشهادة فإن ابني ملكشاه ولي عهدي . وساروا فلما قارب العلَّاو جعل له مقدمة فصادفت مقدمته عند خلاط مقدم الروسية في نحو عشرة آلاف من الروم فاقتتلوا فانهزمت الروسية وأسر مقدمهم وحمل إلى السلطان فجدع أنفه وأنفذ بالسلب إلى نظام الملك وأمره أن يرسله إلى بغداد ، فلما تقارب العسكران أرسل السلطان إلى ملك الروم يطلب منه المهادنة فقال: لا هدنة إلا بالري فانزعج السلطان لذلك فقال له إمامه وفقيهه أبو نصر محمد بن عبد الملك البخاري الحنفي : إنك تقاتل عن دين وعد الله بنصره وإظهاره على سائر الأديان وأرجو أن يكون الله تعالى قد كتب باسمك هذا الفتح فالقهم يوم الجمعة بعد الزوال في الساعة التي تكون الخطباء على المنابر فإنهم بدءون للمجاهدين بالنصر والدعاء مقرون بالإجابة فلما كان تلك الساعة صلى بهم وبكى السلطان فبكى الناس لبكائه ودعا ودعوا معه وقال لهم من أراد الانصراف فلينصرف فما ههنا سلطان يأمر وينهى وألقى القوس والنشاب وأخذ السيف والدبوس

وعقد ذنب فرسه بيده وفعل عسكره مثله ولبس البياض وتحنط وقال: إن قتلت فهذا كفني . وزحف إلى الروم وزحفوا إليه فلمًّا قاربهم ترجُّل وعَفَرَ وجهه على التراب وبكى وأكثر الدعاء ثم ركب وحمل وحملت العساكر معه فحصل المسلمون في وسطهم وحجز الغبار بينهم فقتل المسلمون فيهم كيف شاؤوا وأنزل الله نصره عليهم فانهزم الروم وقتل منهم ما لا يحصى حتى امتلأت الأرض بجثث القتلى وأسر ملك الروم، أسره بعض علمان كوهرائين فأراد قتله ولم يعرفه فقال له خادم مع الملك : لا تقتله فإنه الملك وكان هذا الغلام قد عرضه كوهرائين على نظام الملك فرده استحقاراً له فأثنى عليه كوهرائين ، فقال نظام الملك : عسى أن يأتينا بملك الروم أسيراً فكان كذلك فلما أسر الغلام الملك أحضره عند كوهرائين فقصد السلطان وأخبره بأسر الملك فأمر باحضاره فلما أحضر ضربه السلطان ألب أرسلان ثلاثة مقارع بيده وقاله له: ألم أرسل إليك في الهدنة فأبيت ؟ فقال : دعني من التوبيخ وافعل ما تريد . فقال السلطان : ما عزمت أن تفعل بي إن أسرتني فقال : أفعل القبيح ، قال له : فما تظن أننى أفعل بك ، قال : إما أن تقتلني وإما أن تشهرني في بلاد الإسلام والأخرى بعيدة وهي العفو وقبول الأموال واصطناعي نائباً عنك قال : ما عزمت على غير هذا ففداه بألف ألف دينار وخمسائة ألف دينار وأن يرسل إليه عساكر الروم أي وقت طلبها وأن يطلق كل أسير في بلاد الروم . واستقر الأمر على ذلك وأنزله في خيمة وأرسل إليه عشرة آلاف دينار يتجهز بها فأطلق له جماعة من البطارقة وخلع عليه من الغد فقال ملك الروم أين جهة الخليفة فدل عليه فقام وكشف رأسه وأومأ إلى الأرض بالخدمة وهادنه السلطان خمسين سنة وسيّره إلى بلاده وسير معه عسكراً أوصلوه إلى مأمنه وشيعه السلطان فرسخاً .

وأما الروم فلما بلغهم خبر الوقعة وثب ميخائيل على المملكة فملك البلاد فلما وصل أرمانوس الملك إلى قلعة دوقية بلغه الخبر فلبس الصوف وأظهر الزهد وأرسل إلى ميخائيل يعرفه ما تقرر مع السلطان وقال: إن شئت أن تفعل ما استقر وإن شئت أمسكت، فأجابه ميخائيل بإيثار ما استقر وطلب وساطته وسؤال السلطان في ذلك وجمع أرمانوس ما عنده من المال فكان مائتي ألف دينار فأرسله إلى السلطان وطبقاً ذهباً عليه جواهر بتسعين ألف دينار وحلف له أنه لا يقدر على غير ذلك ثم إن أرمانوس استولى على أعمال الأرمن وبالدهم ومدح الشعراء السلطان وذكروا هذا الفتح فأكثروا.

### ذكر ملك اتسز الرملة وبيت المقدس

في هذه السنة قصد اتسز بن أوق الخوارزمي وهو من أمراء السلطان ملكشاه بلد الشام فجمع الأتراك وسار إلى فلسطين ففتح مدينة الرملة ، وسار منها إلى البيت المقدس وحصره وفيه عساكر المصريين ففتحه وملك ما يجاورهما من البلاد ما عدا عسقلان وقصد دمشق فحصرها وتابع النهب لأعمالها حتى خربها وقطع الميرة عنها فضاق الأمر بالناس فصبروا ولم يمكنوه من ملك البلد ، فعاد عنه وأدام قصد أعماله وتخريبها حتى قلت الأقوات عندهم .

#### ذكر عدة حوادث

في هذه السنة تـوفي أبو القـاسم عبد الـرحمن بن محمد بن أحمـد بن فوران الفوراني الفقيه الشافعي مصنف كتاب الإبانة وغيرها .

وفي هذه السنة في ذي الحجة توفي الخطيب أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي صاحب التاريخ والمصنفات الكثيرة ببغداد وكان إمام الدنيا في زمانه وممن حمل جنازته الشيخ أبو إسحاق الشيرازي .

وتوفي أيضاً فيها في شهر رمضان أبو يعلى محمد بن الحسين بن حمزة الجعفري فقيه الإمامية ، وحسان بن سعيد بن حسان بن محمد بن عبدالله المنيعي المخزومي من أهل مرو الروذ كان كثير الصدقة والمعروف والعبادة والقنوع بالقليل من القوت والإعراض عن زينة الدنيا وبهجتها وكان السلاطين يزورونه ويتبركون به وأكثر من بناء المساجد والخانقاهات والقناطر وغير ذلك من مصالح المسلمين وتوفيت أيضاً كريمة بنت أحمد بن محمد المرزوية وهي التي تروي صحيح البخاري توفيت بمكة وإليها انتهى علو الإسناد للصحيح إلى أن جاء أبو الوقت .

٣٩١ ..... ٤٦٤ قبية

# ثم دخلت سنة أربع وستين وأربعمائة ذكر ولاية سعد الدولة كوهرائين شحنكية بغداد

في ربيع الأول من هذه السنة ورد إيتكين السليماني شحنة بغداد من عند السلطان إلى بغداد فقصد دار الخلافة وسأل العفو عنه وأقام أياماً فلم يجب إلى ذلك . وكان سبب غضب الخليفة عليه أنه كان قد استخلف ابنه عند مسيره إلى السلطان وجعله شحنة ببغداد فقتل أحد المماليك الدارية فأنفذ قميصه من الديوان إلى السلطان ووقع الخطاب في عزله وكان نظام الملك يعني بالسليماني فأضاف إلى إقطاعه تكريت فكوتب واليها من ديوان الخلافة بالتوقف عن تسليمها فلما رأى نظام الملك والسلطان أصرار الخليفة على الاستقالة من ولايته شحنكية بغداد سيَّر سعد الدولة كوهرائين إلى بغداد شحنة وعزل السليماني عنها اتباعاً لما أمر به الخليفة القائم بأمر الله ولما ورد سعد الدولة خرج الناس لتلقيه وجلس له الخليفة .

# ذكر تزويج ولي العهد بابنة السلطان

في هذه السنة أرسل الإمام القائم بأمر الله عميد الدولة بن جهير ومعه الخلع المسلطان ولولده ملكشاه وكان السلطان قد أرسل يطلب من الخليفة أن يأذن في أن يجعل ولده ملكشاه ولي عهده فأذن وسيرت له الخلع مع عميد الدولة وأمر عميد الدولة أن يخطب ابنة السلطان ألب ارسلان من سفري خاتون لولي العهد المقتدي بأمر الله ، فلما حضر عند السلطان خطب ابنته فأجيب إلى ذلك ، وعقد النكاح بظاهر نيسابور وكان عميد الدولة الوكيل في قبول النكاح ونظام الملك الوكيل من جهة السلطان في العقد وكان النثار جواهر وعاد عميد الدولة من عند السلطان إلى ملكشاه وكان ببلاد فارس فلقيه بأصبهان فأفاض عليه الخلع فلسها وسار إلى والده وعاد عميد الدولة إلى بغداد

٣٩٢ ..... ٣٩٢

فدخلها في ذي الحجة .

# ذكر ولاية أبي الحسن بن عمار طرابلس

في هذه السنة في رجب توفي القاضي أبو طالب بن عمارة قاضي طرابلس وكان قد استولى عليها واستبد بالأمر فيها فلما توفي قام مكانه ابن أخيه جلال الملك أبو الحسن بن عمارة ضبط البلد أحسن ضبط ولم يظهر لفقد عمه اثر كفايته .

## ذكر ملك السلطان ألب أرسلان قلعة فضلون بفارس

في هذه السنة سير السلطان ألب أرسلان وزيره نظام الملك في عسكر إلى بلاد فارس ، وكان بها حصن من أمنع الحصون والمعاقل وفيه صاحبه فضلون وهو لا يعطي الطاعة فنازله وحصره ودعاه إلى طاعة السلطان فامتنع فقاتله فلم يبلغ بقتاله غرضاً لعلو الحصن وارتفاعه ، فلم يطل مقامهم عليه حتى نادى أهل القلعة بطلب الأمان ليسلموا الحصن إليه ، فعجب الناس من ذلك ، وكان السبب فيه أن جميع الآبار التي بالقلعة غارت مياهها في ليلة واحدة ، فقادتهم ضرورة العطش إلى التسليم فلما طلبوا الأمان أمنهم نظام الملك وتسلم الحصن والتجأ فضلون إلى قلة القلعة وهي أعلى موضع فيها وفيه بناء مرتفع فاحتمى فيها فسير نظام الملك طائفة من العسكر إلى الموضع الذي فيه أهل فضلون وأقاربه ليحملوهم إليه وينهبوا ما لهم ، فسمع فضلون الخبر ففارق موضعه مستخفياً فيمن عنده من الجند وسار ليمنع عن أهله ، فاستقبله طلائع نظام الملك فخافهم فتفرق من معه واختفى في نبات الأرض فوقع فيه بعض العسكر فأخذه أسيراً وحمله إلى نظام الملك فأخذه وسار به إلى السلطان فأمنه وأطلقه .

### ذكر عدة حوادث

في هذه السنة توفي القاضي أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الصمد بن المهتدي بالله الخطيب بجامع المنصور وكان قد أضر ، ومولده سنة أربع وثمانين وثلاثمائة وكان إليه قضاء واسط وخليفته عليها أبو محمد بن السمال .

سنة ٦٦٥ .....

# ثم دخلت سنة خمس وستين وأربعمائة ذكر قتل السلطان ألب أرسلان

في أول هذه السنة قصد السلطان ألب أرسلان \_ واسمه محمد وإنما غلب عليه ألب ارسلان \_ ما وراء النهر وصاحبه شمس الملك تكين فعقد على جيحون جسراً وعبر عليه في نيف وعشرين يوماً وعسكره يزيد على مائتي ألف فارس ، فأتاه أصحابه بمستحفظ قلعة يعرف بيوسف الخوارزمي في سادس شهر ربيع الأول وحمل إلى قرب سريره مع غلامين فتقدم أن تضرب له أربعة أوتاد وتشد أطرافه إليها فقال له يوسف: يا والنشاب ، وقال للغلامين خلياه ورماه السلطان بسهم فأخطأه ـ ولم يكن يخطىء سهمه \_ فوثب يوسف يريده والسلطان على سدة فلما رأى يوسف يقصده قام عن السدة ونزل عنها فعثر فوقع على وجهه فبرك عليه يوسف وضربه بسكين كانت معه في خاصرته وكان سعد الدولة واقفأ فجرحه يوسف أيضا جراحات ونهض السلطان فدخل إلى خيمة أخرى وضرب بعض الفراشين يوسف بمرزبة على رأسه فقتله وقطعه الأتراك ، وكان أهل سمرقند لما بلغهم عبور السلطان النهر وما فعل عسكره بتلك البلاد لا سيما بخاري اجتمعوا وختموا ختمات وسألوا الله أن يكفيهم أمره فاستجاب لهم ، ولما جرح السلطان قال: ما من وجه قصدته وعدو أردته إلا استعنت بالله عليه ، ولما كان أمس صعدت على تل فارتجَّت الأرض تحتى من عظم الجيش وكثرة العسكر فقلت في نفسى : أنا ملك الدنيا وما يقدر أحد علي فعجزني الله تعالى بأضعف خلقه وأنا استغفر الله تعالى وأستقيله من ذلك الخاطر فتوفي عاشر ربيع الأول من السنة فحمل إلى مرو ودفن عند أبيه ومولده سنة أربع وعشرين وأربعمائة وبلغ من العمر أربعين سنة وشهوراً وقيل كان مولده سنة عشرين وأربعمائة وكانت مدة ملكه منذ خطب بالسلطنة إلى أن قتل تسع سنين

وستة أشهر وأياماً ، ولما وصل خبر موته إلى بغداد جلس الوزير فخر الدولة بن جهير للعزاء به في صحن السلام .

## ذكر نسب ألب أرسلان وبعض سيرته

هو ألب ارسلان محمد بن داود جغري بك بن ميكائيل بن سلجوق وكان كريماً عادلًا عاقلًا لا يسمع السعايات واتسع ملكه جداً ودان له العالم وبحق قيل له سلطان العالم . وكان رحيم القلب رفيقاً بالفقراء كثير الدعاء بدوام ما أنعم الله به عليه ؛ اجتار يوماً بمرو على فقراء الخرائين فبكي وسأل الله تعالى أن يغنيه من فضله وكـان يكثر الصدقة فيتصدق في رمضان بخمسة عشر ألف دينار ، وكان في ديوانه أسماء خلق كثير من الفقراء في جميع ممالكه عليهم الإدارات والصلات ولم يكن في جميع بلاده جناية ولا مصادرة قد قنع من الرعايا بالخراج الأصلى يؤخذ منهم كل سنة دفعتين رفقاً بهم . وكتب إليه بعض السعاة سعاية في نظام الملك وزيره وذكر ماله في ممالكه من الرسوم والأموال ، وتركت على مصلاه فأخذها فقرأها ثم سلمها إلى نظام الملك وقال له : خذ هذا الكتاب فإن صدقوا في الذي كتبوه فهذب أخلاقك وأصلح أحوالك وإن كذبوا فاغفر لهم زلتهم واشغلهم بما يشتغلون به عن السعاية بالناس . وهذه حالة لا يذكر عن أحد من الملوك أحسن منها وكان كثيراً ما يقرأ عليه تواريخ الملوك وآدابهم وأحكام الشريعة ، ولما اشتهر بين الملوك حسن سيرته ومحافظته على عهوده أذعنوا له بالطاعة والموافقة بعد الامتناع وحضروا عنده من أقاصي ما وراء النهر إلى أقصى الشام . وكان شديد العناية بكف الجند عن أموال الرعية بلغه أن بعض خواص مماليكه سلب من بعض الرستاقية إزاراً فأخذ المملوك وصلبه فارتدع الناس عن التعرض إلى مال غيرهم، ومناقبه كثيرة لا يليق بهذا الكتاب أكثر من هذا القدر منها وخلف ألب أرسلان من الأولاد ملكشاه وهو صار السلطان بعده وإياز وتكش وبورى برش وتُتش وأرسلان وأرغو وسارة وعائشة وبنتاً أخرى.

### ذكر ملك السلطان ملكشاه

لما جرح السلطان ألب أرسلان أوصى بالسلطنة لابنه ملكشاه وكان معه وأمر أن يحلف له العسكر فحلفوا جميعهم وكان المتولي للأمر في ذلك نظام الملك وأرسل ملكشاه إلى بغداد يطلب الخطبة له فخطب له على منابرها وأوصى ألب أرسلان ابنه

ملكشاه أيضاً أن يعطي أخاه قاورت بك بن داود أعمال فارس وكرمان وشيئاً عينه من المال ، وأن يزوج بزوجته وكان قاورت بك بكرمان وأوصى أن يعطي ابنه أياز بن ألب أرسلان ما كان لأبيه داود وهو خمسمائة ألف دينار وقال : كل من لم يرض بما أوصيت له فقاتلوه واستعينوا بما جعلته له على حربه . وعاد ملكشاه من بلاد ما وراء النهر في نيف وعشرين يوماً في ثلاثة أيام وقام بوزارة ملكشاه نظام الملك وزاد الأجناد في معايشهم سبعمائة ألف دينار وعادوا إلى خراسان وقصدوا نيسابور وراسل ملكشاه جماعة الملوك أصحاب الأطراف يدعوهم إلى الخطبة له والانقياد إليه ، وأقام إياز أرسلان ببلخ وسار السلطان ملكشاه في عساكره من نيسابور إلى الري .

## ذكر ملك صاحب سمرقند مدينة ترمذ

في هذه السنة في ربيع الآخر ملك التكين صاحب سمرقند مدينة ترمذ ، وسبب ذلك أنه لما بلغه وفاة ألب ارسلان وعود ابنه ملكشاه عن خراسان طمع في البلاد المجاورة له فقصد ترمذ أول ربيع الآخر وفتحها ونقل ما فيها من ذخائر وغيرها إلى سمرقند وكان إياز بن ألب أرسلان قد سار عن بلخ إلى الجوزجان فخاف أهل بلخ فأرسلوا إلى التكين يطلبون منه الأمان فأمنهم فخطبوا له فيها وورد إليها فنهب عسكره شيئاً من أموال الناس وعاد إلى ترمذ فثار أوباش بلخ بجماعة من أصحابه فقتلوهم فعاد إليهم وأمر بإحراق المدينة فخرج إليه أعيان أهلها وسألوه الصفح واعتذروا فعفا عنهم لكنه أخذ أموال التجار فغنم شيئاً عظيماً فلما وصل الخبر إلى إياز عاد من الجوزجان إلى بلخ فوصل غرة جُمادى الأولى فأطاعه أهلها وسار عنها إلى ترمذ في عشرة آلاف فارس في الثالث والعشرين من جُمادى الآخرة فلقيهم عسكر التكين فانهزم إياز فغرق من عسكره في جيحون أكثرهم وقتل كثير منهم ولم ينج إلا القليل .

### ذكر قصد صاحب غزنة سكلكند

وفي هذه السنة أيضاً في جُمادى الأولى وردت طائفة كثيرة من عسكر غزنة إلى سكلنكد ، وبها عثمان عم السلطان ملكشاه ويلقب بأمير الأمراء فأخذوه أسيراً وعادوا به إلى غزنة مع خزائنه وحشمه فسمع الأمير كمشتكين بلكابك وهو من أكابر الأمراء فتبع آثارهم وكان معه أنوشتكين جد ملوك خوارزم في زماننا فنهبوا مدينة سكلكند .

### ذكر الحرب بين السلطان ملكشاه وعمه قاورت بك

لما بلغ قاورت بك وهو بكرمان وفاة أخيه ألب أرسلان سار طالباً للرى يريد الاستيلاء على الممالك فسبقه إليها السلطان ملكشاه ونظام الملك وسارا منها إليه فالتقوا بالقرب من همذان في شعبان ، وكان العسكر يميلون إلى قاورت بك فحملت ميسرة قاورت على ميمنة ملكشاه فهزموها ، وحمل شرف الدولة مسلم بن قريش وبهاء الدولة منصور بن دبيس بن مزيد وهما مع ملكشاه ومن معهما من العرب والأكراد على ميمنة قاورت بك فهزموها ، وتمت الهزيمة على أصحاب قاورت بك ، ومضى المنهزمون من أصحاب السلطان ملكشاه إلى حلل شرف الدولة وبهاء الدولة فنهبوها غيظاً منهم حيث هزموا عسكر قاورت بك ونهبوا أيضاً ما كان لنقيب النقباء طراد بن محمد الزينبي رسول الخليفة ، وجاء رجل سوادي إلى السلطان ملكشاه فأخبره أن عمه قاورت بك في بعض القرى ، فأرسل من أخذه وأحضره فأمر سعد الدولة كوهرائين فخنقه وأقر كرمان بيد أولاده وسير إليهم الخلع وأقطع العرب والأكراد إقطاعات كثيرة لما فعلوه في الوقعة وكان السبب في حضور شرف الدولة وبهاء الدولة عند ملكشاه أن السلطان ألب أرسلان كان ساخطأ على شرف الدولة فأرسل الخليفة نقيب النقباء طراد بن محمد الزينبي إلى شرف الدولة بالموصل فأخذه وسار به إلى ألب ارسلان ليشفع فيه عند الخليفة ، فلما بلغ الزاب وقف على ملطفات كتبها وزيره أبو جابر بن صقلاب ، فأخذها شرف الدولة فغرقها وسار مع طراد فبلغهما الخبر بوفاة ألب أرسلان ومسير ابنه ملكشاه فتمما إليه وأما بهاء الدولة فإنه كان قد سار بمال أرسله به أبوه إلى السلطان فحضر الحرب بهذا السبب.

## ذكر تفويض الأمور إلى نظام الملك

ثم إن عسكر ملكشاه بسطوا ومدوا أيديهم في أموال الرعية وقالوا ما يمنع السلطان أن يعطينا الأموال إلا نظام الملك فنال الرعية أذى شديد فذكر ذلك نظام الملك للسلطان في فبين له ما في هذا الفعل من الوهن وخراب البلاد وذهاب السياسة فقال له: افعل في هذا ما تراه مصلحة فقال له نظام الملك: ما يمكنني أن أفعل إلا بأمرك فقال السلطان: قد رددت الأمور كلها كبيرها وصغيرها إليك فأنت الوالد، وحلف له وأقطعه إقطاعاً زائداً

على ما كان من جملته طوس مدينة نظام الملك وخلع عليه ولقبه ألقاباً من جملتها أتابك ومعناه الأمير الوالد فظهر من كفايته وشجاعته وحسن سيرته ما هو مشهور فمن ذلك أن امرأة ضعيفة استغاثت إليه فوقف يكلمها وتكلمه فدفعها بعض حجابه فأنكر ذلك عليه وقال: إنما استخدمتك لأمثال هذه فإن الأمراء والأعيان لا حاجة بهم إليك، ثم صرفه عن حجبته.

#### ذكر قتل ناصر الدولة بن حمدان

في هذه السنة قتل ناصر الدولة أبو على الحسن بن حمدان وهو من أولاد ناصر الدولة بن حمدان بمصر ، وكان قد تقدم فيها تقدماً عظيماً ونذكر ههنا الأسباب الموجبة لقتله فإنها تتبع بعضها بعضاً في حروب وتجارب ، وكان أوَّل ذلك انحلال أمر الخلافة وفساد أحوال المستنصر بالله العلوي صاحبها وسببه أن والدته كانت غالبة على أمره وقد اصطنعت أبا سعيد إبراهيم التستري اليهودي وصار وزيراً لها ، فأشار عليها بوزارة أبي نصر الفلاحي فولته الوزارة واتفقا مدّة ثم صار الفلاحي ينفرد بالتدبير فوقع بينهما وحشة ، فخاف الفلاحي أن يفسد أمره مع أم المستنصر فاصطنع الغلمان الأتراك واستمالهم وزاد في أرزاقهم ، فلما وثق بهم وضعهم على قتل اليهودي فقتلوه فعظم الأمر على أم المستنصر وأغرت به ولدها فقبض عليه وأرسلت من قتله تلك الليلة وكان بينهما في القتل تسعة أشهر ووزر بعده أبو البركات حسن بن محمد فوضعه على الغلمان الأتراك ، فأفسد أحوالهم وشرع يشتري العبيد للمستنصر واستكثر منهم فوضعته أم المستنصر ليغرى العبيد المجردين بالأتراك فخاف عاقبة ذلك وعلم أنـه يورث شـرأ وفساداً فلم يفعل فتنكرت له وعزلته عن الوزارة ، وولى بعده الوزارة أبو محمد اليازوري من قرية من قرى الرملة اسمها يازور فأمرته أيضاً بذلك فلم يفعل وأصلح الأمور إلى أن قتل ، ووزر أبو عبدالله الحسين بن البابلي فأمرته بما أمرت به غيره من الوزراء من إغراء العبيد بالأتراك ففعل فتغيرت نياتهم ، ثم إن المستنصر ركب ليشيع الحجاج فأجرى بعض الأتراك فرسه ، فوصل به إلى جماعة العبيد المحدثين وكانوا يحيطون بالمستنصر فضربه أحدهم فجرحه فعظم ذلك على الأتراك ، ونشبت بينهم الحرب ثم اصطلحوا على تسليم الجارح إليهم واستحكمت العداوة فقال الوزير للعبيد خذوا حذركم فاجتمعوا في محلتهم وعرف الأتراك ذلك فاجتمعوا إلى مقدميهم وقصدوا ناصر

الدولة بن حمدان وهو أكبر قائد بمصر وشكوا إليه واستمالوا المصامدة وكتامة وتعاهدوا وتعاقدوا فقوى الأتراك وضعف العبيد المحدثون فخرجوا من القاهرة إلى الصعيد ليجتمعوا هناك ، فانضاف إليهم خلق كثير يزيدون على خمسين ألف فارس وراجل فخاف الأتراك وشكوا إلى المستنصر فأعاد الجواب أنه لا علم له بما فعل العبيد وأنه لا حقيقة له فظنوا قوله حيلة عليهم . ثم قوي الخبر بقرب العبيد منهم بكثرتهم فأجفل الأتراك وكتامة والمصامدة وكانت عدتهم ستة آلاف فالتقوا بموضع يعرف بكوم الريش واقتتلوا فانهزم الأتراك ومن معهم إلى القاهرة ، وكان بعضهم قد كمن في خمسمائة فارس فلما انهزم الأتراك خرج الكمين على ساقة العبيد ومن معهم وحملوا عليهم حملة منكرة وضربت البوقات فارتاع العبيد وظنوها مكيدة من المستنصر وأنه قد ركب في باقي العسكر فانهزموا وعاد عليهم الأتراك وحكموا فيهم السيوف فقتل منهم وغرق نحوأربعين ألفاً ، وكان يوماً مشهوداً وقويت نفوس الأتراك وعرفوا حسن رأي المستنصر فيهم وتجمعوا وحشدوا فتضاعفت عدتهم وزادت واجباتهم للانفاق فيهم ، فخلت الخزائن واضطربت الأمور وتجمع باقي العسكر من الشام وغيره إلى الصعيد فاجتمعوا مع العبيد فصاروا خمسة عشر ألف فارس وراجل وساروا إلى الجيزة فخرج عليهم الأتراك ومن معهم واقتتلوا في الماء عدة أيام ، ثم عبر الأتراك النيل إليهم مع ناصر الدولة بن حمدان فاقتتلوا فانهزم العبيد إلى الصعيد وعاد ناصر الدولة والأتراك منصورين. ثم إن العبيد اجتمعوا بالصعيد في خمسة عشر ألف فارس وراجل فقلق الأتراك لذلك فحضر مقدموهم دار المستنصر لشكوى حالهم فأمرت أم المستنصر من عندها من العبيلد بالهجوم على المقدمين والفتك بهم ففعلوا ذلك ، وسمع ناصر الدولة الخبر فهرب إلَّى ظاهر البلد واجتمع الأتراك إليه ووقعت الحرب بينهم وبين العبيد ومن تبعهم من مصر والقاهرة وحلف الأمير ناصر الدولة بن حمدان أنه لا ينزل عن فرسه ولا يذوق طعاماً حتى ينفصل الحال بينهم فبقيت الحرب ثلاثة أيام ثم ظفر بهم ناصر الدولة وأكثر القتل فيهم ومن سلم هرب وزالت دولتهم من القاهرة .

وكان بالإسكندرية جماعة من العبيد فلما كانت هذه الحادثة طلبوا الأمان فأمنوا وأخذت منهم الاسكندرية وبقي العبيد الذين بالصعيد فلما خلت الدولة للأتراك طمعوا في المستنصر وقل ناموسه عندهم ، وطلبوا الأموال فخلت الخزائن فلم يبق فيها شيء

البتة واختل ارتفاع الأعمال وهم يطالبون ، واعتذر المستنصر بعدم الأموال عنده فطلب ناصر الدولة العروض فأخرجت إليهم وقومت بالثمن البخس وصرفت إلى الجند ، قيل إن واجب الأتراك كان في الشهر عشرين ألف دينار فصار الآن في الشهر أربعمائة ألف دينار وأما العبيد بالصعيد فإنهم أفسدوا وقطعوا الطريق وأخافوا السبيل، فسار إليهم ناصر الدولة في عسكر كثير فمضى العبيد من بين يديه إلى الصعيد الأعلى فأدركهم فقاتلهم وقاتلوه فانهزم ناصر الدولة منهم وعاد إلى الجيزة بمصر واجتمع إليه من سلم من أصحابه وشغبوا على المستنصر واتهموه بتقوية العبيد والميل إليهم ، ثم جهزوا جيشاً وسيروه إلى طائفة من العبيد بالصعيد وقاتلوهم فقتل تلك الطائفة من العبيـد فوهن الباقون وزالت دولتهم وعظم أمر ناصر الدولة وقويت شوكته وتفرد بالأمر دون الأتراك فامتنعوا من ذلك وعظم عليهم وفسدت نياتهم له ، فشكوا ذلك إلى الوزير وقالوا : كلما خرج من الخليفة مال أخذ أكثره له ولحاشيته ولا يصل إلينا منه إلا القليل. فقال الوزير: إنما وصل إلى هذا وغيره بكم فلو فارقتموه لم يتم له أمر فاتفق رأيهم على مفارقة ناصر الدولة وإخراجه من مصر فاجتمعوا وشكوا إلى المستنصر وسألوه أن يخرج عنهم ناصر الدولة فأرسل إليه يأمره بالخروج ويتهدده إن لم يفعل فتخرج من القاهرة إلى الجيزة ونهبت داره ودور حواشيه وأصحابه ، فلما كان الليل دخل ناصر الدولة مستخفياً إلى القائد المعروف بتاج الملوك شادي فقبَّل رجله وقال : اصطنعني فقال : أفعل ، فحالفه على قتل مقدم من الأتراك اسمه الدكز والوزير الخطير. وقال ناصر الدولة لشادي : تركب في أصحابك وتسير بين القصرين فإذا أمكنتك الفرصة فيهما فاقتلهما ، وعاد ناصر الدولة إلى موضعه إلى الجيزة وفعل شادي ما أمره فركب الدكز إلى القصر فرأى شادي في جمعه فأنكره وأسرع فدخل القصر ففاته ، ثم أقبل الوزير في موكبه فقتله شادى وأرسل إلى ناصر الدولة يأمره بالركوب فركب إلى باب القاهرة فقال الدكز للمستنصر: إن لم تركب وإلا هلكت أنت ونحن ، فركب ولبس سلاحه وتبعه خلق عظيم من العامة والجند واصطفوا للقتال فحمل الأتراك على ناصر الدولة فانهزم وقتل من أصحابه خلق كثير ، ومضى منهزماً على وجهه لا يلوي على شيء وتبعه فل أصحابه فوصل إلى بني سنبس فأقام عندهم وصاهرهم فقوي بهم . وتجهزت العساكر إليه ليبعدوه فساروا حتى قربوا منه وكانوا ثلاث طوائف فأراد أحد المقدمين أن يفوز بالظفر وحده دون أصحابه فعبر فيمن معه إلى ناصر الدولة وحمل عليه فقاتله فظفر به ناصر

الدولة فأخذه أسيراً وأكثر القتل في أصحابه وعبر العسكر الثاني ولم يشعروا بما جرى على أصحابهم فحمل ناصر الدولة عليهم ورفع رؤوس القتلى على الرماح فوقع الرعب في قلوبهم فانهزموا وقتل أكثرهم وقويت نفس ناصر الدولة وعبر العسكر الثالث فهزمه وأكثر القتل فيهم وأسر مقدمهم وعظم أمره ، ونهب الريف فأقطعه وقطع الميرة عن مصر براً وبحراً فغلت الأسعار بها وكثر الموت بالجوع وامتدت أيدي الجند بالقاهرة إلى النهب والقتل وعظم الوباء حتى إن أهل البيت الواحد كانوا يموتون كلهم في ليلة واحدة ، واشتد الغلاء حتى حُكي أن امرأة أكلت رغيفاً بألف دينار فاستبعد ذلك فقيل إنها باعت عروضاً قيمتها ألف دينار بثلاثمائة دينار واشترت بها حنطة حملها الحمال على ظهره فنهبت الحنطة في الطريق فنهبت هي مع الناس فكان الذي حصل لها مما عملته رغيفاً واحداً .

وقطع ناصر الدولة الطريق برأ وبحرأ فهلك العالم ومات أكثر أصحاب المستنصر وتفرَّق كثير منهم فراسل الأتراك من القاهرة ناصر الدولة في الصلح فاصطلحوا على أن يكون تاج الملوك شادى نائباً عن ناصر الدولة بالقاهرة يحمل المال إليه ولا يبقى معه لأحد حكم ، فلما دخل تاج الملوك إلى القاهرة تغير عن القاعدة واستبد بالأموال دون ناصر الدولة ولم يرسل إليه منها شيئاً فصار ناصر الدولة إلى الجيزة واستدعى إليه شادي وغيره من مقدمي الأتراك فخرجوا إليه إلا أقلهم فقبض عليهم كلهم ونهب ناحيتي مصر وأحرق كثيراً منها ، فسيَّر إليه المستنصر عسكراً فكبسوه فانهزم منهم ومضى هاربأ فجمع جمعا وعاد إليهم فقاتلهم فهزمهم وقطع خطبة المستنصر بالإسكندرية ودمياط وكانا معه وكذلك جميع الريف ، وأرسل إلى الخليفة ببغداد يطلب خلعاً ليخطب له بمصر، واضمحل أمر المستنصر وبطل ذكره وتفرق الناس من القاهرة وأرسل ناصر الدولة إليه أيضاً يطلب المال فرآه الرسول جالساً على حصير وليس حوله غير ثلاثة خدم ولم يرَ الرسول شيئاً من آثار المملكة . فلما أدى الرسالة قال : أما يكفّي ناصر الدولة أن أجلس في مثل هذا البيت على مثل هذا الحصير فبكي الرسول ، وعاد إلى ناصر الدولة فأخبره الخبر فأجرى له كل يوم مائة دينار . وعاد إلى القاهرة وحكم فيها وأذل السلطان وأصحابه ، وكان الذي حمله على ذلك أنه كان يظهر التسنن من بين أهله ويعيب المستنصر وكان المغاربة كذلك فأعانوه على ما أراد وقبض على أم المستنصر وصادرها بخمسين ألف دينار ، وتفرق عن المستنصر أولاده وكثير من أهله إلى الغرب

وغيره من البلاد فمات كثير منهم جوعاً وانقضت سنة أربع وستين وما قبلها بالفتن وانحط السعر سنة خمس وستين ورخصت الأسعار . وبالغ ناصر الدولة في إهانة المستنصر وفرق عنه عامة أصحابه وكان يقول لأحدهما : إنني أريد أن أوليك عمل كذا ، فيسير إليه فلا يمكنه من العمل ويمنعه من العود ، وكان غرضه بذلك أن يخطب للخليفة القائم بأمر الله ولا يمكنه مع وجودهم ففطن لفعله قائد كبير من الأتراك اسمه الدكز وعلم أنه متى ما تم ما أراد تمكن منه ومن أصحابه ، فأطلع على ذلك غيره من قواد الأتراك فاتفقوا على قتل ناصر الدولة وكان قد أمن لقوته وعدم عدوه ، فتواعدوا ليلة على ذلك فلما كان سحر الليلة التي تواعدوا فيها على قتله جاؤوا إلى باب داره ـ وهي التي تعرف بمنازل العز ، وهي على النيل ـ فدخلوا من غير استئذان إلى صحن داره فخرج إليهم ناصر الدولة في رداء لأنه كان آمناً منهم فلما دنا منهم ضربوه بالسيوف فسبهم وهرب منهم يريد الحرم فلحقوه فضربوه حتى قتلوه وأخذوا رأسه ، ومضى رجل منهم يعرف بكوكب الدولة إلى فخر العرب أخى ناصر الدولة وكان فخر العرب كثير الإحسان إليه فقال للحاجب: استأذن لي على فخر العرب وقل صنيعتك فلانّ على الباب. فاستأذن له فأذن له وقال : لعله قد دهمه أمر فلما دخل عليه أسرع نحوه كأنه يريد السلام عليه وضربه بالسيف على كتفه فسقط إلى الأرض فقطع رأسه وأخذ سيفه وكان ذا قيمة وافرة وأخذ جارية له أردفها وتوجه إلى القاهرة وقتل أخوهما تاج المعالى وانقطع ذكر الحمدانية بمصر بالكلية . فلما كان سنة ست وستين وأربعمائة ولى الأمر بمصر بدر الجمالي أمير الجيوش وقتل الدكز والوزير ابن كدينة وجماعة من المسلحية وتمكن من الدولة إلى أن مات وولى بعده ابنه الأفضل وسيرد ذكرهم إن شاء الله تعالى .

#### ذكر عدة حوادث

في هذه السنة أقيمت الدعوة العباسية بالبيت المقدّس. وفيها توفي الأمير ليث بن منصور صدقة بن الحسين بالدامغان والشريف أبو الغنائم عبد الصمد بن علي بن محمد بن المأمون ببغداد وكان موته في شوّال ومولده سنة أربع وسبعين وثلاثمائة وكان عالي الإسناد في الحديث.

وفيها في ذي الحجة توفي الشريف أبو الحسين محمد بن علي بن عبدالله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله المعروف بابن الغريق وكان يسمى راهب بني العباس وهو آخر

من حدّث عن الدارقطني وابن شاهين وغيرهما وكان موته ببغداد .

وفيها قتل ناصر الدولة أبو علي الحسين بن حمدان بمصر قتله الدكز التركي وقد تقدّم شرحه مستوفى .

وفيها توفي الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري مصنف الرسالة وغيرها وكان إماماً فقيها أصولياً مفسراً كاتباً ذا فضائل جمة وكان له فرس قد أهدي إليه فركبه نحو عشرين سنة فلما مات الشيخ لم يأكل الفرس شيئاً فعاش أسبوعاً ومات .

وفيها أيضاً توفي علي بن الحسن بن علي بن الفضل أبو منصور الكاتب المعروف بابن صر بعر وكان نظام الملك قال له أنت ابن صر درّ لاصر بعر فبقي ذلك عليه وهو من الشعراء المجيدين وهجاه ابن البياضي فقال:

فسموه من شعره صر بعرا عقوقاً له وتسميه شعرا

وهذا ظلم من ابن البياضي فإنه كان شاعراً محسناً ومن شعر ابن صرّ درّ قوله :

نواشز ليس يطقن البرينا أحذن لنجد عليها يمينا إليه ويبلغن إلا حزينا ونوح الحمام تركن الحنينا فأرخوا النسوع وحلوا الوضينا ملاء الدجى والضحى قد طوينا بأن بقلبك داء دفينا تـزاوُرنُ عن أذرعات يميناً كلفن بنجـد كأن الـرياض وأقسمن يَحملن إلا نحيـلاً فلما استمعن زفير المشوق إذا جئتما بانـة الـواديين فشم عـلائق من أجـلهن وقـد أنبأتهم مياه الجفون

لئن نبز الناس قدماً أباك

فإنك تنظم ماصره

سة ٢٦٦ نية ٢٦٦

# ثم دخلت سنة ست وستين وأربعمائة ذكر تقليد السلطان ملكشاه السلطنة والخلع عليه

في هذه السنة في صفر ورد كوهرائين إلى بغداد من عسكر السلطان وجلس له الخليفة القائم بأمر الله ووقف على رأسه ولي العهد المقتدي بأمر الله وسلم الخليفة إلى كوهرائين عهد السلطان ملكشاه بالسلطنة وقرأ الوزير أوله وسلم إليه أيضاً لواء عقده الخليفة بيده ولم يمنع يومئذ أحد من الدخول إلى دار الخلافة فامتلأ صحن السلام بالعامة حتى كان الإنسان تهمه نفسه ليتخلص وهنأ الناس بعضهم بعضاً بالسلامة .

## ذكر غرق بغداد

في هذه السنة غرق الجانب الشرقي وبعض الغربي من بغداد وسببه أن دجلة زادت زيادة عظيمة وانفتح القورج عند المسناة المعزية وجاء في الليل سيل عظيم وطفح الماء من البرية مع ريح شديدة، وجاء الماء إلى المنازل من فوق ونبع من البلاليع والآبار بالجانب الشرقي وهلك خلق كثير تحت الهدم وشدت الزواريق تحت التاج خوف الغرق، وقام الخليفة يتضرع ويصلي وعليه البردة وبيده القضيب، وأتى أيتكين السليماني من عكبرا فقال للوزير: إن الملاحين يؤذون الناس في المعابر فأحضرهم وتهددهم بالقتل وأمر بأخذ ما جرت به العادة وجمع الناس وأقيمت الخطبة للجمعة في الطيار مرتين وغرق من الجانب الغربي مقبرة أحمد ومشهد باب التبن وتهدم سوره فأطلق شرف الدولة ألف دينار تصرف في عمارته ودخل الماء من شبابيك البيمارستان العضدي.

ومن عجيب ما يُحكى في هذا الغرق أن الناس في العام الماضي كانوا قد أنكروا كثرة المغنيات والخمور فقطع بعضهم أوتـار عود مغنيـة كانت عنـد جندي، فثـار به الجندي الذي كانت عنده فضربه فاجتمعت العامة ومعهم كثير من الأئمة ، منهم أبو اسحاق الشيرازي واستغاثوا إلى الخليفة وطلبوا هدم المواخير والحانات وتبطيلها فوعدهم أن يكاتب السلطان في ذلك فسكنوا وتفرقوا ، ولازم كثير من الصالحين الدعاء بكشفه فاتفق أن غرقت بغداد ونال الخليفة والجند من ذلك أمر عظيم وعمت مصيبته كافة الناس ، فرأى الشريف أبو جعفر بن موسى بعض الحجاب الذين يقولون نحن نكاتب السلطان ونسعى في تفريق الناس ويقول اسكنوا إلى أن يرد الجواب فقال له أبو جعفر قد كتبنا وكتبتم فجاء جوابنا قبل جوابكم يعني أنهم شكوا ما حل بهم إلى الله تعالى وقد أجابهم بالغرق قبل ورود جواب السلطان .

## ذكر ملك السلطان ملكشاه ترمذ والهدنة بينه وبين صاحب سَمَرْقَند

قد ذكرنا أن خاقان التكين صاحب سمرقند ملك ترمذ بعد قتل السلطان ألب أرسلان فلما استقامت الأمور للسلطان ملكشاه سار إلى ترمذ وحصرها وطم العسكر خندقها ورماها بالمجانيق ، فخاف من بها فطلبوا الأمان فأمنهم وخرجوا منها وسلموها . وكان بها أخ لخاقان التكين فأكرمه السلطان وخلع عليه وأحسن إليه وأطلقه ، وسلم قلعة ترمذ إلى الأمير ساوتكين وأمره بعمارتها وتحصينها وعمارة سورها بالحجر المحكم وحفر خندقها وتعميقه ففعل ذلك وسار السلطان ملكشاه يريد سمرقند ففارقها صاحبها وأنفذ يطلب المصالحة ويضرع إلى نظام الملك في إجابته إلى ذلك ويعتذر من تعرضه إلى ترمذ فأجيب إلى ذلك واصطلحوا وعاد ملكشاه عنه إلى خراسان ، ثم منها إلى الري وأقطع بلخ وطخارستان لأخيه شهاب الدين تكش .

#### ذكر عدة حوادث

فيها توفي زعيم الدولة أبو الحسن بن عبد الرحيم بالنيل فجأة وله سبعون سنة وقد تقدم من أخباره ما فيه كفاية .

وفيها توفي أياز أخو السلطان ملكشاه وكُفي شره كما كُفي شر عمه قاورت بك .

وفيها في ربيع الأول توفي القاضي أبو الحسين بن أبي جعفر السمناني حمو قاضي القضاة أبي عبدالله الدامغاني وولي ابنه أبو الحسن ما كان إليه من القضاء بالعراق والموصل وكان مولده سنة أربع وثمانين وثلاثمائة بسمنان وكان هو وأبوه من المغالين في

مذهب الأشعري ولأبيه فيه تصانيف كثيرة وهذا مما يستطرف أن يكون حنفي أشعرياً.

وفيها في جُمادى الآخرة توفي عبد العزيز أحمد بن محمد بن علي أبو محمد الكتابي الدمشقي الحافظ وكان مكثراً في الحديث ثقة وممن سمع منه الخطيب أبو بكر البغدادي .

# ثم دخلت سنة سبع وستين وأربعمائة ذكر وفاة القائم بأمر الله وذكر بعض سيرته

في هذه السنة ليلة الخميس ثالث عشر شعبان توفي القائم بأمر الله أمير المؤمنين رضي الله عنه واسمه عبدالله أبو جعفر بن القادر بالله أبي العباس أحمد بن الأمير إسحاق بن المقتدر بالله أبي الغباس أحمد . وكان سبب موته أنه كان قد أصابه شرى فافتصد ونام منفرداً فانفجر فصاده وخرج منه دم كثير ولم يشعر ، فاستيقظ وقد ضعف وسقطت قوته فأيقن بالموت فأحضر ولي العهد ووصاه بوصايا ، وأحضر النقيبين وقاضي القضاة وغيرهم مع الوزير ابن جهير وأشهدهم على نفسه أنه جعل ابن ابنه أبا القاسم عبدالله بن محمد بن القائم بأمر الله ولي عهده ، ولما توفي غسله الشريف أبو جعفر بن أبي موسى الهاشمي وصلى عليه المقتدي بأمر الله وكان عمره ستاً وسبعين سنة وثلاثة أشهر وخمسة أيام وخلافته أربعاً وأربعين سنة وثمانية أشهر وأياماً ، وقيل كان مولده ثامن عشر ذي الحجة سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة وعلى هذا يكون عمره ستاً وسبعين سنة وتسعة أشهر وخمسة وعشرين يوماً . وأمه أم ولد تسمى قطر الندى أرمنية وقيل رومية أدركت خلافته ، وقيل اسمها علم وماتت في رجب سنة قطر الندى أرمنية وقيل رومية أدركت خلافته ، وقيل اسمها علم وماتت في رجب سنة اثنين وخمسين وأربعمائة .

وكان القائم جميلًا مليح الوجه أبيض مشرباً حمرة حسن الجسم ، ورعاً ديناً زاهداً عالماً قوي اليقين بالله تعالى كثير الصبر وكان للقائم عناية بالأدب ومعرفة حسنة بالكتابة ولم يكن يرتضي أكثر ما يكتب من الديوان فكان يصلح فيه أشياء وكان مؤثراً للعدل والإنصاف يريد قضاء حواثج الناس لا يرى المنع من شيء يطلب منه .

قال محمد بن على بن عامر الوكيل: دخلت يوماً إلى المخزن فلم يبق أحد إلا

أعطاني قصة فامتلأت أكمامي منها فقلت في نفسي لو كان الخليفة أخي لأعرض عن هذه كلها . فألقيتها في بركة والقائم ينظر ولا أشعر فلما دخلت إليه أمر الخدم بإخراج الرقاع من البركة فأخرجت ووقف عليها ووقع فيها بأغراض أصحابها ، ثم قال لي : يا عامي ما حملك على هذا فقلت : خوف الضجر منها . فقال : لا تَعُدْ إلى مثلها فإنا ما أعطيناهم من أموالنا شيئاً إنما نحن وكلاء ووزر للقائم أبو طالب محمد بن أيوب وأبو الفتح بن دارست ورئيس الرؤساء وأبو نصر بن جهير وكان قاضيه ابن ماكولا وأبو عبدالله الدامغاني .

## ذكر خلافة المقتدي بأمر الله

لما توفي القائم بأمر الله بويع المقتدي بأمر الله عبدالله محمد بن القائم بالخلافة وحضر مؤيد الملك بن نظام الملك والوزير فخر الدولة بن جهير وابنه عميد الدولة والشيخ أبو إسحاق وأبو نصر بن الصباغ ، ونقيب النقباء طراد والنقيب الطاهر المعمر بن محمد وقاضي القضاة أبو عبدالله الدامغاني وغيرهم من الأعيان والأماثل فبايعوه وقيل كان أول من بايعه الشريف أبو جعفر بن أبي موسى الهاشمي فإنه لما فرغ من غسل القائم وأنشده :

إذا سيد منا مضى قام سيد

ثم ارتج عليه فقال المقتدي :

قؤول بما قال الكرام فعول

فلما فرغوا من البيعة صلى بهم العصر .

ولم يكن للقائم من أعقابه ذكر سواه فإن الذخيرة أبا العباس محمد بن القائم توفي أيام أبيه ولم يكن له غيره فأيقن الناس بانقراض نسله وانتقال الخلافة من البيت القادري اللي غيره ، ولم يشكوا في اختلال الأحوال بعد القائم لأن من عدا البيت القادري كانوا يخالطون العامة في البلد ويجرون مجرى السوقة فلو اضطر الناس إلى خلافة أحدهم لم يكن له ذلك القبول ولا تلك الهيبة فقدر الله تعالى أن الذخيرة أبا العباس كان له جارية اسمها أرجوان وكان يلم بها فلما توفي ورأت ما نال القائم من المصيبة واستعظمه من انقراض عقبه ذكرت أنها حامل فتعلقت النفوس بذلك فولدت بعد موت سيدها بستة.

أشهر المقتدي فاشتد فرح القائم وعظم سروره وبالغ في الإشفاق عليه والمحبة له فلما كان حادثة البساسيري<sup>(۱)</sup> كان للمقتدي قريب أربع سنين فأخفاه أهله وحمله أبو الغنائم بن المحلبان إلى حران كما ذكرنا ، ولما عاد القائم إلى بغداد أعيد المقتدي إليه فلما بلغ الحلم جعله ولي عهد ولما ولي الخلافة أقر فخر الدولة بن جهير على وزارته بوصية من القائم بذلك وسيَّر عميد الدولة بن فخر الدولة بن جهير إلى السلطان ملكشاه لأخذ البيعة وكان مسيره في شهر رمضان وأرسل معه من أنواع الهدايا ما يجل عن الوصف.

#### ذكر عدة حوادث

في هذه السنة في شوال وقعت نار ببغداد في دكان خباز بنهر المعلى فاحترقت من السوق مائة وثمانون دكاناً سوى الدور ثم وقعت نار في المأمونية ، ثم في الظفرية ، ثم في درب المطبخ ، ثم في دار الخليفة ، ثم في حمام السمرقندي ، ثم في باب الأزج ودرب خراسان ، ثم في الجانب الغربي في نهر طابق ونهر القلائين والقطيعة وباب البصرة واحترق مالا يحصى .

وفيها أرسل المستنصر بالله العلوي صاحب مصر إلى صاحب مكة ابن أبي هاشم رسالة وهدية جليلة وطلب منه أن يعيد له الخطبة بمكة حرسها الله تعالى وقال: إن ايمانك وعهودك كانت للقائم وللسلطان ألب أرسلان وقد ماتا فخطب له بمكة وقطع خطبة المقتدي وكانت مدة الخطبة العباسية بمكة أربع سنين وخمسة أشهر، ثم أعيدت في ذي الحجة سنة ثمان وستين.

وفيها كانت حرب شديدة بين بني رياح وزغبة ببلاد إفريقية فقويت بنو رياح على زغبة فهزموهم وأخرجوهم من البلاد .

وفيها جمع نظام الملك والسلطان ملكشاه جماعة من أعيان المنجمين وجعلوا النيروز أول نقطة من الحمل ، وكان النيروز قبل ذلك عند حلول الشمس نصف الحوت وصار ما فعله السلطان مبدأ التقاويم .

<sup>(</sup>١) انظر صفحة ٨٢ من هذا الجزء وما بعدها .

وفيها أيضاً عمل الرصد للسلطان ملكشاه واجتمع جماعة من أعيان المنجمين في عمله منهم عمر بن إبراهيم الخيامي وأبو المظفر الاسفزاري وميمون بن النجيب الواسطي وغيرهم وخرج عليه من الأموال شيء عظيم وبقي الرصد دائراً إلى أن مات السلطان سنة خمس وثمانين وأربعمائة فبطل بعد موته .

# ثم دخلت سنة ثمان وستين وأربعمائة ذكر ملك الأقسيس دمشق

قد ذكرنا سنة ثلاث وستين ملك أقسيس الرملة والبيت المقدس وحصره مدينة دمشق فلما عاد عنها جعل يقصد أعمالها كل سنة عند إدراك الغلات ، فيأخذها فيقوى هو وعسكره ويضعف أهل دمشق وجندها ، فلما كان رمضان سنة سبع وستين سار إلى دمشق فحصرها وأميرها المعلى بن حيدرة من قبل الخليفة المستنصر فلم يقدر عليها فانصرف عنها في شوال فهرب أميرها المعلى في ذي الحجة . وكان سبب هربه أنه أساء السيرة مع الجند والرعية وظلمهم فكثر الدعاء عليه وثاربه العسكر وأعانهم العامة فهرب منهما إلى بانياس ثم منها إلى صور ثم أخذ إلى مصر فحبس بها فمات محبوسا. فلما هرب من دمشق اجتمعت المصامدة وولوا عليهم القصاربن يحيى المصمودي المعروف برزين الدولة وغلت الأسعار بها حتى أكل الناس بعضهم بعضاً ، ووقع الخلف بين المصامدة وأحداث البلد وعرف أقسيس ذلك فعاد إلى دمشق فنزل عليها في شعبان من هذه السنة فحصرها فعدمت الأقوات فبيعت الغرارة إذا وجدت بأكثر من عشرين دينارًا فسلموها إليه بأمان ، وعوض انتصار عنها بقلعة بانياس ومدينة يافا من الساحل ودخلها هو وعسكره في ذي القعدة وخطب بها يوم الجمعة لخمس بقين من ذي القعدة للمقتدي بأمر الله الخليفة العباسي ، وكان آخر ما خطب فيها للعلويين المصريين ، وتغلب على أكثر الشام ومنع الأذان بحيَّ على خير العمل ففرح أهلها فرحاً عظيماً وظلم أهلها وأساء السيرة فيهم .

#### ذكر عدة حوادث

في هذه السنة ملك نصر بن محمود بن مرداس مدينة منبج وأخذها من الروم . وفيها قدم سعد الدولة كوهرائين شحنة إلى بغداد من عسكر السلطان ومعه العميد أبو

نصر ناظراً في أعمال بغداد . وفيها وثب الجند بالبطيحة على أميرها أبي نصر بن الهيثم ، وخالفوا عليه فهرب منهم وخرج من ملكه والذخائر والأموال التي جمعها في المدة الطويلة ولم يصحبه من ذلك جميعه شيء ، وصار نزيلًا على كوهرائين شحنة العراق . وفيها انفجر البثوق بالفلوجة ، وانقطع الماء من النيل وغيره من تلك الأعمال من بلاد دبيس بن مزيد فجلا أهل البلاد ووقع الوباء فيهم ، ولم يزل كذلك إلى أن سده عميد الدولة بن جهير سنة اثنتين وسبعين .

وفي هذه السنة توفي أبو علي الحسن بن القاسم بن محمد المقري المعروف بغلام الهراس الواسطي بها وكان محدثاً علامة في كثير من العلوم. وفي شعبان توفي القاضي أبو الحسين محمد بن محمد بن البيضاوي الفقيه الشافعي ، وكان يدرس الفقه بدرب السلولي بالكرخ وهو زوج ابنة القاضي أبي الطيب الطبري ، وعبد الرحمن بن محمد بن محمد بن المظفر بن محمد بن داود أبو الحسن بن أبي طلحة الداودي راوي صحيح البخاري ولد سنة أربع وسبعين وثلاثمائة وسمع الحديث وتفقه بالشافعي علي أبي بكر القفال وأبي حامد الإسفرايني وصحب أبا علي الدقاق وأبا عبد الرحمن السلمي وكان عابداً خيراً قصده نظام الملك فجلس بين يديه فوعظه وكان في قوله: إن الله تعالى سلطك على عباده فانظر كيف تجيبه إذا سألك عنهم ، فبكى وكان موته ببوشنج .

وفيها توفي أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن متويه الواحدي المفسر مصنف الوسيط والبسيط والوجيز في التفسير وهو نيسابوري إمام مشهور . وأبو الفتح منصور بن أحمد بن دارست وزير القائم توفي بالأهواز . ومحمد بن القاسم بن حبيب بن عبدوس أبو بكر الصفار النيسابوري الفقيه الشافعي تفقه على أبي محمد الجويني وسمع من الحاكم أبي عبدالله السلمي وأبي عبد الرحمن السلمي وغيرهما . وفيها توفي مسعود بن المحسن بن الحسن بن عبد الرزاق أبو جعفر البياضي الشاعر له شعر مطبوع فمنه قوله :

يامن لبست لبعده ثوب الضنا وأنست بالسهر الطويل فأنسيت إن كان يوسف بالجمال مقطع الأ

حتى خفيت به عن العسواد أجفان عيني كيف كان رقادي يدي فأنت مفتت الأكساد

# ثم دخلت سنة تسع وستين وأربعمائة ذكر حصر أقسيس مصر وعوده عنها

في هذه السنة سار الأقسيس من دمشق إلى مصر وحصرها وضيق على أهلها ولم يبق غير أن يملكها فاجتمع أهلها مع ابن الجوهري الواعظ في الجامع وبكوا وتضرعوا ودعوا فقبل الله دعاءهم فانهزم الأقسيس من غير قتال ، وعاد على أقبح صورة بغير سبب ، فوصل إلى دمشق وقد تفرق أصحابه فرأى أهلها قد صانوا مخلفيه وأمواله فشكرهم ورفع عنهم الخراج تلك السنة وأتى البيت المقدِّس فرأى أهله قد قبحوا على أصحابه ومخلفيه وحصروهم في محراب داود عليه السلام ، فلما قارب البلد تحصَّن أهله منه وسبوه ، فقاتلهم ففتح البلد عنوة ونهبه وقتل من أهله فأكثر حتى قتل من التجأ إلى المسجد الأقصى وكفَّ عمن كان عند الصخرة وحدها ، هكذا يذكر الشاميون هذا إلى المسجد الأقصى وكفَّ عمن كان عند الصخرة وحدها ، هكذا يذكر الشاميون هذا أتسز لما وصل إلى مصر جمع أمير الجيوش بدرب العساكر واستمد العرب وغيرهم من أهل البلاد فاجتمع معه خلق كثير واقتتلوا فانهزم اتسز وقتل أكثر أصحابه وقتل أخ له وقطعت يد أخ آخر وعاد منهزماً إلى الشام في نفر قليل من عسكره ، فوصل إلى الرملة وقطعت يد أخ آخر وعاد منهزماً إلى الشام في نفر قليل من عسكره ، فوصل إلى الرملة ثم سار منها إلى دمشق .

وحكى لي من أثق به عن جماعة من فضلاء مصر ، أن أتسز لما وصل إلى مصر ونزل بظاهر القاهرة أساء أصحابه السيرة في الناس وظلموهم وأخذوا أموالهم وفعلوا الأفاعيل القبيحة ، فأرسل رؤساء القرى ومقدم وها إلى الخليفة المستنصر بالله العلوي ، يشكون إليه ما نزل بهم ، فأعاد الجواب بأنه عاجز عن دفع هذا العدو فقالوا له : نحن نرسل إليك من عندنا من الرجال المقاتلة يكونون معك ومن ليس له سلاح تعطيه من عندك سلاحاً وعسكر هذا العدو قد أمنوا وتفرقوا في البلاد فنثور بهم في ليلة

واحدة ونقتلهم وتخرج أنت إليه فيمن اجتمع عندك من الرجال ، فلا يكون له بك قوة ، فأجابهم إلى ذلك ، وأرسلوا إليه الرجال وثاروا كلهم في ليلة واحدة بمن عندهم ، فأوقعوا بهم وقتلوهم عن آخرهم ولم يسلم منهم إلا من كان عنده في عسكره ، وخرج إليه العسكر الذي عند المستنصر بالقاهرة فلم يقدر على الثبات لهم فولى منهزماً وعاد إلى الشام وكفي أهل مصر شره وظلمه .

#### ذكر عدة حوادث

في هذه السنة ورد بغداد أبو نصر ابن الأستاذ أبي القاسم القشيري حاجاً وجلس في المدرسة النظامية يعظ الناس ، وفي رباط شيخ الشيوخ وجرى له مع الحنابلة فتن لأنه تكلم على مذهب الأشعري ونصره وكثر أتباعه والمتعصبون له وقصد خصومه من الحنابلة ومن تبعهم سوق المدرسة النظامية ، وقتلوا جماعة وكان من المتعصبين للقشيري الشيخ أبو إسحاق وشيخ الشيوخ وغيرهما من الأعيان وجرت بين الطائفتين أمور عظيمة .

وفيها تزوج الأمير علي بن أبي منصور بن فرامرز بن علاء الدولة أبي جعفر بن كاكويه أرسلان خاتون بنت داود عمة السلطان ملكشاه التي كانت زوجة القائم بأمر الله . وفيها كان بالجزيرة والعراق والشام وباء عظيم وموت كثير حتى بقي كثير من الغلات ليس لها من يعملها لكثرة الموت في الناس ، وفيها مات محمود بن مرداس صاحب حلب ، وملك بعده ابنه نصر فمدحه ابنه حيوس بقصيدة يقول فيها :

ثمانیة لم تفترق منذ جمعتها ضمیرك والتقوى وجودك والغنى وكان لمحمود بن نصر سجیة

فلا افترقت ماذب عن ناظر شعر ولفظك والمعنى وعزمك والنصر وغالب ظنى أن سيخلفها نصر

فقال : والله لو قال سيضعفها نصر لأضعفتها له وأمر له بما كان يعطيه أبوه وهو ألف دينار في طبق فضة وكان على بابه جماعة من الشعراء فقال بعضهم :

مفاليس فانظر في أمور المفاليس بعشر الذي أعطيته لابن حيوس ولكن سعيد لا يقاس بمنحوس على بابك المعمور منا عصابة وقد قنعت منك العصابة كلها وما بيننا هذا التقارب كله فقال : لو قال بمثل الذي أعطيته لأعطيتهم ذلك ، وأمر لهم بمثل نصفه . وفيها توفي اسبهدوست بن محمد بن الحسن أبو منصور الديلمي الشاعر وكان قد لقي ابن الحجاج وابن نباتة وغيرهما وكان يتشيع وتركه ، وقال في ذلك :

وإذا سئلت عن اعتقادي قلت ما كانت عليه مذاهب الأبرار وأقول خير الناس بعد محمد صديقه وأنيسه في الخار

وفيها توفي رئيس العراقين أبو أحمد النهاوندي الذي كان عميد بغداد ، والشريف أبو جعفر بن أبي موسى الهاشمي الحنبلي ، ورزق الله بن محمد بن أحمد بن علي أبو أسعد الأنباري ، الخطيب الفقيه الحنفي سمع الحديث للكثير وكان ثقة حافظاً ، وطاهر بن أحمد بن بابشاذ النحوي المصري توفي في رجب ، سقط من سطح جامع عمرو بن العاص بمصر فمات لوقته ، وعبدالله بن محمد بن عبدالله بن عمر بن أحمد المعروف بابن هزار مرد الصريفيني رواية أحاديث علي بن الجعد وهو أخر من رواها وكان ثقة صالحاً ومن طريقه سمعناها .

# ثم دخلت سنة سبعين وأربعمائة ذكر عدة حوادث

في هذه السنة ورد مؤيد الملك إلى بغداد من العسكر .

وفيها اصطلح تميم بن المعز بن باديس صاحب إفريقية مع الناصر بن علناس وهو من بني حماد عم جده وزوجه تميم ابنته بلارة وسيرها إليه من المهدية في عسكر وأصحبها من الحلي والجهاز ما لا يحد وحمل الناصر ثلاثين ألف دينار فأخذ منها تميم ديناراً واحداً ورد الباقي. وفيها استعمل تميم ابنه مقلداً على مدينة طرابلس الغرب. وكان ببغداد في هذه السنة فتنة بين أهل سوق المدرسة وسوق الثلاثاء بسبب الاعتقاد فنهب بعضهم بعضاً وكان مؤيد الملك بن نظام الملك ببغداد بالدار التي عند المدرسة فأرسل إلى العميد والشحنة فحضرا ومعهم الجند ، فضربوا الناس فقتل بينهم جماعة وانفصلوا .

وفي هذه السنة في ربيع الأول توفي القاضي أبو عبدالله محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن البيضاوي الفقيه الشافعي وكان القاضي أبو الطيب الطبري جده لأمه .

وفيها توفي أحمد بن محمد بن أحمد بن عبدالله بن النقور أبو الحسين البزاز في رجب وكان مكثراً من الحديث ثقة في الرواية . وأحمد بن عبد الملك بن علي أبو صالح المؤذن النيسابوري كان يعظ ويؤذن وكان كثير الرواية حافظاً ومولده سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة ، وعبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة الأصبهاني أبو القاسم بن أبي عبدالله الحافظ له تصانيف كثيرة منها تاريخ أصبهان وله طائفة ينتمون إليه في الاعتقاد من أهل أصبهان يقال لهم العبد رحمانية .

وفي شوال منها توفيت ابنة نظام الملك زوجة عميد الدولة بن جهير نفساء بولد

مات من يومه ودفنا بدار الخلافة ، ولم تجر بذلك عادة لأحد فعل ذلك إكراماً لأبيها وجلس الوزير فخر الدولة بن جهير وابنه عميد الدولة زوجها للعزاء في دار بباب العامة ثلاثة أيام .

# ثم دخلت سنة إحدى وسبعين وأربعمائة ذكر عزل ابن جهير من وزارة الخليفة

في هذه السنة عزل فخر الدولة أبو نصر بن جهير من وزارة الخليفة المقتدي بأمر الله ، ووزر بعده أبو شجاع محمد بن الحسين وكان السبب في ذلك أن أبا نصر بن القشيري ورد إلى بغداد على ما تقدم ذكره وجرى له الفتن مع الحنابلة لما ذكر مذهب الأشعرية ونصره وعاب من سواهم وفعلت الحنابلة ومن معهم ما ذكرناه ، فنسب أصحاب نظام الملك ما جرى إلى الوزير فخر الدولة وإلى الخدم . وكتب أبو الحسن محمد بن على بن أبي الصقر الواسطي الفقيه الشافعي إلى نظام الملك :

يا نظام الملك قد حل ببغداد النظام وبها أودى له قتلى غلام وغلام يا قوام الدين لم يبق ببغداد مقام فمتى لم تحسم الداء أياديك الحسام فعلى مدرسة فيها ومن فيها السلام

وبقي القاطن فيها مستهان مستضام والذي منهم تبقى سالماً فيه سهام عظم الخطب وللحرب اتصال ودوام ويكف القوم في بغداد قتل وانتقام واعتصام بحريم لك من بعد حرام

فلما سمع نظام الملك ما جرى من الفتن وقصد مدرسته والقتل بجوارها مع أن ابنه مؤيد الملك فيها عظم عليه فأعاد كوهرائين إلى شحنكية العراق وحمله رسالة إلى الخليفة المقتدي بأمر الله يتضمن الشكوى من بني جهير وسأل عزل فخر الدولة من الوزارة وأمر كوهرائين بأخذ أصحاب بني جهير وإيصال المكروه إليهم وإلى حواشيهم ، فسمع بنو جهير الخبر فسار عميد الدولة إلى المعسكر يريد نظام الملك ليستعطفه وتجنب الطريق وسلك الجبال خوفاً أن يلقاه كوهرائين ويناله فيها أذى ، فلما وصل كوهرائين إلى بغداد اجتمع بالخليفة وأبلغه رسالة نظام الملك فأمر فخر الدولة بلزوم منزله ، ووصل عميد الدولة إلى المعسكر السلطاني ولم يزليستصلح نظام الملك حتى

عاد إلى ما ألفه منه وزوجه بابنة بنت له وعاد إلى بغداد في العشرين من جُمادى الأولى فلم يرد الخليفة أباه إلى وزارته وأمرهما بملازمة منازلهما واستوزر أبا شجاع محمد بن الحسين ثم إن نظام الملك راسل الخليفة في إعادة بني جهير إلى الوزارة وشفع في ذلك ، فأعيد عميد الدولة إلى الوزارة وأذن لأبيه فخر الدولة في فتح بابه وكان ذلك في صفر سنة اثنتين وسبعين .

#### ذكر استيلاء تتش على دمشق

في هذه السنة ملك تاج الدولة تتش بن ألب أرسلان بدمشق وسبب ذلك أن أخاه السلطان ملكشاه أقطعه الشام وما يفتحه في ذلك في تلك النواحي سنة سبعين وأربعمائة فأتى حلب وحصرها ، ولحق أهلها مجاعة شديدة ، وكان معه جمع كثير من التركمان فأنفذ إليه الاقسيس(١) صاحب دمشق يستنجده ويعرفه أن عساكر مصر قد حصرته بدمشق ، وكان أمير الجيوش بدر قد سير عسكراً من مصر ومقدمهم قائد يعرف بنصر الدولة ، فحصر دمشق فأرسل إقسيس إلى تاج الدولة تتش يستنصره ، فسار إلى نصرة الإقسيس ، فلما سمع المصريون بقربه أجفلوا من بين يديه شبه المنهزمين ، وخرج الإقسيس إليه يلتقيه عند سور البلد فاغتاظ منه تتش حيث لم يبعد في تلقيه وعاتبه على الإقسيس إليه يلتقيه عند سور البلد فاغتاظ منه تتش حيث لم يبعد في تلقيه وعاتبه على ذلك فاعتذر بأمور لم يقبلها تتش فقبض عليه في الحال وقتله من ساعته ، وملك البلد وأحسن السيرة في أهله وعدل فيهم . وقد ذكر ابن الهمذاني وغيره من العراقيين أن وأحسن المدة كان هذه السنة وذكر الحافظ أبو القاسم بن عساكر الدمشقي في كتاب ملك تتش دمشق كان هذه السنة وذكر الحافظ أبو القاسم بن عساكر الدمشقي في كتاب تاريخ دمشق أن ملكه إياها كان سنة اثنتين وسبعين .

#### ذكر عدة حوادث

في هذه السنة ولد الملك بركيارق بن السلطان ملكشاه . وفيها في المحرم وصل سعد الدولة كوهرائين إلى بغداد وضرب الطبل على باب داره أوقات الصلاة ، وكان قد طلب ذلك من قبل فلم يجب اليه لأنه لم تجر به عادة .

<sup>(</sup>١) إقسيس : هو أتشز بن أوف الخوارزمي ، كان يلقب بالمعظم ، وكان من خيار الملوك وأجودهم سيرة وأصحهم سريرة .

وفيها توفي سيف الدولة أبو النجم بدر بن ورام الكردي الجاواني في شهر ربيع الأول ودفن بطسفونج .

وفي رجب توفي أبو على بن البناء المقري الحنبلي وله مصنفات كثيرة وسليم المجوري بناحية جور من دجيل وكان زاهداً يعمل ويأكل من كسبه ولم يكلف أحداً حاجة وأقام بطنزة من ديار بكر وهي كثيرة الفواكه فلم يأكل بها فاكهة البتة .

# ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة ذكر فتوح إبراهيم صاحب غزنة في بلاد الهند

في هذه السنة غزا الملك إبراهيم بن مسعود بن محمود بن سبكتكين بـلاد الهند ، فحصر قلعة أجود وهي على مائة وعشرين فرسخاً من لهاوور وهي قلعة حصينة في غاية الحصانة كبيرة تحوى عشرة آلاف رجل من المقاتلة ، فقاتلوه وصبروا تحت الحصر وزحف اليهم غير مرة فرأوا من شدة حربه ما ملا قلوبهم خوفاً ورعباً ، فسلموا القلعة إليه في الحادي والعشرين من صفر هذه السنة وكان في نواحي الهند قلعة يقال لها قلعة رويال على رأس جبل شاهق ، وتحتها غياض أشبة ، وخلفها البحر ، وليس عليها قتال إلا من مكان ضيق وهو مملوء بالفيلة المقاتلة ، وبها من رجال الحرب ألوف كثيرة فتابع عليهم الوقائع ، وألح عليهم بالقتال بجميع أنواع الحرب وملك القلعة واستنزلهم منها. وفي موضع يقال له دره نوره أقوام من أولاد الخراسانيين الذين جعل اجدادهم فيها أفراسياب التركي من قديم الزمان ولم يتعرض إليهم أحد من الملوك ، فسار إليهم إبراهيم ودعاهم إلى الاسلام أولاً فامتنعوا من إجابته وقاتلوه فظفر بهم وأكثر القتل فيهم وتفرق من سلم في البلاد وسبى واسترق من النسوان والصبيان مائة ألف. وفي هذه القلعة حوض للماء يكون قطره نحو نصف فرسخ لا يدرك قعره ، يشرب منه أهل القلعة وجميع ما عندهم من دابة ولا يظهر فيه نقص ، وفي بلاد الهند موضع يقال له وره وهو بر بين خليجين فقصده الملك إبراهيم فوصل إليه في جمادي الأولى وفي طريقه عقبات كثيرة وفيها أشجار ملتفة فأقام هناك ثلاثة أشهر ولقى الناس من الشتاء شدّة ولم يفارق الغزوة حتى أنزل الله نصره على أوليائه وذله على أعدائه ، وعاد إلى غزنة سالماً مظفراً . وهذه الغزوات لم أعرف تاريخها وأما الأولى فكانت هذه السنة فلهذا أوردتها متتابعة في هذه السنة .

#### ذكر ملك شرف الدولة مسلم مدينة حلب

في هذه السنة ملك شرف الدولة مسلم بن قريش العقيلي صاحب الموصل مدينة حلب ، وسبب ذلك أن تاج الدولة تتش بن ألب أرسلان حصرها مرة بعد أخرى فاشتد الحصار بأهلها ، وكان شرف الدولة يواصلهم بالغلات وغيرها ، ثم ان تتش حصرها هذه السنة وأقام عليها أياماً ورحل عنها وملك بزاعة والبيرة وأحرق ربض عزاز ، وعاد إلى دمشق ، فلما رحل عنها تاج الدولة استدعى أهلها شرف الدولة ليسملوها إليه فلما قاربها امتنعوا من ذلك ، وكان مقدمهم يعرف بابن الحتيتي العباسي فاتفق أن ولده خرج يتصيد بضيعة له ، فأسره أحد التركمان وهو صاحب حصن بنواحي حلب وأرسله إلى شرف الدولة ، فقرر معه أن يسلم البلد إليه إذا أطلقه فأجاب إلى ذلك ، فأطلقه فعاد إلى حلب واجتمع بأبيه وعرفه ما استقر فأذعن إلى تسليم البلد ونادى بشعار شرف الدولة وسلم البلد إليه فدخله سنة ثلاث وسبعين وحصر القلعة واستنزل منها سابقاً ووثاباً ابني محمود بن مرداس ، فلما ملك البلد أرسل ولده وهو ابن عمة السلطان إلى السلطان عخبره بملك البلد وأنفذ معه شهادة فيها خطوط المعدلين بحلب بضمانها وسأل أن يقرر عليه الضمان فأجابه السلطان إلى ما طلب وأقطع ابن عمته مدينة بالس .

#### ذكر مسير ملكشاه إلى كرمان

في أول هذه السنة سار السلطان ملكشاه إلى بلاد كرمان فلما سمع صاحبها سلطانشاه بن قاروت بك وهو ابن عم السلطان بوصوله إليها ، خرج إلى طريقه ولقيه وحمل له الهدايا الكثيرة وخدمه وبالغ في الخدمة فأقره السلطان على البلاد وأحسن إليه وعاد عنه في المحرَّم سنة ثلاث وسبعين إلى أصبهان .

#### ذكر عدة حوادث

في هذه السنة ولد للخليفة المقتدي بأمر الله أمير المؤمنين ولد سماه موسى وكناه أبا جعفر وزينت بغداد سبعة أيام . وفيها وصل السلطان ملكشاه إلى خوزستان متصيداً فوصل معه خمارتكين وكوهرائين في قتل ابن علان اليهوديّ ضامن البصرة ، وكان ملتجئاً إلى نظام الملك وكان بين نظام الملك وبين خمارتكين الشرابيّ وكوهرائين عداوة فسعيا باليهودي لذلك ، فأمر السلطان بتغريقه فغرق وانقطع نظام الملك عن

الركوب ثلاثة أيام وأغلق بابه ، ثم أشير عليه بالركوب فركب وعمل السلطان دعوة عظيمة قدم له فيها أشياء كثيرة وعاتبه على فعله فاعتذر إليه وكان أمر اليهودي قد عظم إلى حد أن زوجته توفيت فمشى خلف جنازتها كل من في البصرة إلا القاضي وكان له نعمة عظيمة وأموال كثيرة ، فأخذ السلطان منه مائة ألف دينار وضمن خمارتكين البصرة كل سنة بمائة ألف دينار ومائة فرس .

وفيها زاد الفرات تسعة أذرع فخربت بعض دواليب هيت وخرب فوهة نهر عيسى وزاد تامرا نيفاً وثلاثين ذراعاً وعلا على قنطرتي طراستان وخائقين الكسرويتين فقطعهما ، وفيها في ذي الحجة توفي نصر بن مروان صاحب ديار بكر ، وملك بعده ابنه منصور ودبر دولته ابن الأنباري . وفيها توفي أبو منصور محمد بن عبد العزيز العكبري ومولده سنة أربع وثمانين وثلاثمائة وهو من المحدثين المعروفين وكان صدوقاً ومحمد بن هبة الله بن الحسن بن منصور أبو بكر بن أبي القاسم الطبري اللالكائي وولد سنة تسع وأربعمائة وحدث عن هلال الحفار وغيره وتوفي في جُمادي الأولى . وفيها توفي أبو الفتيان محمد بن سلطان بن حيوس الشاعر المشهور وحدث عن جده لأمه القاضي أبي نصر محمد بن هارون بن الجندي .

سنة ۲۷۳

# ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة ذكر استيلاء تكش على بعض خراسان وأخذها منه

في هذه السنة في شعبان سار السلطان ملكشاه إلى الري وعرض العسكر فأسقط منهم سبعة آلاف رجل ، لم يرض حالهم ، فمضوا إلى أخيه تكش وهو ببوشنج فقوي بهم وأظهر العصيان على أخيه ملكشاه واستولى على مرو الروذ ومرو الشاهجان وترمذ وغيرها وسار إلى نيسابور طامعاً في ملك خراسان ، وقيل بأن نظام الملك قال للسلطان لما أمر بإسقاطهم إن هؤلاء ليس فيهم كاتب ولا تاجر ولا خياط ولا من له صنعة غير الجندية فإذا أسقطوا لا نأمن أن يقيموا منهم رجلاً وقالوا هذا السلطان فيكون لنا منهم شغل ويخرج عن أيدينا أضعاف ما لهم من الجاري إلى أن نظفر بهم ، فلم يقبل السلطان قوله ، فلما مضوا إلى أخيه وأظهر العصيان ندم على مخالفة وزيره حيث لم ينفع الندم واتصل خبره بالسلطان ملكشاه ، فسار مجداً إلى خراسان فوصل إلى نيسابور قصد قبل أن يستولي تكش عليها فلما سمع تكش بقربه منها سار عنها وتحصن بترمذ وقصد السلطان فحصره بها ، وكان تكش قد أسر جماعة من أصحاب السلطان فأطلقهم واستقر الصلح بينهما ونزل تكش إلى أخيه السلطان ملكشاه ونزل عن ترمذ .

#### ذكر عدة حوادث

في هذه السنة تسلم مؤيد الملك بن نظام الملك تكريت من صاحبها المهرباط وفيها توفي أبو علي بن شبل الشاعر المشهور ومن شعره في الزهد:

طموح شباب بالغرام موكل بأن المنايا لي إلى الشيب تمهل وأحمل وزراً فوق ما يتحمل

أهم بترك الفنب ثم يسردني فمن لي إذا أخرت ذا اليوم توبة أأعجز ضعفاً عن أدا حق خالقي وفيها أيضاً توفي العميد أبو منصور بالبصرة، وفيها توفي عبد السلام بن أحمد بن محمد بن جعفر أبو الفتح الصوفي من أهل فارس سافر الكثير وسمع الحديث بالعراق والشام ومصر وأصبهان وغيرها، وكانت وفاته بفارس. ويوسف بن الحسن بن محمد بن الحسن أبو الهيثم التفكري الزنجاني ولد سنة خمس وتسعين وثلاثمائة وسمع من أبي نعيم الحافظ وغيره وتفقه على أبي إسحاق الشيرازي وأدرك أبا الطيب الطبري وكان من العلماء العاملين المشتغلين بالعبادة.

سنة ٤٧٤ .....

# ثم دخلت سنة أربع وسبعين وأربعمائة ذكر خطبة الخليفة ابنة السلطان ملكشاه

في هذه السنة أرسل الخليفة الوزير فخر الدولة أبا نصر بن جهير إلى السلطان يخطب ابنته لنفسه فسار فخر الدولة إلى أصبهان إلى السلطان يخطب ابنته فأمر نظام الملك أن يمضي معه إلى خاتون زوجة السلطان في المعنى ، فمضيا إليها فخاطباها فقالت إن ملك غزنة وملوك الخانية مما وراء النهر طلبوها وخطبوها لأولادهم وبذلوا أربعمائة ألف دينار ، فإن حمل الخليفة هذا المال فهو أحق منهم فعرفتها أرسلان خاتون التي كانت زوجة القائم بأمر الله ما يحصل لها من الشرف والفخر بالاتصال بالخليفة وأن هؤلاء كلهم عبيده وخدمه ومثل الخليفة لا يطلب منه المال فأجابت إلى ذلك وشرطت أن يكون الحمل المعجل خمسين ألف دينار ، وأنه لا يبقى له سرية ولا زوجة غيرها ولا يكون مبيته إلا عندها فأجيبت إلى ذلك ، فأعطى السلطان يده وعاد فخر الدولة إلى بغداد .

## ذكر وفاة نور الدولة بن مزيد وإمارة ولده منصور

في هذه السنة في شوَّال توفي نور الدولة أبو الأغر دبيس بن علي بن مزيد الأسدي بمطيراباذ وكان عمره ثمانين سنة ، وإمارته سبع وخمسين سنة وما زال ممدحاً في كل زمان مذكوراً بالتفضل والإحسان ، ورثاه الشعراء فاكثروا وولي بعده ما كان إليه ابنه أبو كامل منصور ولقبه بهاء الدولة فأحسن السيرة واعتمد الجميل وسار إلى السلطان ملكشاه في ذي القعدة واستقر له الأمر وعاد في صفر سنة خمس وسبعين وخلع الخليفة أيضاً عليه .

## ذكر محاصرة تميم بن المعز مدينة قابس

في هذه السنة حصر الأمير تميم بن المعز بن باديس صاحب إفريقية مدينة قابس حصاراً شديـداً وضيَّق على أهلها وعادت عساكـره في بساتينها المعروفة بالغابة فأفسدوها .

#### ذكر عدة حوادث

في هذه السنة سار تتش بعد عود شرف الدولة عن دمشق ، وقصد الساحل الشامي فافتتح انطرطوس وبعضاً من الحصون وعاد إلى دمشق وفيها ملك شرف الدولة صاحب الموصل مدينة حران وأخذها من بني وثاب النميريين وصالحه صاحب الرهاء ونقش السكة باسمه وفيها سد ظفر القائمي بثق نهر عيسى وكان خراباً منذ ثلاث وعشرين سنة وسد مراراً وتخرب إلى أن سده ظفر .

وفيها أرسل السلطان إلى بغداد ليخرج الوزير أبو شجاع الذي وزر للخليفة بعد بني جهير ، فأرسله الخليفة إلى نظام الملك وسير معه رسولاً وكتب معه إلى نظام الملك كتاباً بخطه يأمره بالرضاعن أبي شجاع فرضي عنه وأعاده إلى بغداد . وفيها مات ابن السلطان ملكشاه واسمه داود فجزع عليه جزعاً شديداً وحزن حزناً عظيماً ومنع من أخذه وُغسله حتى تغيرت رائحته وأراد قتل نفسه مرات فمنعه خواصه ، ولما دفن لم يطق المقام فخرج يتصيد وأمر بالنياحة عليه في البلد ففعل ذلك عدة أيام جلس له وزير الخليفة في العزاء ببغداد ، وفيها توفي عبدالله بن أحمد بن رضوان أبو القاسم وهو من أعيان أهل بغداد وكان مرضه شقيقة وبقي ثلاث سنين في بيت مظلم لا يقدر يسمع أعيان أهل بغداد وكان مرضه شقيقة وبقي ثلاث سنين في بيت مظلم لا يقدر يسمع صوتاً ولا يبصر ضوءاً ، وفيها في ذي الحجة توفي أبو محمد بن أبي عثمان المحدث وكان صالحاً يقرىء القرآن بمسجده بنهر القلائين ، وتوفي علي بن أحمد بن علي أبو القاسم البسري البندار ومولده سنة ست وثمانين وثلاثمائة سمع المخلص وغيره وكان ثقة صالحاً وفيها توفي أبو إسحاق إبراهيم بن عقيل بن حبش القرشي النحوي .

سنة ٧٥ .....

# ثم دخلت سنة خمس وسبعين وأربعمائة ذكر وفاة جمال الملك بن نظام الملك

في هذه السنة في رجب توفي جمال الملك منصور بن نظام الملك ، وورد الخبر بوفاته إلى بغداد في شعبان ، فجلس أخوه مؤيد الملك للعزاء وحضر فخر الدولة بن جهير وابنه عميد الملك معزيين ، وأرسل الخليفة إليه في اليوم الثالث فأقامه من العزاء وكان سبب موته أن مسخرة كان للسلطان ملكشاه يعرف بجعفرك يحاكي نظام الملك ويذكره في خلواته مع السلطان ، فبلغ ذلك جمال الملك وكان يتولى مدينة بلخ وأعمالها فسار من وقته يطوي المراحل إلى والده والسلطان وهما بأصبهان فإستقبله أخواه فخر الملك ومؤيد الملك ، فأغلظ لهما القول في إغضائهما على ما بلغه عن جعفرك فلما وصل إلى حضرة السلطان رأى جعفرك يسارره فانتهره ، وقال مثلك يقف هذا الموقف وينبسط بحضرة السلطان في هذا الجمع فلما خرج من عند السلطان أمر بالقبض على جعفرك وأمر بإخراج لسانه من قفاه وقطعه فمات ، ثم سار مع السلطان وأبيه إلى خراسان وأقاموا بنيسابور مدة ثم أرادوا العود إلى أصبهان وتقدمهم نظام الملك فأحضر السلطان عميد خراسان وقال له: أيما أحب لك رأسك أم رأس جمال الملك؟ فقال : بل رأسي . فقال : لئن لم تعمل في قتله لأقتلنك . فاجتمع بخادم يختص بخدمة جمال الملك وقال له سراً الأولى أن تحفظوا نعمتكم ومناصبكم وتدبروا في قتل جمال الملك فإن السلطان يريد أن يأخذه ويقتله ولأن تقتلوه أنتم سراً أصلح لكم من أن يقتله السلطان ظاهراً ، فظن الخادم أن ذلك صحيح ، فجعل له سماً في كوز فقاع فطلب جمال الملك فقاعاً فأعطاه الخادم ذلك الكوز، فشربه فمات، فلما علم السلطان بموته سار مجداً حتى لحق نظام الملك فأعلمه بموت ابنه وعزاه ، وقال : أنا ابنك وأنت أولى من صبر واحتسب.

#### ذكر الفتنة ببغداد بين الشافعية والحنابلة

ورد إلى بغداد هذه السنة الشريف أبو القاسم البكري المغربي الواعظ وكان أشعري المذهب وكان قد قصد نظام الملك فأحبه ومال إليه وسيره إلى بغداد وأجرى عليه الجراية الوافرة فوعظ بالمدرسة النظامية وكان يذكر الحنابلة ويعيبهم ويقول: (وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا) ، والله ما كفر أحمد ولكن أصحابه كفروا ، ثم إنه قصد يوما دار قاضي القضاة أبي عبدالله الدامغانيّ بنهر القلائين ، فجرى بين بعض أصحابه وبين قوم من الحنابلة مشاجرة أدّت إلى الفتنة وكثر جمعه فكبس دور بني الفراء وأخذ كتبهم وأخذ منها كتاب الصفات لأبي يعلى ، فكان يقرأ بين يديه وهو جالس على الكرسي للوعظ ، فيشنع به عليهم وجرى له معهم خصومات وفتن ولقب البكري من الديوان بعلم السنة ومات ببغداد ودفن عند قبر أبي الحسن الأشعري .

## ذكر مسير الشيخ أبي إسحاق إلى السلطان في رسالة

في هذه السنة في ذي الحجة أوصل الخليفة المقتدي بأمر الله الشيخ أبا إسحاق الشيرازي إلى حضرته وحمّله رسالة إلى السلطان ملكشاه ونظام الملك تتضمن الشكوى من العميد أبي الفتح بن أبي الليث عميد العراق وأمره أن يُنهي ما يجري على البلاد من النظار فسار ، فكان كلما وصل إلى مدينة من بلاد العجم يخرج أهلها إليه بنسائهم وأولادهم يتمسحون بركابه ويأخذون تراب بغلته للبركة وكان في صحبته جماعة من أعيان بغداد منهم الإمام أبو بكر الشاشي وغيره ، ولما وصل إلى ساوة خرج جميع أهلها وسأله فقهاؤها كل منهم أن يدخل بيته ، فلم يفعل ولقيه أصحاب الصناعات ومعهم ما ينثرونه على محفته فخرج الخبازون ينثرون الخبز وهو ينهاهم فلم ينتهوا ، وكذلك أصحاب الفاكهة والحلواء وغيرهم وخرج إليه الأساكفة وقد عملوا مداسات لطافاً تصلح لأرجل الأطفال ونثروها ، فكانت تسقط على رؤوس الناس فكان الشيخ يتعجب ويذكر ذلك لأصحابه بعد رجوعه ويقول : ما كان حظكم من ذلك النثار ؟ فقال له بعضهم : ما كان حظ سيدنا منه ؟ فقال : أما أنا فغطيت بالمحفة وهو يضحك . فأكرمه السلطان ونظام الملك ، وأجيب إلى جميع ما التمسه ولما عاد أهين العميد وكسر عما كان يعتمده ورفعت يده عن جميع ما يتعلق بحواشي الخليفة ولما وصل الشيخ إلى بسطام ، خرج ورفعت يده عن جميع ما يتعلق بحواشي الخليفة ولما وصل الشيخ إلى بسطام ، خرج ورفعت يده عن جميع ما يتعلق بحواشي الخليفة ولما وصل الشيخ إلى بسطام ، خرج

إليه السهلكي شيخ الصوفية بها وهو شيخ كبير ، فلما سمع الشيخ أبو إسحاق بوصوله خرج إليه ماشياً ، فلما رآه السهلكي ألقى نفسه من دابة كان عليها وقبل يد الشيخ أبي إسحاق فقبل أبو إسحاق رجله وأقعده موضعه ، وجلس أبو إسحاق بين يديه وأظهر كل واحد منهما من تعظيم صاحبه كثيراً وأعطاه شيئاً من حنطة ذكر أنها من عهد أبي يزيد البسطامي ففرح بها أبو إسحاق .

#### ذكر حصر شرف الدولة دمشق وعوده عنها

في هذه السنة جمع تاج الدولة تتش جمعاً كثيراً ، وسار عن بغداد وقصد بلاد الروم أنطاكية وماجاورها، فسمع شرف الدولة صاحب حلب الخبر فخافه ، فجمع أيضاً العرب من عقيل والأكراد وغيرهم فاجتمع معه جمع كثير ، فراسل الخليفة بمصر يطلب منه إرسال نجدة إليه ليحصر دمشق فوعده ذلك فسار إليها فلما سمع تتش الخبر عاد إلى دمشق فوصلها أول المحرم سنة ست وسبعين ، ووصل شرف الدولة أواخر المحرم وحصر المدينة ، وقاتله أهلها وفي بعض الأيام خرج إليه عسكر دمشق وقاتلوه وحملوا على عسكره حملة صادقة فانكشفوا وتضعضعوا وانهزمت العرب وثبت شرف الدولة وأشرف على الأسر وتراجع إليه أصحابه ، فلما رأى شرف الدولة ذلك ورأى أيضاً أن مصر لم يصل إليه منها عسكر وأتاه عن بلاده الخبر أن أهل حران عصوا عليه ، فرحل عن دمشق يصل إليه منها عسكر وأتاه عن بلاده الخبر أن أهل حران عصوا عليه ، فرحل عن دمشق إلى بلاده وأظهر أنه يريد البلاد بفلسطين فرحل أولاً إلى مرج الصفر فارتاع أهل دمشق وتتش واضطربوا ، ثم انه رحل من مرج الصفر مشرقاً في البرية وجد في مسيره فهلك من المواشى الكثير مع عسكره ومن الدواب شيء كثير وانقطع خلق كثير .

#### ذكر عدة حوادث

في هذه السنة قدم مؤيد الملك بن نظام الملك إلى بغداد من أصبهان فخرج عميد الدولة بن جهير إلى لقائه ونزل بالمدرسة النظامية وضرب على بابه الطبول أوقات الصلوات الثلاث فأعطى مالاً جليلاً حتى قطعه وأرسل الطبول إلى تكريت .

وفيها توفي أبو عمرو عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن منده الأصبهاني في جمادى الآخرة بأصبهان وكانحافظاً فاضلاً والأمير أبونصر علي بن الوزير أبي القاسم هبة الله بن علي بن جعفر بن ماكولا مصنف كتاب الاكمال ومولده سنة عشرين وأربعمائة وكان فاضلا حافظاً قتله مماليكه الأتراك بكرمان وأخذوا ماله .

# ثم دخلت سنة ست وسبعين وأربعمائة ذكر عزل عميد الدولة بن جهير عن وزارة الخليفة ومسير والده فخر الدولة إلى ديار بكر

في هذه السنة في صفر عزل عميد الدولة بن جهير عن وزارة الخليفة ، ووصل يوم عزل رسول من السلطان ونظام الملك إلى الخليفة يطلبان أن يرسل إليها بني جهير ، فأذن لهما في ذلك وساروا بجميع أهلهم ونسائهم إلى السلطان فصادفوا منه ومن نظام الملك الإكرام والاحترام ، وعقد السلطان لفخر الدولة بن جهير على ديار بكر وخلع عليه وأعطاه الكوسات ، وسير معه العساكر وأمره أن يقصدها ويأخذها من بني مروان وأن يخطب لنفسه ويذكر اسمه على السكة ، فسار إليها ولما فارق بنو جهيس بغداد رتب في الديوان أبو الفتح المظفر بن رئيس الرؤساء وكان قبل ذلك على أبنية الدار وغيرها .

### ذكر عصيان أهل حران على شرف الدولة وفتحها

في هذه السنة عصى أهل حران على شرف الدولة مسلم بن قريش وأطاعوا قاضيهم ابن حلبة وأرادوا هم وابن عطير النميري تسليم البلد إلى جبق أمير التركمان ، وكان شرف الدولة على دمشق يحاصر تاج الدولة تتش بها ، فبلغه الخبر فعاد إلى حران وصالح ابن ملاعب صاحب حمص وأعطاه سلمية ورفنية وبادر بالمسير إلى حران فحصرها ورماها بالمنجنيق فخرب من سورها بدنة وفتح البلد في جمادى الأولى وأخذ القاضى ومعه ابنين له فصلبهم على السور .

## ذكر وزارة أبي شجاع محمد بن الحسين للخليفة

في هذه السنة عزل الخليفة أبا الفتح ابن رئيس الرؤساء من النيابة في الديوان واستوزر أبا شجاع محمد بن الحسين وخلع عليه الوزارة في شعبان ولقبه ظهير الدين

ومدحه الشعراء فأكثروا من مدحه وهنأه أبو المظفر محمد بن العباس الأبيوردي بالقصيدة المشهورة التي أولها:

> هـا إنها مقـل الـظبـاء العين فتكت بسـر فؤادي المكنون ومنها :

فانهل أسراب الدموع كأنها منح يتابعها ظهير الدين

## ذكر قتل أبي المحاسن بن أبي الرضا

في هذه السنة في شوال قتل سيد الرؤساء أبو المحاسن بن كمال الملك أبي الرضا ، وكان قد قرب من السلطان ملكشاه قرباً عظيماً ، وكان أبوه يكتب بالطغراء ، فقال أبو المحاسن للسلطان : سلم إليّ نظام الملك وأصحابه وأنا أسلم إليك منهم ألف ألف دينار فإنهم يأكلون الأموال ويقتطعون الأعمال ، وعظم عنده ذخائرهم فبلغ ذلك نظام الملك فعمل سماطاً عظيماً وأقام عليه مماليكه وهم ألوف من الأتراك وأقام خيلهم وسلاحهم على حيالهم فلما حضر السلطان قال له : إنني قد خدمتك وخدمت أباك وجدك ولي حق خدمة وقد بلغك أخذي لعشر أموالك وصدق هذا أنا آخذه وأصرفه إلى هؤلاء الغلمان الذين جمعتهم لك وأصرفه أيضاً إلى الصدقات والصلات والوقوف التي أعظم ذكرها وشكرها وأجرها لك وأموالي وجميع ما أملكه بين يديك ، وأنا أقنع بمرقعة وزاوية فأمر السلطان بالقبض على أبي المحاسن وأن تسمل عيناه وأنفذه إلى قلعة ساوة ، وسمع أبوه كمال الملك الخبر ، فاستجار بدار نظام الملك فسلم وبذل مائتي ألف دينار وعزل عن الطغراء ورتب مكانه مؤيد الملك بن نظام الملك .

## ذكر استيلاء مالك بن علوي على القيروان وأخذها منه

في هذه السنة جمع مالك بن علوي الصخري العرب فأكثر وسار إلى المهدية فحصرها فقام الأمير تميم بن المعز قياماً تاماً ورحله عنها ولم يظفر منها بشيء، فسار مالك منها إلى القيروان فحصرها وملكها فجرد إليه تميم العساكر العظيمة فحصروه مها فلما رأى مالك أنه لا طاقة له بتميم خرج عنها وتركها فاستولى عليها عسكر تميم وعادت إلى ملكه كما كانت.

### ذكر عدة حوادث

في هذه السنة عم الرخص جميع البلاد فبلغ الكر الحنطة الجيدة ببغداد عشرة دنانير، وفيها في جمادى الآخرة توفي الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وكان مولده سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة وأكثر الشعراء مراثيه فمنهم أبو الحسن الخباز والبندنيجي وغيرهما، وكان رحمة الله عليه واحد عصره علماً وزهداً وعبادة وسخاء وصلى عليه في جامع القصر وجلس أصحابه للعزاء في المدرسة النظامية ثلاثة أيام، ولم يتخلف أحد عن العزاء وكان مؤيد الملك بن نظام الملك ببغداد فرتب في التدريس أبا سعد عبد الرحمن بن المأمون المتولي، فلما بلغ ذلك نظام الملك أنكره وقال كان يجب أن تغلق المدرسة بعد الشيخ أبي إسحاق سنة وصلى عليه بباب الفردوس وهذا لم يفعل على المدرسة بعد الشيخ أبي إسحاق سنة وصلى عليه بباب الفردوس وهذا لم يفعل على غيره وصلى عليه الخليفة المقتدي بأمر الله وتقدم في الصلاة عليه أبو الفتح بن رئيس الرؤساء وهو ينوب في الوزارة ثم صُلي عليه بجامع القصر ودفن بباب أبرز.

سنة ٤٧٧

## ثم دخلت سنة سبع وسبعين وأربعمائة ذكر الحرب بين فخر الدولة بن جهير وابن مروان وشرف الدولة

قد تقدم ذكر مسير فخر الدولة بن جهير في العساكر السلطانية إلى ديار بكر فلما كانت هذه السنة سير السلطان إليه أيضاً جيشاً فيهم الأمير أرتق بن أكسب ، وأمرهم بمساعدته وكان ابن مروان قد مضى إلى شرف الدولة وسأله نصرته على أن يسلم إليه آمد وحلف كل واحد لصاحبه وكل منهما يرى أن صاحبه كاذب لما كان بينهما من العداوة المستحكمة ، واجتمعا على حرب فخر الدولة وسارا إلى آمد وقد نـزل فخر الدولة بنواحيها فلما رأى فخر الدولة اجتماعهما مال إلى الصلح وقال: لا أوثر أن يحل بالعرب بلاء على يدي، فعرف التركمان ما عزم عليه فركبوا ليلًا وأتوا إلى العرب وأحاطوا بهم في ربيع الأول ، والتحم القتال واشتد فانهزمت العرب ولم يحضر هذه الـوقعة الوزير فخر الدولة ولا أرتق ، وغنم التركمان حلل العرب ودوابهم وانهزم شرف الدولة وحمى نفسه حتى وصل إلى فصيل آمد وحصره فخر الدولة ومن معه ، فلما رأى شرف الدولة أنه محصور ، خاف على نفسه فراسل الأمير أرتق وبذل له مالاً وسأله أن يمن عليه بنفسه ويمكنه من الخروج من آمد ـ وكان هو على حفظ الطرق والحصار ـ فلما سمع أرتق ما بذل له شرف الدولة أذن له في الخروج فخرج منها في الحادي والعشرين من ربيع الأول وقصد الرقة وأرسل إلى أرتق بما كان وعده به وسار ابن جهير إلى ميافارقين ومعه من الأمراء الأمير بهاء الدولة منصور بن مزيد وابنه سيف الدولة صدقة ، ففارقوه وعادوا إلى العراق وسار فخر الدولة إلى خلاط ، ولما استولى العسكر السلطاني على حلل العرب وغنموا أموالهم وسبوا حريمهم بذل سيف الدولة صدقة بن منصور بن مزيد الأموال وافتك اسرى بني عقيل ونساءهم وأولادهم وجهزهم وردهم إلى بلادهم ففعل أمراً عظيماً وأسدى مكرمة شريفة ومدحه الشعراء في ذلك فأكثروا ، فمنهم محمد بن

محمد بن خليفة السنبسي يذكر ذلك في قصيدة:

كما أحرزت شكر بني عقيل غداة رَمَتُهُم الأتسراك طُراً فصا جبنوا ولكن فاض بحر فحين تنازلوا تحت المنايا منشت عليهم وفككت عنهم ولولا أنت لم ينفك منهم

بآمد يوم كظهم الحدار بشهب في حوافلها ازورار عظيم لا تقاومه البحار وفيهن الرزية والدمار وفي أثناء حبلهم انتشار أسير حين أعلقه الأسار

في أبيات كثيرة .

وذكر أيضاً البندنيجي أبياتاً فأحسن ولولا خوف التطويل لذكرت أبياته .

#### ذكر استيلاء عميد الدولة على الموصل

لما بلغ السلطان أن شرف الدولة انهزم وحصر بآمد لم يشك في أسره ، فخلع عميد الدولة بن جهير وسيره في جيش كثيف إلى الموصل وكاتب أمراء التركمان بطاعته وسير معه من الأمراء آفسنقر قسيم الدولة جد ملوكنا أصحاب الموصل وهو الذي أقطعه السلطان بعد ذلك حلب ، وكان الأمير أرتق قد قصد السلطان ، فعاد صحبة عميد الدولة من الطريق فسار عميد الدولة حتى وصل إلى الموصل فأرسل إلى أهلها يشير عليهم بطاعة السلطان وترك عصيانه ففتحوا له البلد وسلموه إليه وسار السلطان بنفسه وعساكره إلى بلاد شرف الدولة ليملكها ، فأتاه الخبر بخروج أخيه تكش على ما يذكره ورأى شرف الدولة قد خلص من الحصر فأرسل مؤيد الملك بن نظام الملك إلى شرف الدولة وهو مقابل الرحبة فأعطاه العهود والمواثيق وأحضره عند السلطان وهو بالبوازيج ، فخلع عليه آخر رجب وكانت أمواله قد ذهبت فاقترض ما خدم به وحمل بالبوازيج ، فخلع عليه آخر رجب وكانت أمواله قد ذهبت فاقترض ما خدم به وحمل المعركة ومن آمد أيضاً ، وكان سابقاً لا يجاري فأمر السلطان بأن يسابق به الخيل فجاء المعركة ومن آمد أيضاً ما تداخله من العجب وأرسل الخليفة النقيب طراد الزينبي في شرف الدولة فلقيه بالموصل فزاد أمر شرف الدولة قوة وصالحه السلطان وأقره على بلاده وعاد إلى خراسان لحرب أخيه .

## ذكر عصيان تكش على أخيه السلطان ملكشاه

قد تقدم ذكره وذكر مصالحته للسلطان فلما كان الآن ورأى بعد السلطان عنه عاود العصيان وكان أصحابه يؤثرون الاختلاط فحسنوا له مفارقة طاعة أخيه فأجابهم وسار معهم فملك مرو الروذ وغيرها إلى قلعة تقارب سرخس وهي لمسعود ابن الأمير ياخز وقد حصنها جهده ، فحصروه بها ولم يبق غير أخذها منه فاتفق أبو الفتوح الطوسي صاحب نظام الملك وهو بنيسابور وعميد خراسان وهو أبو علي على أن يكتب أبو الفتوح ملطفأ إلى مسعود بن ياخز وكان خط أبي الفتوح أشبه شيء بخط نظام الملك ، يقول فيه : كتبت هذه الرقعة من الري يوم كذا ونحن سائرون من الغد نحوك فاحفظ القلعة ونحن نكبس العدوّ في ليلة كذا ، واستدعيا فيجا يثقون به وأعطياه دنانير صالحة وقالا سر نحو مسعود فإذا وصلت إلى المكان الفلاني فأقم به ونم وأخف هذا الملطف في بعض حيطانه فستأخذك طلائع تكش فلاتعترف لهم حتى يضربوك فإذا فعلوا ذلك وبالغوا فأخرجه لهم وقل إنك فارقت السلطان بالري ولك منا الحباء والكرامة ، ففعل ذلك وجرى الأمر على ما وصفا وأحضر بين يدي تكش وضرب وعرض على القتل فأظهر الملطف وسلمه إليهم وأخبرهم أنه فارق السلطان ونظام الملك بالري في العساكر وهو سائر ، فلما وقفوا على الملطف وسمعوا كلام الرجل ساروا من وقتهم وتركوا خيامهم ودوابهم والقدور على النار فلم يصبروا على ما فيها وعادوا إلى قلعة ونج وكان هذا من الفرج العجيب ، فنزل مسعود وأخذ ما في المعسكر وورد السلطان إلى خراسان بعد ثلاثة أشهر ولولا هذا الفعل لنهب تكش إلى باب الري ولما وصل السلطان قصد تكش وأخذه وكان قد حلف له بالأيمان أنه لا يؤذيه ولا يناله منه مكروه فأفتاه بعض من حضر بأن يجعل الأمر إلى ولده أحمد ففعل ذلك فأمر أحمد بكحله فكحل وسجن.

## ذكر فتح سليمان بن قتلمش أنطاكية

في هذه السنة سار سليمان بن قتلمش صاحب قونية واقصرا وأعمالها من بلاد الروم إلى الشام فملك مدينة انطاكية من أرض الشام وكانت بيد الروم من سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة وسبب ملك سليمان المدينة أن صاحبها الفردوس الرومي ، وكان قد سار عنها إلى بلاد الروم ورتب بها شحنة ، وكان الفردوس مسيئاً إلى أهلها وإلى جنده

أيضاً حتى إنه حبس ابنه فاتفق ابنه والشحنة على تسليم البلد إلى سليمان بن قتلمش وكاتبوه يستدعونه فركب البحر في ثلاثمائة فارس ، وكثير من الرجالة ، وخرج منه وسار في جبال وعرة ومضايق شديدة حتى وصل إليها للموعد فنصب السلاليم باتفاق من الشحنة ، ومن معه ، وصعد السور واجتمع بالشحنة ، وأخذ البلد في شعبان فقاتله أهل البلد فهزمهم مرة بعد أخرى ، وقتل كثير من أهلها ثم عفا عنهم وتسلم القلعة المعروفة بالقسيان ، وأخذ من الأموال ما يجاوز الإحصاء ، وأحسن إلى الرعية وعدل فيهم وأمرهم بعمارة ما خرب ، ومنع أصحابه من النزول في دورهم ، ومخالطتهم ولما ملك سليمان أنطاكية أرسل إلى السلطان ملكشاه يبشره بذلك ، وينسب هذا الفتح إليه لأنه من أهله وممن يتولى طاعته فأظهر ملكشاه البشارة به وهنأه الناس ، فممن قال فيه الأبيوردي من قصيدة مطلعها:

نارٌ بمعتلج الكثيب الأعفر نشرت معاقلها على الإسكندر تلقي أجنتها بنات الأصفر لمعت كناصيةِ الحصانِ الأشقر وفتحتَ أنـطاكيـة الــروم التي وطئتْ منـاكبَها جيـادُك فـانثنت

وهي طويلة .

## ذكر قتل شرف الدولة وملك أخيه إبراهيم

قد تقدم ذكر ملك سليمان بن قتلمش مدينة أنطاكية فلما ملكها أرسل إليه شرف الدولة مسلم بن قريش يطلب منه ما كان يحمله إليه الفردوس من المال ويخوفه معصية السلطان ، فأجابه : أما طاعة السلطان فهي شعاري ودثاري والخطبة له والسكة في بلادي ، وقد كاتبته بما فتح الله على يدي بسعادته من هذا البلد ، وأعمال الكفار . وأما المال الذي كان يحمله صاحب أنطاكية قبلي فهو كان كافراً ، وكان يحمل جزية رأسه وأصحابه وأنا بحمد الله مؤمن ولا أحمل شيئاً . فنهب شرف الدولة بلد أنطاكية فنهب سليمان أيضاً بلد حلب فلقيه أهل السواد يشكون إليه نهب عسكره فقال : أنا كنت أشد كراهية لما يجري ، ولكن صاحبكم أحوجني إلى ما فعلت ولم تجر عادتي بنهب مال مسلم ولا أخذ ما حرّمته الشريعة ، وأمر أصحابه بإعادة ما أخذوه منهم فأعاده . ثم إن شرف الدولة جمع الجموع من العرب والتركمان وكان بمن معه جبق أمير التركمان في

أصحابه وسار إلى أنطاكية ليحصرها ، فلما سمع سليمان الخبر جمع عساكره ، وسار إليه فالتقيا في الرابع والعشرين من صفر سنة ثمان وسبعين وأربعمائة في طرف من أعمال أنطاكية واقتتلوا ، فمال تركمان جبق إلى سليمان فانهزمت العرب وتبعهم شرف الدولة منهزماً فقتل بعد أن صبر وقتل بين يديه أربعمائة غلام من أحداث حلب وكان قبله يوم الجمعة الرابع والعشرين من صفر سنة ثمان وسبعين وذكرته ههنا لتتبع الحادثة بعضها بعضاً وكان أحول ، وكان قد ملك من السندية التي على نهر عيسى إلى منبج من الشام وما والاها من البلاد وكان في يده ديار ربيعة ومضر من أرض الجزيرة والموصل وحلب ، وما كان لأبيه وعمه قرواش وكان عادلاً حسن السيرة والأمن في بلاده عام ، والرخص شامل ، وكان يسوس بلاده سياسة عظيمة بحيث يسير الركب والراكبان فلا يتعدى والرخص شامل ، وكان له في كل بلد وقرية عامل ، وقاض وصاحب خبر بحيث لا يتعدى أحد على أحد ، ولما قتل قصد بنو عقيل أخاه إبراهيم بن قريش وهو محبوس فأخرجوه والحركة لما أخرج ولما قتل شرف الدولة سار سليمان بن قتلمش إلى حلب فحصرها مستهل ربيع الأول سنة ثمان وسبعين فأقام عليها إلى خامس ربيع الآخر من السنة فلم مستهل ربيع الأول سنة ثمان وسبعين فأقام عليها إلى خامس ربيع الآخر من السنة فلم يبلغ منها غرضاً فرحل عنها .

#### ذكر عدة حوادث

في هذه السنة في صفر انقض كوكب من المشرق إلى المغرب كان حجمه كالقمر وضوؤه كضوئه وسار مدى بعيداً على مهل وتؤدة في نحو ساعة ولم يكن له شبيه من الكواكب .

وفيها ولد السلطان سنجر بن ملكشاه في الخامس والعشرين من رجب بمدينة سنجار من أرض الجزيرة مقارب الموصل بينهما يومان عند نزول السلطان بها وسماه أحمد ، وإنما قيل له سنجر باسم المدينة التي ولد فيها وأمه أم ولد .

وفي هذه السنة في جُمادى الأولى توفي الشيخ أبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن الصباغ الفقيه الشافعي صاحب الشامل والكامل وكفاية المسائل وغيرها من التصانيف بعد أن أضر عدة سنين وكان مولده سنة أربعمائة. والقاضي أبو عبدالله

الحسين بن علي البغدادي المعروف بابن البقال وهو من شيوخ أصحاب الشافعي وكان إليه القضاء بباب الأزج وحج لما انقطع الحج على سبيل التجريد واسماعيل بن مسعدة بن إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم أبو القاسم الإسماعيلي الجرجاني ومولده سنة أربع وأربعمائة وكان إماماً فقيهاً شافعياً محدثاً أديباً وداره مجمع العلماء .

# ثم دخلت سنة ثمان وسبعين وأربعمائة ذكر استيلاء الفرنج على مدينة طليطلة

في هذه السنة استولى الفرنج لعنهم الله على مدينة طليطلة من بـلاد الأندلس وأخذوها من المسلمين وهي من أكبر البلاد وأحصنها وسبب ذلك أن الأذفونش ملك الفرنج بالأندلس كان قدقوى شأنه وعظم ملكه وكثرت عساكره منذ تفرقت بلاد الأندلس وصاركل بلد بيد ملك فصاروا مثل ملوك الطوائف فحينئذ طمع الفرنج فيهم وأخذوا كثيراً من ثغورهم . وكان قد خدم قبل ذلك صاحبها القادر بالله بن المأمون بن يحيى بن ذي النون وعرف من أين يؤتى البلد وكيف الطريق إلى ملكه فلما كان الآن جمع الأذفونش عساكره وسار إلى مدينة طليطلة فحصرها سبع سنين وأخذها من القادر فازداد قوة إلى قوته وكان المعتمد على الله أبو عبدالله محمد بن عباد أعظم ملوك الأندلس من المسلمين ، وكان يملك أكثر البلاد مثل قرطبة وإشبيلية وكان يؤدي إلى الأذفونش ضريبة كل سنة فلما ملك الأذفونش طليطلة أرسل إليه المعتمد الضريبة على عادته فردها عليه ولم يقبلها منه ، فأرسل إليه يتهدده ويتوعده أنه يسير إلى مدينة قرطبة ويتملكها إلا أن يسلم إليه جميع الحصون التي في الجبل ويبقى السهل للمسلمين ، وكان الرسول في جمع كثير كانوا خمسمائة فارس فأنزله محمد بن عباد وفرق أصحابه على قواد عسكره ثم أمر كل من عنده منهم رجل أن يقتله وأحضر الرسول وصفعه حتى خرجت عيناه وسلم من الجماعة ثلاثة نفر فعادوا إلى الأذفونش فأخبروه الخبر وكان متوجها إلى قرطبة ليحاصرها فلما بلغه الخبر عاد إلى طليطلة ليجمع آلات الحصار ورحل المعتمد إلى إشبيلية.

### ذكر استيلاء ابن جهير على آمد

في المحرم من هذه السنة ملك ابن جهير مدينة آمد . وسبب ذلك أن فخر الدولة

ابن جهير كان قد أنفذ إليها ولده زعيم الرؤساء أبا القاسم ومعه جناح الدولة المعروف بالمقدم السالار وأرادوا قلع كرومها وبساتينها ، ولم يطمع مع ذلك في فتحها لحصانتها فعم أهلها الجوع وتعذرت الأقوات وكادوا يهلكون وهم صابرون على الحصار غير مكترثين به فاتفق أن بعض الجند نزل من السور لحاجة لهم وتركوا أسلحتهم مكانها فصعد إلى ذلك المكان عدد من العامة تقدمهم رجل من السواد يعرف بأبي الحسن ، فلبس السلاح ووقف على ذلك المكان ونادى بشعار السلطان وفعل من معه كفعله وطلبوا زعيم الرؤساء فأتاهم وملك البلد واتفق أهل المدينة على نهب بيوت النصارى ، لما كانوا يلقون من نواب بني مروان من الجور والحكم وكان أكثرهم نصارى فانتقموا منهم .

## ذكر ملكه أيضاً ميافارقين

في هذه السنة أيضاً في سادس جُمادى الآخرة ملك فخر الدولة ميافارقين ، وكان مقيماً على حصارها فوصل إليه سعد الدولة كوهرائين في عسكره نجدة له فجد في القتال فسقط من سورها قطعة ، فلما رأى أهلها ذلك نادوا بشعار ملكشاه وسلموا البلد إلى فخر الدولة وأخذ جميع ما استولى عليه من أموال بني مروان وأنفذه إلى السلطان مع ابنه زعيم الرؤساء فانحدر هو وكوهرائين إلى بغداد وسار زعيم الرؤساء منها إلى أصبهان في شوال وأوصل ما معه إلى السلطان.

#### ذكر ملك جزيرة ابن عمر

في هذه السنة أرسل فخر الدولة جيشاً إلى جزيرة ابن عمر وهي لبني مروان أيضاً فحصروها فثار أهل بيت من أهلها يقال لهم بنو وهبان وهم من أعيان أهلها وقصدوا باباً للبلد صغيراً يقال له باب البوبية لا يسلكه إلا الرجالة لأنه يصعد إليه من ظاهر البلد بدرج فكسروه وأدخلوا العسكر فملكه ، وانقرضت دولة بني مروان فسبحان من لا يزول ملكه وهؤلاء بنووهبان إلى يومناهذا كلماجاء إلى الجزيرة من يحصرها يخرجون من البلدولم يبق منهم من له شوكة ولا منزلة يفعل بها شيئاً وإنما بتلك الحركة يؤخذون إلى الآن.

#### ذكر عدة حوادث

في هذه السنة في ربيع الأول وصل أمير الجيوش في عساكر مصر إلى الشام

فحصر دمشق وبهاصاحبها تاج الدولة تتش فضيَّق عليه وقاتله فلم يظفر منها بشيء فرحل عنها عائداً إلى مصر .

وفيها كانت الفتنة بين أهل الكرخ وسائر المحال من بغداد وأحرقوا من نهر الدجاج درب الآخر وما قاربه وأرسل الوزير أبو شجاع جماعة من الجند ونهاهم عن سفك الدماء تحرجاً من الإثم فلم يمكنهم تلافي الخطب فعظم .

وفيها كانت زلزلة شديدة بخوزستان وفارس وكان أشدها بأرجان فسقطت الدور وهلك تحتها خلق كثير .

وفيها في ربيع الأول هاجت ريح عظيمة سوداء بعد العشاء وكثر الرعد والبرق وسقط على الأرض رمل أحمر وتراب كثير ، وكانت النيران تضطرم في أطراف السماء وكان أكثرها بالعراق وبلاد الموصل فألقت النخيل والأشجار وسقط معها صواعق في كثير من البلاد حتى ظن الناس أن القيامة قد قامت ، ثم انجلى ذلك نصف الليل .

وفيها في ربيع الآخر توفي إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبدالله بن يوسف الجويني ومولده سنة سبع عشرة وأربعمائة وهو الإمام المشهور في الفقه والأصولين وغيرهما من العلوم ، وسمع الحديث من أبي محمد الجوهري وغيره .

وفيها في ذي الحجة توفي محمد بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن الوليد أبو على المتكلم كان أحد رؤساء المعتزلة وأئمتهم ولزم بيته خمسين سنة لم يقدر على أن يخرج منه من عامة بغداد وأخذ الكلام عن أبي الحسين البصري وعبد الجبار الهمذاني القاضي ومن جملة تلاميذه ابن برهان وهو أكبر منه .

وفي هذه السنة توفي القاضي أبو الحسن هبة الله بن محمد بن السيبي قاضي الحريم بنهر معلى ومولده سنة أربع وتسعين وثلاثمائة وكان يذاكر الإمام المقتدي بأمر الله وولي ابنه أبو الفرج عبد الوهاب بين يدي قاضي القضاة ابن الدامغاني .

وفيها في جُمادى الأولى توفي أبو العزبن صدقه وزير شرف الدولة ببغداد ، وكان قد قبض عليه شرف الدولة وسجنه بالرحبة فهرب منها إلى بغداد فمات بعد وصوله إلى مأمنه بأربعة أشهر وكان كريماً متواضعاً لم تغيره الولاية عن إخوانه .

وفيها في رجب توفي قاضي القضاة أبو عبدالله بن الدامغاني ومولده سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة ودخل بغداد سنة تسع عشرة وأربعمائة وكان قد صحب القاضي أبا العلا بن صاعد وحضر ببغداد مجلس أبي الحسين القدوري وولي قضاء القضاة بعده القاضي أبو بكر بن المظفر بن بكران الشامي وهو من أكبر أصحاب القاضي أبي الطيب الطبري .

وفيها توفي عبد الرحمن بن مأمون بن علي أبو سعد المتولي مدرّس النظامية وهو من أصحاب القاضي حسين المروزي وتمم كتاب الإبانة .

# ثم دخلت سنة تسع وسبعين وأربعمائة ذكر قتل سليمان بن قتلمش

لما قتل سليمان بن قتلمش شرف الدولة مسلم بن قريش على ما ذكرناه أرسل إلى ابن الحتيتي العباسي مقدم أهل حلب يطلب منه تسليمها إليه فأنفذ إليه ، واستمهله إلى أن يكاتب السلطان ملكشاه وأرسل ابن الحتيتي إلى تتش صاحب دمشق بعده أن يسلم إليه حلب فسار تتش طالباً لحلب فعلم سليمان بذلك فسار نحوه مجداً فوصل إلى تتش وقت السحر على غير تعبية ، فلم يعلم به حتى قرب منه فعبا أصحابه وكان الأمير أرتق بن أكسب مع تتش وكان منصوراً لم يشهد حرباً إلا وكان الظفر له ، وقد ذكرنا فيما تقدم حضوره مع ابن جهير على آمد وإطلاقه شرف الدولة من آمد ، فلما فعل ذلك خاف أن ينهي ابن جهير ذلك إلى السلطان ففارق خدمته ولحق بتاج الدولة تتش فأقطعه البيت المقدس وحضر معه هذه الحرب فأبلى فيها بلاءً حسناً وحرض العرب على الفتال ، فانهزم أصحاب سليمان وثبت هو في القلب ، فلما رأى انهزام عساكره ، أخرج سكيناً معه فقتل نفسه . وقيل : بل قتل في المعركة ، واستولى تتش على عسكره ، وكان سليمان بن قتلمش في السنة الماضية في صفر قد أنفذ جثة شرف الدولة إلى حلب على بغل ملفوفة في إزار وطلب من أهلها أن يسلموها إليه .

وفي هذه السنة في صفر أرسل تتش جثة سليمان في إزار ليسلموها إليه فأجابه ابن الحتيتي أنه يكاتب السلطان ومهما أمره فعل فحصر تتش البلد، وأقام عليه ، وضيق على أهله ، وكان ابن الحتيتي قد سلم كل برج من أبراجها إلى رجل من أعيان البلد ليحفظه وسلم برجاً فيها إلى إنسان يعرف بابن الرعوي ، ثم إن ابن الحتيتي أوحشه بكلام أغلظ له فيه ، وكان هذا الرجل شديد القوّة ورأى ما الناس فيه من الشدة فدعاه ذلك إلى أن أرسل إلى تتش يستدعيه وواعده ليلة برفع الرجال إلى السور في الحبال

فأتى تتش الميعاد الذي ذكره ، فأصعد الرجال في الحبال والسلاليم وملك تتش المدينة واستجار ابن الحتيتي بالأمير أرتق فشفع فيه ، وأما القلعة فكان بها سالم بن مالك بن بدران وهو ابن عم شرف الدولة مسلم بن قريش فأقام تتش يحصر القلعة سبعة عشر يوماً فبلغه الخبر بوصول مقدمة أخيه السلطان ملكشاه فرحل عنها .

#### ذكر ملك السلطان حلب وغيرها

كان ابن الحتيتى قد كاتب السلطان ملكشاه يستدعيه ليسلم إليه حلب لما خاف تاج الدولة تتش فسار إليه من أصبهان في جمادي الآخرة ، وجعل على مقدمته الأمير برسق وبوزان وغيرهما من الأمراء وجعل طريقه على الموصل فوصلها في رجب وسار منها فلما وصل إلى حران سلِّمها إليها ابن الشاطر فأقطعها السلطان محمد بن شرف الدولة ، وسار إلى الرها وهي بيد الروم فحصرها وملكها وكانوا قد اشتروها من ابن عطير ، وتقدم ذكر ذلك ، وسار إلى قلعة جعبر فحصرها يوماً وليلة وملكها وقتل من بها من بني قشير وأخذ جعبر من صاحبها وهو شيخ أعمى وولدين له وكانت الأذية بهم عظيمة يقطعون الطرق ويلجئون إليها ، ثم عبر الفرات إلى مدينة حلب فملك في طريقه مدينة منبج فلما قارب حلب رحل عنها أخوه تتش وكان قد ملك المدينة كما ذكرناه ، وسار عنها يسلك البرية ومعه الأمير أرتق فأشار بكبس عسكر السلطان وقال إنهم قد وصلوا وبهم وبدوابهم من التعب ما ليس عندهم معه امتناع ، ولو فعل لظفر بهم فقال تتش: لا أكسر جاه أخى الذي أنا مستظل بظله فإنه يعود بالوهن على أولًا ، وسار إلى دمشق ولما وصل السلطان إلى حلب تسلم المدينة وسلم إليه سالم بن مالك القلعة على أن يعوضه عنها قلعة جعبر وكان سالم قد امتنع بها أولًا فأمر السلطان أن يرمي إليه رشقاً واحدأ بالسهام فرمي الجيش فكادت الشمس تحتجب لكثرة السهام فصانع عنها بقلعة جعبر وسلمها ، وسلم السلطان إليه قلعة جعبر ، فبقيت بيده وبيد أولاده إلى أن أخذها منهم نور الدين محمود بن زنكي على ما نذكره إن شاء الله تعالى ، وأرسل إليه الأمير نصر بن على بن منقذ الكناني صاحب شيزر فدخل في طاعته وسلم إليه لاذقية وكفر طاب وفاميه فأجابه إلى المسالمة وترك قصده ، وأقر عليه شيزر ، ولما ملك السلطان حلب سلَّمها إلى قسيم الدولة آقسنقر فعمرها وأحسن السيرة فيها ، وأما ابن الحتيتي فإنه كان واثقاًبإحسان السلطان ونظام الملك إليه فإنه استدعاهما فلما ملك السلطان البلد طلب أهله أن يعفيهم من ابن الحتيتي فأجابهم إلى ذلك واستصحبه معه وأرسله إلى ديار بكر فافتقر . وتوفي بها على حال شديدة من الفقر وقتل ولده بأنطاكية ، قتله الفرنج لما ملكوها .

#### ذكر وفاة بهاء الدولة منصور بن مزيد وولاية ابنه صدقة

في هذه السنة في ربيع الأول توفي بهاء الدولة أبو كامل منصور بن دبيس بن علي بن مزيد الأسدي صاحب الحلة والنيل وغيرهما مما يجاورهما ، ولما سمع نظام الملك خبر وفاته قال مات أجل صاحب عمامة وكان فاضلًا قرأ على علي بن برهان فبرع بذكائه في الذي استفاد منه وله شعر حسن فمنه :

فإن أنا لم أحمل عظيماً ولم أقد لها ما ولم أصبر على فعل معظم ولم أجر الجاني وأمنع حوزه غداة أنادي للفخار وانتمى

وله في صاحب له يكني أبا مالك يرثيه:

أبو مالك فالنائبات تنوب وفي كل حي للبنون نصيب بكيناه ما هبت صبا وجنوب

فإن كان أودى خدننا ونديما فكل ابن أنثى لا محالة ميت ولو رد حزن أو بكاء لهالك

ولما توفى أرسل الخليفة إلى ولده سيف الدولة صدقة نقيب العلويين أبا الغنائم يعزيه وسار سيف الدولة إلى السلطان ملكشاه فخلع عليـه وولاه ما كـان لأبيه وأكثـر الشعراء مراثى بهاء الدولة.

### ذكر وقعة الزلاقة بالأندلس وهزيمة الفرنج

قد تقدم ذكر ملك الفرنج طليطلة وما فعله المعتمد بن عباد برسول الأذفونش ملك الفرنج وعود المعتمد إلى إشبيلية فلما عاد إليها وسمع مشايخ قرطبة بما جرى ورأوا قوة الفرنج وضعف المسلمين واستعانة بعض ملوكهم بالفرنج على بعض اجتمعوا وقالوا: هذه بلاد الأندلس قد غلب عليها الفرنج ولم يبق منها إلا القليل وإن استمرت الأحوال على ما نرى وعادت نصرانية كما كانت ، وساروا إلى القاضي عبـد الله بن محمد بن أدهم فقالوا له : ألا تنظر إلى ما فيه المسلمون من الصغار والذلة وإعطائهم

الجزية بعد أن كانوا يأخذونها ، وقد رأينا رأياً نعرضه عليك قال : ما هو ؟ قالوا : نكتب إلى عرب إفريقية ونبذل لهم إذا وصلوا إلينا قاسمناهم أموالنا وخرجنا معهم مجاهدين في سبيل الله قال : نخاف إذا وصلوا إلينا يخربون بلادنا كما فعلوا بإفريقية ويتركون الفرنج ويبدؤون بكم ، والمرابطون أصلح منهم وأقرب إلينا قالـوا له : فكـاتب أمير المسلمين وارغب إليه ليعبر إلينا ويرسل بعض قواده ، وقدم عليهم المعتمد بن عبادوهم في ذلك فعرض عليه القاضى ابن أدهم ما كانوا فيه فقال له ابن عباد : أنت رسولي إليه في ذلك فامتنع ، وإنما أراد أن يبرىء نفسه من تهمة فألح عليه المعتمد فسار إلى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين فأبلغه الرسالة وأعلمه ما فيه المسلمون من الخوف من الأذفونش ، وكان أمير المسلمين بمدينة سبتة ففي الحال أمر بعبور العساكر إلى الأندلس وأرسل إلى مراكش في طلب من بقي من عساكره ، فأقبلت إليه تتلو بعضها بعضاً ، فلما تكاملت عنده عبر البحر وسار فاجتمع بالمعتمد بن عباد بإشبيلية ، وكان قد جمع عساكره أيضاً وخرج من أهل قرطبة عسكر كثير وقصده المطوّعة من سائر بلاد الأندلس . ووصلت الأخبار إلى الأذفونش ، فجمع فرسانه وسار من طليطلة وكتب إلى أمير المسلمين كتاباً كتبه له بعض أدباء المسلمين يغلظ له القول ويصف ما عنده من القوة والعدد والعدد وبالغ الكاتب في الكتاب ، فأمر أمير المسلمين أبا بكر بن القصيرة أن يجيبه ، وكان كاتباً مفلقاً فكتب فأجاد ، فلما قرأه على أمير المسلمين ، قال : هذا كتاب طويل أحضر كتاب الأذفونش واكتب في ظهره الذي يكون ستراه ، فلما عاد الكتاب إلى الأذفونش ارتاع لذلك وعلم أنه بلي برجل له عزم وحزم فازداد استعداداً ، فرأى في منامه كأنه راكب فيل وبين يديه طبل صغير وهو ينقر فيه ، فقص رؤياه عملى القسيسين فلم يعرفوا تأويلها ، فأحضر رجلًا مسلماً عالماً بتعبير الرؤيا فقصها عليه فاستعفاه من تعبيرها فلم يعفه ، فقال : تأويل هذه الرؤيا من كتاب الله العزيز وهو قوله تعالى : ﴿ أَلَم تَر كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكُ بِأُصِحَابِ الْفِيلِ ﴾(١) السورة وقوله تعالى : ﴿ فَإِذَّا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ﴾(٢) ويقتضي هـلاك هذا الجيش الذي تجمعه ، فلما اجتمع جيشه رأى كثرته فأعجبته ، فأحضر ذلك المعبر

<sup>(</sup>١) سورة الفيل ١ .

<sup>(</sup>٢) سورة المدثر ٩.

وقال له: بهذا الجيش ألقى إله محمد صاحب كتابكم فانصرف المعبر وقال لبعض المسلمين: هذا الملك هالك وكل من معه. وذكر قول رسول الله على (ثلاث مهلكات) الحديث وفيه (وإعجاب المرء بنفسه).

وسار أمير المسلمين والمعتمد بن عباد حتى أتوا أرضاً يقال لها الزلاقة من بلد بطليوس ، وأتى الأذفونش ، فنزل موضعاً بينه وبينهم ثمانية عشر ميلًا فقيل لأمير المسلمين إن ابن عباد ربما لم ينصح ولا يبذل نفسه دونك فأرسل إليه أمير المسلمين يأمره أن يكون في المقدمة ففعل ذلك وسار ، وقد ضرب الأذفونش خيامه في لحف جبل والمعتمد في سفح جبل يتراؤون وينزل أمير المسلمين وراء الجبل الذي عنده المعتمد وظن الأذفونش أن عساكر المسلمين ليس إلا الـذي يراه وكــان الفرنـج في خمسين ألفاً فتيقنوا الغلب ، وأرسل الأذفونش إلى المعتمد في ميقات القتال وقصده الملك فقال : غداً الجمعة وبعده الأحد فيكون اللقاء يوم الاثنين فقد وصلنا على حال تعب واستقر الأمر على هذا. وركب ليلة الجمعة سحراً وصبح بجيشه جيش المعتمد بكرة الجمعة غدراً وظناً منه أن ذلك المخيم هو جميع عسكر المسلمين فوقع القتال بينهم ، فصبر المسلمون فأشرفوا على الهزيمة ، وكان المعتمـ قد أرسـل إلى أمير المسلمين يعلمه بمجيء الفرنج للحرب فقال احملوني إلى خيام الفرنج فسار إليها ، فبينما هم في القتال وصل أمير المسلمين إلى خيام الفرنج فنهبها وقتل من فيها فلما رأى الفرنج ذلك لم يتمالكوا أن انهزموا وأخذهم السيف وتبعهم المعتمد من خلفهم ولقيهم أمير المسلمين من بين يديهم ووضع فيهم السيف فلم يفلت منهم أحد ونجا الأذفونش في نفر يسير وجعل المسلمون من رؤوس القتلي كوماً كثيرة فكانوا يؤذنون عليها إلى أن جيفت فأحرقوها ، وكانت الوقعة يوم الجمعة في العشر الأوّل من شهر رمضان سنة تسع وسبعين وأصاب المعتمد جراحات في وجهه وظهرت ذلك اليوم شجاعته ، ولم يرجع من الفرنج إلى بلادهم غير ثلاثمائة فارس وغنم المسلمون كل مالهم من مال وسلاح ودواب وغير ذلك .

وعاد ابن عباد إلى إشبيلية ورجع أمير المسلمين إلى الجزيرة الخضراء ، وعبر إلى سبتة وسار إلى مراكش فأقام بها إلى العام المقبل وعاد إلى الأندلس وحضر معه المعتمد بن عباد في عسكره وعبد الله بن بلكين الصنهاجي صاحب غرناطة في عسكره

وساروا حتى نزلوا على ليط وهو حصن منيع بيد الفرنج ، فحصروه حصراً شديداً ، فلم يقدروا على فتحه فرحلوا عنه بعد مدة ولم يخرج إليهم أحد من الفرنج لما أصابهم في العام الماضي فعاد ابن عباد إلى إشبيلية وعاد أمير المسلمين على غرناطة وهي طريقه ، ومعه عبد الله بن بلكين فغدر به أمير المسلمين وأخذ غرناطة منه وأخرجه منها فرأى في قصوره من الأموال والذخائر ما لم يحوه ملك قبله بالأندلس ومن جملة ما وجد سبحة فيها أربعمائة جوهرة قومت كل جوهرة بمائة دينار ، ومن الجواهر ما له قيمة جليلة إلى غير ذلك من الثياب والعدد وغيرها وأخذ معه عبد الله وأخاه تميماً ابني بلكين إلى مراكش فكانت غرناطة أول ما ملكه من بلاد الأندلس . وقد ذكرنا فيما تقدم سبب دخول صنهاجة إلى الأندلس وعود من عاد منهم إلى المعز بإفريقية وكان آخر من بقي منهم بالأندلس هذا عبد الله وأخذت مدينته ورحل إلى العدوة ، ولما رجع أمير المسلمين إلى مراكش أطاعه من كان لم يطعه من بلاد السوس وورغة وقلعة مهدي . وقال له علماء الأندلس : إنه ليست طاعته بواجبة حتى يخطب للخليفة ويأتيه تقليد منه بالبلاد ، فأرسل إلى الخليفة المقتدي بأمر الله ببغداد فأتاه الخلع والأعلام والتقليد ولقب بأمير المسلمين وناصر الدين .

#### ذكر دخول السلطان إلى بغداد

في هذه السنة دخل السلطان ملكشاه بغداد في ذي الحجة بعد أن فتح حلب وغيرها من بلاد الشام والجزيرة وهي أول قدمة قدمها ونزل بدار المملكة وركب من الغد إلى الحلبة ولعب بالجوكان والكرة وأرسل إلى الخليفة هدايا كثيرة فقبلها الخليفة . ومن الغد أرسل نظام الملك إلى الخليفة خدمة كثيرة فقبلها وزار السلطان ونظام الملك مشهد موسى بن جعفر وقبر معروف وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة وغيرها من القبور المعروفة فقال ابن زكرويه الواسطى يهنىء نظام الملك بقصيدة منها :

زرت المشاهد زورة مشهودة فكأنك الغيث استهل بتربها فازت قداحك بالثواب وأنجحت

أرضت مضاجع من بها مدفون وكأنها بك روضة ومعين ولك الإله على النجاح ضمين

وه*ي* مشهورة .

وطلب نظام الملك إلى دار الخلافة ليلاً فمضى في الزبزب وعاد من ليلته ومضى السلطان ونظام الملك إلى الصيد في البرية فزارا المشهدين مشهد أمير المؤمنين علي ومشهد الحسين عليهما السلام ودخل السلطان البر فاصطاد شيئاً كثيراً من الغزلان وغيرها وأمر ببناء منارة القرون بالسبيعي ، وعاد السلطان إلى بغداد ودخل إلى الخليفة فخلع عليه الخلع السلطانية ولما خرج من عنده لم يزل نظام الملك قائماً يقدم أميراً أميراً إلى الخليفة وكلما قدم أميراً يقول هذا العبد فلان بن فلان وأقطاعه كذا وكذا وعدة عسكره كذا وكذا إلى أن أتى على آخر الأمراء . وفوض الخليفة إلى السلطان أمر البلاد والعباد وأمره بالعدل فيهم وطلب السلطان أن يقبل يد الخليفة فلم يجبه فسأل أن يقبل خاتمه فأعطاه إياه فقبله ووضعه على عينه وأمره الخليفة بالعود فعاد . وخلع الخليفة أيضاً على نظام الملك ودخل نظام الملك إلى المدرسة النظامية وجلس في خزانة الكتب وطالع فيها كتباً وسمع الناس عليه بالمدرسة جزء حديث وأملى جزءاً آخر وأقام السلطان ببغداد إلى صفر سنة ثمانين وسار منها إلى أصبهان .

#### ذكر عدة حوادث

في هذه السنة في المحرم جرى بين أهل الكرخ وأهل باب البصرة فتنة قتل فيها جماعة من جملتهم القاضي أبو الحسن بن القاضي الحسين بن الغريق الهاشمي الخطيب أصابه سهم فمات منه ، ولما قتل تولى ابنه الشريف أبو تمام ما كان إليه من الخطابة وكان العميد كمال الملك الدهستاني ببغداد فسار بخيله ورجله إلى القنطرة العتيقة ، وأعان أهل الكرخ ثم جرت بينهم فتنة ثانية في شوال منها ، فأعان الحجاج على أهل الكرخ فانهزموا وبلغ الناس إلى درب اللؤلؤ ، وكاد أهل الكرخ يهلكون فخرج أبو الحسن بن برغوث العلوي إلى مقدم الأحداث من السنة فسأله العفو فعاد عنهم ورد الناس.

وفيها زاد الماء بدجلة تاسع عشر حزيران وجاء المطريومين ببغداد. وفيها في ربيع الأول أرسل العميد كمال الملك إلى الأنبار فتسلمها من بني عقيل وخرجت من أيديهم . وفيها في ربيع الآخر فرغت المنارة بجامع القصر وأذن فيها . وفيها في جمادي الأولى ورد الشريف أبو القاسم علي بن أبي يعلى الحسني الدبوسي إلى بغداد في تجمل عظيم لم ير مثله لفقيه ورتب مدرساً بالنظامية بعد أبي سعد المتولي .

وفيها أمر السلطان أن يزاد في إقطاع وكلاء الخليفة نهر برزى من طريق خراسان وعشرة آلاف دينار من معاملة بغداد وفيها أقطع السلطان ملكشاء محمد بن شرف الدولة مسلم مدينة الرحبة وأعمالها وحران وسروج والرقة والخابور وزوجه بأخته زليخا خاتون فتسلم البلاد جميعها ما عدا حران فإن محمداً بن الشاطر امتنع من تسليمها فلما وصل السلطان إلى الشام نزل عنها ابن الشاطر فسلمها السلطان إلى محمد . وفيها وقع ببغداد صاعقتان فكسرت إحداهما اسطوانتين وأحرقت قطناً في صناديق ولم تحترق الصناديق وقتلت الثانية رجلاً وفيها كانت زلازل بالعراق والجزيرة والشام وكثير من البلاد فخربت كثيراً من البلاد وفارق الناس مساكنهم إلى الصحراء فلما سكنت عادوا . وفيها عزل فخر الدولة بن جهير عن ديار بكر وسلمها السلطان إلى العميد أبي علي البلخي وجعله عاملاً عليها . وفيها أسقط اسم الخليفة المصري من الحرمين الشريفين وذكر اسم الخليفة المقتدي بأمر الله . وفيها أسقط السلطان المكوس والاجتيازات بالعراق .

وفيها حصر تميم بن المعز بن باديس صاحب إفريقية مدينتي قابس وسفاقس في وقت واحد وفرق عليها العساكر . وفيها في ربيع الأول توفي أبو الحسن بن فضال المجاشعي النحوي المقري وفي ربيع الآخر توفي شيخ الشيوخ أبو سعد الصوفي النيسابوري وهو الذي تولى بناء الرباط بنهر المعلى وبنى وقوفه وهو رباط شيخ الشيوخ الأن ، وبنى وقوف المدرسة النظامية وكان عالي الهمة كثير التعصب لمن يلتجيء إليه وجدد تربة معروف الكرخي بعد أن احترقت وكانت له منزلة كبيرة عند السلطان وكان يقال نحمد الله الذي أخرج رأس أبي سعد من مرقعة ولو أخرجه من قباء لهلكنا . وفيها توفي أبو علي محمد بن أحمد الشيري البصري وكان خيراً حافظاً للقرآن ذا مال كثير وهو آخر من روى سنن أبي داود السجستاني عن أبي عمر الهاشمي . وفيها توفي الشريف أبو نصر الزينبي العباسي نقيب الهاشميين وهو محدث مشهور عالي الإسناد .

سنة ۸۰ ....

# ثم دخلت سنة ثمانين وأربعمائة ذكر زفاف ابنة السلطان إلى الخليفة

في المحرم نقل جهاز ابنة السلطان ملكشاه إلى دار الخلافة على مائة وثلاثين جملًا مجللة بالديباج الرومي وكان أكثر الأحمال الذهب والفضة وثلاث عماريات وعلى أربعة وسبعين بغلًا مجللة بأنواع المديباج الملكي وأجراسها وقلائدها من الذهب والفضة ، وكان على ستة منها اثنا عشر صندوقاً من فضة لا يقدر ما فيها من الجواهر والحلي وبين يدى البغال ثلاثة وثلاثون فرساً من الخيل الرائقة عليها مراكب الذهب مرصعة بأنواع الجوهر ومهد عظيم كثير الذهب وسار بين يدي الجهاز سعد الدولة كوهرائين والأمير برسق وغيرهما ونشر أهل نهر معلى عليهم الدنانير والثياب وكان السلطان قد خرج عن بغداد متصيداً ثم أرسل الخليفة الوزير أبا شجاع إلى تركان خاتون زوجة السلطان وبين يديه نحو ثلاثمائة موكبية ومثلها مشاعل ولم يبق في الحريم دكان إلا وقد أشعل فيها الشمعة والاثنتان وأكثر من ذلك وأرسل الخليفة مع ظفر خادمه محفة لم ير مثلها حسناً وقال الوزير لتركان خاتون : سيدنا ومولانا أمير المؤمنين يقول : ﴿ إِنَّ الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ١٠٤٠ وقد أذن في نقل الوديعة إلى داره . فأجابت بالسمع والطاعة وحضر نظام الملك فمن دونه من أعيان دولة السلطان وكل منهم معه من الشمع والمشاعل الكثير وجاء نساء الأمراء الكبار ومن دونهم كل واحدة منهن منفردة في جماعتها وتجملها وبين أيديهن الشمع الموكبيات والمشاعل يحمل ذلك جميعه الفرسان ، ثم جاءت الخاتون ابنة السلطان بعد الجميع في محفة مجللة عليها من الذهب والجواهر أكثر شيء وقد أحاط بالمحقة مائتا جارية من الأتراك

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٨٥.

بالمراكب العجيبة وسارت إلى دار الخلافة وكانت ليلة مشهودة لم تر ببغداد مثلها فلما كان الغد أحضر الخليفة أمراء السلطان لسماط أمر بعمله حكي أن فيه أربعين ألف منأ من السكر وخلع عليهم كلهم وعلى كل من له ذكر في العسكر وأرسل الخلع إلى الخاتون زوجة السلطان وإلى جميع الخواتين وعاد السلطان من الصيد بعد ذلك .

#### ذكر عدة حوادث

في هذه السنة ولد للسلطان ابن من تركان خاتون وسماه محموداً وهو الذي خطب له بالمملكة بعد. وفيها سلم السلطان ملكشاه مدينة حلب والقلعة إلى مملوكه أقسنقر فوليها وأظهر فيها العدل وحسن السيرة وكان زوج دادة السلطان ملكشاه وهي التي تحضنه وتربيه وماتت بحلب سنة أربع وثمانين . وفيها استبق ساعيان أحدهما للسلطان فضلى والأخر للأمير قماج مرعوشي فسبق ساعي السلطان. وقد تقدم ذكر الفضلي والمرعوشي أيام معز الدولة بن بويه. وفيها جعل السلطان ولى عهده ولده أبا شجاع أحمد ولقبه ملك الملوك عضد الدولـة وتاج الملة عـدة أمير المؤمنـين وأرسل إلى الخليفـة بعد مسيره من بغداد ليخطب له ببغداد بذلك فخطب له في شعبان ونثر الذهب على الخطباء . وفيها في شعبان انحدر سعد الدولة كوهرائين إلى واسط لمحاربة مهذب الدولة بن أبي الجبر صاحب البطايح ولما فارق بغداد كثرت فيها الفتن . وفيها في ذي القعدة ولد للخليفة من ابنة السلطان ولد سماه جعفراً وكناه أبا الفضل وزين البلد لأجل ذلك . وفيها استولى العميد كمال الملك أبو الفتح الدهستاني عميد العراق على مدينة هيت أخذها صلحاً ومضى إليها وعاد عنها في ذي القعدة . وفيها وقعت فتنة بين أهل الكرخ وغيرها من المحال قتل فيها كثير من الناس. وفيها كسفت الشمس كسوفاً كلياً. وفيها توفى الأمير أبو منصور قتلغ أمير الحاج وحج أميراً اثنتي عشرة سنة وكانت له في العرب عدة وقعات وكانوا يخافونه ولما مات قال نظام الملك مات اليوم ألف رجل، وولى إمارة الحاج نجم الدولة خمارتكين .

وفيها في جُمادى الأولى توفي اسماعيل بن عبد الله بن موسى بن سعد أبو القاسم الساوي سمع الحديث الكثير من أبي سعيد الصيرفي وغيره وروى عنه الناس وكان ثقة ، وطاهر بن الحسين أبو الوفا البندنيجي الهمذاني كان شاعراً أديباً ، وكان يمدح لا لعرض الدنيا ومدح نظام الملك بقصيدتين كل واحدة منهما تزييد على أربعين بيتاً

إحداهما ليس فيها نقطة والأخرى جميع حروفها منقوطة . وفيها توفيت فاطمة بنت علي المؤدب المعروفة ببنت الأقرع الكاتبة كانت من أحسن الناس خطاً على طريقة ابن البواب وسمعت الحديث وأسمعته . وفيها في ذي القعدة توفي غرس النعمة أبو الحسن محمد بن الصابي صاحب التاريخ وظهر له مال كثير وكان له معروف وصدقة .

## ثم دخلت سنة إحدى وثمانين وأربعمائة ذكر الفتنة ببغداد

في هذه السنة في صفر شرع أهل باب البصرة في بناء القنطرة الجديدة ونقلوا الآجر في أطباق الذهب والفضة وبين أيديهم الدبادب واجتمع إليهم أهل المحال وكثر عندهم أهل باب الأزج في خلق لا يحصى واتفق أن كوهرائين سار في سميرية وأصحابه يسيرون على شاطىء دجلة بسيره ، فوقف أهل باب الأزج على امرأة كانت تسقي الناس من مزملة لها على دجلة فحملوا عليها على عادة لهم وجعلوا يكسرون الجرار ويقولون : الماء للسبيل ، فلما رأت سعد الدولة كوهرائين استغاثت به فأمر بإبعادهم عنها فضربهم الأتراك بالمقارع فسل العامة سيوفهم وضربوا وجه فرس حاجبه سليمان وهو أخص أصحابه فسقط عن الفرس فحمل كوهرائين الحنق على أن خرج من السميرية إليهم راجلاً فحمل أحدهم عليه فطعنه بأسفل رمحه فألقاه في الماء والطين ، فحمل أصحابه على العامة فقاتلوهم وحرصوا على الظفر بالذي طعنه فلم يصلوا إليه وأخذ ثمانية نفر فقتل أحدهم وقطع أعصاب ثلاثة نفر وأرسل قباءه إلى الديوان وفيه أثر وأخذ ثمانية نفر فقتل أحدهم وقطع أعصاب ثلاثة نفر وأرسل قباءه إلى الديوان وفيه أثر الطعنة والطين يستنفر على أهل باب الأزج ثم إن أهل الكرخ عقدوا لأنفسهم طاقاً آخر على باب طاق الحراني وفعلوا كفعل أهل باب الأرم ثم إن أهل الكرخ عقدوا لأنفسهم طاقاً آخر على باب طاق الحراني وفعلوا كفعل أهل باب البصرة .

## ذكر إخراج الأتراك من حريم الخلافة

في هذه السنة في ربيع الآخر أمر الخليفة بإخراج الأتراك الذين مع الخاتون زوجته ابنة السلطان من حريم دار الخلافة . وسبب ذلك أن تركياً منهم اشترى من طوّاف فاكهة فتماكسا فشتم الطواف التركي فأخذ التركي صنجة من الميزان وضرب بها رأس الطواف فشجّه فاجتمعت العامة وكاد يكون بينهم وبين الأتراك شر واستغاثوا

وشنعوا ، فأمر الخليفة بإخراج الأتراك فأخرجوا عن آخرهم في ساعة واحدة على أقبح صورة وقت العشاء الآخرة .

## ذكر ملك الروم مدينة زويلة وعودهم عنها

في هذه السنة فتح الروم مدينة زويلة من إفريقية وهي بقرب المهدية وسبب ذلك أن الأمير تميم بن المعز بن باديس صاحبها أكثر غزو بلادهم في البحر فخربها وشتت أهلها ، فاجتمعوا من كل جهة واتفقوا على إنشاء الشواني لغزو المهدية ودخل معهم البيسانيون والجنويون وهما من الفرنج ، فأقاموا يعمرون الأسطول أربع سنين واجتمعوا بجزيرة قوصرة في أربعمائة قطعة فكتب أهل قوصرة كتاباً على جناح طائر يذكرون وصولهم وعددهم وحكمهم على الجزيرة ، فأراد تميم أن يسيّر عثمان بن سعيد المعروف بالمهر مقدم الأسطول الذي له ليمنعهم من النزول فمنعه من ذلك بعض قواده اسمه عبد الله بن منكوت لعداوة بينه وبين المهر ، فجاءت الروم وأرسوا وطلعوا إلى البر ونهبوا وخربوا وأحرقوا ودخلوا زويلة ونهبوها وكانت عساكر تميم غائبة في قتال الخارجين عن طاعته ثم صالح تميم الروم على ثلاثين ألف دينار ورد جميع ما حووه من السبي . وكان تميم يبذل المال الكثير في الغرض الحقير فكيف في الغرض الكبير . حكي عنه أنه بذل للعرب لما استولى على حصن له يسمى قناطة ليس بالعظيم اثني عشر ألف دينار حتى هدمه فقيل له هذا سرف في المال فقال هو شرف في الحال .

## ذكر وفاة الناصر بن علناس وولاية ولده المنصور

في هذه السنة مات الناصر بن علناس بن حماد وولي بعده ابنه المنصور فاقتفى آثار أبيه في الحزم والعزم والرياسة ووصله كتب الملوك ورسلهم بالتعزية بأبيه والتهنئة بالملك منهم يوسف بن تاشفين وتميم بن المعز وغيرهما .

## ذكر وفاة إبراهيم ملك غزنة وملك ابنه مسعود

في هذه السنة توفي الملك المؤيد إبراهيم بن مسعود بن محمود بن سبكتكين صاحب غزنة وكان عادلاً كريماً مجاهداً وقد ذكرنا من فتوحه ما وصل إلينا وكان عاقلاً ذا رأي متين ، فمن آرائه أن السلطان ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوقي جمع عساكره ، وسار يريد غزنة ونزل باسفرار فكتب إبراهيم بن مسعود كتاباً إلى جماعة من أعيان أمراء

ملكشاه يشكرهم ويعتذر لهم بما فعلوا من تحسين قصد ملكشاه بلاده ليتم لنا ما استقر بيننا من الظفر به ، وتخليصهم من يده ويعدهم للإحسان على ذلك وأمر القاصد بالكتب أن يتعرض للملكشاه في الصيد ففعل ذلك ، فأخذ وأحضر عند السلطان فسأله عن حاله فأنكره فأمر السلطان بجلده فجلد فدفع الكتب إليه بعد جهد ومشقة فلما وقف ملكشاه عليها تحيل من أمرائه وعاد ولم يقل لأحد من أمرائه في هذا الأمر شيئاً خوفاً أن يستوحشوا منه ، وكان يكتب بخطه كل سنة مصحفاً ويبعثه مع الصدقات إلى مكة وكان يقول : لو كنت موضع أبي مسعود بعد وفاة جدي محمود لما انفصمت عرى مملكتنا ولكني الآن عاجز عن أن أسترد ما أخذوه واستولى عليه ملوك قد اتسعت مملكتهم وعظمت عساكرهم ، ولما توفي ملك بعده ابنه مسعود ولقبه جلال الدين وكان قد زوجه أبوه بابنه السلطان ملكشاه وأخرج نظام الملك في هذه الأملاك والزفاف مائة ألف دينار.

#### ذكر عدة حوادث

في هذه السنة حج الوزير أبوشجاع وزير الخليفة واستناب ابنه ربيب الدولة أبا منصور ونقيب النقباء طراد بن محمد الزينبي . وفيها أسقط السلطان ما كان يؤخذ من الحجاج من الخفاوة . وفيها جمع آقسنقر صاحب حلب عسكره وسار إلى قلعة شيزر فحصرها وصاحبها ابن منفذ وضيق عليها ونهب ربضها ثم صالحه صاحبها وعاد إلى حلب . وفيها توفي أبو بكر أحمد بن أبي حاتم عبد الصمد بن أبي الفضل الغورجي الهروي والقاضي محمود بن محمد بن القاسم أبو عامر الأزدي المهلبي راوية جامع الترمذي عن أبي محمد الجراحي رواه عنهما أبو الفتح الكروخي ، وتوفي عبد الله بن محمد بن علي بن محمد أبو إسماعيل الأنصاري الهروي شيخ الإسلام ومولده سنة محمد بن علي بن محمد أبو إسماعيل الأنصاري الهروي شيخ الإسلام ومولده سنة خمس وتسعين وثلاثمائة وكان شديد التعصب في المذاهب ومحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الباقرجي ومولده في شعبان وهو من أهل الحديث والرواية .

وفي المحرم توفيت ابنة الغالب بالله بن القادر ودفنت عند قبر أحمد وكانت ترجع إلى دين ومعروف كثير لم يبلغ أحد في فعل الخير ما بلغت. وفي شعبان توفي عبد العزيز الصحراوي الزاهد، وفيها توفي الملك أحمد بن السلطان ملكشاه بمرو وكان ولي عهد أبيه في السلطنة وكان عمره إحدى عشرة سنة وجلس الناس ببغداد للعزاء سبعة أيام في دار الخلافة ولم يركب أحد فرساً وخرج النساء ينحن في الأسواق واجتمع الخلق الكثير في الكرخ للتفرج والمناحات وسود أهل الكرخ أبواب عقودهم إظهاراً للحزن به

# ثم دخلت سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة ذكر الفتنة ببغداد بين العامة

في هذه السنة في صفر كبس أهل باب البصرة الكرخ فقتلوا رجلاً وجرحوا آخر فأغلق أهل الكرخ الأسواق ورفعوا المصاحف وحملوا ثياب الرجلين بالدم ومضوا إلى دار العميد كمال الملك أبي الفتح الدهستاني مستغيثين ، فأرسل إلى النقيب طراد بن محمد يطلب منه إحضار القاتلين فقصد طراد دار الأمير بوزان بقصر ابن المأمون فطالبه بوزان بهم ووكل به ، فأرسل الخليفة إلى بوزان يعرفه حال النقيب طراد ومحله ومنزلته فخلى سبيله واعتذر اليه فسكن العميد كمال الملك الفتنة وكف الناس بعضهم عن بعض ، ثم سار إلى السلطان فعاد الناس إلى ما كانوا فيه من الفتنة . ولم ينقض يوم إلا عن قتلى وجرحى .

#### ذكر ملك السلطان ملكشاه ما وراء النهر

في هذه السنة ملك السلطان ملكشاه ما وراء النهر وسبب ذلك أن سمرقند كان قد ملكها أحمد خان بن خضر خان أخو شمس الملك الذي كان قبله وهو ابن أخي تركان خاتون زوجة السلطان ملكشاه وكان صبياً ظالماً قبيح السيرة يكثر مصادرة الرعية فنفروا منه وكتبوا إلى السلطان سراً يستغيثون به ويسألونه القدوم عليهم ليملك بلادهم ، وحضر الفقيه أبو طاهر بن علك الشافعي عند السلطان شاكياً ، وكان يخاف من أحمد خان لكثرة ماله فأظهر السفر للتجارة والحج فاجتمع بالسلطان وشكا إليه وهو فيها رسول ملك الروم ومعه الخراج المقرر عليه ، فأخذه نظام الملك معهم إلى ما وراء النهر وحضر فتح البلاد فلما وصل إلى كاشغر أذن له نظام الملك في العود إلى بلاده ، وقال : أحب أن يذكر عنا في التواريخ أن ملك الروم حمل الجزية وأوصلها إلى باب كاشغر

لينهي إلى صاحبه سعة ملك السلطان ليعظم خوفه منه ولا يحدث نفسه بخلاف الطاعة ، وهذا يدل على همة عالية تعلو على العيوق . ولما سار السلطان من اصبهان إلى خراسان جمع العساكر من البلاد جميعها فعبر النهر بجيوش لا يحصرها ديوان ولا تدخل تحت الإحصاء ، فلما تقطع النهر قصد بخارى وأخذ ما على طريقه ثم سار إليها وملكها وما جاورها من البلاد ، وقصد سمرقند ونازلها وكانت الملطفات قد قدمها إلى البلد يعدهم النصر والخلاص مما هم فيه من الظلم ، وحصر البلد وضيق عليه وأعانه أهل البلد بالإقامات.

وفرق أحمد خان صاحب سمرقند أبراج السور على الأمراء ومن يثق إليه من أهل البلد ، وسلم برجاً يقال له برج العيار إلى رجل علوي كان مختصاً به فنصح في القتال فاتفق أن ولداً لهذا العلوي أخذ أسيراً ببخارى فهدد الأب بقتله فتراخى عن القتال فسهل الأمر على السلطان ملكشاه ورمى من السور عدة ثلم بالمنجنيقات ، وأخذ ذلك البرج فلما صعد عسكر السلطان إلى السور هرب أحمد خان واختفى في بيوت بعض العامة فغمز عليه ، وأخذ وحمل إلى السلطان وفي رقبته حبل فأكرمه السلطان وأطلقه وأرسله إلى أصبهان ومعه من يحفظه ورتب بسمرقند الأمير العميد أبا طاهر عميد خوارزم . وسار السلطان قاصداً إلى كاشغر يأمره بإقامة الخطبة وضرب السكة باسمه ويتوعده إن خالف منها رسلاً إلى ملك كاشغر يأمره بإقامة الخطبة وضرب السكة باسمه ويتوعده إن خالف بالمسير إليه ، ففعل ذلك وأطاع وحضر عند السلطان فأكرمه وعظمه وتابع الإنعام عليه وأعاده إلى بلده . ورجع السلطان إلى خراسان فلما أبعد عن سمرقند لم يتفق أهلها وعسكرها المعروفون بالجكلية مع العميد أبي طاهر نائب السلطان عندهم حتى كادوا يثبون عليه فاحتال حتى خرج من عندهم ومضى إلى خوارزم .

#### ذكر عصيان سمرقند

كان مقدم العسكر المعروف بالجكلية واسمه عين الدولة قد خاف السلطان لهذا الحادث فكاتب يعقوب تكين أخا ملك كاشغر ـ ومملكته تعرف بآب نباشي وبيده قلعتها ـ واستحضره فحضر عنده بسمرقند واتفقا ، ثم إن يعقوب علم أن أمره لا يستقيم معه فوضع عليه الرعية الذين كان أساء إليهم حتى ادعوا عليه دماء قوم كان قتلهم ، وأخذ الفتاوى عليه وقتله واتصلت الأخبار بالسلطان ملكشاه بذلك فعاد إلى سمرقند.

## ذكر فتح سمرقند الفتح الثاني

لما اتصلت الأخبار بعصيان سمرقند بالسلطان ملكشاه وقتل عين الدولة مقدم الجكلية عاد إلى سمرقند فلما وصل إلى بخارى هرب يعقوب المستولى على سمرقند ، ومضى إلى فرغانة ولحق بولايته ووصل جماعة من عسكره إلى السلطان مستأمنين فلقوه بقرية تعرف بالطواويس ، ولما وصل السلطان إلى سمرقند ملكها ورتب بها الأمير أبر ، وسار في أثر يعقوب حتى نزل ببوزكند وأرسل العساكر إلى سائر الأكتاف في طلبه وأرسل السلطان إلى ملك كاشغر وهو أخو يعقوب ليجد في أمره ويرسله إليه ، فاتفق أن عسكر يعقوب شغبوا عليه ونهبوا خزائنه واضطروه إلى أن هرب على فرسه ودخل إلى أخيه بكاشغر مستجيراً به فسمع السلطان بذلك فأرسل إلى ملك كاشغر يتوعده إن لم يرسله إليه أن يقصد بلاده ويصير هو العدو، فخاف أن يمنع السلطان وأنف أن يسلم أخاه بعد أن استجار به وإن كانت بينهما عداوة قديمة ومنافسة في الملك عظيمة لما يلزمه فيه العار ، فأداه اجتهاده إلى أن قبض على أخيه يعقوب وأظهر أنه كان في طلبه فظفر به وسيره مع ولده وجماعة من أصحابه وكُّلهم بيعقوب ، وأرسل معهم هدايا كثيرة للسلطان وأمر ولده أنه إذا وصل إلى قلعة بقرب السلطان أن يسمل يعقوب ويتركه ، فإن رضي السلطان بذلك وإلا سلمه إليه فلما وصلوا إلى القلعة عزم ابن ملك كاشغر أن يسمل عمه وينفذ فيه ما أمره به أبوه فتقدم فكتُّفه وألقاه على الأرض ، ففعلوا به ذلك فبينما هم على تلك الحال وقد أحموا الميل ليسملوه إذ سمعوا ضجة عظيمة فتركوه وتشاوروا بينهم وظهر عليهم انكسار ثم أرادوا به ذلك سمله ومنع منه بعض فقال لهم يعقوب : أخبروني عن حالكم وما يفوتكم الذي تريدونه مني وإذا فعلتم بي شيئاً ربما ندمتم عليه فقيل له: إن طغرل بن ينال أسرى من ثمانين فرسخاً في عشرات ألوف من العساكر وكبس أخاك بكاشغر فأخذه أسيراً ونهب عسكره وعاد إلى بلاده . فقال لهم : هذا الذي تريدون تفعلونه بي ليس مما تقربون به إلى الله تعالى وإنما تفعلونه اتباعاً لأمر أخى وقد زال أمره ووعدهم الإحسان فأطلقوه ، فلما رأى السلطان ذلك ورأى طمع طغرل بن ينال ومسيره إلى كاشغر وقبض صاحبها وملكه لها مع قربه منه ، خاف أن ينحل بعض أمره وتزول هيبته وعلم أنه متى قصد طغرل سار من بين يديه فإن عاد عنه رجع إلى بلاده وكذلك يعقوب أخو صاحب كاشغر ، وانه لا يمكنه المقام لسعة البلاد وراءه وخوف

الموت بها فوضع تاج الملك على أن يسعى في إصلاح أمر يعقوب معه ففعل ما أمره به السلطان فاتفق هو ويعقوب وعاد إلى خراسان وجعل يعقوب مقابل طغرل يمنعه من القوة وملك البلاد وكل منهما يقوم في وجه الأخر .

#### ذكر عود ابنة السلطان زوجة الخليفة إلى أبيها

وفي هذه السنة أرسل المسلطان إلى الخليفة يطلب ابنته طلباً لا بد منه . وسبب ذلك أنها أرسلت تشكو من الخليفة وتذكر أنه كثير الاطراح لها والإعراض عنها ، فأذن لها في المسير فسارت في ربيع الأول وسار معها ابنها من الخليفة أبو الفضل جعفر بن المقتدي بأمر الله ومعهما سائر أرباب الدولة ، ومشى مع محفتها سعد الدولة كوهرائين وخدم دار الخلافة الأكابر ، وخرج الوزير وشيعهم إلى النهروان وعاد وسارت الخاتون إلى أصبهان ، فأقامت بها إلى ذي القعدة وتوفيت وجلس الوزير ببغداد للعزاء سبعة أيام وأكثر الشعراء مراثيها ببغداد وبعسكر السلطان .

## ذكر فتح عسكر مصر عكا وغيرها من الشام

في هذه السنة خرجت عساكر مصر إلى الشام في جماعة من المقدمين فحصروا مدينة صور ، وكان قد تغلب عليها القاضي عين الدولة بن أبي عقيل وامتنع عليهم ثم توفي ووليها أولاده فحصرهم العسكر المصري فلم يكن لهم من القوة ما يمتنعون بها فسلموها إليهم ثم سار العسكر عنها إلى مدينة صيدا ففعلوا بها كذلك ثم ساروا إلى مدينة عكا فحصروها وضيقوا على أهلها فافتتحوها وقصدوا مدينة جبيل فملكوها أيضاً وأصلحوا أحوال هذه البلاد وقرروا قواعدها وساروا عنها إلى مصر عائدين ، واستعمل أمير الجيوش على هذه الأمراء والعمال .

## ذكر الفتنة بين أهل بغداد ثانية

وفي هذه السنة في جمادى الأولى كثرت الفتن ببغداد بين أهل الكرخ وغيرها من المحال وقتل بينهم عدد كثير واستولى أهل المحال على قطعة كبيرة من نهر الدجاج فنهبوها وأحرقوها فنزل شحنة بغداد \_ وهو خمارتكين النائب عن كوهرائين \_ على دجلة في خيله ورجله ليكف الناس عن الفتنة ، فلم ينتهوا ، وكان أهل الكرخ يجرون عليه وعلى أصحابه الجرايات والإقامات وفي بعض الأيام وصل أهل البصرة إلى سويقة غالب

فخرج من أهل الكرخ من لم تجر عادته بالقتال فقاتلوهم حتى كشفوهم فركب خدم المخليفة والحجاب والنقباء وغيرهم من أعيان الحنابلة كابن عقيل والكلوذاني وغيرهما إلى الشحنة وساروا معه إلى أهل الكرخ فقرأ عليهم مثالاً من الخليفة يأمرهم بالكف ومعاودة السكون وحضور الجماعة والجمعة والتدين بمذهب أهل السنة فأجابوا إلى الطاعة فبينما هم كذلك أتاهم الصارخ من نهر الدجاج بأن أهل السنة قد قصدوهم والقتال عندهم فمضوا مع الشحنة ومنعوا من الفتنة وسكن الناس . وكتب أهل الكرخ على أبواب مساجدهم خير الناس بعد رسول الله وسكر أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على ، ومن عند هذا اليوم ثار أهل الكرخ وقصدوا شارع ابن أبي عوف ونهبوه وفي جملة ما نهبوا دار أبي الفضل بن خيرون المعدل ، فقصد الديوان مستنفراً ومعه الناس ورفع ما نهبوا دار أبي الفضل بن خيرون المعدل ، فقصد الديوان مستنفراً ومعه الناس ورفع اليوم رجل هاشمي من أهل باب الأزج بسهم أصابه ، فثار العامة هناك بعلوي كان مقيماً بينهم فقتلوه وحرقوه وجرى من النهب والقتل والفساد أمور عظيمة ، فأرسل الخليفة إلى سيف الدولة صدقة بن مزيد فأرسل عسكراً إلى بغداد فطلبوا المفسدين والعيارين فهربوا منهم فهدمت دُورهم وقتل منهم ونفي وسكنت الفتنة وأمن الناس .

## ذكر حيلة لأمير المسلمين ظهرت ظهوراً غريباً

كان بالمغرب إنسان اسمه محمد بن إبراهيم الكزولي سيد قبيلة كزولة ومالك جبلها وهو جبل شامخ \_ وهي قبيلة كبيرة \_ وبينه وبين أمير المسلمين يوسف بن تاشفين مودة واجتماع . فلما كان هذه السنة أرسل يوسف الى محمد بن إبراهيم يطلب الاجتماع به فركب إليه محمد فلما قاربه خافه على نفسه فعاد إلى جبله واحتاط لنفسه . فكتب إليه يوسف وحلف له أنه ما أراد به إلا الخير ولم يحدث نفسه بغدر فلم يركن محمد إليه فدعا يوسف حجاماً وأعطاه مائة دينار وضمن له مائة دينار أخرى إن هو سار إلى محمد بن ابراهيم واحتال على قتله فسار الحجام ومعه مشاريط مسمومة فصعد الجبل ، فلما كان الغد خرج ينادي لصناعته بالقرب من مساكن محمد فسمع محمد الصوت فقال : هذا الحجام من بلدنا ؟ فقيل : إنه غريب ، فقال : أراه يكثر الصياح وقد ارتبت بذلك ائتوني به ، فأحضر عنده فاستدعى حجاماً آخر وأمره أن يحجمه بمشاريطه التي معه فامتنع الحجام الغريب فأمسك وحجم فمات ، وتعجب الناس من فطنته . فلما بلغ ذلك

يوسف ازداد غيظه ولج في السعي في أذى يوصله إليه فاستمال قوماً من أصحاب محمد، فمالوا إليه فأرسل إليهم جراراً من عسل مسموم فحضروا عند محمد وقالوا قد وصل إلينا قوم معهم جرار من عسل أحسن ما يكون ، وأردنا إتحافك به وأحضروها بين يديه فلما رآها أمر بإحضار خبز وأمر أولئك الذين أهدوا إليه العسل أن يأكلوا منه فامتنعوا واستعفوه من أكله فلم يقبل منهم وقال : من لم يأكل قتل بالسيف فأكلوا فماتوا عن آخرهم . فكتب إلى يوسف تاشفين : إنك قد أردت قتلي بكل وجه فلم يظفرك الله بذلك فكف عن شرك فقد أعطاك الله المغرب بأسره ، ولم يعطني غير هذا الجبل وهو في بلادك كالشامة البيضاء في النور الأسود فلم تقنع بما أعطاك الله عز وجل . فلما رأى يوسف أن سره قد انكشف وأنه لا يمكنه في أمره شيء لحصانة جبله أعرض عنه وتركه .

## ذكر ملك العرب مدينة سوسة وأخذها منهم

في هذه السنة نقض ابن علوي ما بينه وبين تميم بن المعز بن باديس أمير إفريقية من العهد وسار في جمع من عشيرته العرب فوصل إلى مدينة سوسة من بلاد إفريقية وأهلها غارون لم يعلموا به فلخلها عنوة وجرى بينه وبين من بها من العسكر والعامة قتال قتل من الطائفتين جماعة وكثر القتل في أصحابه والأسر ، وعلم أنه لا يتم له مع تميم حال ففارقها وخرج منها إلى حلته من الصحراء وكان بإفريقية هذه السنة غلاء شديد وبقي كذلك الى سنة أربع وثمانين وصلحت أحوال أهلها وأخصبت البلاد ورخصت الأسعار وأكثر أهلها الزرع .

#### ذكر عدة حوادث

في هذه السنة قطعت الحرامية الطريق على قفل كبير بولاية حلب فركب آقسنقر في جماعة من عسكره وتبعهم ولم يزل حتى أخذهم وقتلهم فأمنت الطريق بولايته. وفيها ورد العميد الأغر أبو المحاسن عبد الجليل بن علي الدهستاني إلى بغداد عميداً وعزل أخوه كمال الملك على ما ذكرناه. وفيها درس الإمام أبو بكر الشاشي في المدرسة التي بناها الملك مستوفي السلطان بباب إبرز من بغداد وهي المدرسة الناجية المشهورة وفيها عمرت منارة جامع حلب. وفيها توفي الخطيب أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن عبد الواحد بن أبي الحديد السلمي خطيب دمشق في ذي الحجة. وفيها توفي أحمد بن

محمد بن صاعد بن محمد أبو نصر النيسابوري رئيسها ومولده سنة عشر وأربعمائة . وكان من العلماء وعاصم بن الحسن بن محمد بن علي بن عاصم العاصمي البغدادي من أهل الكرخ كان ظريفاً كيساً له شعر حسن فمنه :

ماذا على متاون الأخلاق وأبوح بالشكوى إليه تذللاً فعساه يسمح بالوصال لمدنف أسر الفؤاد ولم يرق لموثق إن كان قد لبست عقارب صدغه وقال أيضاً:

لو زارني فأبشه أشواقي وأفض ختم الدمع من آماقي ذي لوعة وصبابة مشتاق ما ضره لوجاد بالإطلاق قلبي فإن رضابه درياقي

> فدیت من ذبت شوقاً من محبته سمعته یتغنی وهو مصطبح وأخلفتك ابنة البكری ما وعدت

وصرت من هجره فوق الفراش لقا أفديه مصطبحاً منه ومغتبقا وأصبح الحبل منها واهيا خلقا

والصحيح أنه توفي سنة ثلاث وثمانين . وفيها في جمادى الأخرة توفي الشريف أبو القاسم العلوي الدبوسي المدرّس بالنظامية ببغداد وكان فاضلًا فصيحاً .

## ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة ذكر وفاة فخر الدولة أبى نصر بن جهير

في هذه السنة في المحرم توفي فخر الدولة أبو نصر محمد بن محمد بن جهير الذي كان وزير الخليفة بمدينة الموصل ومولده بها سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة وتزوج إلى أبي العقارب شيخها ونظر في أملاك جارية قرواش المعروفة بسرهنك ثم خدم بركة بن المقلد حتى قبض على أخيه قرواش وحبسه ومضى بهدايا إلى ملك الروم، فاجتمع هو ورسول نصر الدولة بن مروان فتقدم فخر الدولة عليه فنازعه رسول ابن مروان فقال فخر الدولة الملك الروم: أنا أستحق التقدم عليه لأنه صاحبه يؤدي الخراج إلى صاحبي فلما عاد إلى قريش بن بدران أراد القبض عليه فاستجار بأبي الشداد وكانت عقيل تجير على أمرائها وسار إلى حلب فوزر لمعز الدولة أبي ثمال بن صالح ثم مضى إلى ملطية ومنها إلى ابن مروان فقال له كيف أمنتني وقد فعلت برسولي ما فعلت عند ملك الروم فقال حملني على ذلك نصح صاحبي فاستوزره فعمر بلاده ووزر بعد نصر ملك الروم فقال حملني على ذلك نصح صاحبي فاستوزره فعمر بلاده ووزر بعد نصر الدولة لولده ثم سار إلى بغداد وولي وزارة الخليفة على ما ذكرناه وتولى أخذ ديار بكر من بني مروان على ما ذكرناه أيضاً ثم أخذها منه السلطان فسار إلى الموصل فتوفي بها .

## ذكر نهب العرب البصرة

وفي هذه السنة في جُمادى الأولى نهب العرب البصرة نهباً قبيحاً. وسبب ذلك أنه ورد إلى بغداد في بعض السنين رجل أشقر من سواد النيل يدّعي الأدب والنجوم ويستجري الناس فلقبه أهل بغداد تلياً وكان نازلاً في بعض الخانات فسرق ثياباً من الديباج وغيره وأخفاها في خلفا وسار بها فرآها الذين يحفظون الطريق فمنعوه من السفر اتهاماً له وحملوه إلى المقدم عليهم فأطلقه لحرمة العلم فسارا إلى أمير من أمراء العرب من بني عامر وبلاده متاخمة الإحساء وقال له: أنت تملك الأرض وقد فعل أجدادك

بالحاج كذا وكذا وأفعالهم مشهورة مذكورة في التواريخ ، وحسَّن له نهب البصرة وأخذها فجمع من العرب ما يزيد على عشرة آلاف مقاتل وقصد البصرة وبها العميد عصمة وليس معه من الجند إلا اليسير لكون الدنيا آمنة من ذاعر ، ولأن الناس في جنة من هيبة السلطان . فخرج إليهم في أصحابه وحاربهم ولم يمكنهم من دخول البلد فأتاه من أخبره أن أهل البلد يريدون أن يسلموه إلى العرب فخاف ففارقهم وقصد الجزيرة التي هي مكان القلعة بنهر معقل ، فلما علم أهل البلد بذلك فارقوا ديارهم وانصرفوا ودخل العرب حينتذ البصرة وقد قويت نفوسهم وملكوها ونهبوا ما فيها نهبأ شنيعاً فكانوا ينهبون نهاراً وأصحاب العميد عصمة ينهبون ليلاً وأحرقوا مواضع عدة . وفي جملة ما أحرقوا دارين للكتب إحداهما وقفت قبل أيام عضد الدولة بن بويه فقال عضد الدولة هذه مكرمة سبقنا إليها وهي أول دار وقفت في الإسلام ، والأخرى وقفها الوزير أبو منصور بن شاء مردان وكان بها نفائس الكتب وأعيانها . وأحرقوا أيضاً النجاسين وغيرها من الأماكن وخربت وقوف البصرة التي لم يكن لها نظير من جملتها وقوف على الحمال الدائرة على شاطىء دجلة وعلى الدواليب التي تحمل الماء وترقيه إلى قني الرصاص الجارية إلى المصانع \_ وهي على فراسخ من البلد \_ وهي من عمل محمد بن سليمان الهاشمي وغيره . وكان فعل العرب بالبصرة أول خرق جرى في أيام السلطان ملكشاه فلما فعلوا ذلك وبلغ الخبر إلى بغداد انحدر سعد الدولة كوهرائين وسيف الدولة صدقة بن مزيد إلى البصرة لإصلاح أمورها فوجدوا العرب قد فارقوها ثم إن تليا أخذ بالبحرين وأرسل إلى السلطان فشهره ببغداد سنة أربع وثمانين على جمل وعلى رأسه طرطور وهو يصفع بالدرة والناس يشتمونه ويسبهم ثم أمر به فصلب .

#### ذكر عدة حوادث

في هذه السنة قدم الإمام أبو عبد الله الطبري بغداد في المحرم بمنشور من نظام الملك بتوليته تدريس المدرسة النظامية ، ثم ورد بعده في شهر ربيع الآخر من السنة أبو محمد عبد الوهاب الشيرازي وهو أيضاً معه منشور بالتدريس فاستقر أن يدرس يوماً والطبرى يوماً .

# ثم دخلت سنة أربع وثمانين وأربعمائة ذكر عزل الوزير أبي شجاع ووزارة عميد الدولة بن جهير

في هذه السنة في ربيع الأول عزل الوزير أبو شجاع من وزارة الخليفة . وكان سبب عزله أن إنساناً يهودياً ببغداد يقال له أبو سعد بن سمحا كان وكيل السلطان ونظام الملك ، فلقيه إنسان يبيع الحصر فصفعه صفعة أزالت عمامته عن رأسه فأخذ الرجل وحمل إلى الديوان وسئل عن السبب في فعله ، فقال : هو وضعني على نفسه فسار كوهراثين ومعه ابن سمحا اليهودي إلى العسكر يشكيان وكانا متفقين على الشكاية من الوزير أبي شجاع ، فلما سار أخرج توقيع الخليفة بإلزام أهل الذمة بالغيار ولبس ما شرط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهربوا كل مهرب ، وأسلم بعضهم فممن أسلم أبو سعد العلاء بن الحسن بن وهب بن موصلايا الكاتب وابن أخيه أبو نصر هبة الله بن الحسن بن علي صاحب الخبر أسلما على يدي الخليفة . ونقل أيضاً عنه إلى السلطان ونظام الملك أنه يكسر أغراضهم ويقبح أفعالهم حتى انه لما ورد الخبر بفتح السلطان سمرقند قال : وما هذا مما يبشر به كأنه قد فتح بلاد الروم هل أتى الخبر بفتح السلطان ونظام الملك أله يكسر أغراضهما الرير إلى السلطان ونظام الملك كوهرائين وابن سمحا إلى العسكر وشكيا من الوزير إلى السلطان ونظام الملك وأخبراهما بجميع ما يقول عنهما ويكسر من أغراضهما أرسلا إلى الخليفة في عزله فعزله وأمره بلزوم بيته وكان عزله يوم الخميس فلما أمر بذلك أنشد :

#### تـولاهـا ولـيس لـه عـدو وفـارقهـا وليس لـه صـديق

فلما كان الغد يوم الجمعة خرج من داره إلى الجامع راجلاً واجتمع الخلق العظيم عليه فأمر أن لا يخرج من بيته. ولما عزل استنيب في الوزارة أبو سعد بن موصلايا كاتب الإنشاء وأرسل الخليفة إلى السلطان ونظام الملك يستدعي عميد

الدولة بن جهير ليستوزره فسيّر إليه فاستوزره في ذي الحجة من هذه السنة وركب إليه نطام الملك فهناه بالوزارة في داره وأكثر الشعراء تهنئته بالعود إلى الوزارة.

## ذكر ملك أمير المسلمين بلاد الأندلس التي للمسلمين

في هذه السنة في رجب ملك أمير المسلمين يوسف بن تاشفين صاحب بلاد المغرب من بلاد الأندلس ما هو بيد المسلمين قرطبة وإشبيلية وقبض على المعتمد بن عباد صاحبها وملك غيرها من الأندلس ، ولقد جرى للرشيد بن المعتمد حادثة شبيهة بحادثة الأمين محمد بن هارون الرشيد . قال أبو بكر عيسى بن اللبانة الداني من مدينة دانية : كنت يوماً عند الرشيد بن المعتمد في مجلس أنسه سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة فجرى ذكر غرناطة وملك أمير المسلمين لها وقد ذكرنا أخذها في وقعة الزلاقة فلما ذكرناها تفجع وتلهف واسترجع وذكر قصرها فدعونا لقصره بالدوام ولملكه بتراخي الأيام فأمر عند ذلك أبا بكر الإشبيلي بالغناء فغنى:

يا دار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد

فاستحالت مسرته وتجهمت أسرته ثم أمر بالغناء من ستارته فغني :

إن شئت أن لا ترى صبراً لمصطبر فانظر إلى أي حال أصبح الطلل

فتأكد تطيره ، واشتد اربداد وجهه وتغيره ، وأمر مغنية أخرى بالغناء فغنت :

يا لهف نفسي على مال أفرقه على المقلين من أهل المروءات إن اعتذاري إلى من جاء يسألني ما ليس عندي من إحدى المصيبات

قال ابن اللبانة: فتلافيت الحال بأن قمت فقلت:

محل مكرمة لاهد مبناه وشمل مأثرة لاشته الله البيت كالبيت لكن زاد ذا شرفاً ان الرشيد مع المعتد ركناه شاو على أنجم الجوزاء مقعده وراحل في سبيل الله مشواه حتم على الملك أن يقوى وقد وصلت بالشرق والغرب يمناه ويسراه بأس توقد فاحمرت لواحظه ونائل شب فاخضرت عذاراه

فلعمرى قد بسطت من نفسه ، وأعدت عليه بعض أنسه ، على أنى وقعت فيما

وقع فيه الكل بقولي ( البيت كالبيت ) وأمر إثر ذلك بالغناء فغني :

ولما قضينا من منى كل حاجة ولم يبق إلا أن تُـزَم الـركـائبُ فأيقنا أن هذه الطير تعقب الغير.

فلما أراد أمير المسلمين ملك الأندلس سار من مراكش إلى سبتة (۱) وأقام بها وسير العساكر مع سير بن أبي بكر وغيره إلى الأندلس فعبروا الخليج فأتوا مدينة مرسية (۲) فملكوها وأعمالها وأخرجوا صاحبها أبا عبد الرحمن بن طاهر منها وساروا إلى مدينة شاطبة (۳) ومدينة دانية (٤) فملكوهما ، وكانت بلنسية قد ملكها الفرنج قديماً بعد أن حصروها سبع سنين فلما سمعوا بوقعة الزلاقة فارقوها ، فملكها المسلمون أيضاً وعمروها وسكنوها فصارت الأن للمرابطين وكانوا قد ملكوا غرناطة نوبة الزلاقة ، فقصدوا مدينة إشبيلية وبها صاحبها المعتمد بن عباد ، فحصروه بها وضيقوا عليه فقاتل أهلها قتالاً شديداً وظهر من شجاعة المعتمد وشدة بأسه وحسن دفاعه عن بلده ما لم يشاهد من غيره ما يقاربه ، فكان يلقي نفسه في المواقف التي لا يرجى خلاصه منها فيسلم بشجاعته وشدة نفسه ، ولكن إذا نفدت المدة لم تغن العدة . وكانت الفرنج قد سمعوا بقصد عساكر المرابطين بلاد الأندلس فخافوا أن يملكوها ثم يقصدوا بلادهم فجمعوا فأكثروا وساروا ليساعدوا المعتمد ويعينوه على المرابطين فسمع سير بن أبي فجمعوا فأكثروا وساروا ليساعدوا المعتمد ويعينوه على المرابطين فسمع سير بن أبي بكر مقدم المرابطين بمسيرهم ففارق إشبيلية وتوجه إلى لقاء الفرنج فلقيهم وقاتلهم وعاد إلى إشبيلية فحصرها ولم يزل الحصار دائماً والقتال مستمراً إلى العشرين من رجب من هذه السنة فعظم الحرب ذلك واشتد الأمر على أهل البلد ودخله من رجب من هذه السنة فعظم الحرب ذلك واشتد الأمر على أهل البلد ودخله من رجب من هذه السنة فعظم الحرب ذلك واشتد الأمر على أهل البلد ودخله

<sup>(</sup>١) سبتة : بفتح أوله ، وضبطه الحازمي بكسر أوله : وهي بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب، ومرساها أجود مرسى على البحر ، وهي على برّ البربر تقابل جزيرة الأندلس على طرف الزقاق الذي هو أقرب ما بين البر والجزيرة ، وهي مدينة حصينة تشبه المهدية التي بإفريقية على ما قيل لأنها ضاربة في البحر داخلة كدخول كفّ على زند .

 <sup>(</sup>٢) مرسية : بضم أوله والسكون وكسر السين المهملة وياء مفتوحة خفيفة وهاء ، مدينة بالأندلس من أعمال تدمير .

<sup>(</sup>٣) شاطبة : مدينة في شرقي الأندلس وشرقي قرطبة وهي مدينة كبيرة قديمة .

<sup>(</sup>٤) دانية : مدينة بالأندلس من أعمال بلنسية على ضفة البحر شرقاً مرساها عجيب يسمى السّمان .

المرابطون من واديه ونهب جميع ما فيه ولم يبقوا على سبد ولا لبد ، وسلبوا الناس ثيابهم فخرجوا من مساكنهم يسترون عوراتهم بأيديهم وسبي المخدرات وانتهكت الحرمات ، فأخذ المعتمد أسيراً ومعه أولاده الذكور والإناث بعد أن استأصلوا جميع مالهم فلم يصحبهم من ملكهم بلغة زاد.

وقيل إن المعتمد سلم البلد بأمان وكتب نسخة الأمان والعهد واستحلفهم به لنفسه وأهله وماله وعبيده وجميع ما يتعلق بأسبابه فلما سلم إليهم إشبيلية لم يفوا له وأخذوهم أسراء وما لهم غنيمة ، وسير المعتمد وأهله إلى مدينة أغمات (١) فحبسوا فيها وفعل أمير المسلمين بهم أفعالاً لم يسلكها أحد ممن قبله ولا يفعلها أحد ممن يأتي بعده إلا من رضي لنفسه بهذه الرذيلة ، وذلك أنه سجنهم فلم يجر عليهم ما يقوم بهم حتى كان بنات المعتمد يغزلن للناس بأجرة ينفقونها على أنفسهم . وذكر ذلك المعتمد في أبيات ترد عنه ذكر وفاته فأبان أمير المسلمين بهذا الفعل عن صغر نفس ولؤم قدرة . وهذه أغمات مدينة في سفح جبل بالقرب من مراكش وسيرد من ذكر المعتمد عند موته سنة ثمان وثمانين ما يعرف به محله . قال أبو بكر بن اللبانة : زرت المعتمد بعد أسره بأغمات وقلت أبيات عند دخولي إليه منها :

لم أقل في الثِّقاف كان ثِقافاً يمكثُ الرَّهْرُ في الكِمام وللكِنْ وإذا ما الهللأ غاب بغيم إنحما أنت درة للمعالي حجب البيت منك شخصاً كريماً أنت للفضل كعبة ولواني

كنت قلباً به وكان شغافا بعد مكث الكِمام يدنو قِطافا لم يكن ذلك المغيبُ انكسافا ركب الدهر فَوْقها أصدافا مثل ما تحجب الدنانُ السُّلافا كنتُ أستطِيعُ لإلتزمتُ الطَّوافا

قال: وجرت بيني وبينه مخاطبات ألـذ من غفلات الـرقيب وأشهى من رشفات الحبيب وأدل على السماح من فجر على صباح، ولما أخذ المعتمد وأهله قتل ولداه الفتح ويزيد بين يديه صبرا فقال في ذلك:

يقولُونَ صبراً لا سبيلَ إلى الصُّبْرِ سَابِكِي وأبكي ما تطاولَ من عمري

<sup>(</sup>١) أغماث : ناحية في بلاد البربر من أرض المغرب قرب مراكش .

أفتح لقد فتحت لي باب رحمة هوى بكما المقدار عني ولم أمت ولو عدتما لاخترتما العود في الثرى أبا خالب أورثتني البثّ خالداً

كما بيزيد الله قد زاد في أجري فأدعى وفياً قد نكصت إلى الغدر إذا انتما أبْصَرْتُمانيَ في الأسرِ أيا نصرُ مُذْ وَدَّعْتَ وَدَّعَنِي نصري

وكان المعتمد يكاتبه فضلاء البلاد وهو محبوس بالنثر والنظم يتوجعون له ويذمُّون النزمان وأهله حيث مثله منكوب ، فمن ذلك ما قاله عبد الجبار بن أبي بكر بن حمديس ، وكتبه إليه يذكر مسيرهم عن إشبيلية إلى أغمات :

جرى لك جد بالكرام عثور وجار زمان كنت منه تجيرُ لقدأصبحت بيض الظبي في غمودها إناثاً لترك الضرب وهي ذكورُ ولما رحلتم بالندى في أكفكم وقلقل رضوى منكم وثبيرُ رفعت لساني بالقيامة قد أتت ألا فانظروا كيف الجبال تسيرُ

وقال شاعره ابن اللبانة في حادثته أيضاً:

على البهاليل من أبناء عبّادِ وكانتِ الأرضُ منها تحت أوتادِ أساود منهم فيها وآسادِ فاليومَ لا عاكفٌ فيها ولا بادِ

تبكي السماءُ بدمع رائح غادي على الجبال التي هُدَّتْ قواعدُها على عريسة دخلتها النائبات على وكعبة كانت الأمالُ تُعمِرُها

ولما استقصى عسكر أمير المسلمين ملوك الأندلس وأخذ بلادهم جمع ملوكهم وسيّرهم إلى بلاد بالغرب وفرقهم فيها ﴿ إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة ﴾(١) ولما فرغ سير من إشبيلية سار إلى المرية(٢) فنازلها وكان صاحبها محمد بن معن بن صمادح فقال لولده: ما دام المعتمد بإشبيلية فلا تبالي بالمرابطين، فلما سمع بملكهم لها وما جرى للمعتمد مات في تلك الأيام غماً وكمداً. فلما مات،

<sup>(</sup>١) سورة النمل ٣٤.

<sup>(</sup>٢) المرية : بالفتح ثم الكسر ، وتشديد الياء ؛ وهي مدينة كبيرة من كورة إلبيرة من أعمال الأندلس ، وكانت هي ويَجَاية بابي الشرق ، منها يركب التجار وفيها تحل مراكب التجار ، وفيها مرفأ ومرسى للسفن والمراكب .

سار ولده الحاجب ، وأهله في مراكب ومعهم كل مالهم وقصدوا بلاد بني حمَّاد فأحسنوا إليهم .

وكان عمر بن الأفطس صاحب بطيلوس<sup>(۱)</sup> ممن أعان سير على المعتمد فلما فتحت إشبيلية رجع ابن الأفطس إلى بلده فسار إليه سير وحاربه فغلبه وأخذ بلده منه وأخذه أسيراً هو وولده الفضل فقتلهما فقال عمر حين أرادوا قتله: قدموا ولدي قبلي للقتل ليكون في صحيفتي فقتل وله قبله ، وقتل هو بعده واحتوى سير على ذخائرهم وأموالهم ولم يترك من ملوك الأندلس سوى بني هود ، فإنه لم يقصد بلادهم وهي شرق الأندلس وكان صاحبها حينئذ المستعين بالله بن هود وهو من الشجعان الذين يضرب المثل بهم ، وكان قد أعد كل ما يحتاج إليه في الحصار وترك عنده ما يكفيه عدة سنين بمدينة روطة وكانت قلعة حصينة وكانت رعيته تخافه ولم يزل يهادي أمير المسلمين قبل أن يقصد بلاد الأندلس ويملكها ويواصله ويكثر مراسلته فرعى له ذلك حتى إنه أوصى ابنه علي بن يوسف عند موته بترك التعرض لبلاد بني هود وقال: اتركهم بينك وبين العدو فإنهم شجعان .

## ذكر ملك الفرنج جزيرة صقلية

في هذه السنة استولى الفرنج - لعنهم الله - على جميع جزيرة صقلية أعادها الله تعالى الى الإسلام والمسلمين، وسبب ذلك أن صقلية كان الأمير عليها سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة أبا الفتوح يوسف بن عبد الله بن محمد بن أبي الحسين، ولاه عليها العزيز العلوي صاحب مصر وإفريقية فأصابه هذه السنة فالج فتعطل جانبه الأيسر وضعف الجانب الأيمن، فاستناب ابنه جعفراً فبقي كذلك ضابطاً للبلاد حسن السيرة في أهلها إلى سنة خمس وأربعمائة، فخالف عليه أخوه علي وأعانه جمع من البربر والعبيد فأخرج إليه أخوه جعفر جنداً من المدينة فاقتتلوا سابع شعبان وقتل من البربر والعبيد خلق كثير، وهرب من بقي منهم وأخذعلي أسيراً فقتله أخوه جعفر وعظم قتله على أبيه فكان بين عروجه وقتله ثمانية أيام. وأمر جعفر حينئذ أن ينفي كل بربري بالجزيرة فنفوا إلى خروجه وقتله ثمانية أيام. وأمر جعفر حينئذ أن ينفي كل بربري بالجزيرة فنفوا إلى

uk i Elik Elik i i i i Afakiyat i bakt

<sup>(</sup>١) بطليوس : بفتحتين وسكون اللام وياء مضمومة وسين مهملة : مدينة كبيرة بالأندلس من أعمال ماردة على نهر آنة غربي قرطبة .

إفريقية وأمر بقتل العبيد فقتلوا عن آخرهم وجعل جنده كلهم من أهل صقلية ، فقل العسكر بالجزيرة وطمع أهل الجزيرة في الأمراء فلم يمض إلا يسير حتى ثار به أهل صقلية وأخرجوه وخلعوه وأرادوا قتله ، وسبب ذلك أنه ولّى عليهم إنساناً صادرهم وأخذ الأعشار من غلاتهم واستخف بقوادهم وشيوخ البلد، وقهر جعفر إخوته واستطال عليهم ، فلم يشعر إلا وقد زحف إليه أهل البلد كبيرهم وصغيرهم فحصروه في قصره في المحرم سنة عشر وأربعمائة وأشرفوا على أخذه ، فخرج إليهم أبوه يوسف في محفة وكانوا له محبين فلطف بهم ورفق فبكوا رحمة له من مرضه وذكروا له ما أحدث ابنه عليهم ، وطلبوا أن يستعمل ابنه أحمد المعروف بالأكحل ، ففعل ذلك وخاف يوسف على ابنه جعفر منهم فسيّره في مركب الى مصر وسار أبوه يوسف بعده ومعهما من الأموال ستمائة ألف دينار وسبعون ألفاً ، وكان ليوسف من الدواب ثلاثة عشر ألف حجرة سوى البغال وغيرها، ومات بمصر وليس له إلا دابة واحدة .

ولما ولي الأكحل أخذ أمره بالحزم والاجتهاد وجمع المقاتلة وبث سراياه في بلاد الكفرة فكانوا يحرقون ويغنمون ويسبون ويخربون البلاد وأطاعه جميع قلاع صقلية التي للمسلمين ، وكان للأكحل ابن اسمه جعفر كان يستنيبه إذا سافر فخالف سيرة أبيه ، ثم إن الأكحل جمع أهل صقلية وقال : أحب أن أشليكم على الإفريقيين الذين قد شاركوكم في بلادكم والرأي إخراجهم ، فقالوا : قد صاهرناهم وصرنا شيئاً واحداً ، قصرفهم ، ثم أرسل إلى الإفريقيين فقال لهم مثل ذلك فأجابوه إلى ما أراد فجمعهم حوله فكان يحمي أملاكهم ويأخذ الخراج من أملاك أهل صقلية ، فسار من أهل صقلية جماعة إلى المعز بن باديس وشكوا إليه ما حلّ بهم وقالوا : نحب أن نكون في طاعتك وإلا سلمنا البلاد إلى الروم ، وذلك سنة سبع وعشرين وأربعمائة ، فسير معهم ولده عبد الله في عسكر فدخل المدينة وحصر الأكحل في الخلاصة ثم اختلف أهل صقلية وأراد بعضهم على بعض وقالوا : أدخلتم غيركم عليكم والله لا كانت عاقبة أمركم فيه رجع بعضهم على بعض وقالوا : أدخلتم غيركم عليكم والله لا كانت عاقبة أمركم فيه الى خير ، فعزموا على حرب عسكر المعز ، فاجتمعوا وزحفوا إليهم فاقتتلوا فانهزم عسكر المعز وقتل منهم ثمانمائة رجل ورجعوا في المراكب إلى إفريقية .

وولَّى أهل الجزيرة عليهم حسناً الصمصام أخا الأكحل ، فاضطربت أحوالهم

واستولى الأراذل وانفرد كل إنسان ببلد وأخرجوا الصمصام ، فانفرد القائد عبد الله بن منكوت بمازر وطرابنش وغيرهما ، وانفرد القائد على بن نعمة المعروف بابن الحواس بقصريانة وجرجنت وغيرهما ، وانفرد ابن الثمنة بمدينة سرقوسة وقطانية وتزوج بأخت ابن الحواس ، ثم إنه جرى بينها وبين زوجها كلام أغلظ كل منهما لصاحبه وهو سكران فأمر ابن الثمنة بفصدها في عضديها ، وتركها لتموت فسمع ولده إبراهيم فحضر وأحضر الأطباء وعالجها ، إلى أن عادت قوتها ولما أصبح أبوه ندم واعتذر إليها بالسكر ، فأظهرت قبول عذره ثم إنها طلبت منه بعد مدّة أن تزور أخاها فأذن لها ، وسيّر معها التحف والهدايا فلما وصلت ذكرت لأخيها ما فعل بها ، فحلف أنه لا يعيدها إليه ، فأرسل ابن الثمنة يطلبها فلم يردّها إليه فجمع ابن الثمنة عسكره ، وكان قد استولى على أكثر الجزيرة وخطب له بالمدينة وسار وحصر ابن الحوّاس بقصر بانة فخرج إليه فقاتله ، فانهزم ابن الثمنة وتبعه إلى قرب مدينته قطانية وعاد عنه بعد أن قتل من أصحابه فأكثر ، فلما رأى ابن الثمنة أن عساكره قد تمزقت سؤلت له نفسه الانتصار بالكفّار لما يريده الله تعالى فسار إلى مدينة مالطة وهي بيد الفرنج قد ملكوها لمَّا خرج بــردويلُ الفرنجي الذي تقدم ذكره سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة واستوطنها الفرنج إلى الأن ، وكان ملكها حينئذ رجار الفرنجي في جمع الفرنج ، فوصل إليهم ابن الثمنة وقال : أنا أملككم الجزيرة . فقالوا : إن فيها جنداً كثيراً ولا طاقة لنا بهم . فقال : إنهم مختلفون وأكثرهم يسمع قولى ولا يخالفون أمري . فساروا معه في رجب سنة أربع وأربعين وأربعمائة ، فلم يلقوا من يدافعهم ، فاستولوا على ما مرّوا به في طريقهم وقصد بهم إلى قصريانة فحصروها ، فخرج إليهم ابن الحوَّاس ، فقاتلهم فهزمه الفرنج فرجع إلى الحصن . فرحلوا عنه وساروا في الجزيرة واستولوا على مواضع كثيرة ، وفارقها كثير من أهلها من العلماء والصالحين .

وسار جماعة من أهل صقلية إلى المعز بن باديس وذكروا له ما الناس فيه بالجزيرة من الخلف وغلبة الفرنج على كثير منها فعمر أسطولاً كبيراً وشحنه بالرجال والعدد، وكان الزمان شتاء فساروا إلى قوصرة ، فهاج عليهم البحر فغرق أكثرهم ولم ينج إلا القليل ، وكان ذهاب هذا الأسطول مما أضعف المعز وقوى عليه العرب حتى أخذوا البلاد منه فملك حينئذ الفرنج أكثر البلاد على مهل وتؤدة ، لا يمنعهم أحد. واشتغل صاحب إفريقية بما دهمه من العرب ومات المعز سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة ، وولي

ابنه تميم فبعث أيضاً أسطولاً وعسكراً إلى الجزيرة وقدم عليه ولديه أيوب وعلياً، فوصلوا إلى صقلية فنزل أيوب والعسكر المدينة ، ونزل علي جرجنث ، ثم انتقل أيوب إلى جرجنت فأمر علي بن الحواس أن ينزل في قصره وأرسل هدية كثيرة ، فلما أقام أيوب فيها أحبه أهلها فحسده ابن الحوّاس فكتب إليهم ليخرجوه فلم يفعلوا ، فسار إليه في عسكره وقاتله فشد أهل جرجنت من أيوب وقاتلوا معه فبينما ابن الحوّاس يقاتل أتاه سهم غرب فقتله ، فملك العسكر عليهم أيوب. ثم وقع بعد ذلك بين أهل المدينة وبين عبيد تميم فتنة أدّت إلى القتال ، ثم زاد الشر بينهم فاجتمع أيوب وعلي أخوه ورجعا في الأسطول إلى إفريقية سنة إحدى وستين وصحبهم جماعة من أعيان صقلية والأسطولية ، ولم يبق للفرنج ممانع فاستولوا على الجزيرة ولم يثبت بين أيديهم غير قصريانة وجرجنت ، فحصرهما الفرنج وضيقوا على المسلمين بهما فضاق الأمر على أهلهما حتى أكلوا الميتة ، ولم يبق عندهم ما يأكلونه . فأما أهل جرجنت فسلموها إلى الفرنج وبقيت قصريانة بعدها ثلاث سنين فلما اشتد الأمر عليهم أذعنوا إلى التسليم ، فتسلمها الفرنج \_ لعنهم الله \_ سنة أربع وثمانين وأربعمائة .

وملك رجار جميع الجزيرة وأسكنها الروم والفرنج مع المسلمين ، ولم يترك لأحد من أهلها حماماً ولا دكاناً ولا طاحوناً ، ومات رجار بعد ذلك قبل التسعين والأربعمائة وملك بعده ولده رجار ، فسلك طريق ملوك المسلمين من الحنائب والحجاب والسلاحية والجاندارية وغير ذلك وخالف عادة الفرنج فإنهم لا يعرفون شيئاً منه وجعل له ديوان المظالم ترفع إليه شكوى المظلومين فينصفهم ولو من ولده ، وأكرم المسلمين وقربهم ومنع عنهم الفرنج فأحبوه ، وعمر أسطولاً كبيراً وملك الجزائر التي بين المهدية وصقلية مثل مالطه وقوصرة وجرية وقرقنة ، وتطاول إلى سواحل إفريقية فكان منه ما نذكره إن شاء الله .

## ذكر وصول السلطان إلى بغداد

في هذه السنة في شهر رمضان وصل السلطان إلى بغداد وهي المرة الثانية ، ونزل بدار المملكة ونزل أصحابه متفرقين ووصل إليه أخوه تاج الدولة تتش وقسيم الدولة آقسنقر صاحب حلب ، وغيرهما من زعماء الأطراف وعمل الميلاد ببغداد رتأنقوا في

عمله فذكر الناس أنهم لم يروا ببغداد مثله أبداً وأكثر الشعراء وصف تلك الليلة فمن قال المطرز:

وكل نارٍ على العشاق مُضرمة نارٌ تجلت بها النظلماء واشتبهت وزارت الشمس فيها البدر واصطلحا مدت على الأرض بسطاً من جواهرها مشل المصابيح إلا أنها نزلت أعجب بنار ورضوان يسعرها في مجلس ضحكت روض الجنان له وللشموع عيون كلما نظرت من كل مرهفة الأعطاف كالغصن إني لأعجب منها وهي وادعة

من نارِ قلبي أو من ليلة السذق بسدفة الليل فيه غرة الفلق على الكواكب بعد الغيظ والحنق ما بين مجتمع وارٍ ومفترق من السماء بلا رجم ولا حرق ومالك قائم منها على فرق لما جلى ثغره عن واضح يقق لما جلى ثغره عن واضح يقق تظلمت من يديها أنجم الغسق المياد لكنه عار من الورق تبكي وعيشتها من ضربة العنق

وفي هذه المرة أمر بعمارة جامع السلطان فابتدىء في عمارته في المحرم سنة خمس وثمانين وأربعمائة ، وعمل قبلته بهرام منجمه وجماعة من أصحاب الرصد، وابتدأ بعده نظام الملك وتاج الملك والامراء الكبار بعمل دور لهم يسكنونها ، إذا قدموا بغداد فلم تطل مدتهم بعدها وتفرَّق شملهم بالموت والقتل وغير ذلك في باقي سنتهم ولم تغن عنهم عساكرهم وما جمعوا شيئاً ، فسبحان الدائم الذي لا يزول أمره .

#### ذكر عدة حوادث

في هذه السنة رحل ابن أبي هاشم من مكة مستغيثاً من التركمان وفي آخرها مرض نظام الملك ببغداد فعالج نفسه بالصدقة فكان يجتمع بمدرسته من الفقراء والمساكين من لا يحصى وتصدق عنه الأعيان والأمراء من عسكر السلطان فعوفي ، وأرسل له الخليفة خلعاً نفيسة . وفيها في تاسع شعبان كان بالشام وكثير من البلاد زلازل كثيرة وكان أكثرها بالشام ففارق الناس مساكنهم وانهدم بأنطاكية كثير من المساكن وهلك تحتها عالم كثير وخرب من سورها تسعون برجاً فأمر السلطان ملكشاه بعمارتها . وفيها في شوال توفي أبو طاهر عبد الرحمن بن محمد بن علك الفقيه الشافعي وهو من

419/10**53** 43 11 11 12 14 16 16 16 16 16

رؤساء الفقهاء الشافعية وهو الذي تقدَّم ذكره في فتح سمرقند ، ومشى أرباب الدولة السلطانية كلهم في جنازته إلا نظام الملك فإنه اعتذر بعلو السنِّ وأكثر البكاء عليه ودفن عند الشيخ أبي اسحاق بباب أبرز وزار السلطان قبره وتوفي محمد بن عبد الله بن الحسين أبو بكر الناصح الحنفي قاضي الري ، وكان من أعيان الفقهاء الحنفية يميل إلى الاعتزال وكان موته في رجب ، وفيها في شعبان توفي أبو الحسن علي بن الحسين بن طاوس المقرى بمدينة صور .

# ثم دخلت سنة خمس وثمانين وأربعمائة ذكر الحرب بين المسلمين والفرنج بجيان

في هذه السنة جمع أذفونش عساكره وجموعه وغزا بلاد جيان من الأندلس ، فلقيه المسلمون وقاتلوه واشتد الحرب فكانت الهزيمة أولاً على المسلمين ، ثم إن الله تعالى ردَّ لهم الكرة على الفرنج فهزموهم وأكثروا القتل فيهم ، ولم ينج إلا الأذفونش في نفر يسير ، وكانت هذه الوقعة من أشهر الوقائع بعد الزلاقة وأكثر الشعراء ذكرها في أشعارهم .

## ذكر استيلاء تتش على حمص وغيرها من ساحل الشام

لما كان السلطان ببغداد قدم إليه أخوه تاج الدولة تتش من دمشق وقسيم الدولة آقسنقر من حلب وبوزان من الرهاء، لما أذن لهم السلطان في العود إلى بلادهم أمر قسيم الدولة وبوزان أن يسيرا مع عساكرهما في خدمة أخيه تاج الدولة حتى يستولي على ما للخليفة المستنصر العلوي بساحل الشام من البلاد ويسيروهم معه إلى مصر ليملكها فساروا أجمعون إلى الشام ، ونزل على حمص وبها ابن ملاعب صاحبها وكان الضرر به وبأولاده عظيماً على المسلمين فحصروا البلد وضيقوا على من به ، فمكله تاج الدولة وأخذ ابن ملاعب وولديه وسار إلى قلعة عرفة فملكها عنوة وسار إلى قلعة أفامية ، وأخذ ابن ملاعب وولديه وسار إلى قلعة عرفة فملكها عنوة وسار إلى طرابلس فنازلها فملكها أيضاً وكان بها خادم للمصري فنزل بالأمان فأمنه ، ثم سار إلى طرابلس فنازلها فرأى صاحبها جلال الملك بن عمار جيشاً لا يدفع إلا بحيلة ، فأرسل إلى الأمراء الذين مع تاج الدولة وأطمعهم ليصلحوا حاله فلم ير فيهم مطمعاً ، وكان من قسيم الدولة آقسنقر وزير له اسمه زرين كمر فراسله ابن عمار فرأى عنده ليناً فأتحفه وأعطاه فسعى مع صاحبه قسيم الدولة في إصلاح حاله ليدفع عنه وحمل له ثلاثين ألف دينار وتحفاً بمثلها وعرض عليه المناشير التي بيده من السلطان بالبلد والتقدم إلى النواب بتلك البلاد

بمساعدته والشد معه والتحذير من محاربته فقال آقسنقر لتاج الدولة تتش: لا أقاتل من هذه المناشير بيده فأغلظ له تاج الدولة وقال: هل أنت إلا تابع لي؟ فقال آقسنقر: أنا أتابعك إلا في معصية السلطان. ورحل من الغد عن موضعه فاضطر تاج الدولة إلى الرحيل فرحل غضبان وعاد بوزان أيضاً إلى بلاده فانتفض هذا الأمر.

## ذكر ملك السلطان اليمن

وكان ممن حضر أيضاً عند السلطان ببغداد جبق أمير التركمان وهو صاحب قرميسين وغيرها فأمره السلطان أن يسير هو وجماعة من أمراء السلطان كانوا معه إلى الحجاز واليمن ويكون أمرهم إلى سعد الدولة كوهرائين ليفتحوا البلاد هناك فاستعمل عليهم سعد الدولة أمير اسمه ترشك فساروا حتى وردوا اليمن ، فاستولوا عليها وأساؤوا السيرة في أهلها ولم يتركوا فاحشة ولا سيئة إلا ارتكبوها وملكوا عدن وظهر على ترشك الجدري فتوفي في سابع يوم من وصوله إليها وكان عمره سبعين سنة فعاد أصحابه إلى بغداد وحملوه ودفنوه عند قبر أبي حنيفة رحمة الله عليه .

## ذكر مقتل نظام الملك

في هذه السنة عاشر رمضان قتل نظام الملك أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق الوزير بالقرب من نهاوند وكان هو والسلطان في أصبهان وقد عاد إلى بغداد فلما كان بهذا المكان بعد أن فرغ من إفطاره وخرج في محفته إلى خيمة حرمه أتاه صبي ديا مي من الباطنية في صورة مستميح أو مستغيث فضربه بسكين كانت معه ، فقضى عليه وهرب فعثر بطنب خيمة فأدركوه فقتلوه ، وركب السلطان إلى خيمه فسكن عسكره وأصحابه وبقي وزير السلطان ثلاثين سنة سوى ما وزر للسلطان ألب أرسلان صاحب خراسان أيام عمه طغرلبك ، قبل أن يتولى السلطنة وكانت قد علت سنه فإنه كان مولده سنة ثمان وأربعمائة وكان سبب قتله ، أن عثمان بن جمال الملك بن نظام الملك ، كان قد ولاه جده نظام الملك رياسة مرو وأرسل السلطان إليها شحنة يقال له : قودن ، وهو من أكبر مماليكه ومن أعظم الأمراء في دولته فجرى بينه وبين عثمان منازعة في شيء فحملت عثمان حداثة سنه وتمكنه وطمعه بجده ، على أن قبض عليه وأخرق به ثم أطلقه فقصد السلطان مستغيثاً شاكياً فأرسل السلطان إلى نظام الملك رسالة مع تاج ألدولة ومجد الملك البلاساني وغيرهما من أرباب دولته ، يقول له : إن كنت شريكي

في الملك ويدك مع يدي في السلطنة فلذلك حكم ، وإن كنت نائبي وبحكمي فيجب أن تلزم حد التبعية والنيابة ، وهؤلاء أولادك قد استولى كل واحد منهم على كورة عظيمة وولى ولاية كبيرة ولم يقنعهم ذلك حتى تجاوزوا أمر السياسة وطمعوا إلى أن فعلوا كذا وكذا ، وأطال القول وأرسل معهم الأمير يلبرد وكان من خواصه وثقاته وقال له : تعرفني ما يقول فربما كتم هؤلاء شيئاً ، فحضروا عند نظام الملك وأوردوا عليه الرسالة فقال لهم : قولوا للسلطان إن كنت ما علمت أنى شريكك في الملك فاعلم فإنك ما نلت هذا الأمر إلا بتدبيري ورأبي ، أما يذكر حين قتل أبوه فقمت بتدبير أمره وقمعت الخوارج عليه من أهله وغيرهم منهم فلان وفلان ، وذكر جماعة من خرج عليه وهو ذلك الوقت يتمسك بي ويلزمني ولا يخالفني فلما قدت الأمور إليه وجمعت الكلمة عليه وفتحت له الأمصار القريبة والبعيدة وأطاعه القاصي والداني أقبل يتجنى لي الذنوب ويسمع فيَّ السعايات ، قولوا له عنى إن ثبات تلك القلنسوة معذوق بهذه الدواة ، وإن اتفاقهما رباط كل رغيبة وسبب كل غنيمة ، ومتى أطبقت هذه زالت تلك فإن عزم على تغيير فليتزود للاحتياط قبل وقوعه وليأخذ الحذر من الحادث أمام طروقه ، وأطال فيما هذا سبيله، ثم قال لهم: قولوا للسلطان عني مهما أردتم فقد أهمني ما لحقني من توبيخه وفت في عضدي ، فلما خرجوا من عنده اتفقوا على كتمان ما جرى عن السلطان وأن يقولوا له ما مضمونه: العبودية والتنصل ، ومضوا إلى منازلهم وكان الليل قد انتصف ومضى يلبرد إلى السلطان فأعلمه ما جرى وبكر الجماعة إلى السلطان وهو ينتظرهم فقالوا له من الاعتذار والعبودية ما كانوا اتفقوا عليه فقال لهم السلطان ، إنه لم يقل هذا وإنما قال كيت وكيت فأشاروا حينئذ بكتمان ذلك رعاية لحق نظام الملك وسابقته ، فوقع التدبير عليه حتى تم عليه من القتل ما تم ومات السلطان بعده بخمسة وثلاثين يوماً وانحلَّت الدولة ووقع السيف وكان قول نظام الملك شبه الكرامة له وأكثر الشعراء مراثيه فمن جيد ما قيل فيه قول شبل الدولة مقاتل بن عطية :

> كان الوزير نظام الملك لؤلؤة عزَّت فلم تعرف الأيام قيمتها

يتيمة صاغها الرحمن من شرف فردها غيرة منه إلى الصدف

ورأى بعضهم نظام الملك بعذ قتله في المنام فسأله عن حاله فقال : كان يعرض علي جميع عملي لولا الحديدة التي أصبت بها يعني القتل .

## ذكر ابتداء حاله وشيء من أخباره

أما ابتداء حاله فكان من أبناء الدهاقين بطوس فزال ما كان لأبيه من مال وملك وتوفيت أمه وهو رضيع فكان أبوه يطوف به على المرضعات فيرضعنه حسبة حتى شبّ وتعلم العربية ، وسر الله فيه يدعوه إلى علو الهمة والاشتغال بالعلم فتفقه وصار فاضلا وسمع الحديث الكثير ثم اشتغل بالأعمال السلطانية ولم يزل الدهر يعلو به ويخفض حضراً وسفراً ، وكان يطوف بلاد خراسان ووصل إلى غزنة في صحبة بعض المتصرفين ، ثم لزم أبا علي بن شاذان متولي الأمور ببلخ لداود والد السلطان ألب أرسلان فحسنت حاله معه وظهرت كفايته وأمانته وصار معروفاً عندهم بذلك فلما عضرت أبا علي بن شاذان الوفاة أوصى الملك ألب أرسلان به وعرفه حاله فولاه شغله ثم صار وزيراً له إلى أن ولي السلطنة بعد عمه طغرلبك واستمر على الوزارة لأنه ظهرت منه كفاية عظيمة وآراء سديدة فأدت السلطنة إلى ألب أرسلان فلما توفي ألب أرسلان قام بأمر ابنه ملكشاه وقد تقدم ذكر هذه الجمل مستوفى مشروحاً .

وقيل إن ابتداء أمره أنه كان يكتب الأمير تاجر صاحب بلخ وكان الأمير يصادره في رأس كل سنة ويأخذ ما معه ويقول له: قد سمنت يا حسن ويدفع إليه فرساً ومقرعة ويقول: هذا يكفيك فلما طال ذلك عليه أخفى أولاده فخر الملك ومؤيد الملك وهرب إلى جغري بك داود والد ألب أرسلان، فوقف فرسه في الطريق فقال: اللهم إني أسألك فرساً تخلصني عليه فسار غير بعيد فلقيه تركماني وتحته فرس جواد فقال لنظام الملك انزل عن فرسك فنزل عنه فأخذه التركماني وأعطاه فرسه فركبه وقال له: لا تنسني يا حسن. قال نظام الملك: فقويت نفسي بذلك وعلمت أنه ابتداء سعادة. فسار نظام الملك إلى مرو ودخل على داود فلما رآه أخذ بيده وسلمه إلى ولده ألب أرسلان وقال له: هذا حسن الطوسي، فتسلمه واتخذه والداً لا تخالفه. وكان الأمير تاجر لما سمع بهرب نظام الملك سار في أثره إلى مرو فقال لداود: هذا كاتبي ونائبي قد أخذ أموالي فقال له داود حديثك مع محمد يعني ألب أرسلان وكان اسمه محمداً فلم يتجاسر تاجر على خطابه فتركه وعاد.

وأما أخباره فإنه كان عالماً ديناً جواداً عادلاً حليماً كثير الصفح عن المذنبين طويل الصمت كان مجلسه عامراً بالقراء والفقهاء وأثمة المسلمين وأهل الخير والصلاح أمر

ببناء المدارس في سائر الأمصار والبلاد، وأجرى لها الجرايات العظيمة وأملى الحديث بالبلاد ببغداد وخراسان وغيرها وكان يقول : إني لست من أهل هذا الشأن لما تولاه ولكني أحب أن أجعل نفسي على قطار نقله حديث رسول الله ﷺ وكان إذا سمع المؤذن أمسك عن كل ما هو فيه وتجنبه فإذا فرغ لا يبدأ بشيء قبل الصلاة . وكان إذا غفل المؤذن ودخل الوقت يأمره بالأذان وهذا غاية حال المنقطعين إلى العبادة في حفظ الأوقات ولزوم الصلوات وأسقط المكوس والضرائب وأزال لعن الأشعرية من المنابر. وكان الوزير عميد الملك الكندري قد حسن للسلطان طغرلبك التقدم بلعن الرافضة فأمره بذلك فأضاف إليهم الأشعرية ولعن الجميع فلهذا فارق كثيرٌ من الأثمة بلادهم مثل إمام الحرمين وأبى القاسم القشيري وغيرهما . فلما ولى ألب أرسلان السلطنة أسقط نظام الملك ذلك جميعه وأعاد العلماء إلى أوطانهم، وكان نظام الملك إذا دخل عليه الإمام أبو القاسم القشيري والإمام أبو المعالي الجويني يقوم لهما ويجلس في مسنده كما هو ، وإذا دخل أبو على الفارمذي يقوم إليه ويجلسه في مكانه ويجلس هو بين يديه ، فقيل له في ذلك فقال : إن هذين وأمثالهما إذا دخلوا على يقولون لي أنت كذا وكذا يثنون عليّ بما ليس فيّ فيزيدني كلامهم عجباً وتيهاً ، وهذا الشيخ يذكر لي عيوب نفسي وما أنا فيه من الظلم فتنكسر نفسي لذلك وأرجع عن كثير مما أنا فيه . وقال نظام الملك : كنت أتمنى أن يكون لى قرية خالصة ومسجد أتفرد فيه لعبادة ربى ثم بعد ذلك تمنيت أن يكون لي قطعة أرض أتقوَّت بريعها ومسجد أعبدُ الله فيه ، وأما الآن فأنا أتمني أن يكون لى رغيف كل يوم ومسجد أعبد الله فيه .

وقيل: كان ليلة يأكل الطعام وبجانبه أخوه أبو القاسم وبالجانب الآخر عميد خراسان، وإلى جانب العميد إنسان فقير مقطوع اليد فنظر نظام الملك فرأى العميد يتجنب الأكل مع المقطوع فأمره بالانتقال إلى الجانب الآخر وقرب المقطوع إليه فأكل معه، وكانت عادته أن يحضر الفقراء ويقربهم إليه ويدنيهم وأخباره مشهورة كثيرة قد جمعت لها المجاميع السائرة في البلاد.

#### ذكر وفاة السلطان وذكر بعض سيرته

سار السلطان ملكشاه بعد قتل نظام الملك إلى بغداد ودخلها في الرابع والعشرين من شهر رمضان ولقيه وزير الخليفة عميد الدولة بن جهير وظهرت من تاج الملك كفاية

عظيمة . وكان السلطان قد أمر أن تفصل خلع الوزارة لتاج الملك ، وكان هو الذي سعى بنظام الملك فلما فرغ من الخلع ولم يبق غير لبسها والجلوس في الدست اتفق أن السلطان خرج إلى الصيد وعاد ثالث شوال مريضاً وأنشب الموت أظفاره فيه ولم يمنع عنه سعة ملكه وكثرة عساكره . وكان سبب مرضه أنه أكل لحم صيد فُحُمّ وافتصد ولم يستوف إخراج الدم فثقل مرضه وكانت حمى محرقة . فتوفى ليلة الجمعة النصف من شوال ، ولما ثقل نقل أرباب دولته أموالهم إلى حريم دار الخلافة ولما توفي سترت زوجته تركان خاتون المعروفة بخاتون الجلالية موته وكتمته وأعادت جعفر بن الخليفة من ابنة السلطان إلى أبيه المقتدي.بأمر الله وسارت من بغداد والسلطان معها محمولًا وبذلت الأموال للأمراء سراً واستحلفتهم لابنها محمود . وكان تاج الملك يتولى ذلك لها وأرسلت قوام الدولة كربوقا الذي صار صاحب الموصل إلى أصبهان بخاتم السلطان فاستنزل مستحفظ القلعة وتسلمها وأظهر أن السلطان أمره بذلك ولم يسمع بسلطان مثله لم يصلَ عليه أحد ولم يلطم عليه وجه وكان مولده سنة سبع وأربعين وأربغمائة ، وكان من أحسن الناس صورة ومعنى وخطب له من حدود الصين إلى آخر الشام ، ومن أقاصى بلاد الإسلام في الشمال إلى آخر بلاد اليمن وحمل إليه ملوك الروم الجزية ولم يفته مطلب ، وانقضت أيامه على أمن عام وسكون شامل وعدل مطرد . ومن أفعاله أنه لما خرج عليه أخوه تكش بخراسان اجتاز بمشهد على بن موسى الرضا بطوس فزاره فلما خرج قال لنظام الملك : بأي شيء دعوت ؟ قال : دعوت الله أن ينصرك . فقال أما أنا فلم أدع بهذا بل قلت اللهم أنصر أصْلَحَنا للمسلمين وأنْفعَنا للرعية .

وحُكي عنه أن سوادياً لقيه وهو يبكي فاستغاث به . وقال : كنت ابتعت بطيخاً بدريهمات لا أملك سواها فغلبني عليه ثلاثة نفر من الأتراك فأخذوه مني فقال السلطان له : اقعد ثم أحضر فراشاً وقال : قد اشتهيت بطيخاً وكان ذلك عند أول استوائه وأمره بطلبه من العسكر فغاب ثم عاد ومعه البطيخ فأمره بإحضار من وجده عنده فأحضره فسأله السلطان : من أين لك ذلك البطيخ ؟ فقال : غلماني جاؤوني به فأمر أن يجيء بهم إليه فمضى وأمرهم بالهرب وعاد فقال : لم أجدهم فقال للسوادي : خذ هذا مملوكي قد وهبته لك عوضاً عن بطيخك ويحضر الذين أخذوه والله لئن أطلقته لأضربن عنقك فأخذه السوادي فاشترى الغلام نفسه منه بثلاثمائة دينار ، فعاد السوادي إلى السلطان وقال : قد بعته نفسه بثلاثمائة دينار فقال : أرضيت بذلك، قال : نعم ، قال : امض

مصاحباً للسلامة .

وقال عبد السميع بن داود العباسي : شاهدت ملكشاه وقد أتاه رجلان من أرض العراق السفلى من قرية الحدادية يعرفان بابني غزال فلقياه فوقف لهما فقالا : إن مقطعنا الأمير خمارتكين قد صادرنا بألف وستمائة دينار وقد كسر ثنيتي أحدنا ، وأراهما السلطان وقد قصدناك لتقتص لنا منه فإن أخذت بحقنا كما أوجب الله عليك وإلا فالله يحكم بيننا . قال : فرأيت السلطان وقد نزل عن دابته ، وقال : ليمسك كل واحد منكما بطرف كمي واسحباني إلى خواجه حسن يعني نظام الملك فامتنعا من ذلك واعتذرا ، فأقسم عليهما إلا فعلا فأخذ كل واحد منهما بكم من كميه ومشى معهما إلى نظام الملك فبلغه الخبر فخرج مسرعاً فلقيه وقبل الأرض . وقال : يا سلطان العالم ما وقد قلدتك هذا فقال : كيف يكون حالي غداً عند الله إذا طولبت بحقوق المسلمين وقد قلدتك هذا الأمر لتكفيني مثل هذا الموقف ؟ فإن نال الرعية أذى فأنت المطالب غمارتكين عن أقطاعه ورد المال عليهما وأعطاهما مائة دينار من عنده وأمرهما بإثبات البينة أنه ليقلع ثنيتيه عوضهما فرضيا وانصرفا.

وقيل إنه ورد بغداد ثلاث دفعات فخافه الناس من غلاء الأسعار وتعدي الجند فكانت الأسعار أرخص منها قبل قدومه . وكان الناس يخترقون عساكرة ليلا ونهاراً فلا يخافون أحداً ولم يتعد عليهم أحد ، وأسقط المكوس والمؤن من جميع البلاد وعمر الطرق والقناطر والربط التي في المفاوز وحفر الأنهار الخراب وعمر الجامع ببغداد ، وعمل المصانع بطريق مكة وبنى البلد بأصبهان وبنى منارة القرون بالسبيعي بطريق مكة وبنى مثلها بما وراء النهر . واصطاد مرة صيداً كثيراً فأمر بعدّه فكان عشرة آلاف رأس فأمر بصدقة عشرة آلاف دينار ، وقال : إنني خائف من الله تعالى كيف أزهقت أرواح هذه الحيوانات بغير ضرورة ولا مأكلة وفرق من الثياب والأموال بين أصحابه ما لا يحصى وصار بعد ذلك كلما صاد شيئاً تصدق بعدده دنانير وهذا فعل من يحاسب نفسه على حركاته وسكناته وقد أكثر الشعراء مراثيه أيضاً .

وقيل: إن بعض أمراء السلطان كان نازلًا بهراة مع بعض العلماء اسمه عبد الرحمن في داره فقال يوماً ذلك الأمير للسلطان \_ وهو سكران: إن عبد الرحمن يشرب

الخمر ويعبد الأصنام من دون الله تعالى ويحلل الحرام ، فلم يجبه ملكشاه . فلما كان الغد صحا ذلك الأمير فأخذ السلطان السيف وقال له : اصدقني عن فلان وإلا قتلتك ، فطلب منه الأمان فأمنه ، فقال : إن عبد الرحمن له دار حسناء وزوجة جميلة ، فأردت أن تقتله فأفوز بداره وزوجته فأبعده السلطان وشكر الله تعالى على التوقف عن قبول سعايته وتصدق بأموال جليلة المقدار .

## ذكر ملك ابنه الملك محمود وما كان من حال ابنه الأكبر بركيارق إلى أن ملك

لما مات السلطان ملكشاه كتمت زوجته تركان خاتون موته كما ذكرناه وأرسلت إلى الأمراء سراً فأرضتهم واستحلفتهم لولدها محمود وعمره أربع سنين وشهور ، وأرسلت إلى الخليفة المقتدي في الخطبة لولدها أيضاً فأجابها وشرط أن يكون اسم السلطنة لولدها والخطبة له ، ويكون المدبر لزعامة الجيوش ورعاية البلد هو الأمير أنز ويصدر عن رأي تاج الملك ويكون ترتيب العمال وجباية الأموال إلى تاج الملك أيضاً وكان تاج الملك هو الذي يدبر الأمر بين يدي خاتون ، فلما جاءت رسالة الخليفة إلى خاتون بذلك امتنعت من قبوله ، فقيل لها : إن ولدك صغير ولا يجيز الشرع ولايته ، وكان المخاطب لها في ذلك الغزالي فأدعنت له وأجابت إليه فخطب لولدها ولقب ناصر الدنيا والدين ، وكانت الخطبة يوم الجمعة الثاني والعشرين من شوّال من السنة ، وخطب له بالحرمين الشريفين . ولما مات السلطان ملشكاه أرسلت تركان خاتون إلى أصبهان في القبض على بركيارق بن السلطان وهو أكبر أولاده ، خافته أن ينازع ولدها في السلطنة فقبض عليه . فلما ظهر موت ملكشاه وثب المماليك النظامية على سلاح وخطبوا له بأصبهان وملكوه وكانت والدة بركيارق زبيدة ابنة ياقوتي بن داود ، وهي ابنة وخطبوا له بأصبهان وملكوه وكانت والدة بركيارق زبيدة ابنة ياقوتي بن داود ، وهي ابنة ع ملكشاه خائفة على ولدها من خاتون أم محمود فأتاها الفرج بالمماليك النظامية .

وسارت تركان خاتون من بغداد إلى أصبهان فطالب العسكر تاج الملك بالأموال فوعدهم فلما وصلوا إلى قلعة برجين صعد إليها لينزل الأموال منها فلما استقر فيها عصى على خاتون ولم ينزل خوفاً من العسكر فساروا عنه ونهبوا خزائنه فلم يجدوا بها شيئاً فإنه كان قد علم ما جرى فاستظهر وأخفاه . ولما وصلت تركان خاتون إلى أصبهان

لحقها تاج الملك واعتذر بأن مستحفظ اللقعة حبسه وأنه هرب منه إليها فقبلت عذره . وأما بركيارق فإنه لما قاربت خاتون وابنها محمود أصبهان ، خرج منهاهو ومن معه من النظامية وساروا نحو الري فلقيهم أرغش النظامي في عساكره ومعه جماعة من الأمراء وصاروا يداً واحدة وإنما حمل النظامية على الميل إلى بركيارق كراهتهم لتاج الملك لأنه كان عدو نظام الملك والمتهم بقتله ، فلما اجتمعوا حصروا قلعة طبرك وأخذوها عنوة فسيرت خاتون العساكر إلى قتال بركيارق فالتقى العسكران بالقرب من بروجرد فانحاز جماعة من الأمراء الذين في عسكر خاتون إلى بركيارق منهم الأمير يلبرد وكمشتكين الجاندار وغيرهما فقوي بهم وجرى الحرب بينهم أواخر ذي الحجة واشتد القتال فانهزم عسكر خاتون وعادوا إلى أصبهان وصار بركيارق في أثرهم بأصبهان .

## ذكر قتل تاج الملك

كان تاج الملك مع عسكر خاتون وشهد الوقعة فهرب إلى نواحي بروجرد فأخذ وحمل إلى عسكر بركيارق وهو يحاصر أصبهان ، وكان يعرف كفايته فأراد أن يستوزره فشرع تاج الملك في إصلاح كبار النظامية ، وفرق فيهم مائتي ألف دينارسوى العروض فزال ما في قلوبهم ، فلما بلغ عثمان نائب نظام الملك الخبر ساءه فوضع الغلمان الأصاغر على الاستغاثة وأن لا يقنعوا إلا بقتل قاتل صاحبهم ففعلوا فانفسخ ما دبره تاج الملك وهجم النظامية عليه فقتلوه وفصلوه أجزاء . وكان قتله في المحرم سنة ست وثمانين وحمل إلى بغداد أحد أصابعه وكان كثير الفضائل جم المناقب ، وإنما غطى جميع محاسنه ممالاته على قتل نظام الملك وهو الذي بنى تربة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي وعمل المدرسة التي إلى جانبها ورتب بها الشيخ أبا بكر الشاشي وكان عمره حين قتل سبعاً وأربعين سنة .

## ذكر ما فعله العرب بالحجاج والكوفة

سار الحجاج هذه السنة من بغداد فقدموا الكوفة ورحلوا منها فخرجت عليهم خفاجة وقد طمعوا بموت السلطان وبعد العسكر فأوقعوا بهم وقتلوا أكثر الجند الذين معهم وانهزم باقيهم ونهبوا الحجاج ، وقصدوا الكوفة فدخلوها وأغاروا عليها وقتلوا في أهلها فرماهم الناس بالنشاب فخرجوا بعد أن نهبوا وأخذوا ثياب من لقوه من الرجال

والنساء فوصل الخبر إلى بغداد فسيرت العساكر منها فلما سمع بهم بنو خفاجة انهزموا فأدركهم العسكر فقتل منهم خلق كثير ونهبت أموالهم وضعفت خفاجة بعد هذه الوقعة .

#### ذكر عدة حوادث

فيها في ربيع الأول عاد السلطان من بغداد إلى أصبهان وأخذ معه الأمير أبا الفضل جعفر بن الخليفة المقتدي بأمر الله من ابنة السلطان وتفرق الأمراء إلى بلادهم ثم عاد إلى بغداد فتوفي كما ذكرناه .

وفيها في جُمادى الأولى احترق نهر المعلى فاحترق عقد الحديد إلى خربة الهراس إلى باب دار الضرب ، واحترق سوق الصاغة والصيارف والمخلطين والريحانيين وكان الحريق من الظهر إلى العصر فاحترق منها الأمر العظيم في الزمان القليل ، واحترق من الناس خلق كثير ، ثم ركب عميد الدولة بن جهير وزير الخليفة وجمع السقائين ولم يزل راكباً حتى طفئت النار .

وفي هذه السنة توفي عبد الباقي بن محمد بن الحسين بن ناقيا الشاعر البغدادي سمع الحديث وكان يتهم بأنه يطعن على الشرائع فلما مات كانت يده مقبوضة فلم يطق الغاسل فتحها فبعد جهد فتحت فإذا فيها مكتوب:

نــزلت بجــار لا يخيب ضيفــه أرجى نجــاتي من عذاب جهنم وإني على خــوفي من الله واثق بــانــــامــه والله أكــرم منـعم

وفيها توفي هبة الله بن عبد الوارث بن علي بن أحمد أبو القاسم الشيرازي الحافظ أحد الرحالين في طلب الحديث شرقاً وغرباً وقدم الموصل من العراق وهو الذي أظهر سماع الجعديات لأبى محمد الصريفيني ولم يكن يعرف ذلك .

سنة ٤٨٦...............

## ثم دخلت سنة ست وثمانين وأربعمائة ذكر وزارة عز الملك بن نظام الملك لبركيارق

كان عز الملك أبو عبدالله الحسين بن نظام الملك مقيماً بخوارزم حاكماً فيها وفي كل ما يتعلق بها إليه المرجع في كل أمورها السلطانية ، فلما كان قبل أن يقتل أبوه حضر عنده خدمة له وللسلطان ، فقتل أبوه ومات السلطان فأقام بأصبهان إلى الآن فلما حصرها بركيارق وكان أكثر عسكره النظامية ، خرج من أصبهان هو وغيره من إخوته فلما اتصل ببركيارق احترمه وأكرمه وفوض أمور دولته إليه وجعله وزيراً له .

## ذكر حال تتش بن ألب أرسلان

كان تتش بن ألب أرسلان صاحب دمشق وما جاورها من بلاد الشام فلما كان قبل موت أخيه السلطان ملكشاه سار من دمشق إليه ببغداد فلما كان بهيت بلغه موته فأخذ هيت واستولى عليها ، وعاد إلى دمشق يتجهز بطلب السلطنة فجمع العساكر وأخرج الأموال وسار نحو حلب ، وبها قسيم الدولة آقسنقر فرأى قسيم الدولة اختلاف أولاد صاحبه ملكشاه وصغرهم فعلم أنه لا يطيق دفع تتش فصالحه وصار معه وأرسل إلى باغي سيان صاحب أنطاكية ، وإلى بوزان صاحب الرها وحران يشير عليهما بطاعه تاج الدولة تتش حتى يروا ما يكون من أولاد ملكشاه ففعلوا وصاروا معه وخطبوا له في بلادهم وقصدوا الرحبة فحصروها وملكوها في المحرم من هذه السنة وخطب لنفسه بالسلطنة ثم ساروا إلى نصيبين فحصروها فسب أهلها تاج الدولة ففتحها عنوة وقهراً وقتل من أهلها خلقاً كثيراً ونهبت الأموال وفعل فيها الأفعال القبيحة ، ثم سلمها إلى الأمير محمد بن شرف الدولة العقيلي وسار يريد الموصل وأتاه الكافي بن فخر الدولة الن بن خبر وكان في جزيرة ابن عمر فأكرمه واستوزره .

## ذكر وقعة المضيع وأخذ الموصل من العرب

كان إبراهيم بن قريش بن بدران أمير بني عقيل قد استدعاه السلطان ملكشاه سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة ليحاسبه ، فلما حضر عنده اعتقله وأنفذ فخر الدولة بن جهير إلى البلاد فملك الموصل وغيرها وبقى إبراهيم مع ملكشاه وسار معه إلى سمرقند وعاد إلى بغداد فلما مات ملكشاه أظلقته تركان خاتون من الاعتقال فسار إلى الموصل. وكان ملكشاه قد أقطع عمته صفية مدينة بلد وكانت زوجة شرف الدولة ولها منه ابنها على وكانت قد تزوجت بعد شرف الدولة بأخيه إبراهيم ، فلما مات ملكشاه قصدت الموصل ومعها ابنها على فقصدها محمد بن شرق الدولة وأراد أخذ الموصل فافترقت العرب فرقتين : فرقة معه وأخرى مع صفية وابنها على ، واقتتلوا بالموصل عند الكناسة فظفر على وانهزم محمد وملك على الموصل فلما وصل إبراهيم إلى جهينة وبينه وبين الموصل أربعة فراسخ سمع أن الأمير علياً ابن أخيه شرف الدولة قد ملكها ومعه أمه صفية عمة ملكشاه ، فأقام مكانه وراسل صفية خاتون وترددت الرسل فسلمت البلد إليه . فأقام به فلما ملك تتش نصيبين أرسل إليه يأمره أن يخطب له بالسلطنة ويعطيه طريقاً إلى بغداد لينحدر ويطلب الخطبة بالسلطنة ، فامتنع ابراهيم من ذلك فسار تتش إليه وتقدم إبراهيم أيضاً نحوه فالتقوا بالمضيع من أعمال الموصل في ربيع الأول ، وكان إبراهيم في ثلاثين ألفاً وكان تتش في عشرة آلاف . وكان آفسنقر على ميمنته وبوزان على ميسرته فحمل العرب على بوزان فانهزم وحمل آقسنقر على العرب فهزمهم ، وتمت الهزيمة على إبراهيم والعرب وأخذ إبراهيم أسيراً وجماعة من أمراء العرب فقتلوا صبراً ونهبت أموال العرب وما معهم من الإبل والغنم والخيل وغير ذلك ، وقتل كثير من نساء العرب أنفسهن خوفاً من السبي والفضيحة ، وملك تتش بلادهم الموصل وغيرها ، واستناب بها على بن شرف الدولة مسلم وأمه صفية عمة تتش وأرسل إلى بغداد يطلب الخطبة وساعده كوهرائين على ذلك فقيل لرسوله أنا أنتظر وصول الرسل من العسكر فعاد إلى تتش بالجواب .

## ذكر ملك تتش ديار بكر وأذربيجان وعوده إلى الشام

فلما فرغ تاج الدولة تتش من أمر العرب وملك الموصل وغيرها من بلادهم سار إلى ديار بكر في ربيع الآخر فملك ميافارقين وسائر ديار بكر من ابن مروان ، وسار منها

إلى أذربيجان فانتهى خبره إلى ابن أخيه ركن الدين بركيارق وكان قد استولى على كثير من البلاد منها الري وهمذان وما بينهما ، فلما تحقق الحال سار في عساكره ليمنع عمه عن البلاد فلما تقارب العسكران قال قسيم الدولة آقسنقر لبوزان : إنما أطعنا هذا الرجل لننظر ما يكون من أولاد صاحبنا والآن فقد ظهر ابنه ونريد نكون معه ، فاتفقا على ذلك وفارقا تتش وصارا مع بركيارق فلما رأى تاج الدولة تتش ذلك ، علم أنه لا قوة له بهم فعاد إلى الشام واستقامت البلاد لبركيارق ، فلما قوي أمره سار كوهرائين إلى العسكر يعتذر من مساعدته لتاج الدولة تتش، وأعانه برسق وتعصب عليه كمشتكين الجاندار فأخذ أقطاعه وأعطى الأمير يلبرد زيادة وولي سحنكية بغداد عوض كوهرائين وتفرق عن كوهرائين أصحابه فكان ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى .

## ذكر حصر عسكر مصر صور وملكهم لها

في هذه السنة في جُمادى الآخرة ملك عسكر المستنصر بالله العلوي صاحب مصر مدينة صور وسبب ذلك ما ذكرناه سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة أن أمير الجيوش بدرا وزير المستنصر سير العساكر إلى مدينة صور وغيرها من ساحل الشام ، وكان من بها قد امتنع من طاعتهم فملكها وقرر أمورها وجعل فيها الأمراء، وكان قد ولي مدينة صور الأمير يعرف بمنير الدولة الجيوشي فعصى على المستنصر وأمير الجيوش وامتنع بصور فسيرت العساكر من مصر إليه ، وكان أهل صور قد أنكروا على منير الدولة عصيانه على سلطانه فلما وصل العسكر المصري إلى صور وحصروها وقاتلوها ثار أهلها ونادوا بشعار المستنصر وأمير الجيوش ، وسلموا البلد وهجم العسكر المصري بغير مانع ولا مدافع ونهب من البلد شيء كثير وأسر منير الدولة ومن معه من أصحابه ، وحملوا إلى مصر وقطع على أهل البلد ستون ألف دينار فأجحفت بهم ، ولما وصل منير الدولة إلى مصر ومعه الأسرى قتلوا جميعهم ولم يعف عن واحد منهم .

## ذكر قتل اسماعيل بن ياقوتي خال بركيارق

في هذه السنة في شعبان قتل إسماعيل بن ياقوتي بن داود وهو خال بركيارق وابن عم ملكشاه وسبب قتله أنه كان بأذربيجان أميراً عليها فأرسلت إليه تركان خاتون زوجة ملكشاه تطمعه أن تتزوج به وتدعوه إلى محاربة بركيارق ، فأجابها إلى ذلك وجمع خلقاً كثيراً من التركمان وغيرهم ، وصار أصحاب سرهنك ساوتكين في خيله وأرسلت إليه

تركان خاتون كربوقاً وغيره من الأمراء في عسكر كثير مدداً له فجمع بركيارق عساكره وسار إلى حرب خاله اسماعيل فالتقوا عند الكرج فانحاز الأمير يلبرد إلى بركيارق وصار معه ، فانهزم اسماعيل وعسكره وتوجه إلى أصبهان فأكرمته تركان خاتون وخطبت له وضربت اسمه على الدينار بعد ابنها محمود بن ملكشاه ، وكاد الأمر في الوصلة يتم بينهما فامتنع الأمراء من ذلك لا سيما الأمير انز وهو مدبر الأمر وصاحب الجيش وآثروا خروج اسماعيل عنهم وخافوه وخاف هو أيضاً منهم ففارقهم وراسل أخته زبيدة والدة بركيارق في اللحاق بهم ، فأذنت له في ذلك فوصل إليهم وأقام عندهم أياماً يسيرة فخلا به كمشتكين الجاندار وآقسنقر وبوزان وبسطوه في القول ، فأطلعهم على سره وأنه يريد السلطنة وقتل بركيارق فوثبوا عليه فقتلوه وأعلموا أخته خبره فسكتت عنه .

## ذكر أخذ الحجاج

في هذه السنة انقطع الحج من العراق لأسباب أوجبت ذلك ، وسار الحاج من دمشق مع أمير أقامه تاج الدولة تتش صاحبها فلما قضوا حجهم عادوا سائرين سيّر أمير مكة وهو محمد بن أبي هاشم عسكراً فلحقوهم بالقرب من مكة ونهبوا كثيراً من أموالهم وجمالهم ، فعادوا إليها ولقوه وسألوه أن يعيد عليهم ما أخذ منهم وشكوا إليه بعد ديارهم فأعاد بعض ما أخذ منهم ، فلما أيسوا منه ساروا من مكة عائدين على أقبح صورة فلما أبعدوا عنها ظهر عليهم جموع من العرب في عدة جهات فصانعوهم على مال أخذوه من الحاج بعد أن قتل منهم جماعة وافرة وهلك فيه بالضعف والانقطاع وعاد السالم على أقبح صورة .

#### ذكر عدة حوادث

في هذه السنة في جمادى الأولى قدم إلى بغداد اردشيرين بن منصور أبو الحسين الواعظ العبادي ، وأكثر الوعظ بالمدرسة النظامية وهو مروزي وقدم بغداد قاصداً للحج ، وكان له قبول عظيم بحيث أن الغزالي وغيره من الأئمة ومشايخ الصوفية الكبار بحضرون مجلسه وذرع في بعض المجالس الأرض التي فيها الرجال فكان طولها مائة وحمسة وسبعين ذراعاً وعرضها مائة وعشرون ذراعاً . وكانوا يزدحمون ازدحاماً كثيراً وكان النساء أكثر من ذلك ، وكان له كرامات ظاهرة وعبادات كثيرة ، وكان سبب منعه

من الوعظ أنه نهى أن يتعامل الناس ببيع القراضة بالصحيح وقـال هو ربـا فمنع من الوعظ وأخرج من البلد .

وفيها وقعت الفتنة ببغداد بين العامة وقصد كل فريق الفريق الآخر وقطعوا الطرقات بالجانب الغربي وقتل أهل النصرية مصلحيا فأرسل كوهرائين أحرقها واتصلت الفتنة بين أهل الكرخ وباب البصرة وكان للعميد الأغرابي المحاسن الدهستاني في إطفاء هذه الفتنة أثر حسن .

وفيها في شعبان سار سيف الدولة صدقة بن مزيد إلى السلطان بركيارق فلقيه بنصيبين وسار معه إلى بغداد على الموصل فوصلها في ذي القعدة ومعه وزيره عز الملك بن نظام الملك وخرج عميد الدولة والناس إلى لقائه من عقرقوف .

وفيها ولد للمستظهر بالله ولد سُمي الفضل وكُني أبا منصور ولقب عمدة الدين وهو المسترشد بالله .

وفيها في رمضان قتل الأمير يلبرد قتله بركيارق وكان من الأمراء الكبار مع أبيه فزاده بركيارق أقطاع كوخرائين وشحنكية بغداد فلما وصل إلى دقوقا أعيد منها لأنه تكلم فيما يتعلق بوالدة السلطان بركيارق بكلام شنيع فلما وصل إليه أصبح مقتولًا .

وفيها في المحرم توفي على بن أحمد بن يوسف أبو الحسن القرشي الهكاري المعروف بشيخ الإسلام ، وكان فاضلاً عابداً كثير السماع إلا أن الغرائب في حديثه كثيرة لا يدرى ما سببها ، والأمير أبو نصر علي بن هبةالله بن علي بن جعفر العجلي المعروف بابن ماكولا مصنف كتاب الإكمال قتله غلمانه الأتراك بكرمان ومولده سنة اثنتين وأربعمائة وكان حافظاً .

وفيها في صفر توفي أبو محمد عامر الضرير وكان فقيهاً شافعياً مقرئاً نحوياً وكان يصلي في رمضان بالإمام المقتدي بأمر الله وفي جمادى الأولى توفي الأمير أبو الفضل جعفر بن المقتدي وأمه ابنة السلطان ملكشاه ومولده في ذي القعدة سنة ثمانين وإليه تنسب الجعفريات .

وفي رجب توفي الشيخ أبو سعد عبد الواحد بن أحمد بن المحسن الوكيل بالمخزن وكان فقيهاً شافعياً كثير الإحسان إلى أهل العلم وكان محموداً في ولايته .

وفيها توفى كمال الملك الدهستاني الذي كان عميد بغداد .

وفي رمضان توفي المشطب بن محمد الحنفي بالكحيل من أرض الموصل وكان الخليفة قد أرسله إلى بركيارق وكان بالموصل ومعه تاج الرؤساء أبو نصر بن الموصلايا وكان شيخاً كبيراً عالماً مكرماً عند الملوك وحمل إلى العراق ودفن عند أبي حنيفة .

وفيه توفي القاضي أبو على يعقوب بن ابراهيم المرزباني قاضي باب الأزج وولي مكانه القاضي أبو المعالي عزيزي وكان أبو المعالي شافعياً أشعرياً مغالياً وله مع أهل باب الأزج أقاصيص وحكايات عجيبة.

وفيها توفي نصر بن الحسن بن القاسم بن الفضل أبو الليث وابو الفتح التنكتي له كنيتان سافر البلاد شرقاً وغرباً روى صحيح مسلم وغيره وكان ثقة ومولده سنة ست وأربعمائة .

وفي ذي الحجة منها توفي أبو الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي الحنبلي الفقيه وكان وافر العلم غزير الدين حسن الوعظ والسمت .

## ثم دخلت سنة سبع وثمانين وأربعمائة ذكر الخطبة للسلطان بركيارق

في هذه السنة يوم الجمعة رابع عشر المحرم خطب ببغداد للسلطان بركيارق بن ملكشاه وكان قدمها أواخر سنة ست وثمانين وأرسل إلى الخليفة المقتدي بأمر الله يطلب الخطبة فأجيب إلى ذلك وخطب له ولقب ركن الدين ، وحمل الوزير عميد الدولة بن جهير الخلع إلى بركيارق فلبسها وعرض التقليد على الخليفة ليعلم عليه فعلم فيه ، وتوفي فجأة على ما نذكره إن شاء الله تعالى وولي ابنه الإمام المستظهر بالله الخلافة ، فأرسل الخلع والتقليد إلى السلطان بركيارق فأقام ببغداد إلى ربيع الأول من السنة وسار عنها إلى الموصل .

## ذكر وفاة المقتدي بأمر الله

في هذه السنة يوم السبت خامس عشر المحرم توفي الإمام المقتدي بأمر الله أبو القاسم عبدالله بن الذخيرة بن القائم بأمر الله أمير المؤمنين فجأة ، وكان قد أحضر عنده تقليد السلطان بركيارق ليعلم فيه فقرأه وتدبره وعلم فيه ، ثم قدم إليه طعام فأكل منه وغسل يديه وعنده قهرمانته شمس النهار فقال لها : ما هذه الأشنخاص التي دخلت علي بغير إذن ؟ قالت : فالتفت فلم أر شيئاً ورأيته قد تغيرت حالته واسترخت يداه ورجلاه وانحلت قوته وسقط إلى الأرض فظننتها غشية قد لحقته ، فحللت أزرار ثوبه فوجدته قد ظهرت عليه إمارات الموت ومات لوقته . قالت : فتماسكت وقلت لجارية عندي : ليس هذا وقت إظهار الجزع والبكاء فإن صحت قتلتك ، وأحضرت الوزير فأعلمته الحال فشرعوا في البيعة لولي العهد وجهزوا المقتدي وصلى عليه ابنه المستظهر بالله ودفنوه وكان عمره ثمانياً وثلاثين سنة وثمانية أشهر وسبعة أيام وكانت خلافته تسع عشر وثمانية أشهر غير يومين وأمه أم ولد أرمنية تسمى أرجوان وتدعى قرة العين أدركت

خلافته وخلافة ابنه المستظهر بالله وخلافة ابن ابنه المسترشد بالله ووزر له فخر الدولة أبو نصر بن جهير . وقضاته أبو نصر بن جهير . وقضاته أبو عبدالله الدامغاني ، ثم أبو بكر الشامي .

وكانت أيامه كثيرة الخير واسعة الرزق ، وعظمت الخلافة أكثر مما كان من قبله وانعمرت ببغداد عدة محال في خلافته منها البصلية والقطيعة والحلبة والمقتدية والأجمة ودرب القيار وخربة بن جردة وخربة الهراس والخانونيتين . وأمر بنفي المغنيات والمفسدات من بغداد وبيع دورهن فنفين ومنع الناس أن يدخل أحد الحمام الا بمئزر ، وقلع الهرادي والأبراج التي للطيور ومنع من اللعب بها لأجل الإطلاع على حرم الناس ، ومنع من إجراء ماء الحمامات إلى دجلة وألزم أربابها بحفر آبار للمياه وأمر أن من يغسل السمك المالح يعبر إلى النجمي فيغسله هناك ، ومنع الملاحين أن يحملوا الرجال والنساء مجتمعين . وكان قوي النفس عظيم الهمة من رجال بني العباس .

#### ذكر خلافة المستظهر بالله

لما توفي المقتدي بأمر الله أحضر ولده أبو العباس أحمد المستظهر بالله ، وأعلم بموته وحضر الوزير فبايعه وركب إلى السلطان بركيارق فأعلمه الحال ، وأخذ بيعته للمستظهر بالله ، فلما كان اليوم الثالث من موت المقتدي أظهر ذلك وحضر عز الملك بن نظام الملك وزير بركيارق وأخوه بهاء الملك وأمراء السلطان ، وجميع أرباب المناصب النقيبان طراد العباسي والمعمر العلوي في أصحابهما ، وقاضي القضاة والغزالي والشاشي وغيرهما من العلماء فجلسوا في العزاء وبايعوا . وكان للمستظهر بالله لما بويع ست عشرة سنة وشهران .

## ذكر قتل قسيم الدولة آقسنقر وملك تتش حلب والجزيرة وديار بكر وأذربيجان وهمذان والخطبة له ببغداد

في هذه السنة في جمادى الأولى قتل قسيم الدولة آقسنقر جد ملوكنا بالموصل الآن أولاد الشهيد زنكي بن آقسنقر . وسبب قتله أن تاج الدولة تتش لما عاد من أذربيجان منهزماً لم يزل يجمع العساكر فكثرت جموعه وعظم حشده فسار في هذا التاريخ عن دمشق نحو حلب ليطلب السلطنة ، فاجتمع قسيم الدولة آقسنقر وبوزان

وأمدهما ركن الدين بركيارق بالأمير كربوقا الذي صار بعد صاحب الموصل ، فلما اجتمعوا ساروا إلى طريقه فلقوه عند نهر سبعين قريباً من تل السلطان بينه وبين حلب ستة فراسخ واقتتلوا واشتد القتال فخامر بعض العسكر الذين مع آقسنقر فانهزموا وتبعهم الباقون فتمت الهزيمة وثبت آقسنقر ، فأخذ أسيراً وأحضر عند تتش فقال له : لوظفرت بي ما كنت صنعت ؟ قال : كنت أقتلك فقال له : أنا أحكم عليك بما تحكم على فقتله صبراً ، وسار نحو حلب وكان قد دخل إليها كربوقا وبوزان فحفظاها منه وحصرها تتش ولَجَّ في قتالها حتى ملكها ، سلمها إليه المقيم بقلعة الشريف ، ومنها دخل البلد وأخذهما أسيرين وأرسل إلى حران والرها يسلمهما من بهما وكانتا لبوزان فامتنعوا من التسليم إليه ، فقتل بوزان وأرسل رأسه إليهم وتسلم البلدين . وأما كربوقا فإنه أرسله إلى حمص فسجنه بها إلى أن أخرجه الملك رضوان بعد قتل أبيه تتش ، وكان قسيم الدولة أحسن الأمراء سياسة لرعيته وحفظاً لهم . وكانت بلاده بين رخص عام وعدل شامل وأمن واسع ، وكان قد شرط على أهل كل قرية من بلاده متى أخذ عندهم قفل أو أحد من الناس غرم أهلها جميع ما يؤخذ من الأموال من قليل وكثير ، فكانت السيارة إذا بلغوا قرية من بلاده ألقوا رحالهم وناموا وحرسهم أهل القرية إلى أن يـرحلوا فأمنت الطرق وأما وفاؤه وحسن عهده فيكفيه فخراً أنه قتل في حفظ بيت صاحبه وولى نعمته ، فلما ملك تتش حران والرها سار إلى الديار الجزرية فملكها جميعها ثم ملك ديار بكر وخلاط ، وسار إلى أذربيجان فملك بلادها كلها ثم سار منها إلى همذان فملكها ورأى بها فخر الملك بن نظام الملك وكان بخراسان فسار منها إلى السلطان بركيارق ليخدمه فوقع عليه الأمير فماج وهو من عسكر محمود بن السلطان ملكشاه بأصبهان ، فنهب فخر الملك فهرب منه ونجا بنفسه فجاء إلى همذان فصادفه تتش بها ، فأراد قتله فشفع فيه باغيسيان وأشار عليه أن يستوزره لميل الناس إلى بيته فاستوزره وأرسل إلى بغداد يطلب الخطبة من الخليفة المستظهر بالله ، وكان شحنته ببغداد أيتكين جب فلازم الخدمة بالديوان وألح في طلبها فأجيب إلى ذلك بعد أن سمعوا أن بركيارق قد انهزم من عسكر عمه تتش على ما نذكره.

ذكر انهزام بركيارق من عمه تتش وملكه أصبهان بعد ذلك في هذه السنة في شوّال انهزم بركيارق من عسكر عمه تتش ، وكان بركيارق

بنصيبين فلما سمع بمسير عمه إلى أذربيجان سار هو من نصيبين وعبر دجلة من بلد من فوق الموصل ، وسار إلى إربل ، ومنها إلى بلد سرخاب بن بدر إلى أن بقى بينه وبين عمه تسعة فراسخ ولم يكن معه غير ألف رجل ، وكان عمه في خمسين ألف رجل فسار الأمير يعقوب بن آبق من عسكر عمه فكبسه وهزمه ونهب سواده ولم يبق معه إلا برسق وكمشتكين الجاندار واليارق ، وهم من الأمراء الكبار فسار إلى أصبهان ، وكانت خاتون أم أخيه محمود قد ماتت على ما نذكره فمنعه من بها من الدخول إليها ثم أذنوا له خديعة منهم ليقبضوا عليه ، فلما قاربها خرج أخوه الملك محمود فلقيه ودخل البلد واحتاطوا عليه ، فاتفق أن أخاه محموداً حمَّ وجَدر فأراد الأمراء أن يكحلوا بركيارق فقال لهم أمين الدولة ابن التلميذ الطبيب إن الملك محموداً قد جُدر وما كأنه يسلم منه وأراكم تكرهون أن يليكم ويملك البلاد تاج الدولة فلا تعجلوا على بركيارق فإن مات محمود أقيموه ملكاً وإن سلم محمود فأنتم تقدرون على كحله، فمات محمود سلخ شوال، فكان هذا من الفرج بعد الشدة وجلس بركيارق للعزاء بأخيه وكان مولد محمود في صفر سنة ثمانين وأربعمائة وقصده مؤيد الملك بن نظام الملك فاستوزره في ذي الحجة وكان أخوه عز الملك بن نظام الملك قد مات لما كان مع بركيارق بالموصل وحمل إلى بغداد فدفن بالنظامية ، وكان أصبح الناس وجهاً وأحسنهم خلقاً وسيرة وكان قد أجرى الناس على ما بأيديهم من توقيعات أبيه في الإطلاقات من خاصة منها ببغداد مائتا كرّ غلة وثمانية عشر ألف دينار أميري ، ثم إن بركيارق جدر بعد أخيه وعوفي وسلم فلما عوفي كاتب مؤيد الملك وزيره الأمراء العراقيين والخراسانيين واستمالهم فعادوا كلهم إلى بركيارق فعظم شأنه وكثر عسكره .

## ذكر وفاة أمير الجيوش بمصر

في هذه السنة في ذي القعدة توفي أمير الجيوش بدر الجمالي صاحب الجيش بمصر وقد جاوز ثمانين سنة وكان هو الحاكم في دولة المستنصر والمرجوع إليه وكان قد استعمله على الشام سنة خمس وخمسين وأربعمائة ، وجرى بينه وبين الرعية والجند بدمشق ما خاف على نفسه فخرج عنها هارباً وجمع وحشد وقدم إلى الشام ، فاستولى عليه بأسره سنة ست وخمسين ثم خالفه أهل دمشق مرة أخرى فهرب منه سنة ستين وخرب العامة والجند قصر الإمارة ، ثم مضى أمير الجيوش إلى مصر وتقدّم بها وصار

صاحب الأمر، قال علقمة بن عبد الرزاق العليمي: قصدت بدر الجمالي بمصر فرأيت أشراف الناس وكبراءهم وشعراءهم على بابه قد طال مقامهم ولم يصلوا إليه قال: فبينا أنا كذلك إذ خرج بدر يريد الصيد، فخرج علقمة في أثره وأقام إلى أن رجع من صيده فلما قاربه وقف على نشز من الأرض وأوماً برقعة في يده وأنشأ يقول:

نحن التجار وهذه أعلاقنا در وجود قلب وفتشها بسمعك إنما هي جوهم كسدت علينا بالشآم وكلما قل النفاة فأتاك يحملها إليك تجارها ومطيها احتى أناخوها ببابك والرجا من دونك فوهبت مالم يعطه في دهره هرم ولا وسبقت هذا الناس في طلب العلا فالناس ولجوا إليك ولجوا إليك

در وجود يمينك المبتاع هي جوهر يختاره الأسماع قل النفاق تعطل الصناع ومطيها الأمال والأطماع من دونك السمسار والبياع هرم ولا كعب ولا القعقاع فالناس بعدك كلهم أتباع ولجوا إليك جميعهم ما ضاعوا

وكان على يد بدر بازي فألقاه وانفرد عن الجيش وجعل يسترد الأبيات وهو ينشدها إلى أن استقر في مجلسه ثم قال لجماعة غلمانه وخاصته من أحبني فليخلع على هذا الشاعر فخرج من عنده ومعه سبعون بغلاً يحمل الخلع والتحف وأمر له بعشرة آلاف درهم فخرج من عنده وفرق كثيراً من ذلك على الشعراء ولما مات بدر قام بما كان إليه الأفضل .

## ذكر وفاة المستنصر وولاية ابنه المستعلي

في هذه السنة ثامن عشر ذي الحجة توفي المستنصر بالله أبو تميم معد بن أبي الحسن على الظاهر لإعزاز دين الله العلوي صاحب مصر والشام وكانت خلافته ستين سنة وأربعة أشهر ، وكان عمره سبعاً وستين سنة وهو الذي خطب له البساسيري في بغداد ، وقد ذكرنا ذلك . وكان الحسن بن الصباح رئيس هذه الطائفة الإسماعيلية قد قصده في زي تاجر واجتمع به وخاطبه في إقامة الدعوة له ببلاد العجم فعاد ودعا الناس إليه سراً ثم أظهرها وملك القلاع كما ذكرناه ، وقال للمستنصر من إمامي بعدك ؟ فقال : ابنى نزار ، وهو أكبر أولاده والإسماعيلية إلى يومنا هذا يقولون بإمامة نزار .

ولقي المستنصر شدائد وأهوالاً وانفتقت عليه الفتوق بديار مصر أخرج فيها أمواله وذخائره إلى أن بقي لا يملك غير سجادته التي يجلس عليها وهو مع هذا صابر غير خاشع، وقد أتينا على ذكر هذا سنة سبع وستين وأربعمائة وغيرها. ولما مات ولي بعده ابنه أبو القاسم أحمد المستعلي بالله ومولده في المحرم سنة سبع وستين وأربعمائة . وكان قد عهد في حياته بالخلافة لابنه فخلعه الأفضل وبايع المستعلي بالله ، وسبب خلعه أن الأفضل ركب مرة أيام المستنصر ودخل دهليز القصر من باب الذهب راكبا ونزار خارج والمجاز مظلم فلم يره الأفضل فصاح به نزار : انزل يا أرمني كلب عن الفرس ما أقل أدبك ، فحقدها عليه فلما مات المستنصر خلعه خوفاً منه على نفسه وبايع المستعلي فهرب نزار إلى الإسكندرية وبها ناصر الدولة أفتكين فبايعه أهل الإسكندرية وسموه المصطفى لدين الله فخطب الناس ولعن الأفضل وأعانه أيضاً القاضي جلال الدولة بن عمار قاضي الإسكندرية فسار إليه الأفضل وحاصره بالإسكندرية فعاد عنه مقهوراً ثم ازداد عسكراً وسار إليه فحصره وأخذه وأخذ أفتكين فقتله وتسلم المستعلي نزاراً فبنى عليه حائطاً فمات وقتل القاضي جلال الدولة بن عمار ومن أعانه .

#### ذكر عدة حوادث

في هذه السنة في ربيع الآخر رأى بعض اليهود بالغرب رؤيا أنهم سيطيرون فأخبر اليهود بذلك فوهبوا أموالهم وذخائرهم وجعلوا ينتظرون الطيران فلم يطيروا وصاروا ضحكة بين الأمم ، وفي هذا الشهر كانت بالشام زلازل كثيرة متتابعة يطول مكثها إلا أنها لم يكن الهدم كثيراً .

وفيها كانت الفتنة بين أهل نهر طابق وأهل باب الأرجا فاحترقت نهر طابق وصارت تلولاً فلما احترقت عبر يمن صاحب الشرطة فقتل رجلاً مستوراً فنفر الناس منه وعزل في اليوم الثالث .

وفيها توفي محمد بن أبي هاشم الحسيني أمير مكة وقد جاوز سبعين سنة ولم يكن له ما يمدح به وكان قد نهب بعض الحجاج سنة ست وثمانين وقتل منهم خلقاً كثيراً.

وفيها في ربيع الأول قتل السلطان بركيارق عمه تكش وغرقه وقتل ولده معه ،

وكان ملكشاه قد أخذه لما خرج عليه وكحله وحبسه بقلعة تكريت فلما ملك بركيارق أحضره إليه ببغداد ، وسار بمسيره فظفر بملطفات إليه من أخيه تتش يحثه على اللحاق به . وقيل إنه أراد المسير إلى بلخ لأن أهلها كانوا يريدونه فقتله فلما غرق بقي بسر من رأى فحمل إلى بغداد فدفن عند قبر أبى حنيفة .

وفيها في جمادى الآخرة كانت وقعة بين الأمير أنز وتورانشاه بن قاورت بك وكانت تركان خاتون الجلالية والدة محمود بن ملكشاه قد أرسلته في عسكر ليأخذ بلاد فارس من تورانشاه ، ولم يحسن الأمير أنز تدبير بلاد فارس فاستوحش منه الأجناد واجتمعوا مع تورانشاه وهزموا أنز ومات تورانشاه بعد الكسرة بشهر من سهم أصابه فيها .

وفيها استولى اصبهبذ بن ساوتكين على مكة حرسها الله عنوة وهرب منها الأمير قاسم بن أبي هاشم العلوي صاحبها وأقام بها إلى شوال وجمع الأمير قاسم وكبسه بعسفان وجرى بينهما حرب في شوال من هذه السنة فانهزم أصبهبذ ودخل قاسم إلى مكة ومضى أصبهبذ إلى الشام وقدم إلى بغداد .

وفيها في رجب أحرق شحنة بغداد وهو أيتكين جب باب البصرة وسبب ذلك أن النقيب طراد الزينبي كان له كاتب يعرف بابن سنان ، فقتل فأنفذ النقيب إلى الشحنة يستدعي منه من يقيم السياسة فأنفذ حاجبه محمداً فرجمه أهل باب البصرة وأدموه ، فرجع إلى صاحبه فشكا إليه منهم فأمر أخاه بقصدهم ومعاقبتهم على فعلهم فسار إليهم في جماعة كثيرة ، وتبعهم أهل الكرخ فأحرقوا ونهبوا ، فأرسل الخليفة إلى الشحنة يأمره بالكف عنهم فكف . وفيها في رمضان توفيت تركان خاتون الجلالية بأصبهان وهي ابنة طفغاج خان وهو من نسل فراسياب التركي وكانت قد برزت من أصبهان لتسير إلى تاج الدولة تتش لتتصل به فمرضت وعادت وماتت ، وأوصت إلى الأمير أنز وإلى الأمير سرمز شحنة أصبهان بحفظ المملكة على ابنها محمود ولم يكن بقي بيدها سوى قصبة أصبهان ومعها عشرة آلاف فارس أتراك .

وفيها في ذي القعدة توفي أبو الحسين بن الموصلايا كاتب ديوان الزمام ببغداد .

ده ۱۸۸

## ثم دخلت سنة ثمان وثمانين وأربعمائة ذكر دخول جمغ من الترك إفريقية وماكان منهم

في هذه السنة غدر شاهملك التركي بيحيى بن تميم بن المعز بن باديس وقبض عليه ، وكان هذا شاهملك من أولاد بعض الأمراء الأتراك ببلاد الشرق ، فناله في بلده أمر اقتضى خروجه منه فسار إلى مصر في مائة فارس فأكرمه الأفضل أمير الجيـوش وأعطاه أقطاعاً ومالًا . ثم بلغه عنه أسباب أوجبت إخراجه من مصر فخرج هو وأصحابه هاربين فاحتالوا حتى أخذوا سلاحاً وخيلاً وتوجهوا إلى المغرب ، فوصلوا إلى طرابلس الغرب وأهل البلد كارهون لواليها فأدخلوهم البلد وأخرجوا الوالي وصار شاهملك أمير البلد ، فسمع تميم الخبر فأرسل العساكر إليها فحصروها وضيقوا على الترك ففتحوها ووصل شاهملك معهم إلى المهدية فسر به تميم وبمن معه ، وقال : ولد لي مائة ولد انتفع بهم وكانوا لا يخطىء لهم سهم فلم تطل الأيام حتى جرى منهم أمر غير تميماً عليهم فعلم شاهملك ذلك وكان داهياً خبيثاً فخرج يحيى بن تميم إلى الصيد في جماعة من أعيان أصحابه نحو مائة فارس ومعه شاهملك ، وكان أبوه تميم قد تقدّم إليه أن لا يقرب شاهملك فلم يقبل فلما أبعدوا في طلب الصيد غدر به شاهملك فقبض عليه وسار به وبمن أخذ معه من أصحاب إلى مدينة سفاقس . وبلغ الخبر تميماً فركب وسير العساكر في أثرهم فلم يدركوهم ووصل شاهملك بيحيى بن تميم إلى سفاقس فركب صاحبها واسمه حمو وكان قد خالف على تميم ولقي يحيى ومشى في ركابه راجلًا وقبل يده وعظمه واعترف له بالعبودية ، فأقام عنده أياماً ولم يذكره أبوه بكلمة وكان قد جعله ولي عهده ، فلما أخذ أقام أبوه مقامه ابناً له آخر اسمه مثنى . ثم إن صاحب سفاقس خاف يحيى على نفسه أن يثور معه الجند وأهل البلد ويملكوه عليهم فأرسل إلى تميم كتاباً يسأله في إنفاذ الأتراك وأولادهم إليه ليرسل ابنه يحيى ففعل ذلك بعد امتناع ،

وقدم يحيى فحجبه أبوه عنه مدة ثم أعاده إلى حاله ورضي عنه ثم جهز تميم عسكراً إلى سفاقس ويحيى معهم فساروا إليها وحصروها براً وبحراً وضيقوا على الأتراك بها وأقاموا عليها شهرين واستولوا عليها وفارقها الأتراك إلى قابس وكان تميم لما رضي عن ابنه يحيى عظم ذلك على ابنه الآخر المثنى وداخله الحسد فلم يملك نفسه فنقل عنه إلى أبيه ما غير قلبه عليه ، فأمر بإخراجه من المهدية بأهله وأصحابه فركب في البحر ومضى إلى سفاقس فلم يمكنه عامله من الدخول إليها ، وقصد مدينة قابس وبها أمير يقال له مكين بن كامل الدهسماني فأنزله وأكرمه فحسن له مثنى الخروج معه إلى سفاقس والمهدية وأطمعه فيهما ، وضمن الإنفاق على الجند من ماله ، فجمع مكين من يمكنه جمعه وسار إلى سفاقس ومعهما شاهملك التركي وأصحابه فنزلوا على سفاقس وقاتلوها . وسمع تميم فجرد إليها جنداً فلما علم المثنى ومن معه أنهم لا طاقة لهم بها ، ساروا عنها إلى المهدية فنزلوا عليها وقاتلوها وكان الذي يتولى القتال من المهدية بحيى بن تميم وظهرت منه شهامة وشجاعة وحزم وحسن تدبير ، فلم يبلغ أولئك منها غرضاً فعادوا خائبين وقد تلف ما كان مع المثنى من مال وغيره ، وعظم أمر يحيى وصار غرضاً فعادوا خائبين وقد تلف ما كان مع المثنى من مال وغيره ، وعظم أمر يحيى وصار

## ذكر قتل أحمد خان صاحب سمرقند

في هذه السنة في المحرم قتل أحمد خان صاحب سمرقند وكان قد كرهه عسكره واتهموه بفساد الاعتقاد وقالوا هو زنديق وكان سبب ذلك أن السلطان ملكشاه لما فتح سمرقند وأسر هذا أحمد خان قد وكل به جماعة من الديلم ، فحسنوا له معتقدهم وأخرجوه إلى الإباحة ، فلما عاد إلى سمرقند كان يظهر منه أشياء تدل على انحلاله من الدين فلما كرهه أصحابه وعزموا على قتله قالوا لمستحفظ قلعة كاسان \_ وهو طغرل ينال بك \_ ليظهر العصيان ليسير أحمد خان معهم من سمرقند إلى قتاله فيتمكرا من قتله فعصى طغرل ينال بك فسار أحمد خان والعسكر إلى قتاله فلما نازل القلعة تمكر العسكر منه وقبضوا عليه ، وعادوا إلى سمرقند وأحضروا القضاة والفقهاء وأقاموا خصوماً ادعوا عليه الزندقة فجحد فشهد عليه جماعة بذلك فأفتى الفقهاء بقتله فخنقوه وأجلسوا ابن عمه مسعوداً مكانه وأطاعوه .

## ذكر ما فعله يوسف بن آبق ببغداد

في هذه السنة في صفر سير الملك تتش يوسف بن آبق التركماني شحنة لبغداد ومعه جمع من التركمان فمنع من دخول بغداد وورد إليه صدقة بن مزيد صاحب الحلة ، وكان يكره تتش ولم يخطب له في بلاده فلما سمع ابن آبق بوصوله عاد إلى طريق خراسان ونهب باجسرا وقاتله العسكر بيعقوبا فهزمهم ونهبهم أفحش نهب ، وأكثر معه من التركمان وعاد إلى بغداد . وكان صدقة قد رجع إلى الحلة فدخل يوسف بن آبق إلى بغداد وأراد نهبها والإيقاع بأهلها فمنعه أمير كان معه من ذلك ثم وصل إليه الخبر بقتل تتش فرحل عن بغداد إلى الموصل وسار من هناك إلى حلب .

## ذكر الحرب بين بركيارق وتتش وقتل تتش

في هذه السنة في صفر قتل تتش بن ألب أرسلان . وكان سبب ذلك أنه لما هزم السلطان بركيارق كما ذكرناه ، سار من موضع الوقعة إلى همذان وقد تحصن بها أمير آخر ، فرحل تتش عنها فتبعه أمير آخر لأجل أثقاله فعاد عليه تتش فكسره فعاد إلى همذان واستأمن إليه وصار معه ، وبلغ تتش مرض بركيارق فسار إلى أصبهان فاستأذنه أمير آخر في قصد جرباذقان لإقامة الضيافة وما يحتاج إليه، فأذن له، فسار إليها ومنها إلى أصبهان وعرفهم خبر تتش. وعلم تتش خبره فنهب جرباذقان وسار إلى المري وأرسل الأمراء الذين بأصبهان مدعوهم إلى طاعته ويبذل لهم البذول الكثيرة، وكان بركيارق مرايضاً بالجدري فأجابوه يعدونه بالانحياز إليه وهم ينتظرون ما يكون من بركيارة، ، فلما عوفي ارسلوا إلى تتش ليس بيننا غير السيف وساروا مع بركيارق من أصبهان ، وهم في نفر يسير فلما بلغوا جبرباذقان أقبلت إليهم العساكر من كل مكان حتى صاروا في ثلاثين ألفاً فالتقوا، بموضع قريب من الري فانهزم عسكر تتش وثبت هو فقتل ، قيل : قتله بعض أصحاب آقسنقر صاحب حلب أخذاً بثأر صاحبه ، وكان قد قبض على فخر الملك بن نظام الملك وهو معه فأطلق واستقام الأمر والسلطنة لبركيارق وإذا أراد الله أمرأ هيأ اسبابه ، بالأمس ينهزم من عمه تتش ويصل إلى أصبهان في نفر يسير فلا يتبعه أحد ولو تبعه عشرون فارساً لأخذوه لأنه بقي على باب أصبهان عدة أيام ، ثم لما دخلها أراد الأمراء كحله فاتفق أن أخاه حُمَّ ثاني يوم وصوله وجدر فمات فقام في الملك مقامه مم

جدر هو وأصابه معه سرسام فعوفي وبقي مذ كسره عمه إلى أن عوفي ، وسار عن أصبهان أربعة أشهر لم يتحرك عمه ولا عمل شيئاً ولو قصده وهو مريض أو وقت مرض أخيه لملك البلاد:

ولله سر في علاك وإنما كلام العدا ضرب من الهذيان ذكر حال الملك رضوان وأخيه دقاق بعد قتل أبيهما

كان تاج الدولة تتش قد أوصى أصحابه بطاعة ابنه الملك رضوان وكتب إليه من بلد الجبل قبل المصاف الذي قتل فيه يأمره أن يسير إلى العراق ويقيم بدار المملكة، فسار في عدد كثير منهم أيلغازي بن أرتق ، وكان قد سار إلى تتش فتركه عند ابنه رضوان ومنهم الأمير وثاب بن محمود بن صالح بن مرداس وغيرهما ، فلما قارب هيت بلغه قتل أبيه فعاد إلى حلب ومعه والدته فملكها . وكان بها أبو القاسم الحسن بن علي الخوارزمي قد سلمها إليه تتش وحكمه في البلد والقلعة ، ولحق برضوان زوج أمه جناح الدولة الحسين بن أيتكين ، وكان مع تتش فسلم من المعركة وكان مع رضوان أيضاً أخواه الصغيران أبو طالب وبهرام ، وكانوا كلهم مع أبي القاسم كالأضياف لتحكمه في البلد واستمال جناح الدولة المغاربة وكانوا أكثر جند القلعة فلما انتصف الليل نادوا بشعار الملك رضوان واحتاطوا على أبي القاسم وأرسل إليه رضوان أن يطيب قلبه فاعتذر فقبل الملك رضوان على منابر حلب وأعمالها ولم يكن يخطب له بل كانت الخطبة لأبيه بعد قتله نحو شهرين .

وسار جناح الدولة في تدبير المملكة سيرة حسنة وخالف عليهم الأميسر باغيسيان بن محمد بن ألب التركماني صاحب أنطاكية ثم صالحهم وأشار على الملك رضوان بقصد ديار بكر لخلوها من وال يحفظها فساروا جميعاً وقدم عليهم أمراء الأطراف الذي كان تتش رتبهم فيها وقصدوا سروج. فسبقهم إليها الأمير سقمان بن أرتق جد أصحاب الحصن اليوم وأخذها ومنعهم عنها وأمر أهل البلد فخرجوا إلى رضوان وتظلموا إليه من عساكره وما يفسدون من غلاتهم ويسألونه الرحيل، فرحل عنهم إلى الرها. وكان بها رجل من الروم يقال له الفار قليط، وكان يضمن البلد من بوزان فقاتل السلمين بمن معه واحتمى بالقلعة وشاهدوا من شجاعته ما كانوا لا يغلنونه ثم ملكها رضوان وطلب باغيسيان القلعة من رضوان فوهبها له فتسلمها وحصنها ورتف

رجالها وأرسل إليهم أهل حران يطلبونهم ليسلموا إليهم حران ، فسمع ذلك قراجة أميرها فاتهم ابن المفتي ، وكان هذا ابن المفتي قد اعتمد عليه تتش في حفظ البلد فأخذه وأخذ معه بني أخيه فصلبهم ووصل الخبر إلى رضوان وقد اختلف جناح الدولة باغيسيان وأضمر كل واحد منهما الغدر بصاحبه فهرب جناح الدولة إلى حلب فدخلها واجتمع بزوجته أم الملك رضوان ، وسار رضوان وباغيسيان فعبر الفرات إلى حلب فسمعوا بدخول جناح الدولة إليها ففارق وباغيسيان الملك رضوان ، وسار إلى أنطاكية ومعه أبو القاسم الخوارزمي وسار رضوان إلى حلب .

وأما دقاق بن تتش فإنه كان قد سيره أبوه إلى عمه السلطان ملكشاه ببغداد وخطب له ابنة السلطان ، وسار بعد وفاة السلطان مع خاتون الجلالية وابنها محمد إلى أصبهان وخرج إلى السلطان بركيارق سراً وصار معه ثم لحق بأبيه وحضر معه الوقعة التي قتل فيها فلما قتل أبوه أخذه غلام لأبيه اسمه أيتكين الحلبي ، وسار به إلى حلب وأقام عند أخيه الملك رضوان فراسله الأمير ساوتكين الخادم الوالي بقلعة دمشق سراً يدعوه ليملكه دمشق فهرب من حلب سراً وجد في السير ، فأرسل أخوه رضوان عدة من الخيالة فلم يدركوه فلما وصل إلى دمشق فرح به الخادم ، وأظهر الاستبشار ولقيه فلما دخلها أرسل إليه باغيسيان يشير عليه بالتفرد بملك دمشق عن أخيه رضوان واتفق وصول معتمد الدولة طغدكين إلى دمشق ومعه جماعة من خواص تتش وعسكره ، وقد سلموا فإنه كان قد شهد الحرب مع صاحبه وأسر فبقي إلى الآن وخلص من الأسر فلما وصل إلى دمشق لقيه الملك دقاق وأرباب دولته ، وبالغوا في إكرامه وكان زوج والدة دقاق فمال إليه لذلك وحكمه في بلاده وعملوا على قتل الخادم ساوتكين ، فقتلوه وسار إليهم باغيسيان من أنطاكية ومعه أبو القاسم الخوارزمي فجعله وزيراً لدقاق وحكمه في دولته .

## ذكر وفاة المعتمد بن عباد

في هذه السنة توفي المعتمد بن عباد الذي كان صاحب الأندلس مسجوناً بأغمات من بلد المغرب وقد ذكرنا كيف أخذت بلاده منه سنة أربع وثمانين وأربعمائة فبقي مسجوناً إلى الآن وتوفي . وكان من محاسن الدنيا كرماً وعلماً وشجاعة ورياسة تامة ، وأخباره مشهورة وآثاره مدوّنة وله أشعار حسنة ، فمنها ما قاله لما أخذه ملكه

فجذذنَ من جسدي الحصيفِ الأمتنا ضربت رقباب الأملين بها المنيا كفوا فإن المدهور كف أكفنها

سلت عليّ الخطوبُ سيوفَها ضربت بها أيدي الخطوب وإنما يا آملي العادات من نفحاتنا

يساورها عضاً بأنياب ضيغم ومن سيف في جنة وجهنم وله من قصيدة يصف القيد في رجله: تعطف في ساقي تعطف أرقم وإني من كان الـرجـال بسيبـه

وقال في يوم عيد :

فصرت كالعبد في أغمات مأسوراً فردك الدهر منهياً ومأموراً فإنما بات بالأحلام مسروراً فيما مضى كنت بالأعياد مسروراً قد كان دهـرك إن تأمـره ممتثلاً من بات بعدك في ملك يسر به

وكان شاعره أبو بكر بن اللبانة يأتيه وهو مسجون فيمدحه لا لجدوى ينالها منه ، بل رعاية لحقه وإحسانه القديم إليه . فلما توفي أتاه فوقف على قبره يوم عيد والناس عند قبور أهليهم وأنشد بصوت عال :

ملكَ الملوكِ أسامعٌ فأنادي لما خلتْ منكَ القصورُ ولم تكنْ فمثلتُ في هذا الثرى لك خاضعاً

أم قد عداك عن الجواب عوادي في كما قد كنت في الأعياد وتخذت قبرك موضع الإنشاد

وأخذ في إتمام القصيدة فاجتمع الناس كلهم عليه يبكون ولو أخذنا في تفصيل مناقبه ومحاسنه لطال الأمر فلنقف عند هذا .

## ذكر وفاة الوزير أبي شجاع

في هذه السنة توفي الوزير أبو شجاع محمد بن الحسين بن عبدالله وزير الخليفة في جُمادى الآخرة وأصله من روذروار ، وولد بالأهواز وقرأ الفقه على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي ، وكان عالماً بالعربية وله تصانيف منها : ذيل تجارب الأمم وكان عفيفاً عادلاً حسن السيرة كثير الخير والمعروف . وكان موته بمدينة رسول الله على كان مجاوراً فيها ولما حضره الموت أمر فحمل إلى مسجد النبي على فوقف بالحضرة وبكى

## ذكر الفتنة بنيسابور

في هذه السنة في ذي الحجة جمع أمير كبير من أمراء خراسان جمعاً كثيراً وسار بهم إلى نيسابور فحصرها ، فاجتمع أهلها وقاتلوه أشد قتال ولازم حصارهم نحو أربعين يوماً فلما لم يجد له مطمعاً فيها سار عنها في المحرم سنة تسع وثمانين ، فلما فارقها وقعت الفتنة بها بين الكرامية وسائر الطوائف من أهلها فقتل بينهم قتلى كثيرة وكان مقدم الشفاعية أبا القاسم ابن إمام الحرمين أبي المعالي الجويني ومقدم الحنفية القاضي محمد بن أحمد بن صاعد وهما متفقان على الكرامية ومقدم الكرامية محممشاد فكان الظفر للشافعية والحنفية على الكرامية فخربت مدارسهم وقتل كثير منهم ومن غيرهم وكانت فتنة عظيمة .

## ذكر عدة حوادث

في هذه السنة في ربيع الآخر شرع الخليفة في عمل سور على الحريم وأذن الوزير عميد الدولة بن جهير للعامة في التفرج والعمل فنزينوا البلد وعملوا القباب وجدوا في عمارته .

وفيها في شهر رمضان جرح السلطان بركيارق جرحه إنسان ستري له من أهل سجستان في عضده ثم أخذ الرجل وأعانه رجلان أيضاً من أهل سجستان ، فلما ضرب الرجل الجارح اعترف أن هذين الرجلين وضعاه واعترفا بذلك فضربا الضرب الشديد ليقرا على من أمرهما بذلك فلم يُقرا فقربا إلى الفيل ليجعلا تحت قوائمه وقدم أحدهما فقال : اتركوني وأنا أعرفكم ، فتركوه فقال لصاحبه : يا أخي لا بد من هذه القتلة فلا تفضح أهل سجستان بإفشاء الأسرار فقتلاه .

وفيها توجه الإمام أبو حامد الغزالي إلى الشام وزار القدس وترك التدريس في

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٦٤.

النظامية واستناب أخاه وتزهد ولبس الخشن وأكل الدون وفي هذه السفرة صنف إحياء علوم الدين وسمعه منه الخلق الكثير بدمشق وعاد إلى بغداد بعدما حج في السنة التالية وسار إلى خراسان.

وفيها في ربيع الأول خطب لولي العهد أبي الفضل منصور بن المستظهر بالله .

وفيها عزل بركيارق وزيره مؤيداً الملك بن نظام الملك واستوزر أخاه فخر الملك وسبب ذلك أن بركيارق لما هزم عمه تتش وقتله أرسل خادماً ليحضر والدته زبيدة خاتون من أصبهان ، فاتفق مؤيد الملك مع جماعة من الأمراء وأشاروا عليه بتركها فقال : لا أريد الملك إلا لها وبوجودها عندي ، فلما وصلت إليه وعلمت الحال تنكرت على مؤيد الملك وكان نجد الملك أبو الفضل البلاساني قد صحبها في طريقها وعلم أنه لا يتم له أمر مع مؤيد الملك ، وكان بين مؤيد الملك وأخيه فخر الملك متباعد بسبب جواهر خلفها أبوهم نظام الملك فلما علم فخر الملك تنكر أم السلطان على أخيه مؤيد الملك أرسل وبذل أموالاً جزيلة في الوزارة فأجيب إلى ذلك وعزل أخوه وولي هو .

وفي هذه السنة في جمادى الأولى توفي أبو محمد رزق الله بن عبـــد الوهـــاب التميمي الفقيه الحنبلي وكان عارفاً بعدة علوم وكان قريباً من السلاطين .

وفيها في رجب توفي أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون المعروف بابن الباقلاني وهو مشهور ومولده سنة ست وأربعمائة .

وفيها في شعبان توفي قاضي القضاة أبو بكر محمد بن المظفر الشاشي وكان من أصحاب أبي الطبب الطبري ولم يأخذ على القضاء أجراً وأقر الحق مقره ولم يحاب أحداً من خلق الله ، ادعى عنده بعض الأتراك على رجل شيئاً فقال: ألك بينة؟ قال: نعم فلان والمشطب الفقيه الفرغاني . فقال : لا أقبل شهادة المشطب لأنه يلبس الحرير . فقال التركي : فالسلطان ونظام الملك يلبسان الحرير ؟ فقال : لو شهدا عندي على باقة بقل لم أقبل شهادتهما وولي القضاء بعده أبو الحسن على بن قاضي القضاة أبى عبدالله محمد الدامغاني .

وفيها مات القاضي أبو يوسف عبد السلام بن محمد القزويني ومولده سنة إحدى عشرة وأربعمائة وكان مغالياً في الاعتزال وقيل كان زيدي المذهب.

وفيها توفي القاضي أبو بكر بن الرطبي قاضي دجيل وكان شافعي المذهب، وولي بعده أخوه أبو العباس أحمد بن الحسن بن أحمد أبو الفضل الحداد الأصفهاني صاحب أبي نعيم الحافظ، روى عنه حلية الأولياء وهو أكبر من أخيه أبي المعالي. وأبو عبدالله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبدالله بن حميد الحميدي الأندلسي ولد قبل العشرين وأربعمائة وسمع الحديث ببلده ومصر والحجاز والعراق وهو مصنف الجمع بين الصحيحين وكان ثقة فاضلاً، وتوفي في ذي الحجة ووقف كتبه فانتفع بها الناس.

## الفهرس

| ٣  | سنة تسع وثمانين وثلاثمائة                              |
|----|--------------------------------------------------------|
| ٣  | ذكر القبض على الأمير منصور ابن نوح وملك أخيه عبد الملك |
| ٣  | ذكر استيلاء يمين الدولة محمود بن سبكتكين على خراسان    |
| ٥  | ذكر انقراض دولة السامانية وملك الترك وما وراء النهر    |
| 7  | ذكر ملك بهاء الدولة فارس وخوزستان                      |
| ٧  | ذكر مسير باديس إلى زناتة                               |
| ٩  | ذكر ملك الحاكم طرابلس الغرب وعودها إلى باديس           |
| ٩  | ذكر عدة حوادث ٰ                                        |
| 11 | سنة تسعين وثلاثمائة                                    |
| 11 | ذکر خروج إسماعيل بن نوح وما جري له بخراسان             |
| ١٣ | ذكر محاصرة يمين الدولة سجستان                          |
| ۱۳ | ذكر قتل ابن بختيار بكرمان واستيلاء بهاء الدولة عليها   |
| ١٤ | ذكر القبض على الموفق أبي على بن إسماعيل                |
| 10 | د<br>دکر عدة حوادث                                     |
| 17 | سنة احدى وتسعين وثلاثمانة                              |
| 17 | ذكر قتل المقلد وولاية ابنه قرواش                       |
| ۱۷ | ذكر البيعة لولي العهد                                  |
| ۱۷ | ذكر استيلاء طاهر بن خلف على كرمان وعوده عنها           |
| ۱۸ | ذكر عدة حوادث                                          |
| ۲. | سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة                            |

| لفهرم | 01.                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------|
| ۲٠.   | ذكر وقعة ليمين الدولة بالهند                           |
| ۲۱.   | ذكر غزوة أخرى إلى الهند أيضاً                          |
| ۲۱.   | ذكر الحرب بين قرواش وعسكر بهاء الدولة                  |
| ۲۲.   | سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة                              |
| ۲۲.   | ذكر ملك يمين الدولة سجستان                             |
| ۲۳.   | ذكر الحرب بين عميد الجيوش أبي علي وبين أبي جعفر الحجاج |
| ۲۳ .  | ذكر عصيان سجستان وفتحها ثانية                          |
| ۲٤.   | ذكر وفاة الطائع لله                                    |
| ۲٥.   | ذكر وفاة المنصور بن أبي عامر                           |
| ۲٥.   | ذكر محاصرة فلفل مدينة قابس وما كان منه                 |
| ۲٦.   | ذكر عدة حوادث                                          |
| 49    | سنة أربع وتسعين وثلاثمائة                              |
| 49    | ذكر استيلاء أبي العباس على البطيحة                     |
| ۳٠.   | ذكر عدة حوادث                                          |
| ٣٢ .  | سنة خمس وتسعين وثلاثمائة                               |
| ٣٢.   | ذكر عود مهذب الدولة إلى البطيحة                        |
| ٣٣ .  | ذكر غزوة بهاطية                                        |
| 44    | ذكر عدة حوادث                                          |
| ٣٤ .  | سنة ست وتسعين وثلاثمائة                                |
| ٣٤ .  | ذكر غزوة المولتان                                      |
| ٣٥    | ذكر غزوة كواكير                                        |
| 40    | ذكر عبور عسكر أيلك الخان إلى خراسان                    |
| ٣٦ .  | ذكر الحرب بين عسكر بهاء الدولة والأكراد                |
| ٣٦ .  | ذكر عدة حوادث                                          |
| ٣٨ .  | سنة سبع وتسعين وثلاثمائة                               |
| ۳۸ .  | ذكر هزيمة أيلك الخان                                   |
| 49    | ذكر غزوه إلى الهند                                     |
| ۳٩ .  | ذكر حصر أبي جعفر الحجاج بغداد                          |

| ۱۱ه | َ الفهرس                                     |
|-----|----------------------------------------------|
| ٤٠  | ذكر قصد بدر ولاية رافع بن مقن                |
| ٤٠  | ذكر قتل أبي العباس بن واصل                   |
| ٤١  | ذكر مسير عميد الجيوش إلى حرب بدر وصلحه معه   |
| ٤٢  | ذكر الحرب بين قرواش وأبي علي بن ثمال الخفاجي |
| ٤٢  | ذكر خروج أبي ركوة على الحاكم بمصر            |
| ٤٦  | ذكر القبض على مجد الدولة وعوده إلى ملكه      |
| ٤٧  | ذكر عدة حوادث                                |
| ٤٨  | سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة                    |
| ٤٨  | ذكر غزوة بهيم نغر                            |
| ٤٩  | ذكر حال أبي جعفر بن كاكويه                   |
| ٤٩  | ذكر عدة حوادث                                |
| ٥٣  | سنة تسع وتسعين وثلاثمائة                     |
| ٥٣  | ذكر ابتداء حال صالح بن مرداس                 |
| ٥٣  | ذكر عدة حوادث                                |
| ٥٥  | سنة أربعمائة                                 |
| ٥٥  | ذكر وقعة نارين بالهند                        |
| ٥٥  | ذكر الخلف بين بدر بن حسنويه وابنه هلال       |
| ٥٧  | ذكر عود المؤيد إلى إمارة الأندلس وما كان منه |
| ٥٩  | ذكر عدة حوادث                                |
| 77  | سنة إحدى وأربعمائة                           |
| 77  | ذكر غزوة يمين الدولة بلاد الغور وغيرها       |
| 75  | ذكر الحرب بين أيلك الخان وبين أخيه           |
| ٦٣  | ذكر الخطبة للمصريين العلويين بالكوفة والموصل |
| ٦٤  | ذكر الحرب بين بني مزيد، وبين دبيس            |
| ٦٤  | ذكر وفاة عميد الجيوش وولاية فخر الملك العراق |
| ٦٥  | ذكر عدة حوادثن                               |
| ٦٧  | سنة اثنتين وأربعمائة                         |
| ٦٧  | ذكر ملك يمين الدولة قصدار                    |

. \$1174 (1921) 441 144 144 (1941) 144 (1941) 144 (1941) 144 (1941) 144 (1941) 144 (1941) 144 (1941) 144 (1941) 1

不是他的人,我们就是一个人的人,也不是不是一个人的人,也是不是一个人的人,也是一个人的人的人的人的人的人,也是一个人的人的人的人,也是一个人的人,也是一个人的人

| نهرس | ۰۱۲ م                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٦٧   | ذكر أسر صالح بن مرداس وملكه حلب وملك أولاده                           |
| ٧٢   | ذكر قتل جماعة من خفاجة                                                |
| ٧٣   | ذكر القدح في نسب العلويين المصريين                                    |
| ٧٣   | ذكر أخذ بني خفاجة الحجاج                                              |
| ٧٣   | ذكر عدة حوادث                                                         |
| ۷٥   | سنة ثلاث وأربعمائة                                                    |
| ۷٥   | ذكر قتل قابوس                                                         |
| ٧٦   | ذكر موت أيلك الخان وولاية أخيه طغان خان                               |
| ٧٧   | ذكر وفاة بهاء الدولة وملك سلطان الدولة                                |
| ٧٧   | ذكر ولاية سليمان الأندلس الدولة الثانية                               |
| ٧٧   | ذكر عدة حوادث                                                         |
| ۸٠   | سنة أربع وأربعمائة                                                    |
| ۸٠   | ذكر فتح يمين الدولة ناردين                                            |
| ۸٠   | ذكر ما فعله خفاجة دفعة أخرى                                           |
| ۸١   | ذكر استيلاء طاهر بن هلال على شهرزور                                   |
| ۸١   | ذكر عدة حوادث                                                         |
| ۸۲   | سنة خمس وأربعمائة                                                     |
| ۸۲   | ذكر غزوة تانيشر                                                       |
| ۸۲   | ذكر قتل بدر بن حسنويه وإطلاق ابنه هلال وقتله                          |
| ۸۳   | ذكر الحرب بين علي بن مزيد وبين بني دبيس                               |
| ٨٤   | ذكر ملك شمس الدولة الري وعوده عنها                                    |
| ٨٤   | ذكر عدة حوادث                                                         |
| ٨٦   | سنة ست وأربعمائة                                                      |
| ٨٦   | ذكر الفتنة بين باديس وعمه حماد                                        |
| ۸٧   | ذكر وفاة باديس وولاية ابنه المعز                                      |
| ۹٠   | ذكر غزوة محمود إلى الهند                                              |
| ۹٠   | ذكر قتل فخر الملك ووزارة ابن سهلان                                    |
| 41   | و ذکر قتل طاهر بن هلال بن بدر و الله الله الله الله الله الله الله ال |

| ٥١٣ | الفهرس                                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| 91  | ُ ذكر عدة حوادث                                                  |
| 9 8 | سنة سبع وأربعمائة                                                |
| 9 8 | ذكر قتل خوارزمشاه، وملك يمين الدولة خوارزم وتسليمها إلى التونتاش |
| 90  | ذكر غزوة قشمير وقنوج وغيرهما                                     |
| 97  | ذكر حال ابن فولاذ                                                |
| 97  | ذكر ابتداء الدولة العلوية بالأندلس وقتل سليمان                   |
| 99  | ذكر ظهور عبد الرحمن الأموي                                       |
| ١   | ذكر قتل علي بن حمود العلوي                                       |
| 1   | ذكر ولاية القاسم بن حمود العلوي بقرطبة                           |
| ١٠١ | ذكر دولة يحيى بن علي بن حمود وما كان منه ومن عمه                 |
| 1.7 | ذكر عود بني أمية إلى قرطبة وولاية المستظهر                       |
| ١٠٣ | ذكر ولاية محمد بن عبد الرحمن                                     |
| 1.4 | ذكر عود يحيى العلوي إلى قرطبة وقتله                              |
| 1.8 | ذكر أخبار أولاد يحيى وأولاد أخيه وغيرهم وقتل ابن عــمار          |
| 1.1 | ذكر ولاية هشام الأموي قرطبة                                      |
| ۱۰۷ | ذكر تفرق ممالك الأندلس                                           |
| 114 | ذكر الحرب بين سلطان الدولة وأخيه أبي الفوارس                     |
| 118 | ذكر قتل الشيعة بإفريقية                                          |
| 118 | ذكر عدة حوادث                                                    |
| 111 | سنة ثمان وأربعمائة                                               |
| 111 | ذكر خروج الترك من الصين وموت طغان خان                            |
| 117 | ذكر ملك أخيه أرسلان خان                                          |
| 114 | ذكر ملك طفغاج خان وولده                                          |
| 119 | ذكر كاشغر وتركسنتان                                              |
|     | ذكر وفاة مهذب الدولة وحال البطيحة بعده                           |
| 17. | ذكر وفاة علي بن مزيد وإمارة ابنه دبيس                            |
| ١٢١ | ذكر عدة حوادث                                                    |
| 177 | سنة تسع وأربعمائة                                                |

gal substitut i inner transportation in trasperation to the contrast of the state of the state of the second section in the section in the

| ٠.  | الفهرس                                                |
|-----|-------------------------------------------------------|
| 177 | ذكر ولاية ابن سهلان العراق                            |
| ۲۳  | ذكر غزوة يمين الدولة إلى الهند والأفغانية             |
| 170 | ذكر عدة حوادث                                         |
| 177 | سنة عشر وأربعمائة                                     |
| 171 | سنة احدى عشرة وأربعمائة                               |
| 177 | ذكر قتل الحاكم وولاية ابنه الظاهر                     |
| ۱۳۰ | ذكر ملك مشرف الدولة العراق                            |
| ۱۳۱ | ذكر ولاية الظاهر لإعزاز دين الله                      |
| ۲۳۱ | ذكر الفتنة بين الأتراك والأكراد بهمذان                |
| ۲۳۱ | ذكر القبض على أبي القاسم المغربي وابن فهد             |
| ٣٣  | ذكر الحرب بين قرواش وغريب بن معن                      |
| ٣٣  | ذكر عدة حوادث                                         |
| 34  | سنة اثّنتي عشّرة وأربعمائة                            |
| 34  | في الخطبة لمشرف الدولة ببغداد وقتل وزيره أبي غالب     |
| ٣٤  | ذكر وفاة صدقة صاحب البطيحة                            |
| 40  | ذكر عدة حوادث                                         |
| ٣٧  | سنة ثُلاث عُشرة وأربعمائة                             |
| ٣٧  | ذكر الصلح بين سلطان الدولة ومشرف الدولة               |
| ٣٧  | ذكر قتل المعز وزيره وصاحب جيشه                        |
| ٣٨  | ذكر عدة حوادث                                         |
| ٣٩  | سنة أربع عشرة وأربعمائة                               |
| ٣٩  | ذكر استيلاء علاء الدولة على همذان                     |
| ٤٠  | ذكر وزارة أبي القاسم المغربي لمشرف الدولة             |
|     | ذكر الفتنة بمكة                                       |
|     | ذكر فتح قلعة من الهند                                 |
| ٤٢  | ذکر عدة حوادث                                         |
| ٤٣  | سنة خُمس عَشرة وأربعمائة                              |
| ٤٣  | ذكر الخلف من مشرف الدولة والأتراك وعزل الوزير المغربي |

ya di piranga kan di kangangangan kangan kangangan kangangan kangangan kangan bangan kangan kangan kangan bang

era de la supera de la compario de l

| 010 | الفهرسالفهرس المستعدد ا |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 184 | ذكر الفتنة بالكوفة ووزارة أبي القاسم المغربي لابن مروان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 188 | ذكر وفاة سلطان الدولة وملك ولده أبي كاليجار وقتل ابن مكرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 180 | ذكر عود أبي الفوارس إلى فارس وإخراجه عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 187 | ذكر خروج زناتة والظفر بهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 187 | ذكر عود الحجاج على الشام وما كان من الظاهر إليهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٤٧ | ذكر عدة حوادث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۱٤۸ | سنة سُت عشرة وأربعمائة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱٤۸ | ذکر فتح سومنات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 101 | ذكر وفاة مشرف الدولة وملك أخيه جلال الدولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 101 | ذكر ملك نصر الدولة بن مروان مدينة الرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 107 | ذكر غرق الأسطول بجزيرة صقلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 104 | ذكر عدة حوادث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 100 | سنة سبع عشرة وأربعمائة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 100 | بي و توقع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 100 | ذكر الحرب بين قرواش وبني أسد وخفاجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٥٦ | ذكر الفتنة ببغداد وطمع الأتراك والعيارين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٥٦ | ذكر إصعاد الأثير إلى الموصل والحرب الواقعة بين بني عقيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 100 | ذكر إحراق خفاجة الأنبار وطاعتهم لأبي كاليجار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 104 | ذكر الصلح بأفريقية بين كتامة وزناتة وبين المعز بن باديس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱٥٧ | ذكر وفاة حماد بن المنصور وولاية ابنه القائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱٥٨ | د کر عدة حوادث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 109 | سنة ثمان عشرة وأربعمائة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | ذكر الحرب بين علاء الدولة وإصبهبذ ومن معه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 109 | وما تبع ذلك من الفتن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱٦٠ | ذكر عصيان البطيحة على أبي كاليجار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 171 | ذكر صلح أبي كاليجار مع عمه صاحب كرمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | ذكر الخطبة لجلال الدولة ببغداد وإصعاده إليها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | ذك وفاة أبي القاسم بن المغربي وأبي الخطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

A CURRENTE STATE OF STATE OF THE SERVICE CONTROL OF THE CARTES OF THE CARTES OF THE SERVICE OF THE SERVICE SERVICE.

14 **3**4 **24 34** 

|                                                                                                                                         | الفهر.<br>س                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ذكر عدة حوادث<br>ن ترجيع من قرأ                                                                                                         | ۱۳<br>۱٥                              |
| ة تسع عشرة وأربعمائة<br>أكرال مدين بدران مي كرزم بالاراة                                                                                | ٠٠<br>١٥                              |
| ذكر الحرب بين بدران وعسكر نصر الدولة                                                                                                    | 10                                    |
| ذكر شغب الأتراك ببغداد على جلال الدولة                                                                                                  | 17                                    |
| ذكر الاختلاف بين الديلم والأتراك بالبصرة                                                                                                | 17                                    |
| ذكر استيلاء أبي كاليجار على البصرة                                                                                                      | ``                                    |
| ذكر وفاة صاحب كرمان واستيلاء أبي كالبجار عليها                                                                                          | \                                     |
| ذكر استيلاء منصور بن الحسين على الجزيرة الدبيسية                                                                                        | ( v                                   |
| ذكر عدة حوادث <sup>.</sup><br><b>، عشر ين وأر بعمائة</b>                                                                                | (                                     |
| د عسرين وار بعدي<br>ذكر ملك يمين الدولة الري وبلد الجبل                                                                                 | / • · ·                               |
| دكر ما فعله السالار إبراهيم بن المرزبان بعد عود يمين الدولة عن الري                                                                     | / \                                   |
| در ما فعله انساء ر إبراهيم بن إنمرزبان بعد طود يمين الدولة إلى الأهواز<br>ذكر ملك أبي كاليجار مدينة واسط، ومسير جلال الدولة إلى الأهواز | :                                     |
| در سنت ابي تابيجار سدينه واسط، ومسير جارن المدونة إلى الرسوار<br>رنهبها وعود واسط إليه                                                  | / Y                                   |
| ربهبه وحود واسط إليه<br>ذكر حال دبيس بن مزيد بعد الهزيمة                                                                                | /                                     |
| در عصيان زناتة ومحاربتهم بإفريقية<br>ذكر عصيان زناتة ومحاربتهم بإفريقية                                                                 | / <b>{</b>                            |
| در عصيان رفاد ومحاربتهم بوتريعية<br>ذكر ما فعله يمين الدولة وولده بعده بالغز                                                            | / <b>&amp;</b>                        |
| قر تا صفه يعين المدولة إلى الري واتفاقه مع الغز وعودهم إلى الخلاف عليه                                                                  | /Y                                    |
| نكر ما كان من الغز الذين بأذربيجان ومفارقتها                                                                                            | /V                                    |
| كر ملك الغز همذان                                                                                                                       | /A                                    |
| حر تتل الغز بمدينة تبريز وفراقهم أذربيجان إلى الهكارية                                                                                  | /٩                                    |
| کر دخول الغز دیار بکر                                                                                                                   | /9                                    |
| كر ملك الغز مدينة الموصل                                                                                                                | ٠. i                                  |
| ذكر وثوب أهل الموصل بالغز وما كان منهم                                                                                                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| ذكر ظفر قرواش صاحب الموصل بالغز                                                                                                         | ١٢                                    |
| کر عدة حوادث                                                                                                                            | ۱۳                                    |
| ة احدى وعشرين وأربعمائة                                                                                                                 | ١٦                                    |
| کر ملك مسعود بن محمود بن سبكتكين همذان                                                                                                  | ١٦                                    |

| 017 | الفهرس                                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| ١٨٦ | ذكر غزوة للمسلمين إلى الهند                                       |
| ۱۸۷ | ذكر ملك بدران بن المقلد نصيبين                                    |
| ۱۸۷ | ذكر ملك أبي الشوك دقوقا                                           |
| ۱۸۸ | ذُكر وفاة يمين الدولة محمود بن سبكتكين وملك ولده محمد             |
| ۱۸۸ | ذكر ملك مسعود وخلع محمد                                           |
| ١٨٩ | ذكر بعض سيرة يمين الدولة                                          |
| 19. | ذكر عود علاء الدولة إلى أصبهان وغيرها وما كان منه                 |
| 191 | ذكر الحرب بين عسكر جلال الدولة وأبي كاليجار                       |
| 191 | ذكر الحرب بين قرواش وغريب بن مقن                                  |
| 197 | ذكر خروج ملك الروم إلى الشام وانهزامه                             |
| 197 | ذكر مسير أبي علي بن ماكولا إلى البصرة وقتله                       |
| 198 | ذكر استيلاء عسكر جلال الدولة على البصرة وأخذها منهم               |
| 198 | ذكر غزو فضلون الكردي الخزر وما كان منه                            |
| 190 | ذكر البيعة لولي العهد                                             |
| 190 | ذكر عدة حوادث                                                     |
| 197 | سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة                                       |
| 197 | ذكر ملك مسعود بن محمود بن سبكتكين التيز ومكران                    |
| 197 | ذكر ملك الروم مدينة الرها                                         |
| 198 | ذكر ملك مسعود بن محمود كرمان وعود عسكره عنها                      |
| 198 | ذكر وفاة القادر بالله وشيء من سيرته وخلافة القائم بأمر الله       |
| 199 | ذكر خلافة القائم بأمر الله                                        |
| 199 | ذكر الفتنة ببغداد                                                 |
| 7   | ذكر ملك الروم قلعة أفامية                                         |
| 7.1 | ذكر الوحشة بين بارسطغان وجلال الدولة                              |
| 7.1 | ذكر عدة حوادث                                                     |
| 7.4 | سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة                                         |
| 7.4 | ذكر وثوب الأجناد بجلال الدولة وإخراجه من بغداد                    |
| 7.4 | ذكر انهنام علاء الدولة بن كاكوبه من عسكر مسعود بن محمود بن سيكتكب |

| ذكر عدة حوادث                                       |
|-----------------------------------------------------|
| ة أُرْبِع وعُشرين وأربعمائة                         |
| ذكر عود مسعود إلى غزنة والفتن بالري وبلد الجبل      |
| ذكر ظفر مسعود بصاحب ساوة وقتله                      |
| ذكر استيلاء جلال الدولة على البصرة وخروجها عن طاعته |
| ذكر إخراج جلال الدولة من دار المملكة وإعادته إليها  |
| ذكر عدة حوادث                                       |
| ة خمس وعشرين وأربعمائة                              |
| ذكر فتح قُلعة سرستي وغيرها من بلد الهند             |
| ذكر حصر قلعة بالهند أيضاً                           |
| ذكر الفتنة بنيسابور                                 |
| ذكر الحرب بين علاء الدولة وعسكر خراسان              |
| ذكر الحرب بين نور الدولة دبيس وأخيه ثابت            |
| ذكر ملك الروم قلعة بركوى                            |
| ذكر عدة حوادث                                       |
| ة ست وعشرين وأربعمائة                               |
| ذكر حال الخلافة والسلطنة ببغداد                     |
| ذكر إظهار أحمد ينالتكين العصيان وقتله               |
| ذكر ملك مسعود جرجان وطبرستان                        |
| ذكر مسير ابن وثاب والروم إلى بلد ابن مروان          |
| ذكر عدة حوادث                                       |
| ة سبع وعشرين وأربعمائة                              |
| ذكر وثوب الجند بجلال الدولة                         |
| ذكر الحرب بين أبي السهل الحمدوني وعلاء الدولة       |
| -<br>ذكر وفاة الظاهر وولاية ابنه المستنصر           |
| ذكر فتح السويداء وربض الرها                         |
| ذكر غدر السناسنة وأخذ الحاج وإعادة ما أخذوه         |
| ذكر الحرب بين المعز وزنانة                          |

| 019   | الفهرس                                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| 771   | ذكر عدة حوادث                                                |
| 774   | سنة ثمان وعشرين وأربعمائة                                    |
| 774   | ذكر الفتنة بين جلال الدولة وبين بارسطغان                     |
| 377   | ذكر الصلح بين جلال الدولة وأبي كاليجار والمصاهرة بينهما      |
| 377   | ذكر عدة حوادث                                                |
| 777   | سنة تسع وعشرين وأربعمائة                                     |
| 777   | ذكر محاصرة الأبخاز تفليس وعودهم عنها                         |
| 777   | ذكر ما فعله طغرلبك بخراسان                                   |
| 777   | ذكر مخاطبة جلال الدولة بملك الملوك                           |
| 777   | ذكر عدة حوادث                                                |
| 779   | سنة ثلاثين وأربعمائة                                         |
| 779   | ذكر وصول الملك مسعود من غزنة إلى خراسان وإجلاء السلجقية عنها |
| ۲۳۰   | ذكر ملك أبي الشوك مدينة خولنجان                              |
| ۱۳۲   | ذكر الخطبة العباسية بحران والرقة                             |
| ۲۳۱   | ذكر عدة حوادث                                                |
| ۲۳۳   | سنة احدى وثلاثين وأربعمائة                                   |
| ۲۳۳   | ذكر ملك الملك أبي كاليجار البصرة                             |
| 777   | ذكر ما جرى بعمان بعد موت أبي القاسم بن مكرم                  |
| 377   | ذكر الحرب بين أبي الفتح بن أبي الشوك وبين عمه مهلهل          |
| 740   | ذكر شغب الأتراك على جلال الدولة ببغداد                       |
| 740   | ذكر عدة حوادث                                                |
| ۲۳٦   | سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة                                 |
| ۲۳٦   | ذكر ابتداء الدولة السلجوقية وسياقة أخبارهم متتابعة           |
|       | ذكر قبض السلطان مسعود وقتله وملك أخيه محمد                   |
| 720   | ذكر ملك مودود بن مسعود وقتله عمه محمداً                      |
| 727   | ذكر الخلف بين جلال الدولة وقرواش صاحب الموصل                 |
| Y     | ذكر ملك أبي الشوك دقوقا                                      |
| Y 2 V | ذكر الحريب عبدك مصر ملا مم                                   |

| الفهرس        |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| 781           | ذكر الخلف بين المعز وبني حماد                              |
| 784           | ذكر صلح أبي الشوك وعلاء الدولة                             |
| Y & A         | ذكر عدة حوادث                                              |
| 789           | سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة                                 |
| 789           | ذكر وفاة علاء الدولة بن كاكويه                             |
| 70.           | ذكر ملك طغرلبك جرجان وطبرستان                              |
| Yo•           | ذكر أحوال ملوك الروم                                       |
| 70 Y          | ذكر فساد حال الذزبري بالشام وما صار الأمر إليه بالبلاد     |
| 70°           | ذكر عدة حوادث                                              |
| 700           | سنة أربع وثلاثين وأربعمائة                                 |
| 700           | ذكر ملك طغرلبك مدينة خوارزم                                |
| rov           | ذكر قصد إبراهيم ينال همذان وما كان منه                     |
| 10V           | ذكر خروج طغرلبك إلى الري وملك بلد الجبل                    |
| rox           | ذكر مسير عساكر طغرلبك إلى كرمان                            |
| roq:          | ذكر الوحشة بين القائم بأمر الله أمير المؤمنين وجلال الدولة |
| (1•°          | ذكر محاصرة شهرزور وغيرها                                   |
| (7 · :        | ذکر خروج سکین بمصر                                         |
| (7•           | ذكر عدة حوادث                                              |
| (7 Y          | سنة خمس وثلاثين وأربعمائة                                  |
| 775'          | ذكر إخراج المسلمين والنصاري الغرباء من القسطنطينية         |
| 775           | ذكر وفاة جلال الدولة وملك أبي كاليجار                      |
| (7 <b>7</b> ) | ذكر حال أبي الفتح مودود بن مسعود بن محمود بن سبكتكين       |
| '78           | دكر ملك مودود عدة حصون من بلد الهند                        |
| ' <b>٦٤</b> ' | ذكر الخلف بين الملك أبي كاليجار وفرامرز بن علاء الدولة     |
| ٠٦٥           | ذكر أخبار الترك بما وراء النهر                             |
| 70            | ذكر أخبار الروم والقسطنطينية                               |
| ٠٠٠٠          | ذكر طاعة المعز بإفريقية للقائم بأمر الله                   |
| ٦٦:           | ذكر عدة حوادث                                              |

| 071          | الفهرس                                                |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| 777          | سنة ست وثلاثين وأربعمائة                              |
| 777          | ذكر قتل الإسماعيلية بما وراء النهر                    |
| 777          | ذكر الخطبة للملك أبي كاليجار وإصعاده إلى بغداد        |
| ۸۶۲          | ذكر عدة حوادث                                         |
| 77.          | سنة سبع وثلاثين وأربعمائة                             |
| 77.          | ذكر وصول إبراهيم ينال إلى همذان وبلد الجبل            |
| 171          | ذكر عدة حوادث                                         |
| 777          | سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة                            |
| 777          | ذكر ملك مهلهل قرميسين والدينور                        |
| 277          | ذكر اتصال سعدي بن أبي الشوك بإبراهيم ينال وما كان منه |
| 377          | ذكر حصار طغرلبك أصبهان                                |
| 377          | ذكر عدة حوادث                                         |
| 777          | سنة تسع وثلاثين وأربعمائة                             |
| 777          | ذكر صلح الملك أبي كاليجار والسلطان طغرلبك             |
| 777          | ذكر القبض على سرخاب أخي أبي الشوك                     |
| 777          | ذكر ملك إبراهيم ينال قلعة كنكور وغيرها                |
| 777          | ذكر استيلاء أبي كاليجار على البطيحة                   |
| 779          | ذكر ظهور الأصفر وأسره                                 |
| 779          | ذكر عدة حوادث                                         |
| 777          | سنة أربعين وأربعمائة                                  |
| 777          | ذكر رحيل عسكر ينال عن تيرانشاه وعود مهلهل إلى شهرزور  |
| 777          | ذكر غزو إبراهيم ينال الروم                            |
| ۲۸۳          | ذكر موت الملك أبي كاليجار وملك ابنه الملك الرحيم      |
| 377          | ذكر محاصرة العساكر المصرية مدينة حلب                  |
| 3.77         | ذكر الخلف بين قرواش والأكراد الحميدية والهذبانية      |
| 710          | ذكر عدة حوادث                                         |
| <b>TAV</b> . | سنة احدى وأربعين وأربعمائة                            |
| ۲۸۷          | ذكر ظهور الخلف بين قرواش وأخيه أبي كامل وصلحهما       |

| لمك الرحيم إلى شيراز وعوده عنها              | ذكر مسير الم   |
|----------------------------------------------|----------------|
| بين البساسيري وعقيل                          | ذكر الحرب ب    |
| بين طغرلبك وأخيه إبراهيم ينال                | ذكر الوحشة ب   |
| بین دبیس بن مزید وعسکر واسط                  | ذكر الحرب ب    |
| د بن مسعود وملك عمه عبد الرشيد               | ذكر وفاة مودو  |
| البساسيري على الأنبار                        | ذكر استيلاء ا  |
| ملك الرحيم من عسكر فارس                      | ذكر انهزام ال  |
| دثد                                          | ذكر عدة حوا    |
| ربعين وأربعمائة للمستسمسة                    | سنة اثنتين وأر |
| رلبك أصبهان                                  | ذكر ملك طغر    |
| كر فارس من الأهواز وعود الرحيم إليها         | ذكر عود عسا    |
| عيم الدولة على مملكة أخيه قرواش              | ذكر استيلاء ز  |
| لغز على مدينة فسا                            | ذكر استيلاء ا  |
| لخوارج على عمان                              | ذكر استيلاء ا  |
| ص<br>عرب إلى إفريقية                         | ذكر دخول ال    |
| دثد                                          | ذكر عدة حواه   |
| ربعين وأربعمائة                              | سنة ثلاث وأر   |
| ق والحرب الكاثنة عندها وملك الرحيم رامهرمز   | ذكر نهب سرا    |
| لك الرحيم اصطخر وشيرازلك الرحيم اصطخر وشيراز |                |
| ملك الرحيم بالأهواز                          | ذكر انهزام ال  |
| لعامة ببغداد وإحراق المشهد على ساكنيه السلام | ذكر الفتنة بين |
| ني قرة على المستنصر بالله بمصر               |                |
| <br>م الدولة وإمارة قريش بن بدران            | ذكر وفاة زعيم  |
| ,                                            | ذكر عدة حواد   |
| بعين وأربعمائة                               | سنة أربع وأر   |
| الرشيد صاحب غزنة وملك فرخ زاد                | _              |
| -<br>غز إلى فارس وانهزامهم عنها              |                |
| ين قريش وأخيه المقلد                         |                |

| ٥٢٣           | الفهرس                                                        |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| ۲.۷           | ذكر وفاة قرواش                                                |
| ٣٠٨           | ذكر استيلاء الملك الرحيم على البصرة                           |
| 4.4           | ذكر ورود سعدي العراق                                          |
| ۳۱۰           | ذكر عدة حوادث                                                 |
| ۲۱۲           | سنة خمس وأربعين وأربعمائة                                     |
| ۲۱۲           | ذكر الفتنة بين السنية والشيعة ببغداد                          |
| ۲۱۲           | ذكر استيلاء الملك الرحيم على أرجان ونواحيها                   |
| 414           | ذكر مرض طغرلبك                                                |
| ۳۱۳           | ذكر عود سعدي بن أبي الشوك إلى طاعة الرحيم                     |
| 717           | ذكر عود الأمير أبي منصور إلى شيراز                            |
| 317           | ذكر إيقاع البساسيري بالأكراد والأعراب                         |
| 317           | ذكر عدة حوادث                                                 |
| ۳۱٥           | سنة ست وأربعين وأربعمائة                                      |
| ۲۱٥           | ذكر فتنة الأتراك ببغداد                                       |
| ۲۱۲           | ذكر استيلاء طغرلبك على أذربيجان وغزو الروم                    |
| ۲۱۲           | ذكر محاربة بني خفاجة وهزيمتهم                                 |
| ۳۱۷           | ذكر استيلاء قريش بن بدران على الأنبار والخطبة لطغرلبك بأعماله |
| ۳۱۷           | ذكر وفاة القائد بن حماد وما كان من أهله بعده                  |
| ۳۱۷           | ذكر ابتداء الوحشة بين البساسيري والخليفة                      |
| ۳۱۸           | ذكر وصول الغزالي الدسكرة وغيرها                               |
| 419           | ذكر عدة حوادث                                                 |
| ٣٢٠           | سنة سبع وأربعين وأربعمائة                                     |
| ٣٢٠           | ذكر استيلاء الملك الرحيم على شيراز وقطع خطبة طغرلبك فيها      |
| ٣٢٠           | ذكر قتل أبي حرب بن مروان صاحب الجزيرة                         |
|               | ذكر وثوب الأتراك ببغداد بأهل البساسيري والقبض عليه            |
| 471           | ونهب دوره وأملاكه وتأكد الوحشة بينه وبين رئيس الرؤساء         |
| ۲۲۲           | ذكر وصول طغرلبك إلى بغداد والخطبة له بها                      |
| <b>ጚ</b> የም . | ذكر وثوب العامة ببغداد بعسكر السلطان طغرلبك وقبض الملك الرحيم |

and the control of th

. . . . . . . . . . . . . . . .

| الفهرس     | 370                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>470</b> | ذكر عدة حوادث                                                      |
| <b>***</b> | سنة ثمان وأربعين وأربعمائة                                         |
| <b>***</b> | ذكر نكاح الخليفة ابنة داود أخى طغرلبك                              |
| ٣٢٧        | ذكر الحرب بين عبيد المعز بن باديس وعبيد ابنه تميم                  |
| ٣٢٧        | ذكر ابتداء الدولة الملثمين                                         |
| TT9        | ذكر ولاية يوسف بن تاشفين                                           |
| ٣٣١        | ذكر تبييض أبي الغنائم بن المحلبان                                  |
| ٣٣١        | ذكر الوقعة بين البساسيري وقريش                                     |
| <b>***</b> | ذكر مسير السلطان طغرلبك إلى الموصل                                 |
| ٣٣٤        | ذكر عود نور الدولة دبيس بن مزيد وقريش بن بدران إلى طاعة طغرلبك     |
| ٣٣٤        | ذكر قصد السلطان ديار بكر وما فعله بسنجار                           |
| ٣٣٥        | ذكر عدة حوادث                                                      |
| <b>***</b> | سنة تسع وأربعين وأربعمائة                                          |
| ***        | ذكر عود السلطان طغرلبك إلى بغداد                                   |
| <b>***</b> | ذكر الحرب بين هزارسب وفولاذ                                        |
| <b>***</b> | ذكر القبض على الوزير اليازوري بمصر                                 |
| 779        | ذكر عدة حوادث                                                      |
| 781        | سنة خمسين وأربعمائة                                                |
| TE1        | ذكر مفارقة إبراهيم ينال الموصل واستيلاء البساسيري عليها وأخذها منه |
| TE1        | ذكر الخطبة بالعراق للعلوي المصري وماكان إلى قتل البساسيري          |
| 720        | ذكر عود الخليفة إلى بغداد                                          |
| 727        | ذكر قتل البساسيري                                                  |
| <b>TEA</b> | ذكر عدة حوادث                                                      |
| TE4        | سنة إحدى وخمسين وأربعمائة                                          |
| 789        | ذكر وفاة فرخْ زاد صاحب غزنة وملك أخيه إبراهيم                      |
| <b>724</b> | ذكر الصلح بين الملك إبراهيم وجغري بك داود                          |
| 789        | ذكر وفاة داود وملك ابنه ألب أرسلان                                 |
| 70         | ذكر حريق بغداد                                                     |

| 010        | الفهرس                                                           |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| ۳٥١        | ذكر انحدار السلطان إلى واسط وما فعل العسكر وإصلاح دبيس           |
| ۳۰۱        | ذكر عدة حوادث                                                    |
| <b>707</b> | سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة                                      |
| ۳۰۲        | ذكر عود ولي العهد إلى بغداد مع أبي الغنائم بن المحلبان           |
| ۳۰۲        | ذكر ملك محمود بن شبل الدولة حلب                                  |
| ۳۰۳        | ذكر عدة حوادث                                                    |
| ٣٥٤        | سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة                                        |
| ۳٥٤        | ذكر وزارة ابن دارست للخليفة                                      |
| ٣٥٤        | ذكر موت المعز بن باديس وولاية ابنه تميم                          |
| 400        | ذكر وفاة قريش صاحب الموصل وإمارة ابنه شرف الدولة                 |
| ٣٥٦        | ذكر وفاة نصر الدولة بن مروان                                     |
| ٣٥٦        | ذكر عدة حوادث                                                    |
| TOV        | سنة أربع وخمسين وأربعمائة                                        |
| ۳۰۷        | ذكر نكاح السلطان طغرلبك ابنة الخليفة                             |
| TOA        | ذَكْر عزل ابن دارست ووزارة ابن جهير                              |
| ٣٥٩        | ذكر عدة حوادث                                                    |
| ۳٦٠        | سنة خمس وخمسين وأربعمائة                                         |
| ٣٦٠        | ذكر ورود السلطان بغداد ودخوله بابنة الخليفة                      |
| ٣٦٠        | ذكر وفاة السلطان طغرلبك                                          |
| ۳٦٢        | ذكر شيء من سيرته                                                 |
| ٣٦٢        | ذكر ملك السلطان ألب أرسلان                                       |
| ٣٦٣        | ذكر خروج حموعن طاعة تميم بن المعز بإفريقية                       |
| ٣٦٣        | ذكر عدة حوادث                                                    |
| ۳٦٤        | سنة ست وخمسين وأربعمائة                                          |
| <b>٣٦٤</b> | ذكر القبض على عميد الملك وقتله                                   |
| ٣٦٥        | ذكر ملك ألب أرسلان ختلان وهراة وصغانيا                           |
| ۳٦٦        | ذكر عود ابنة الخليفة إلى بغداد والخطبة للسلطان ألب أرسلان ببغداد |
| ٣٦٧        | ذكر الحرب بين ألب أرسلان وقتلمش                                  |

| الفهرس                                       |                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>*7</b> \hat{\lambda}                      | ذكر فتح ألب أرسلان مدينة آني وغيرها من بلاد النصرانية |
| <b>***</b>                                   | ذكر عدة حوادث                                         |
| <b>***</b>                                   | سنة سبع وخمسين وأربعمائة                              |
| <b>***</b>                                   | ذكر الحرب بين بني حماد والعرب                         |
| <b>***</b>                                   | ذكر بناء مدينة بجاية                                  |
| <b>**</b> Vo                                 | ذكر ملك ألب أرسلان جند وصيران                         |
| ٣٧٥                                          | ذكر عدة حوادث                                         |
| <b>***</b>                                   | سنة ثمان وخمسين وأربعمائة                             |
| <b>***</b>                                   | ذكر عهد ألب أرسلان بالسلطنة لابنه ملكشاه              |
| <b>***</b>                                   | ذكر استيلاء تميم على مدينة تونس                       |
| <b>***</b>                                   | ذكر ملك شرف الدولة الأنبار وهيت وغيرهما               |
| <b>TVV</b>                                   | ذكر عدة حوادث                                         |
| <b>***</b>                                   | سنة تسع وخمسين وأربعمائة                              |
| <b>***</b>                                   | ذكر عصيان ملك كرمان على ألب أرسلان وعوده إلى طاعته    |
| <b>***</b>                                   | ذكر عدة حوادث                                         |
| ٣٨١                                          | سنة ستين وأربعمائة                                    |
| ٣٨١                                          | ذكر عدة حوادث                                         |
| ٣٨٣                                          | سنة إحدى وستين وأربعمائة                              |
| ٣٨٣                                          | ذكر عدة حوادث                                         |
| ٣٨٤                                          | سنة اثنتين وستين وأربعمائة                            |
| ٣٨ξ                                          | ذكر عدة حوادث                                         |
| <b>*</b> *********************************** | سنة ثلاث وستين وأربعمائة                              |
| <b>TAV</b>                                   | ذكر الخطبة للقائم بأمر الله والسلطان بحلب             |
| <b>***</b>                                   | ذكر استيلاء السلطان ألب أرسلان على حلب                |
| <b>***</b>                                   | ذكر خروج ملك الروم إلى خلاط وأسره                     |
| 79.                                          | ذكر ملك اتسز الرملة وبيت المقدس                       |
| ٣٩٠٠                                         | ذكر عدة حوادث                                         |
| 79)                                          | سنة أربع وستين وأربعمائة                              |

| • YV                | الفهرس                                           |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| <b>791</b>          | ذكر ولاية سعد الدولة كوهرائين شحنكية بغداد       |
| <b>791</b>          | ذكر تزويج ولي العهد بابنة السلطان                |
| <b>79 7</b>         | ذكر ولاية أبي الحسن بن عمار طرابلس               |
| <b>797</b>          | د<br>ذكر ملك السلطان ألب أرسلان قلعة فضلون بفارس |
| <b>797</b>          | ذكر عدة حوادث                                    |
| <b>797</b>          | سنة خمس وستين وأربعمائة                          |
| <b>797</b>          | ذكر قتل السلطان ألب أرسلان                       |
| <b>79 &amp;</b>     | ذكر نسب ألب أرسلان وبعض سيرته                    |
| 798                 | ذكر ملك السلطان ملكشاه                           |
| <b>790</b>          | ذكر ملك صاحب سمرقند مدينة ترمذ                   |
| <b>r9</b> 0         | ذكر قصد صاحب غزنة سكلكند                         |
| <b>797</b>          | ذكر الحرب بين السلطان ملكشاه وعمه قاورت بك       |
| <b>797</b>          | ذكر تفويض الأمور إلى نظام الملك                  |
| <b>T9V</b>          | ذكر قتل ناصر الدولة بن حمدان                     |
| <b>{•1</b>          | ذكر عدة حوادث                                    |
| ٤٠٣                 | سنة ست وستين وأربعمائة                           |
| ٤٠٣                 | ذكر تقليد السلطان ملكشاه السلطنة والخلع عليه     |
| ٤٠٣                 | ذكر غرق بغداد                                    |
| حب سمرقند           | ذكر ملك السلطان ملكشاه ترمذ والهدنة بينه وبين صا |
| <b>{</b> • <b>{</b> | ذكر عدة حوادث                                    |
| <b>F·3</b>          | سنة سبع وستين وأربعمائة                          |
| <b>F·3</b>          | ذكر وفاة القائم بأمر الله وذكر بعض سيرته         |
| <b>٤·٧</b>          | ذكر خلافة المقتدي بأمر الله                      |
|                     | ذكر عدة حوادث                                    |
| ٤١٠                 | سنة ثمان وستين وأربعمائة                         |
| ٤١٠                 | ذكر ملك الأقسيس دمشق                             |
| ٤١٠                 |                                                  |
| <b> </b>            | سنة تسع وستين وأربعمائة                          |

und de la final de la companya de l

整理的是一个工作的人们的工作,在这种工作,可是是一个工作,可以工作,可以工作,可以工作,可以工作,可以工作,可以工作,也可以工作,是一个工作。

| الله | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •             |
|------|-----------------------------------------------------|
|      | ذكر حصر أقسيس مصر وعوده عنها                        |
|      | ذكر عدة حوادث                                       |
|      | سنة سبعين وأربعمائة                                 |
|      | ذكر عدة حُوادث                                      |
|      | سنة إحدى وسبعين وأربعمائة                           |
|      | ذكر عزل ابن جهير من وزارة الخليفة                   |
|      | ذكر استيلاء تتش على دمشق                            |
|      | ذكر عدة حوادث                                       |
|      | سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة                         |
|      | ذكر فتوح إبراهيم صاحب غزنة في بلاد الهند            |
|      | ذكر ملك شرف الدولة مسلم مدينة حلب                   |
|      | ذكر مسير ملكشاه إلى كرمان المستسمير                 |
|      | ذكر عدة حوادث                                       |
|      | سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة                           |
| ىنە  | ذكر استيلاء تكش على بعض خراسان وأخذها ه             |
|      | ذكر عدة حوادث                                       |
|      | سنة أربع وسبعين وأربعمائة                           |
|      | ذكر خطبة الخليفة ابنة السلطان ملكشاه                |
|      | ذكر وفاة نور الدولة بن مزيد وإمارة ولده منصور       |
|      | ذكر محاصرة تميم بن المعز مدينة قابس                 |
|      | ذكر عدة حوادث أسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس |
|      | سنة خمس وسبعين وأربعمائة                            |
|      | ذكر وفاة جمال الملك بن نظام الملك                   |
|      | man, to mental the manife of                        |
| سالة | ذكر مسير الشيخ أبي إسحاق إلى السلطان في رم          |
|      | ذكر حصر شرف الدولة دمشق وعوده عنها                  |
|      | ذكر عدة حوادث                                       |
|      | سنة ست وسبعين وأربعمائة                             |

s predictions when the experimental process and the process of the same of the same of the contract of the cont

|                                                          | 079            |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| عزل عميد الدولة بن جهير عن وزارة الخليفة                 |                |
| ير والده فخر الدولة إلى ديار بكر                         | <b>{**</b> ·   |
| عصيان أهل حران على شرف الدولة وفتحها                     | ٤٣٠            |
| وزارة أبي شجاع محمد بن الحسين للخليفة                    | ٤٣٠            |
| قتل أبي المحاسن بن أبي الرضا                             | ٤٣١            |
| استيلاء مالك بن علوي على القيروان وأخذها منه             | ٤٣١            |
| عدة حوادث                                                | £٣٢            |
| بع وسبعين وأربعمائة                                      | ξ <b>٣٣</b> °  |
| بي في ما يكل ما وي المولة بن جهير وابن مروان وشرف الدولة | £ 444          |
| استيلاء عميد الدولة على الموصل                           | £٣£            |
| عصيان تكش على أخيه السلطان ملكشاه                        | <b>£</b> ٣0    |
| فتح سليمان بن قتلمش أنطاكية<br>                          | ٤٣٥            |
| ت<br>قتل شرف الدولة وملك أخيه إبراهيم                    | ٤٣٦            |
| عدة حوادث                                                | ٤٣٧            |
| مان وسبعين وأربعمائة                                     | ٤٣٩            |
| استيلاء الفرنج على مدينة طليطلة                          | ٤٣٩            |
| استيلاء ابن جهير على آمد                                 | ٤٣٩            |
| ملكه أيضاً ميافارقين                                     | ξ <b>ξ •</b>   |
| ملك جزيرة ابن عمر                                        | <b>{ { •</b>   |
| عدة حوادث                                                | <b>{ { •</b>   |
| سع وسبعين وأربعمائة                                      | <b>£ £ 7</b> ° |
| قتل سليمان بن قتلمش                                      | £ £ \$ "       |
| ملك السلطان حلب وغيرها                                   | <b>£££</b>     |
| وفاة بهاء الدولة منصور بن مزيد وولاية ابنه صدقة          | <b>{ { 6 }</b> |
| وقعة الزلاقة بالأندلس وهزيمة الفرنج                      |                |
| دخول السلطان إلى بغداد                                   | <b>££</b> A    |
| عدة حوادث                                                | £ <b>£</b> 9   |
| مانين وأربعمائة                                          | <b>{0</b> }    |

| هرس        | ٧٥                                               |
|------------|--------------------------------------------------|
| ١٥٤        | ذكر زفاف ابنة السلطان إلى الخليفة                |
| 207        | ذكر عدة حوادث                                    |
| ٤٥٤        | ىنة إحدى وثمانين وأربعمائة                       |
| ٤٥٤        | ذكر الفتنة ببغداد                                |
| ٤٥٤)       | ذكر إخراج الأتراك من حريم الخلافة                |
| 800        | ذكر ملك الروم مدينة زويلة وعودهم عنها            |
| 800        | ذكر وفاة الناصر بن علناس وولاية ولده المنصور     |
| 800        | ذكر وفاة إبراهيم ملك غزنة وملك ابنه مسعود        |
| 207        | ذكر عدة حوادث                                    |
| 80V        | ىنة اثنتين وثمانين وأربعمائة                     |
| 20V        | ذكر الفتنة ببغداد بين العامة                     |
| ٤٥٧        | ذكر ملك السلطان ملكشاه ما وراء النهر             |
| 801        | ذكر عصيان سمرقند                                 |
| १०९        | ذكر فتح سمرقند الفتح الثاني                      |
| ٤٦٠        | ري عود ابنة السلطان زوجة الخليفة إلى أبيها       |
| ٤٦٠        | ذكر فتح عسكر مصر عكا وغيرها من الشام             |
| ٤٦٠        | ذكر الفتنة بين أهل بغداد ثانية                   |
| 173        | ذكر حيلة لأمير المسلمين ظهرت ظهوراً غريباً       |
| 277        | ذكر ملك العرب مدينة سوسة وأخذها منهم             |
| 773        | ذكر عدة حوادث                                    |
| 272        | ىنة ثلاث وثمانين وأربعمائة                       |
| 272        | ذكر وفاة فخر الدولة أبي نصر بن جهير              |
| 278        | ذكر نهب العرب البصرة                             |
| 270        | ذكر عدة حوادث                                    |
|            | منة أُربع وثمانين وأربعمائة                      |
| 277        | وي عن الوزير أبي شجاع ووزارة عميد الدولة بن جهير |
| <b>277</b> | ذكر ملك أمير المسلمين بلاد الأندلس التي للمسلمين |
| 5 V \ 1    | ذكر ماك الفراف المراب قرم قالم                   |

| <b>پ</b>                                                 | 041                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| كر وصول السلطان إلى بغداد                                | <b>٤٧٤</b>          |
| كر عدة حوادث                                             | ٤٧٥                 |
| خمس وثمانين وأربعمائة                                    | <b>٤٧٧</b>          |
| كر الحرب بين المسلمين والفرنج بجيان                      | <b>٤٧٧</b>          |
| كر استيلاء تتش على حمص وغيرها من ساحل الشام              | ξΥΥ                 |
| كر ملك السلطان اليمن                                     | ξΥΛ                 |
| كر مقتل نظام الملك                                       | <b>٤</b> ٧٨         |
| ر ابتداء حاله وشيء من أخباره                             | ٤٨٠                 |
| كر وفاة السلطان وذكر بعض سيرته                           | ٤٨١                 |
| ر.<br>كر ملك ابنة الملك محمود وما كان من حال ابنه الأكبر |                     |
| كيارق إلى أن ملك                                         | ٤٨٤                 |
| كر قتل تاج الملك                                         | ٤٨٥                 |
| ر ما فعله العرب بالحجاج والكوفة                          | ٤٨٥                 |
| كر عدة حوادث                                             | ٤٨٦                 |
| ست وثمانين وأربعمائة                                     | ٤٨٧                 |
| ر وزارة عز الملك بن نظام الملك لبركيارق                  | ٤٨٧                 |
| ئر حال تتش بن ألب أرسلان                                 | ξΛΥ                 |
| ر وقعة المضيع وأخذ الموصل من العرب                       | ٤٨٨                 |
| ئر ملك تتش ديار بكر وأذربيجان وعوده إلى الشام            | ٤٨٨                 |
| ئر حصر عسكر مصر صور وملكهم لها                           | ٤٨٩                 |
| ئر قتل اسماعيل بن ياقوتي خال بركيارق                     | ٤٨٩                 |
| ر أخذ الحجاج                                             | ٤٩٠                 |
| ئر عدة حوادث                                             | ٤٩٠                 |
| سبع وثماينن وأربعمائة                                    | ٤٩٣                 |
| بع و سيال و وو.<br>نر الخطبة للسلطان بركيارق             | £9°                 |
| ر.<br>نر وفاة المقتدي بأمر الله                          | £9 <b>r</b>         |
| ئر خلافة المستظهر بالله                                  | <b>£</b> 4 <b>£</b> |

| فهرس       | ٥٣١ ماري                                                   |
|------------|------------------------------------------------------------|
|            | ذكر قتل قسيم الدولة أقسنقر وملك تتش حلب والجزيرة وديار بكر |
| ٤٩٤        | وأذربيجان وهمذان والخطبة له ببغداد                         |
| 690        | ذكر انهزام بركيارق من عمه تتش وملكه أصبهان بعد ذلك         |
| ٤٩٦ .      | ذكر وفاة أمير الجيوش بمصر                                  |
| <b>E4V</b> | ذكر وفاة المستنصر وولاية ابنه المستعلي                     |
| 44         | ذكر عدة حوادث                                              |
| • •        | سنة ثمان وثمانين وأربعمائة                                 |
| ••         | ذكر دخول جمع من الترك إفريقية وما كان منهم                 |
| • 1        | ذكر قتل أحمد خان صاحب سمرقند                               |
| ٠٠٢ .      | ذكر ما فعله يوسف بن آبق ببغداد                             |
| ٠٠٢ .      | ذكر الحرب بين بركيارق وتتش وقتل تتش                        |
| ۰۳.        | ذكر حال الملك رضوان وأخيه دقاق بعد قتل أبيهما              |
| ٠ ٤        | ذكر وفاة المعتمد بن عباد                                   |
| • 0        | ذكر وفاة الوزير أبي شجاع                                   |
| ٠٦.        | ذكر الفتنة بنيسابور                                        |
| ٠٦.        | ذكر عدة حوادث                                              |